

عَنْ شَرِيْعَةِ الفِرْقَةِ النَّاجِيةِ وَمُجَانَبَةِ الفِرَقِ اللَّذُمُومَةِ وهوالمسروف، به الإبَانَةِ الكَبْرِي

تَصَنِيف لَابِي حَبْرِ لِاللَّهِ جَبُدِي لِاللَّهِ بِهِ مُحَمَّدِ يَرْجُمُ لَاكُ بَرِ بِظَهُ لِلْعُكْبَرِي (۲۸۷ م) رَحِمَتُ اللَّهُ

عتین عب دل بن عبدائی آل محدان عفالله عنه

المجَلَّدُ الثَّانِي

كاللنفخ الاق

ح عادل عبدالله سعد الغامدي، ١٤٣٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطئية أثناء النشر

این بطة، عبیدالله بن محمد، ت ۳۸۷هـ

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. /

عبيدالله بن محمد، ت٣٨٧هـ ابن بطة؛ عادل عبدالله سعد الغامدي .- جدة ٢٣٦هـ

ردمك: ۲-۸۹۸۹-۱۰۳-۲۰۲

١ ـ ابن بطة، عبيدالله بن محمد ت ٣٨٧هـ ٢ - العقيدة الإسلامية

أ. الغامدي، عادل عبدالله سعد (محقق) ب. العنوان

ديوى: ۲٤٠ز

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٨٠٦٥ ردمك: ۲-۸۹۸۹-۱-۳۰۳-۸۷۸

جقوق الظبع مجفوظة لامحقق الظنع لتالأولي D1247

دارالمنهج الأول للنشر المملكة العربية السعودية / الرياض هاتف/ ۰۱۱٤٥٣٥٨٩٥ محمول/ ٢٦٦٤٤٨٢٢٥٠

#### الجزء الحادي عشر من كتاب الإبانت

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

## وهو الرابع من كتاب القدر

#### ناليف

أبى عبدالله عيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الله

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى البندار بالإجازة عنه ﴿ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّ عَلَّا ع

#### فيه ثلاثة أبواب:

- ٥٣ بابٌ جامعٌ في القدر وما روي في أهله.
- ٥ باب ذكر الأئمة الممضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر، وأول من
   ابتدعه وأنشأه ودعا إليه.
- ٥ باب ما أُمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه.

## بسم الله الرحمن الرحيم عونكيارب

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن الزاغواني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن البسري، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله ابن محمد بن حمد بن حمدان بن بطة العكبري إجازة، قال:

#### 0۳- باب

## جامعٌ في القدروما روي في أهله

٢٠٠٥ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيشم القاضي، والحسن بن عُلَيل العنزي، قالا: حدثنا ابن أبي السَّري العسقلاني، قال: حدثنا المُعتمر بن سُليهان، قال: حدثنا أشرس بن الحسن، عن سيف، عن يزيد الرقاشي، عن صالح بن سَرج، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على «من لم يؤمن بالقدر كله خيره وشرِّه؛ فأنا منه بريءٌ» (1).

٧٠٠٦ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن سُليمان بن جعفر العدوي (٢)، أن النبي على قال: «سيُفتح على أُمتي في آخر الزمان بابٌ من القدر، فلا يسدد شيءٌ، ويكفيهم أن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٦٤٠٤)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٣١)، وفي إسناده: يزيد الرقاشي، قال أبو حاتم: كان .. كثير الرواية عن أنس شبه بها فيه نظر، صاحب عبادة، وفي حديثه ضعف. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. «تهذيب الكهال» (٣٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، واللالكائي. والصواب: (سليهان بن حفص القرشي)، وهو كذلك في «تهـذيب الكهال» (١٠٥/ ٣٩٣)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٧)، و«التاريخ الكبير» (٤/ ٢٠٥).

يقرؤوا هـذه الآيـةَ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِى كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠] (١).

قال أبو داود: كذا قرأها أحمد بن سعيد.

٢٠٠٧ - حدثنا القافلائي، قال: حدثنا الصاغان.

وحدثنا نهشل، قال: حدثنا الرمادي.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالوا: حدثنا أصبغ، قال: حدثنا ابن وهب، عن أبي صخر حميد بن زياد، عن نافع، قال: بينا نحن عند ابن عمر قعود إذ جاءَه رجل فقال: إن فلانًا يقرأً عليك السَّلام - لرجل من أهل الشام -.

فقال ابن عمر رَضَى: بلغني أنه قد أحدَثَ حدثًا، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه السَّلام؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون في أُمتي خسفٌ ومسخٌ، وهي في الزندقيَّة والقدرية» (٢).

٢٠٠٨ - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان الحمصي،
 وكثير بن عبيد، قالا: حدثنا محمد بن خالد.

قال أبو داود: وحدثنا محمد بن يحيى القُطَعي، قال: حدثنا عمر بن على بن مقدم - جميعًا -، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود على عن النبي على أنه قال: «إذا كان أجل عبد بأرض هُيئَتُ له الحاجةُ إليها، حتى إذا بلغ أقصى أجله قُبِضَ، قال: فتقول الأرض يوم

<sup>(</sup>۱) رواه اللالكائي (۱۰۱٦)، وابن أبي زمنين في «أصول السُّنة» (۱۲۵)، وهو حديث مرسل. قال المزي في «تهذيب الكهال» (۱۱/۳۹۳): سليهان بن حفص القرشي روى عن النبي ﷺ مرسلًا، ثم ذكر الحديث. قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۲۰۸)، وفي إسناده حميد بن زياد، ذكره ابن عمدي في «الكامل» (۷/ ۳۰)، وأنكر عليه هذا الحديث.

القيامةِ: ربِّ، هذا عبدك كما استُودِعت» (١٠).

٢٠٠٩ - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سُليهان الأنباري لوين، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن عامر بن عبدة، قال: قال عبدالله ﷺ: إذا قدَّرَ الله ﷺ لنفسٍ أن تموتَ بأرضٍ هُيئَت له إليها حاجة.

٢٠١١ حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا قبيصة، قال: قال سُليمان

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۲۳)، وصحح وقفه أبو حاتم الرازي في «العلل» (۱۰۷۳)، والدارقطني في «العلل» (۸۶۸). ورواه موقوفًا بإسناد صحيح سعيد بن منصور في «سننه» (۸۹۵). وروى الترمذي (۲۱٤۷) عن أبي عزَّة الله قل وسول الله تخذ «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة، أو قال: بها حاجة»، وقال: هذا حديث صحيح، وأبو عزَّة له صحبة، واسمه يسار بن عبد. اهـ

ابن داود عَلَيْكُم لملك الموت: إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني. قال: ما أنا بأعلم بذلك منك، إنما هي كتب تُلقى إليَّ، فيها تسميةُ من يموت.

٢٠١٢ - حدثنا المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا أبو النضر، عن شريك بن عبدالله، عن هلال بن يساف، قال: ما من مولود إلَّا جُعِل في سُرَرِهِ من تربة الأرض التي يموت فيها.

٢٠١٣ - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن المُثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن عطاء الخراساني، قال: بلغني أنه يُلذَرُّ على النُّطفة من التربة التي يدفن فيها.

**٢٠١٤ - حدثنا** أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن خالد الحذّاء، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل قال: قلت: يا رسول الله متى خُلقتَ نبيًّا ؟
قال: قلت: يا رسول الروح والجسد» (١).

٢٠١٥ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يزيد بن زُريع قال حدثنا خالد، عن عبدالله بن شقيق، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، متى كنت نبيًّا ؟
 فقال الناس: مَهْ ؟!

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۵۹)، وعبدالله في «السُّنة» (۸٤٠)، وحرب في «السُّنة» (۲٤٤). ورواه الترمذي (۳۲۰۹) من حديث أبي هريرة على، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه. اهـ وصححه: في «الإصابة» (۲/ ۲۳۹)، و «المجمع» (۸/ ۲۲۳). ورجَّح الدارقطني في «العلل» (۳٤٣٢) إرساله.

فقال رسول الله عليه: «دعوه، كنتُ نبيًّا وآدم بين الروح والجسد».

٢٠١٦ - حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقنى زوجة صالحة.

قال: فقال: «لو دعا لك جبريل وميكائِيل وأنا ثالثهما ما تزوَّجت إلَّا التي كُتبت لك» (١).

٢٠١٧- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، عمن سمع ابن عباس مَشَّ يقول: لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها، قال: ثم قرأ: ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي اَلاَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

**۲۰۱۸ - حدثنا** أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.

وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثني أبو بكر محمد بن عبدالله ابن سعيد المروزي، قال: حدثنا العباس بن عبدالعظيم

<sup>(</sup>١) إسناده معضل، السيباني روايته عن الصحابة & مرسلة.

وفي إسناده: محمد بن كثير، قال البخاري: لين جدًّا. وقال: ضعَّفه أحمد.

قال ابن عدي: له روايات عن معمر، والأوزاعي خاصة عداد لا يتابعه عليها أحد. انظر: «تهذيب الكمال» (٣٢٩/٣٦٩).

ورُوي نحوه في «تاريخ دمشق» (٥٢ / ٣٩٥) من طريق مسلمة بن علي، عن الأوزاعي. ومسلمة متروك واهي الحديث، روى عن الأوزاعي المناكير والموضوعات كها في ترجمته في «تهذيب الكهال» (٧٧ / ٥٦٧).

العنبري، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد الـمُقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيـوب، عن يونس بن بلال، عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجلًا قال: يا رسول الله، يُقَدِّرُ الله عليَّ الذنب ثم يعذُبني عليه ؟ قال: «نعم، وأنت أظلم» (١).

٢٠١٩ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن سليهان بن موسى، قال: لما نزلت: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ التَكوير: ٢٨]، قال أبو جهل – لعنه الله –: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم. قال: فنزلت: ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ) } [التكوير: ٢٩]

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: سمعت أبا عبدالله، قال: حدثنا حميد بن عبدالرحن (٢) الرُّواسي، قال: سمعت الأعمش، قال: استعان بي مالك بن الحارث في حاجةٍ، قال: فجئت وعليَّ قباءٌ مُخرَّقٌ، قال: فقال لي: لو لبست ثوبًا غير هذا! قال: قلت: امش فإنها حاجتك بيد الله عَلَى .

7.۲۱ حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبّة النُّميري، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حبيب بن الشهيد، عن إياس بن معاوية، قال: ما كلمت بعقلي كله من أهل الأهواء إلَّا القدرية، قلت: أخبروني عن الجور في كلام العرب ما هو ؟ قالوا: أن يأخذ الرجلُ ما ليس له.

<sup>(</sup>١) حديث مرسل، وقد تقدم تخريجه برقم (١٥٤٩).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (حميد بن الربيع بن عبدالرحمن)، والصواب بدون ذكر: (الربيع) كما في «السير»
 (۲/ ۲۲۸). وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۲۵).

قلت: فإن الله ﷺ له كل شيء.

٢٠٢٢- حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري، قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن السمئنى، قال: حدثنا حبيب بن الشهيد، قال: جاءُوا برجل إلى إياس بن معاوية، فقالوا: هذا يتكلم في القدر.

فقال إياس: ما تقول ؟

قال: أقول: إن الله على قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئًا.

فقال له إياس: خبِّرني عن الظلم؛ تعرفه أو لا تعرفه ؟

قال: بلي أعرفه.

قلت: فما الظلم عندك؟

قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له.

قال: فمن أخذ ما له؛ ظلم ؟ قال: لا.

قال [إياس] (١): الآن عرفتَ الظلم ؟

٧٠٢٣ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد الجمّال، قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار، قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكير الكرماني، قال: حدثني أبي، قال: جاءَ رجل إلى الخليل بن أحمد فقال له: قد وقع في نفسي شيءٌ من أمر القدر.

فقال له الخليل: أتبصر من مخارج الكلام شيئًا ؟ قال: نعم.

قال: فأين مخرج الحاءِ ؟

<sup>(</sup>١) ما بين [] من «الشريعة» (٤٧٩).

قال: من أصل اللسان.

قال: فأين مخرج الثاءِ ؟

قال: من طرف اللسان.

قال :فاجعل هذا مكان هذا، وهذا مكان هذا.

قال: لا أستطيع.

قال: فأنت مُدَبّر.

٣٠**٠٢٤ - أخبرني** محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: سمعت نصر بن علي، قال: سمعت الأصمعي يقول: من قال: إن الله رابع الله الحرام؛ فهو كافر.

٢٠٢٥ حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عمرو ابن عثمان، قال: حدثنا بقية ، عن أرطأة بن المنذر، قال: ذكرت لأبي عون شيئًا من قول أهل التكذيب بالقدر، فقال: أما تقرؤون كتاب الله:
 ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَا يُثَرِيكُونَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَا
 يُثْرِيكُونَ اللهِ وَالقصص: ٦٨].

۲۰۲۱ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف الضبي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن سعيد الجُريري، عن أبي نضرة: أن النفر الذين قتلوا عثمان و أي أحدهم فيما يرى النائِم كأن قِدرًا تغلي، فقيل: لمن تغلى هذه القدر ؟ فقيل: لقاتل المغيرة بن الأخنس.

فلما أصبح قال: والله لا أقاتل اليوم ولألزمن سارية أصلي خلفها، فجعل أصحابه يريدون الدخول على عثمان، فجعل المُغيرة بن كتاب الإبانة الكبرى

الأخنس يحمل عليهم فَيَكُرُدَهم بسيفه، فجعل ينظر ما يرى من أمر المغيرة ابن الأخنس، حتى مرَّ عليه، فانتضى ابن الأخنس، حتى مرَّ عليه، فانتضى بسيفه فضرب ساق المغيرة، فتنادى الناس: قُتل المغيرة بن الأخنس، قُتل المغيرة بن الأخنس، فألقى السيف، وقال: تبًّا لكَ سائِر اليوم.

٧٠٢٧ - حدثنا أبو عبد الله المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو، عن طاووس، قال: لقي الشيطان عيسى ابن مريم، فقال: ألست تزعم أنك صادق ؟ فإن كنت صادقًا، فأت هذه فألق نفسك. قال: ويلك! أليس قال الله ﷺ: يا ابن آدم، لا تسألني هلاك نفسك، فإنى أفعل ما أشاء.

٢٠٢٨ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري، قال: حدثنا إسحاق بن عبّاد الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: بلغني أنهم وجدوا في مقام إبراهيم عليه ثلاثة أَصْفُح، في كل صَفح منها كتاب: في الصَّفح الأول: أنا الله ذو بكّة، صُغتُها يوم صُغت الشمس والقمر، وحففتُها بسبعةِ أملاك حُنفاء، وباركتُ لأهلها في اللحم واللبن.

وفي الصَّفح الثاني: أنا الله ذو بكة، خلقت الرَّحِم، وشققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه.

وفي الصَّفح الثالث: أنا الله ذو بكة، خلقت الخير والشَّرَّ، فطوبي لمن كان الحير على يديه، وويل لمن كان الشُّرُ على يديه.

7.۲۹ - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، قال: حدثنا العباس بن عبدالله التُرقُفي، قال: حدثنا عمرو بن طلحة، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس على قال: انطلق موسى عليه إلى ربه تعالى فكلَّمه،

۲۰۳۲ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفّي، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوَّام، قال: حدثنا أبي، قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: أنا الله الذي لا إله إلَّا أنا، خلقت الخير، وخلقت الشرَّ، خلقت الخير، فطوبى لمن قدَّرت الخير على

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (١٩/٧٤٩)، و«الأوسط» (٣٣٩١)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٩٤). قال في «مجمع الزوائد» (٤/ ٧١): رواه الطبراني في «الأوسط»، و«الكبير»، وفيه: عبدالوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف. اهـ

قلت: كذُّبه سفيان، وقال وكيع: كانوا يقولون: إن عبدالوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه. انظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ١٧).

كتاب الإبانة الكبرى

يديه، وخلقت الشرَّ، فويل لمن قدَّرت الشرَّ على يديه » (١٠).

**۲۰۳۳ - حدثنا** أبو الفضل، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مُظفَّر بن مُدرك، قال: حدثنا المسعودي، عن معن بن عبدالرحمن، قال: قال عبدالله بن مسعود شه: لم يكن كفرٌ بعد نبوةٍ قط إلَّا كان مفتاحه: التكذيبَ بالقدر.

٢٠٣٤ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن
 الأوزاعي، قال: كتب غيلان إلى عمر بن عبدالعزيز:

أما بعد؛ يا أمير المؤمنين، فهل رأيت عليهًا حكيهًا، أمر قومًا بشيء، ثم حال بينهم وبينه ويُعذِّبهم عليه ؟

قال: فكتب إليه عمر ﷺ:

أما بعد؛ فهل رأيت قادِرًا قاهِرًا، يعلم ما يكون، خَلَق لنفسه عــدوًّا وهو يقدر على هلاكه. قال: فبطلت الرِّسالةُ الأَوّلَة.

٧٠٣٥ - حدثني أبو بكر محمد بن أيوب بن المعافى البزاز، قال: حدثني أبو الحسن الصوفي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا عبدالله بن نُمير، قال: كتب أبو داود الدؤلى إلى سفيان الثوري:

أما بعد؛ فما تقول في ربِّ قدر عليَّ هُداي، وعصمتي، وإرشادي، فخذلني وأضلني، وحرمني الصواب، وأوجب عليَّ العِقاب، وأنزلني

<sup>(</sup>۱) في إسناده يحيى بن سابق، قال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٧٧).

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ١٧٣/ ١٧٩٧)، من حديث ابن عباس رَاكُ. قال في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٩٢): فيه مالك بن يحيى النكري وهو ضعيف. اهـ

دار العذاب؛ أَعَدَلَ عليَّ هذا الرب أم جار؟

قال: فكتب إليه سفيان:

أما بعد؛ فإن كنت تزعمُ أن العصمةَ والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فمنعك ذلك؛ فقد ظلمك، ومُحالٌ أن يظلم الله على أحدًا.

وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله؛ فإن فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسعٌ عليم.

**٢٠٣٦- حدثنا** أبو محمد الحسن بن على بن زيد، قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرني عمر بن الهيثم، قال: خرجت في سفينة إلى الأبُلَّة أنا وقاضيها هُبيرة بن العُديس، قال: وصحبنا في السفينة مجوسيٌ وقدري، قال: فقال القدري للمجوسي: أسلم.

قال: فقال المجوسي: حتى يريد الله.

قال: فقال القدري: الله يريد، والشيطان لا يدعك.

قال يقول المجوسي: أراد الله، وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان؛ هذا شيطان قوي !

٧٠٣٧ - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو عبيد سعيد بن الحسن الرَّجَّاني القاضي، قال: حدثنا أحمد بن أصرم المزني، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن موسى بن المغيرة، قال: حدثنا أبو صالح، قال: قال رجل من القدرية لأبي عصام العسقلاني: يا أبا عصام، أرأيت من منعني الهُدى، وأوردني الضلالة والرَّدى، ثم عذبني، يكون لي مُنصِفًا ؟

قال: فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئًا لك عنده فمنعك

إياه، فما أنصفك، وإن يكن الهدى شيئًا هو له، فله أن يُعطي من يشاء، ويمنع من يشاء.

١٠٣٧ أ- قال: ووقف رجلٌ على حلقةٍ فيها عَمرو بن عُبيد، فقال: إني قدمت بلدكم هذا، وإن ناقتى شرقت، فادع الله أن يَرُدَّها على.

فقال عَمرو: يا هؤلاء، ادعوا الله لهذا الذي له يُردِ الله أن تُسرق ناقته فسُرقت أن تُردَّ عليه.

فقال الأعرابي: لا حاجةً لي بدعائِك.

قال: ولِمَ ؟

قال: أخاف كما أراد أن لا تُسرق فسُرِقت، أن يُريد أن تُردَّ عليَّ فلا تُردَّ عليَّ فلا تُردَّ عليَّ فلا

٢٠٣٨- حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبدالكريم الفزاري، قال: حدثنا عبدالله بن خُبيق، قال: سمعت يوسف بن أسباط، يقول: كان مُطرِّف بن عبدالله بن الشخير يدعو بهؤلاء الدعوات الخمس الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من شرِّ الشيطان، ومن شرِّ ما تجري به الأقلام، وأعوذ بك من أن أقول حقًّا هو لك رضّى أبتغي به حمد سواك، وأعوذ بك من أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، وأعوذ بك أن تجعلني عبرة لغيري، وأعوذ بك أن يكون أحد هو أسعد بها علمتنى منى.

**٢٠٣٩ - حدثنا** أبو جعفر بن العلاءِ، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالعزيز بن رُفيع، سمع عُبيد بن عُمير (١)، يقول: قال

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عُمير بن عُبيد)، وما أثبته هو الصواب كما تقدم برقم (١٤٢٣ و١٥٠٠).

آدم ﷺ: يا ربّ، أرأيت ما أتيتُ أبشيءِ ابتدعته من نفسي، أم شيءٌ قدرته عليَّ قبل أن تخلقني ؟

قال: بل شيءٌ قدرته عليك قبل أن أخلقك.

قال: فكما قدرته على، فاغفر لي.

### حديث العنقاء (١)

ابن عَمرو، قال: حدثني على بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا أبو أيوب عبدالوهاب ابن عَمرو، قال: حدثني أحمد بن عباد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، عن زهير السلولي، عن داود بن أبي هند، قال: كانت العنقاءُ عند سُليهان بن داود عَلَيْهُ، وكان سُليهان قد عُلِّم كلام الطير، وسُخِّرت له الشياطين، وأُعطي ما لم يُعط أحد، فذُكر عنده القضاءُ والقدر، وكانت العنقاءُ حاضرةً،

فقالت العنقاء: وأي شيء القضاء والقدر ما يغني شيئًا.

وقيل لسليمان بن داود: إنه يولد في المشرق جاريةٌ، ويولد في المغرب غلام في يوم واحدٍ، وساعةٍ واحدةٍ، وأنهما يجتمعان على الفجور.

فقالت العنقاءُ: إن هذا لا يكون، وكيف يكون وهذا بالمغرب، وهذه بالمشرق ؟

فقال لها سُليمان: إن ذلك يكون بالقضاء والقدر.

قالت: لا أقبل ذلك، أنا آخذ الجاريةَ فأُصيّرها في موضع لا يـصل

<sup>(</sup>١) أصل العنقاءِ: طائرٌ عظيمٌ معروف الاسم، مجهول الجسم. «الصحاح» (٤/ ١٥٣٤).

إليها مخلوق، وأحفظها حتى يكون ذلك الوقت الذي ذكرتم أنها يلتقيان فيه.

فقال سُليهان: اذهبي فخذي الجارية وتحرزي بها قدرتِ، فإذا كان ذلك الوقت أمرناكِ أن تجيئي بالجاريةِ ونجيءُ نحن بالغلام، فانطلقت العنقاء فاحتملت الجارية حتى صيرتها في جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيرة جبل عظيم في رأسه قُلَّةٌ (١)، لا يصل إليها مخلوقٌ، وفي ذلك الرأس كهفٌ فصيّرت الجارية في ذلك الكهف، ثم جعلت تختلف إليها حتى كبرت وشبَّت وصارت امرأةً، ثـم إن الغـلام لم يـزل يَـشِبُّ وينشأ حتى صار رجلًا، فركب في البحر في سفينةٍ ومعه فرس، فلما انتهى إلى تلك الجزيرةِ كُسِرَ به فخرج هـ و وفرسـ ه إلى تلـك الجزيـرةِ، وغرقت السفينةُ، فلم ينج منها أحـدٌ غـيره، فبينـا هـو يـدور في تلـك الجزيرةِ، إذ رفع رأسه فبصر بالجاريةِ وبصرت به، فدنا منها فكلمها وكلمته، فأخذ يقبلها وأخذت تقبله، فمكثا يطيلان الحيل ليـصل كـل واحد منهما إلى صاحبه، فقالت الجاريةُ: إن التي ربتني طير عظيم الشأن، وليس لك حيلةٌ تصل بها إليَّ إلَّا أن تذبح فرسك، ثم ترمي بها في جوفه في البحر وتدخل أنت فيه، فإنها إن بـصرت بـك قتلتـك، فـإني سأسألها أن تحمل الفرس إليَّ، فإذا فعلت صرت عندي، فلم جاءَت العنقاء، قالت لها الجارية: يا أُمّه، لقد رأيت اليوم في البحر شيئًا عجبًا لم أر مثله قطُّ، وقد كانت الجاريةُ سألت الفتي أي شيءٍ هذا تحتك؟ فقال لها: فرس.

<sup>(</sup>١) القُلَّة: أعلى الجبل. وقلة كل شيء: أعلاه. «الصحاح» (٥/ ١٨٠٤).

فقالت لها العنقاءُ: وما هو يا بُنية ؟

فقالت: ذلك الذي ترين على شطِّ البحر؟

قالت: يا بُنية، هذا فرس ميِّتٌ حمله البحر، فألقاه في هذه الجزيرة، فقالت: يا أُمه، فجيئيني به حتى أنظر إليه، وألهو به، وأمسّه بيدي.

فانطلقت العنقاءُ فاحتملت الفرس والفتى فيه حتى وضعته بين يدي الجارية، ثم انطلقت العنقاءُ إلى سُليهان لتخبره أن الوقت قد مضى، وأنه لم يكن من القضاء الذي ذكر شيءٌ، وأن القضاء والقدر باطل، وإن الفتى خرج من بطن الفرس فواقع الجارية، فلها صارت العنقاءُ عند سليهان، وكان قالت: يا سليهان، أليس زعمت أن القضاء والقدر ينفع ويضرُّ ويكون ما قلتم، وقد كان الوقت الذي أخبرتني أنه يكون ويجتمعان فيه ويكون الفجور منهها، وقد مضى الوقت!

فقال سليمان: قد اجتمعا، وكان منهما ما أخبرتك أنه يكون.

فقالت العنقاء: إنها جئت من عند الجاريةِ الساعةَ، وما وصل إليها خلق! فأين الرجل؟!

فقال سليمان: جيئينا بالجاريةِ، فإنا نجيئك بالرجل.

فانطلقت العنقاء إلى الجارية، فقالت: إن سليمان أرسلني إليك لأحملك إليه.

فقالت الجارية: يا أُمه كيف تحمليني وأنا امرأةٌ قد كُبُرتُ وثقُلت، وإنها حملتني صغيرةً.

وقد كانت الجاريةُ حين أحست بمجيءِ العنقاءِ أمرت الفتي ودخل

في جوف الفرس، ثم قالت الجاريةُ للعنقاءِ: يا أُمه إن كنت لا بُدَّ فاعلةً، فإني أدخل في جوف هذا الفرس ثم تحمليني، فإن وقعت لم يضرني شيءٌ.

فقالت العنقاءُ: صدقت يا بنية، فدخلت الجارية في جوف الفرس فاحتملتها حتى وضعتها بين يدي سليهان، فقالت: هذه الجارية، فأين الرجل؟

فقال سُليهان: قولي للجاريةِ تخرج.

فقالت للجاريةِ: اخرجي، فخرجت.

فقال سُليمان للرجل: اخرج، فقد جاءَت بك تحملك على رغم أنفها على ظهرها.

فخرج الفتى، فاستحيت العنقاء، فهربت على وجهها فلم يُرَ لها أثرٌ حتى الساعة.

٢٠٤١ - حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: قال لي أبو سُليهان الداراني: من أي جهةٍ أزال العاقل المكافأة عمن أساء إليه ؟ قلت: لا أدري. قال: من أنه علم أن الله على الذي ابتلاه.

**٢٠٤٢ - حدثنا** أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب ابن عمرو، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزيد البَزيني، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سُليهان الداراني يقول: والله لقد أنزلهم الغرف قبل أن يطيعوه، والنار قبل أن يعصوه.

١/٢٠٤٢ قال أحمد: وسمعت مضَّاء بن عيسى القاري يقول: قد رأى خلقه

قبل أن يخلقهم، كها رآهم بعدما خلقهم.

٢٠٤٢/ ج- قال: وسمعته يقول: أنا بمنزلةِ الحجر، إن لم أُحرَّك لم أتحرَّك.

٣٠٤٣ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن نصر الصائغ، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إنها يطيع العبدُ الله على قدر منزلته من الله.

**٧٠٤٤ - وحدثنا** أبو حفص، قال: حدثنا أبو أيوب عبدالوهاب بن عمرو، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني أبو جعفر الحدّاءُ، قال: قال الفُضيل: ما اشتدَّ عجبي من اجتهاد ملك مُقرَّبٍ، ولا نبي مُرسل، ولا وليٍّ من أولياءِ الله.

قيل: وكيف يا أبا علي ؟!

قال: لأنه هو ألهمهم إياه، ولو شاءَ أن يلهمهم أكثر من ذلك لفعل.

**7.٤٥ حدثنا** أبو حفص، قال: حدثنا أبو أيوب، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بـن عـلي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثنا حجاج الأزدي، قال: سمعت أبا حازم يقول: لا يكون ابن آدم في الدنيا على حالٍ إلَّا ومثاله في العـرش على تلك الحال.

٧٠٤٦ حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب،

قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني الطيب أبو الخُمين (١)، عن الخُشني، قال: ما في جهنم واد، ولا دار، ولا مغار، ولا غِلَّ، ولا قيد، ولا سلسلة إلَّا اسم صاحبه عليه مكتوب قبل أن يُخلق.

قال أحمد: فحدَّثتُ به أبا سُليهان فبكي، ثم قال: ويحك! فكيف به لو قد اجتمع عليه هذا كله، فجُعل الغُلَّ في عُنقه، والقيدُ في رجليه، والسلسلةُ في عنقه، وأُدخل النار، وأُدخل الدار، وجُعل في المغار؟!

٢٠٤٧ - حدثني أبو عمر محمد بن عبدالواحد - صاحب اللغة -، قال: حدثنا ثعلب، عن ابن الأعرابي قال: كلَّم رجلٌ أباه بشيء، فقال له: قل: (إن شاءَ الله)، فإنها تذهب الحِنْث (٢)، وتُنجح الحاجة.

٢٠٤٨ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا موسى بن أيوب، عن بقية، عن إبراهيم بن أدهم قال: ما يسأل السائلون ألحف من أن يقولوا: ما شاء الله.

7.29 حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبو عبد الله السُّلمي، قال: سمعت يحيى بن سُليم الطائِفي، عن من ذكره، قال: طلب موسى من ربه حاجةً فأبطأت عليه وأكْدَت، فقال: (ما شاءَ الله)، فإذا بحاجته بين يديه، فقال: يا رب، أنا أطلب حاجتي منذ كذا وكذا، أعطيتنيها الآن، قال: فأوحى الله ﷺ إليه: يا موسى، أما علمت

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وعند ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (٦/ ٥٢٠): (حدثنا الطيب أبو الحسن، عن الحسن بن يحيى الخشني)، ونحوه في «التخويف من النار» لابن رجب (ص١٢٣). وفي «صفة النار» لابن أبي الدنيا (٧٠): (قال: حدثني الطيب أبو الحسن الخشني، قال: ..).

<sup>(</sup>٢) الجِنثُ: الخُلْفُ في اليمين. تقول: أحنَثْتُ الرجلَ في يمينه فحَنَثَ، أي لـم يبرّ فيها. «الصحاح» (١/ ٢٨٠).

أن قولك: (ما شاءَ الله) أنجح ما طُلِبَ بها الحوائِج.

- ٢٠٥٠ حدثنا أبو الحسين الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبو عبدالله السُّلمي، قال: سمعت يحيى بن سليم الطائفي عن من ذكره، قال: الكلمةُ السُّلمي، قال: سمعت يحيى أبو سليم الطائفي عن من ذكره، قال: الكلمةُ السَّياطين حين يسترقون السمع: ما شاءَ الله.
- ٢٠٥١ حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل، قال: حدثنا أحمد بن مسروق، قال: حدثنا روح بن عبدالله الطوسي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس، قال: كان مالك بن أنس يُكثر من قول: (ما شاءَ الله)، قال: فعاتبه رجلٌ على كثرة قوله: (ما شاءَ الله)، قال: فأري الرجل في منامه: وأنت القائل لمالك بن أنس على قوله: (ما شاءَ الله) ؟! لـو أراد مالـك بن أنس أن يثقُبَ الخَردَلَ بقوله: (ما شاءَ الله) لثقبه.

٢٠٥٢ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الحسين بن أبي العلاء الكفي،
 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي.

وحدثنا ابن الصوَّاف، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنطاكي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قلت لأبي سليهان الداراني: من أراد الخطوة، فليتواضع في الطاعةِ.

فقال لي: ويحك، وأيُّ شيءِ التواضع، إنها التواضع في أن لا تُعجب بعملك، وكيف يُعجب عاقل بعمله ؟ وإنها يُعَدُّ العمل نعمة من الله ﷺ ينبغي أن يُشكر الله ويتواضع، إنها يُعجب بعمله القدريُّ الذي يزعم أنه يعمل، فأما من زعم أنه يُستعمل، فكيف يَعجبُ ؟!

<sup>(</sup>١) الدُّحورُ: الطَردُ والإبعاد. «الصحاح» (٢/ ٦٥٥).

### ٢٠٥٣ - قال الشيخ:

فكلَّ ما قد ذكرته لكم يا إخواني - رحمكم الله - فاعقلوه، وتفهموه، ودينوا الله به، فهو ما نزل به الكتاب الناطق، وقاله النبي الصادق عليه، وأجمع عليه السلف الصالح والأئِمةُ الراشدون من الصحابة والتابعين، والعقلاء والحكماء من فقهاء المسلمين.

واحذروا مذاهب المشائيم القدرية، الذين أزاغ الله قلوبهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم، وجعل على قلوبهم أكِنَّةً أن يفقهوه، وفي أذانهم وقرًا، حتى زعموا أن المشيئة إليهم، وأن الخير والشرَّ بأيديهم، وأنهم إن شاءوا أصلحوا أنفسهم، وإن شاءوا أفسدوها، وأن الطاعة والمعصية إليهم، فإن شاءوا عصوا الله وخالفوه فيها لا يشاءه ولا يريده، حتى ما شاءوا هم كان، وما شاء الله لا يكون، وما لا يشاءه لا يكون، وما لا يشاءه لا يكون، وما لا يشاءه الله يكون.

فإن القدري المعون لا يقول: اللهم اعصمني، ولا: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم ألهمني رشدي، ولا يقول: ﴿ رَبَّنَا لا تُرخ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذَ هَدَيّتَنَا ﴾ ولا يقول: اللهم ألهمني رشدي، ولا يقول: ﴿ رَبَّنَا لا تُرخ قُلُوبَنَا بَعْدَا، ويجحد القرآن، ويعاند الرسول عليه، ويخالف إجماع المسلمين، ولا يقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ولا يقول: ما شاءَ الله كان، وما لا يشاء لا يكون، ويُنكر ذلك على من قاله، ويزعم أن المشيئة إليه والحول والقوّة بيديه، وأنه إن شاءَ أطاع الله، وإن شاءَ عصى، وإن شاءَ أخذ، وإن شاءَ أعطى، وإن شاءَ أفتة ، وإن شاءَ أستغنى.

وينكر أن يكون الله على خالق الشرَّ، وأن الله شاءَ أن يكون في الأرض شيءٌ من الشرِّ، وهو يعلم أن الله خلق إبليس وهو رأس كل شرِّ، وأن الله علم ذلك منه قبل أن يخلقه، والله تعالى يقول: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ الله علم ذلك منه قبل أن يخلقه، والله تعالى يقول: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق: ٢]، والله يقول: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [السمافات: ٩٦]، ويقول: والله خلقكم ﴿ فِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢].

فالقدري يجحد هذا كله، ويزعم أنه يعصي الله قسرًا، ويخالفه شاءَ أم أبي.

**٢٠٥٤**- أخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي، خلف الربيع بن بزَّة، قال معاذ: فأخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاةُ مرَّة أخرى، فصلَّى خلفه، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول: اعصمني ؟!

قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد عشرين سنة.

والربيع بن بزَّةَ هذا من كبار مشائِيم القدريةِ بالبصرة، وكان من العباد المُجتهدين في هذا الخذلان، عصمنا الله وإياكم منه، ومِن كلِّ بدعة.

٧٠٥٥ - حدثني أبو عبدالله محمد بن حميد الكفِّي، وأبو عمر ابن مُسَبِّح العطار.

وأخبرني محمد بن الحسين، قالوا: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشُّكلي، قال: قال بعض العلماء: مسألةٌ يُقطعُ بها القدري:

يُقال له: أخبرنا أراد الله من العباد أن يؤمنوا به، ويطيعوه ولا يعصوه فلم يقدر ؟ أم قدر فلم يُرد ؟

فإن قال: قدر فلم يُرد.

قيل له: فمن يهدي من لم يُرد الله هدايته ؟

وإن قال: أراد فلم يقدر.

قيل له: لا يشكُّ جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدوَّ الله.

7007 - حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الحسن بن أبي العلاء، قال: حدثنا أبن أبي موسى الأنطاكي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: أهل السموات والأرضين من الملائكة المُقرَّبين والأنبياء المرسلين، ومن دونهم من الخليقة أعجز في حيلتهم، وأضعف في قوتهم من أن يُحدثوا في ملك الله على وسلطانه طرفة بعين، أو خطرة بقلب، أو نَفَسًا واحدًا من روح لم يشأه الله هم، ولم يعلمه منهم.

ولقد أذعنت الجاهليةُ الجهلاءُ بالقدر، وأقرَّت لله بالمشيئة بعد ذلك في إسلامها، وقالته في خطبها ومحاوراتها وأشعارها.

## ٢٠٥٧ - قال بعض الرُّجّاز:

يا أيها المُضمِرُ هَمَا لا تهم إنك إن تُقدر لك الحُمَّى تُحمُ ولو علوت شاهقًا من السّلم كيف يُوقيك وقد جَفَّ القلمْ وبنحو هذا جاءَت السُّنة عن النبي عَيِيَ بما يوافق هذا اللفظ.

٣٠٥٨ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا الحوظي، قال: حدثنا أبو عتبة حسن بن علي، عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، عن سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، عن عياش بن عباس، عن مالك بن عبدالله الممعافري، قال: مرَّ النبي عليه - يعنى: عليه -، فقال: «لا يُكثر

غمُّك، ما يُقدَّر يكن، وما تُرزق يأتك».

7.09 حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا ابن جميل، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثنا عياش بن عباس، عن مالك بن عبدالله المعافري، أن النبي على مرّ بعبدالله ابن مسعود وهو مهموم، فقال: «يا ابن مسعود، لا يكثر همُّك، ما قُدِّرَ يكن، وما تُرزق يأتك» (١).

- ٢٠٦٠ حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي، قال: حدثنا أحمد بن يحيى السيباني، قال: حدثنا عبدالله بن شبيب، قال: حدثنا ابن عائشة، عن أبيه، قال: أتى علي ابن أبي طالب عليه رجل، فشكى إليه تعذُّر الأشياء، والتِياث (٢) الدهر عليه، فتمثّل علي عليه بهذه الأبيات:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (۲۸۰۱)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۹۸۲)، واللالكائي (۱۰۸۰). قال في «الإصابة» (۵/۷۳۳): هذا الحديث أخرجه ابن أبي خيثمة، وابن أبي عاصم في الوحدان، والبغوي كلهم من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس الغساني، عن جعفر بن عبدالله بن الحكم، عن مالك بن عبدالله المعافري أن النبي ، قال لابن مسعود .. فذكره. هذا سياق الحسن بن سفيان، وسقط جعفر من رواية الآخرين .. قال البغوي: لم يروه غير أبي مطيع وهو متروك الحديث. وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» من طريق أخرى عن الغساني، فقال: عن مالك بن عبادة الغافقي. اهـ

وفي «شعب الإيهان» (٢/ ٧٠): (رآه مهمومًا): وهو إن صح فليس فيه المنع من الطلب، وإنها فيه المنع من الهم، وذلك عمل أهل الحرص الشديد، لا يزال أحدهم مع جِدِّه واجتهاده مهمومًا قلِقًا يخشى أن يضيع ما عنده، ولا يأتيه ما ليس عنده، وذلك خلاف التوكل. اهـ

<sup>(</sup>٢) الالتياث: الاجتماع والاختلاط والالتباس، وصعوبة الأمر وشدته. «تـاج العروس» (٥/ ٣٤٥).

يُعِدُّ لرزقه المقضي بابا ولا رأي الرِّجالِ له اجتِلابا بحيلتِكَ القضاءَ ولا الكِتابا فإن يقسم لك الرحمن رِزقًا وإن يحرِمك لا تسطع بحول فقصر في خُطاك فلست تعدو

٢٠٦١ وحدثنا أبو بكر، قال: حدثني أبي، قال: كتب الخليل بن أحمد إلى سُليمان
 ابن علي:

وفي غنى غير أني لستُ ذا مالِ يموت هُزلاً ولا يبقى على حالِ ولا يبقى على حالِ ولا يزيدُك فيه حولُ مُحتالِ

أبلغ سُليمانَ أني عنه في سَعَةٍ
سَخًى بنفسي أني لا أرى أحدًا
فالرزقُ عن قَدَرٍ لا العجزُ يُنقصُهُ
٢٠٦٢ - وقال بعض الشعراء:

إن كُنتُ أخطأتُ فما أخطا القَــرُ

هي المقاديرُ فلُمني أو فَـنَرْ ٢٠٦٣ - وقال لبيد:

وباذن الله ريشي وعَجَلُ ناعم البال ومن شاءً أضلٌ

إن تقوى ربِّنا خيرُ نفلُ من هداه سبُل الخير اهتدى - ٢٠٦٤ وقال النابغة:

وليس امروِّ نائِلاً مِن هواه شيئًا إذا هو لم يُكتَب

٢٠٦٥- حدثني أبو حفص عمر بن شهاب، قال: حدثني أبي، قال: حدثني علوان، قال: حدثني رجلٌ يأثره عن الأصمعي، قال: وقع الطاعون بالبصرة، فخرج أعرابي فارًّا منه على حمار له، قال: فلما صار في جانب البر سمع

#### هاتفًا وهو يقول:

لن يُسبق الله على حمارِ والله لا شكّ أمام الساري فانصرف الأعرابي إلى البصرةِ وهو يقول:

قد مضى فيه علمُه وانقضى ما يُريدُه فأرِدْ ما يكونُ إن لم يكن ما تُريدُه

قَدَرُ الله واقع حين يُقضى وروده وأخو الحرص حرصه ليسمما يزينه

### ٢٠٦٦- قال الفرزدق:

غدت مني مُطلّقةً نَوارُ كآدمَ حين أخرجَهُ الضِّرارُ لكان عليَّ للقَدرِ الخِيارُ

ندِمتُ ندامةَ الكُسعي (١) لمّا وكانت جَنَّةً فخرجتُ منها ولو ضنَّتْ بها كفي ونفسي

٢٠٦٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو هِفًان، قال: قال المدائِني: وقع الطاعون بالكوفة، فهرب منها صديق لشريح إلى النجف، فكتب إليه شريح:

أما بعد؛ فإن الموضع الذي كنت فيه لم يَسُق إلى أحد حَمامه، ولم يظلمه أيامه، وإن المكان الذي أنت فيه لَبِعَيْنِ من لا يُعجزه طلبٌ، ولا يفوت هربٌ، وإنا وإياك لعلى بساطٍ واحد، وإن النجف من ذي قُدرةٍ لقريب.

٢٠٦٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد الأسدي، قال:

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۱/ ١٩٥): (كسع): حي من العرب رُماة، وكان فيهم رجل رام، فرمى بعدما أسدف الليل عيرًا فأصابه، فظن أنه أخطأه فكسر قوسه، ثم ندم من الغد حين نظر إلى العير قد اسبطر ميتًا وسهمه فيه، فصار مثلًا لكل نادم على فعل فعله، وفيه يقول الفرزدق وقد ضربه مثلًا لنفسه حين طلق امرأته نوار:.. ثم ذكره.

حدثنا الرياشي، قال: حدثنا القحذمي، قال: حدثنا ابن الكلبي، عن أبيه، قال: كان سابور ذو الأكناف يغزو العرب كثيرًا، قال: فغزا مرَّةً بني تميم، وذلك في زمن عَمرو بن تميم، وكان عَمرو قد طال عمره حتى خرَّف، وكثر ولده، فلما بلغ بني تميم إقبال سابور إليهم هربوا، فقال عَمرو: اجعلوني في زَبِيل (۱) وعلقوني، ففعلوا ذلك، فلما دخل سابور منازلهم لم ير أحدًا ورأى الزبيل مُعلَّقًا فأمر به فأنزل، فإذا شيخ مثل القُفَّةِ (۲)، فقال: من أنت يا شيخ وعمن أنت ؟

قال: أنا من الذين تطلب، أنا عَمرو بن تميم بن مُرّ بن أد بن طابخـةَ ابن إلياس بن مضر بن نزار.

قال: إياكم أردت.

فقال عَمرو: أيها الملك، إنا لا نراك تصنع بنا هذا الصنيع إلّا للذي بلغك أنه يكون منا في ولدك، فوالله لئِن كنتَ على يقين من ذلك إنه لينبغي لك أن تعلم أنه لو لم يبق من العرب إلّا رجل واحد، لما قدرت على ذلك الواحد حتى ينتهي إلى أمر الله وقضائِه وقدره فيكم، ولئِن كنت على ظنون فما ينبغي للمَلِكِ أن يسفك دمًا على الظنون، وفي كلا الحالتين أيها الملك يجبُ أن تُحسن فيها بيننا وبينك، فإن يكن الأمر فينا لم يُنشر في العرب والعجم صنيعك الذي لا يغني شيئًا ولا يدفع ما هو مقدور، قد سبق به علم الله وجرى فيه قضاؤه، ولعل ذلك أن

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (١٣/ ١٤٨): الزبيل: الجراب، وهو الزنبيل، فإذا جمعوا قالوا: زنابيل. وقيل: الزنبيل خطأ، وإنها هو زبيل، وجمعه زبل وزبلان. اه

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة » (١٤١٨/٤): والقُفُّ: ما ارتفع من مَتن الأرض، وكـذلك القُفَّـةُ، والجمـع قِفافٌ، وقولهم: كبر فلان حتى صار كأنه قُفَّةٌ. اهـ

يكافئ بمثله عَقِبُك.

قال: فلما سَمِعَ مقالته أطرق الملك مليًّا يفكر فيها قال له، ثم قال له: يا عَمرو، أما إنه لو كان هذا كلامك بديًّا في أول أمرنا، ما نالك ولا نال قومك ما يكرهون، ولن ينالهم بعد ذلك إلَّا ما تُحبُّ ويُحبُّون، فمُرهم بالرجوع إلى أوطانهم، ورَحَلَ من وقته، وأحسن جائِزة عَمرو بن تميم، ولسم يعرض لهم طول ما كان في مُلكه.

٢٠٦٩ وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن يونس أبو العباس
 الكُدَيمي، قال: حدثنا حجاج بن نُصير، قال: قال حماد: قال لي عَمرو بن فائد:
 يأمر الله ﷺ بالشيء وهو لا يُريد أن يكون ؟

قلت: نعم، أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، وهو لا يريد أن يفعل. قال: تلك رؤ يا.

قلت: رؤيا الأنبياءِ وحيٌّ حقٌّ، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ يَـٰٓ أَبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ١٠٢]

الخبّاز، قال: حدثني أبي، قال: قال سهل بن عبدالله التستري: ليس في حكم الخبّاز، قال: حدثني أبي، قال: قال سهل بن عبدالله التستري: ليس في حكم الله على أن يملك علم الضر والنفع إلّا الله على ولكن حكم العدل في الخلق إنكار فعل غيرهم من الضر والنفع، وهو حجة الله علينا، أمرنا بها لا نقدر عليه إلّا بمعونته، ونهانا عها لا نقدر على تركه والانصراف عنه إلّا بعصمته، وألز منا الحركة بالمسألة له المعونة على طاعته وترك مخالفته في إظهار الفقر والفاقة إليه، والتبري من كل سبب واستطاعة دونه،

فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]

قال: فخرجت أفعال العباد في سرِّهم وظاهرهم على ما سبق من علمه فيهم من غير إجبارٍ منه لهم في ذلك، أو في شيءٍ منه، ولا أمر، بل بقضاء سابق، ومشيئة وتخلية منه لمن شاء كيف شاء لما شاء، فله الحُجَّةُ على الخلق أجعين.

قال سهلٌ: فأفعال الخلق وأعمالهم كلها من الله مشيئةٌ، فيها معنيان:

أ- فها كان من خير فالله أراد ذلك منهم وأمرهم به، ولم يكرههم على
 فعله، بل وفّقهم له وأعانهم عليه، وتولّق ذلك الفعل منهم وأثابهم عليه.

ب- وما كان من فعل شرِّ فالله رَجِّل نهى عنه، ولم يَجبُر عليه، ولم يتوَّلَ ذلك الفعل، بل أراد العبد به والتخلية بينه وبينه، وشاء كون ذلك قبيحًا فاسدًا ليكون ما نهى، ولا يكون ما أمر.

ويظهر العلم السَّابق فيه، فمنهم شقيٌّ وسعيد، فهو من الله مشيئَةٌ، ومن الشيطان تزيين، ومن العبد فعل.

7.۷۱ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم بن أبي مريم الدينوري، قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن مسلم، قال: قرأت في كتاب لـ «كليلة ودِمنة»، - وهو من جيد كتب الهند وحكمهم القديمة -: اليقين بالقدر لا يمنع الحازم توقّي الملكة، وليس على أحد النظر في القدر المُغيّب؛ ولكن عليه العمل بالحزم، ونحن نجمع تصديقًا بالقدر، وأخذًا بالحزم.

۲۰۷۲ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي، قال: حدثنا عبدالله بن حُجر، قال:

قال عبدالله بن المبارك لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلانًا على الله.

فقال: لا تقل: ما أجرأ فلانًا على الله، فإن الله على أكرم من أن يُجترَأُ عليه؛ ولكن قل: ما أغرَّ فلانًا بالله.

قال: فحدثت به أبا سليهان، فقال: صدق ابن المبارك، الله أكرم من أن يُجترَأ عليه، ولكنهم هانوا عليه، فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه لـمنعهم منها.

٣٠٧٣ - حدثني أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن داود الوراق، قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشّكلي، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبيدالله، قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي، يقول: إنما نشطوا إليه على قدر منازلهم لديه، هانوا عليه فعصوه، ولو كرموا عليه لأطاعوه.

٢٠٧٤ - حدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا معتمر بن سليهان، عن مُحيد الطويل، عن ثابت، عن الحسن بن علي المَخَان، قال: قُضِيَ القضاء، وجفَّ القلم، وأُمورٌ تُقضى في كتاب قد خلا.

7.۷۵ حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المُخَرِّمي الكاتب، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الحكم النسائي، قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن يزيد الأزدي، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عون بن عُمارة، قال: حدثني أبو حميد الخراساني – وكان مؤذن مسجد سِمَاك، ومات شهيدًا في سبيل الله، غرق في البحر –، قال: بينها أنا في المنارة قبل أذان الصبح وأنا قاعد، فخفقت برأسي، إذ مرَّ رجلان في الهوى، فقال قائِل لأحدهما: ما تقول في الذين يزعمون أن المشيئة إليهم ؟

قال: أُولِئِك الكفار، أُولِئِك الكفار، أولئك هم وقود النار.

- ٢٠٧٦ حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر بن المَولَى، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجويه، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا وُهَيب بن خالد، قال: سمعت داود ابن أبي هند، يقول: اشتُقَّ قول القدريةِ من الزندقةِ، وهم أسرع الناس رِدَّة.
- ٢٠٧٧ حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالحميد الواسطي، قال: حدثنا خالد أبو هاشم قاضي دمشق، عن من حدَّثه، قال: قال عبدالله بن مسعود السمتقون سادةٌ، [و] الفقهاءُ قادةٌ، ومجالستهم زيادةٌ، ولا يسبِقُ بطيءٌ رزقُه، ولا يأتيه ما لم يُقدّرُ له.
- ٢٠٧٩ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرنا ابن وهب، عن أبي المثنى سَليهان بن يزيد، عن إسحاق بن إبراهيم بن طلحة، عن أبيه، عن جده أنه قال: كان عبدالله بن جعفر، وعمر بن عبيدالله في موكب لها، فذكروا القدرية، فقال ابن جعفر: هم والله الزنادقة. فقال عُمر بن عُبيدالله: إنما يتكلمون في القدر.

فقال عبدالله بن جعفر: هم والله الزنادقة.

<sup>(</sup>١) فِي الأصل: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذْكِرَةٌ ﴾، ﴿ وَمَا نَشَآمُونَ إِلَّا أَن بَشَآءُ اللهُ ﴾.

#### ٥٤ – باب

## ذكر الأنِمتِ المُضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر، وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه

٢٠٨٠ حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتوثي - بالبصرة -، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عقبة بن مُكرم، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن حميد بن الأسود، عن ابن عون، قال: أمران أدركتها وليس بهذا الحصر منها شيءٌ:

أ- الكلام في القدر؛ إن أوَّل من تكلم فيه رجل من الأساورة، يقال له: سَيْسُوْيَه، وكان دحيقًا (١)، - قال: وما سمعته قال لأحد: دحيقًا غيره، قال: فإذا ليس له عليه تبع إلَّا الملّاحون، ثم تكلم فيه بعده رجل كانت له مجالسةٌ يقال له: معبد الجهني، فإذا له عليه تبع. ثم قال:

ب- وهؤلاءِ الذين يُدعَون: المُعتزلة.

٢٠٨١ - حدثنا المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن ابن عون، قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلَّا في علي وعثمان رَبِّ ، حتى نشأ هاهنا هُنَيُّ (٢) حقيرٌ يقال له: سَيْسُوْيَه البقَّال، فكان أول من تكلم في القدر.

قال حماد: فما ظنكم برجل يقول له ابن عون: هُنَيٌّ حقيرٌ.

٢٠٨٢ - حدثنا أبو عبدالله المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: سمعت الأوزاعي يقول: أول

<sup>(</sup>١) في «تاج العروس» (٣٥/ ٢٧٧): دحقه، كمنعه يدحقه دحقًا: طرده وأبعده. اهـ

<sup>(</sup>٢) في «المحكم والمحيط» (١٠/ ٣٨٢):الهني يُكنُّون به عن كل إضافة.

من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سَوْسَنٌ، كان نصرانيًّا فأسلم، عن تنصُّر، فأخذ عنه: معبد الجهني، وأخذ غيلان: عن معبد.

٣٠٨٣ - حدثنا أبو عبد الله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبدالله بن مسلم، قال: زعم ابن عون أنه عاش وكان رجلًا وما سمع بهذه المُعتزلة، وما تُعرف، وما تُذكر وهذا القدر، ثم استثنى إلَّا معبدًا ورجلاً من الأساورةِ، يقال له: سَيْسُوْيَه ، ويكنى أبا يونس، وكان حقيرًا في الناس.

٢٠٨٤ - حدثنا أبو عبدالله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عباس بن عبيد، عبدالعظيم، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا معتمر، عن يونس بن عبيد، قال: أدركت البصرة وما بها قدري إلَّا سَيْسُوْيَه، ومعبد الجهني، وآخر ملعون في بنى عوانة.

٧٠٨٥ حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسعدة بن اليسع، قال: حدثنا ابن عون، قال: أدركت البصرة وما بها أحدٌ يقول هذا القول إلَّا رجلان ما لها ثالث: معبد الجهني، وسَيْسُوْيَه.

قال ابن عون: وكان محقورًا ذليلًا، وهذه القدرية والمعتزلة كذبوا على الحسن ونحلوه ما لم يكن من قوله، قد قاعدنا الحسن وسمعنا مقالته، ولو علمنا أن أمرهم يصير إلى هذا لواثبناهم عند الحسن تَعَلَثه، وليكونن لأمرهم هذا غبُّ (١)، وإني لأظن عامةً من أهل البصرة إنها يصرف عنهم النصر لما فيهم من القدرية.

<sup>(</sup>١) الغب: العاقبة، وقد غَبّت الأمورُ أي صارت إلى أواخرها. «الصحاح» (١/ ١٩٠).

**٢٠٨٦- حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبو مُسهر، قال: حدثنا المنذر بن رافع، أن خالد بن اللجلاج: دعا غيلان، قال: فجاء، فقال: اجلس، فجلس، فقال: ألم تك قبطيًا فدخلت في الإسلام ؟

قال: بلي.

قال: ثم أخذتك ترمي بالتفاح في المسجد قد أدخلت رأسك في كم قميصك ؟

قال: بلي.

- قال أبو مسهر: أشكُّ في هذه الكلمةِ -، ثم كنت جهميًّا تُسمِّي امرأتك أُم المؤمنين ؟

قال: بلي.

ثم صرت قدريًا شقيًا، قم فعل الله بك وفعل.

**٢٠٨٧- حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حُدِّثت عن الأصمعي، قال: حدثنا أبو عطاء، عن داود بن أبي هند، قال: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشا من أسلم من النصاري.

٣٠٨٨ - حدثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: أرسل إليَّ عبدالله بن هرمز، فقال: أدركت وما بالمدينةِ أحد يُتهم بالقدر إلَّا رجل من جهينة، يقال له: معبد، فعليكم بدين

العواتق(١) اللاتي لا يعرفن إلَّا الله ﷺ.

٢٠٨٩ - حدثنا أبو عبدالله المتوني، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبد السلام بن
 عتيق الدمشقى، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد.

وحدثني أبو القاسم عمر بن أحمد الجوهري، قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن عمد الفريابي، قال: حدثني نصر بن عاصم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبدالعزيز، قال: قال مكحول: حسيبُ غيلانَ اللهُ، لقد ترك هذه الأُمة في لُجَج مثلِ لُجَج البحار.

٢٠٩٠ - حدثني أبو القاسم عمر بن أحمد الجوهري، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا نصر بن عاصم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن إبراهيم بن جدار، عن ثابت بن ثوبان، قال: سمعت مكحولًا يقول: ويحك يا غيلان! ركبت بهذه الأُمةِ مِضهار الحرورية، غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف، والله لأنا على هذه الأُمةِ منك أخوف من المزققين أصحاب الخمر.

7.91 حدثنا أبوعلي إسهاعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، قال: بينا طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد ؟ قال: نعم.

قال: فالتفت إليهم طاووس، فقال: هذا معبدٌ فأهينوه.

٢٠٩٢ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا الهيثم بن عبد الله القرشي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: كنت مع أيوب ويونس، وابن عون فمرّ

<sup>(</sup>١) جارية عاتِقٌ: شابة أوَّلَ ما أدرَكت. «العين» (١/ ١٩٠).

بهم عَمرو بن عُبيد، فسلَّم عليهم ووقف، فلم يردوا عليه السلام، ثـم جاز فيا ذكروه.

٢٠٩٣ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله بن العلاءِ الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: ما عددتُ عَمرو بن عُبيد عاقلًا قطَّ.

٢٠٩٤ - حدثنا أبو حفص عمر بن أحد بن عبدالله بن شهاب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الورَّاق، قال: حدثنا سوار بن عبد الله، قال: حدثنا عبدالملك الأصمعي قال: كنا عند أبي عَمرو ابن العبلاء، قبال: فجباءَ عَمرو بن عُبيد، فقال: يا أبا عَمرو، يُخلِفُ الله وعده ؟

قال: لا.

قال: أرأيت من وعده الله على عمل عِقابًا، أليس هو منجزه له ؟ فقال له أبو عَمرو: يا أبا عثمان، من العُجمةِ أوتيت، لا يُعَدُّ عارًا ولا ـ خُلفًا أَن تَعِدَ شرًّا ثم لا تفي به، بل تَعُدُّه فضلًا وكرمًا، إنما العار: أن تَعِدَ خبرًا ثم لا تفي به.

قال: ومعروف ذلك في كلام العرب؟

قال: نعم.

قال: أين هو ؟

قال أبو عَمرو: قال الشاعر:

لا يرهب ابن العمِّ ما عشت صولتي وإنسى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

ولا أختني من صولةِ المتهدد

- ٢٠٩٥ حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز، قال: حدثنا بشر بن الولید الکندي، قال: حدثنا سهیل أخو حزم القُطعي، عن ثابت، عن أنس بن مالك
   قال: قال رسول الله ﷺ: «من وعده الله على عملٍ ثوابًا فهو مُنجزه له، ومن أوعده على عملٍ عقابًا فهو بالخیار» (١).
- ٢٠٩٦ حدثنا أبو بكر بن عُليل المَطِيري، قال: حدثنا الحسن بن عُليل العَنزي، وأحمد
   ابن إسحاق، قالا: حدثنا هدبةُ بن خالد، قال: حدثنا سُهيل أخو حزم بإسناده ومعناه -، وزاد: «فالله منه بالخيار، إن شاءَ عَذَّب، وإن شاء ترك».
- 7.9٧- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا معاذ يعني: ابن معاذ قال: كنت عند عَمرو بن عُبيد، فجاءه عثمان ابن خاش وهو أخو السِّمَّري، فقال: يا أبا عثمان، سمعت والله اليوم الكفر، قال: ما هو ؟! لا تعجل بالكفر.

قال: هاشم الأوقص زعم أن: ﴿ تَبَتْ يَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبَ ﴾ [المسد: ١]، وقول الله: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر: ١١]، ليم يكن هذا في أُم الكتباب، والله عَلَى يقول: ﴿ حمّ ۞ وَالْكِتَبِ النّهِ بِينِ إِنّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَمْ يَكِ مَ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنّهُ فِي أُمِ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِقُ حَكِيمُ ۞ وَالله عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَكِيمُ ۞ ﴾ [الزخرف: ٢]، فما الكفر إلّا هذا.

فسكت عَمرو ساعةً ثم تكلُّم، فقال: والله لو كان الأمر كما تقول ما

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٩٩٣)، والبزار (٦٨٨٢)، وأبو يعلى (٣٣١٦). قال البزار: سهيل لا يتابع على حديثه. وقال في «مجمع الزوائد»: رواه أبو يعلى، والطبراني في «الأوسط»، وفيه سهيل بن أبي حزم، وقد وُثِّقَ على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ

كان على أبي لهبٍ من لوم، ولا كان على الوليد من لومٍ. قال أحمد: رَحِمَ الله معاذًا، أملاه علينا بالبصرةِ على رؤوس الناس.

7.94- حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم قال: جاءَني عبدالعزيز الدباغ، فقال: إني قد أنكرت وجه ابن عون، فلا أدري ما شأنه، قال: فذهبت معه إلى ابن عون، فقلت: يا أبا عون، ما شأن عبدالعزيز ؟ قال: أخبرني قتبية صاحب الحرير أنه رآه مع عَمرو بن عُبيد يمشي في السوق، فقال له عبدالعزيز: إنها سألته عن شيء، والله ما أحبُ رأيه. قال: وتسأله أيضًا ؟!

7.99 حدثنا أبو بكر بن أيوب، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرافقي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي منصور، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثني شهاب بن خراش، عن أبي بُصيرة الواسطي، قال: غَضِبَ الحسن مرَّة على عَمرو ابن عُبيد، فعُوتِب فيه، فقال: تُعاتبوني في رجل رأيته والله الذي لا إله إلا هو - في النوم يسجد للشمس من دون الله ﷺ.

- ٢١٠٠ حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الطباع، قال: حدثنا القاسم بن أبي سفيان، قال: حدثنا محمد بن الحارث الحارثي (١)، عن ابن عون، عن ثابت البُناني، قال: رأيت عَمرو بن عُبيدٍ فيما يرى النائِم وهو يحكُ آيةً من المُصحف، قال: قلت: ما تصنع ؟!

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (الحسن بن عبدالرحمن الحارثي)، كما في «السنة» لعبدالله (١٤)، و«الكامل» لا بن عدى، و «تاريخ بغداد» (١٤/ ٧٨).

قال: أُبدِّلُ مكانها خيرًا منها.

۲۱۰۱ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا مطر، قال: لقيني عَمرو بن عُبيد، فقال: إني وإياك لعلى أمر واحد.

قال: وكذب والله، إنها عنى على الأرض.

قال مطر: والله ما أُصدِّقُه في شيء.

۲۱۰۲- حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أعمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: كان حميد من أكفّهم عنه، قال: فجاء ذات يوم إلى حميد، فحدثنا حميد بحديث، فقال عَمرو: كان الحسن يقوله.

قال: فقال لي حميد: لا تأخذ عن هذا شيئًا، فإنه يكذب على الحسن، كان الحسن يأتي بعد ما أسنَّ فيقول: يا أبا سعيد، أليس تقول كذا وكذا ؟ للشيءِ الذي ليس هو من قوله، قال: فيقول الشيخ برأسه هكذا.

۲۱۰۳ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: قال ابن عيينة: قدم أيوب سنة وعَمرو بن عُبيد فطاف بالبيت من أول الليل حتى أصبحا، ثم قدما بعد ذلك، فطاف أيوب حتى أصبح.

٢١٠٤ حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا أحمد،
 قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: جاء الأشعث بن عبدالملك
 إلى قتادة، فقال: من أين ؟ لعلك دخلت في هذه السمعتزلة ؟

قال: قال له رجل: إنه لزم الحسن ومحمدًا.

قال: هي ها الله إذًا فالزمهما.

٢١٠٥- أخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: سمعت أبا حفص عمرو بن علي، قال: سمعت معاذ بن معاذ، وذكر قصَّة عَمرو بن عُبيد: إن كانت ﴿ تَبَّتْ يَدَا آيِ لَهَبِ ﴾ في اللوح المحفوظ؛ فها على أبي لهب من لوم.

قال أبو حفص: فذكرته لوكيع بن الجراح فقال: من قال بهذا يستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

٢١٠٦ قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو عُمير النحاس، قال: حدثنا ضمرة، عن رجاء بن أبي سلمة، سمعناه عن عبدالله بن عون، قال: جاء واصل الغزّال وكان صاحبًا لعَمرو بن عُبيد، فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك ؟

قال: لا حاجةً لي في ذلك.

٢١٠٧ - حدثنا حفص، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال: قال لي عَقيل بن طلحة - وكانت لطلحة صحبة -: لقيت عَمرو بن عُبيد؟

قلت: لا.

قال: فلا تلقه؛ فإنى لستُ آمنه عليك.

وكان عَمرو بن عُبيديري رأي الاعتزال.

#### ٥٥ - باب

## ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه

٣١٠٨ - حدثنا أبو عبدالله بن مخلد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصفار، حدثنا صالح بن بيان، أخبرنا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن جَدَّه، قال: قال رسول الله على: «من تكلَّم في القدر سأله الله على عن القدر يوم القيامة، فإن أصاب أُعطي ثواب الأنبياء، وإن أخطأ كُبَّ في النار، ومن لم يتكلم في القدر لم يسأله الله على يوم القيامة عن القدر» (١٠).

٣١٠٩ حدثنا ابن مخلد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصفار، حدثنا صالح بن بيان، قال: حدثنا سوّار بن مصعب، عن كُليب بن وائِل، عن عبدالله بن عمر عمر قال: قال رسول الله عليه: «من تكلّم في القدر أو خاصم فيه؛ فقد جحد بما جئت به، وكفر بما أُنزل عليّ » (٢).

خالد بن أُسيد الواسطي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطي، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن خالد بن أُسيد الواسطي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطي، قال: حدثنا الحكم بن سنان، عن داود بن أبي هند، عن الحسن، عن أبي ذر الله على أصحابه وهم يتذاكرون شيئًا في القدر، فخرج معضبًا كأنها فُقئ في وجهه حبَّ الرمان، فقال: «أبهذا أُمرتم؟ أوما نُهيتم

<sup>(</sup>۱) في إسناده: صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك. وفيه كذلك: عيسى بن ميمون، قال النسائي: متروك. «الميزان» (۲/ ۲۹۰)، و«العلل المتناهية» (۲۱۷).

 <sup>(</sup>۲) في إسناده: صالح بن بيان متروك كها تقدم، وسوار بن مصعب، قال البخاري: منكر
 الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. «الكامل في الرجال» (۶/ ٥٣٣).

عن هذا ؟ إنما هلكت الأُمم قبلكم في هذا، إذا ذُكِرَ القدر فأمسكوا، وإذا ذُكِرَ المسكوا» (١٠).

الـمُرِّي، عن هشام بن حمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن توبة، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا أبو ببشر صالح بن بشير المُرِّي، عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة على قال: خرج علينا رسول الله على ونحن نتنازع في القدر، فغَضِبَ حتى احمرً وجهه، حتى كأنما فُقئ في وجنتيه حبَّ الرمان، ثم أقبل علينا، فقال: «أبهذا أُمرتم؟ أم بهذا أُرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عَزمتُ عليكم ألَّا تنازعوا فيه» (٢).

7117 حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله المتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وأبو بكر بن أبي الأسود، - وحديث موسى أتم والإخبار في حديثه -، قالا: حدثنا يحيى بن عثمان القرشي، عن يحيى بن عبدالله بن أبي مُليكة، أن أباه حدثه، أنه: دخل على عائِشة وَ فَ فَ كُر لها شيئًا من أمر القدر، فقالت: سمعت رسول الله على يقول: «من تكلّم فيه سُئِل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلّم فيه، لم يُسأل عنه» (").

٢١١٣ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، ومطر، وداود، وعامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على خرج على

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۳۲۹).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۵٦٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٨٣)، والآجري في «الشريعة» (٥٣١)، وفي إسناده: يحيى بن عشمان، قال
 ابن معين والبخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٦٦).

أصحابه وهم يتنازعون في القدر، وهذا ينزع آية، وهذا ينزع آية، فكأنها فُقئ في وجهه حبّ الرُّمان، فقال: «أبهذا أُمرتم ؟ أبهذا وكِّلتم ؟ تضرِبون كتاب الله بعضه ببعضٍ، انظروا ما أُمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه» (١).

711٤- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثني يعقوب القُمِّي، عن جعفر، قال: قال ابن أبزى: بلغ عمر شه أن ناسًا تكلَّموا في القدر، فقام خطيبًا، وقال: يا أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم في القدر، والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلَّما فيه إلَّا ضربتُ أعناقهما.

قال: فأمسك الناس حتى نبغت نابغةٌ، أو نبغةٌ بالشام.

7110- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عَمرو، قال: حدثنا أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عُمر عُمر أب بن عبدالله الثقفي، عن سعيد بن جبير، قال: عُبة بن حميد الضبي، عن عُمر أب بن عبدالله الثقفي، عن سعيد بن جبير، قال: عباء رجل إلى عبدالله بن عباس الشيئة، فقال: يا أبا عباس أوصني.

فقال:

أ- أُوصيك بتقوى الله.

ب- وإياك وذكر أصحاب النبي رهي الله الله عنه من الفضل. الفضل.

(١) حديث حسن، وقد تقدم تخريجه برقم (٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمرو)، وما أثبته من «معجم الطبراني الكبير» (١٣٤٠٦)، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١/٢١).

ج- وإياك وعلم النجوم إلا ما يُهتَدى به في برَّ أو بحر، فإنها تـدعوا
 إلى كَهانةٍ.

د- وإياك ومجالسة الذين يُكذِّبون بالقدر.

ه ومن أحب أن تُستجابَ دعوته، وأن يُزكّى عمله، ويُقبل منه؛ فليصدق حديثه، وليؤدّ أمانته، وليسلم صدره للمسلمين.

7117-حدثنا محمد بن بكر، وأبو عبد الله المتوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن العلاءِ الهمداني، قال: أخبرنا يجيى - يعني: ابن آدم -، عن أبي بكر، عن الأعمش، عن إسهاعيل بن رجاء، عن أبي الخليل، قال: كنا نتحدث عن القدر، فوقف علينا ابن عباس رفي، فقال: إنكم قد أفضتم في أمر لن تُدركوا غَوْرَه.

۲۱۱۷- حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد: عن حبيب، وحميد، أن مسلم بن يسار، سيّل عن القدر ؟

وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، قال: قال مسلم بن يسار في الكلام عن القدر، قال: هما واديان عريضان، - وفي رواية حماد: عميقان - يسلك الناس فيها، لم يُدرك غَوْرهما، فاعمل عمل رجلٍ يعلم أنه لن يُنجيه إلَّا عمله، وتوكَّل توكُّل رجلٍ يعلم أنه لن يُصيبه إلَّا ما كَتَبَ الله له.

٢١١٨ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
 قال: حدثنا وكيع.

وأخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرني الفريابي، قال: حدثنا عثمان بن أبي

شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند: أن عُزيـرًا سـأل ربه عن القدر ؟

فقال: سألتني عن علمي؛ وعقوبتي لك أن لا أُسمّيك في الأنبياء.

حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سابق المدني، قال: حدثنا ابن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سابق المدني، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن أبي الزبير المكي، قال: بينها رسول الله على جالس في ملاً من أصحابه في المسجد، إذ دخل أبو بكر وعمر من بعض أبواب المسجد، معها فئام من الناس يتهارون، ويردُّ بعضهم على بعض، وقد ارتفعت أصواتهم حتى انتهوا إلى النبي على فقال لهم رسول الله على: «ما الذي كنتم فيه ؟ قد ارتفعت أصواتكم، وكثر لغطكم».

فقال بعض القوم: شيءٌ تكلَّمَ أبو بكر وعمر فيه يا رسول الله، فاختلفنا لاختلافها.

فقال: «وما ذاك ؟».

قالوا: تكلَّما في القدر، فقال أبو بكر: يُقْدِّر الله الخير ولا يُقدِّر الشرَّ، وقال عمر: بل يُقدِّرهما جميعًا الله، فقال بعضنا مقالـةَ أبي بكر، وقال بعضنا مقالة عمر، فكنا في هذا حتى انتهينا إليك.

قال: فقال رسول الله ﷺ: «أفلا أقضي بينكما قبضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل؟».

قال: فقال بعض القوم: وقد تكلَّم في هـذا جبريـل وميكائِيــل يــا رسول الله ؟

قال: «نعم والذي بعثني بالحق، إنها لأول الخلق تكلَّما فيه، فقال جبريل بمقالة أبي بكر، فقال جبريل: إنا إن اختلفنا اختلف أهل السموات، فهل لك في قاضٍ بيني وبينك ؟ فتحاكما إلى إسرافيل، فقضى بينهما بقضاء هو قضائي بينكما».

قالوا: وما كان من قضائِه يا رسول الله ؟

قال: «أوجب القدر خيره وشره، ضَرَّه ونفعه، حلوه ومُرَّه من الله عَلَى، فهذا قضائِي بينكما».

ثم ضرب فخِذ أبي بكر، أو على كتفه وكان إلى جانبه، فقال: «يا أبا بكر إن الله على لو لم يشأ أن يُعصى ما خلق إبليس».

فقال أبو بكر الله عنى عنى عنى عنى عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله، وهمة لله عنه الله، وهمة لله عنه عن الله، وهمة الله عليه ورضوانه (١).

الورَّاق، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، قال: حدثني زياد أبو عمرو القرشي، قال: الورَّاق، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، قال: حدثني زياد أبو عمرو القرشي، قال: حدثني محمد بن إبراهيم القرشي (٢)، عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند ابن عمر مسئل عن القدر، فقال: شيءٌ أراد الله أن لا يُطلعكم عليه، فلا تُريدوا من الله ما أبي عليكم.

٢١٢١ - حدثنا أبو العباس أحمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق القزويني الصوَّاف، قال: حدثنا سهل بن عثهان العسكري، قال:

<sup>(</sup>١) حديث لا يصح كما تقدم تخريجه برقم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبو عمر القرشي، عن أبيه)، وفيه تصحيف وسقط، صوبته مما تقدم (١٣٧٤).

حدثنا سعيد بن النعمان، عن نهشل، عن الضّحاك بن عثمان قال: وافيت الموسم، فلقيت جماعة في مسجد الخيف، - ذكرهم -، قال: ورأيت طاووسًا اليهاني فسمعته يقول لرجل: إن القدر سرُّ الله، فلا تدخلن فيه، ولقد سمعت أبا الدرداء في يُحدِّث عن نبيكم على: «أن موسى عَلَى الله لا الدرداء في يُحدِّث عن نبيكم على: «أن موسى عَلَى النار وهو خرج من عند فرعون مُتغيِّر الوجه، استقبله ملك من خُزَّان النار وهو يقلّب كفيه مُتعجِّبًا لما قال له الروح الأمين: إن ربك أرسلك إلى فرعون مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن. قال: يا جبريل فدُعائي ما هو؟ قال: امض لما أُمرت، قال: صدقت، ثم قال: يا موسى، نحن اثنا عشر ملكًا من خُزَّان النار، قد جهدنا على أن نسأل في هذا الأمر فأوحي إلينا: أن القدر سِرُّ الله تبارك وتعالى فلا تدخلوا فيه» (١).

قال: فأوحى الله ﷺ إليه: فإني لا أُسأل عما أفعل وهم يسألون.

قال: فانتهى موسى، قال: فلما بعث الله على عزيرًا، وأنزل عليه

 <sup>(</sup>١) رواه الآجري في «الشريعة» (٥٣٥)، وفي إسناده نهشل، والذي يظهر أنه ابسن سمعيد، قال إسحاق بن راهويه: كان كذابًا. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. «الميزان» (٤/ ٢٧٥).

التوراة بعدما رُفعت عن بني إسرائِيل، فقالوا: إنها خصَّه بالتوراةِ من بينا أنه ابنه، فلما رأى عُزيرٌ مكانه من ربه، قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن لا تُعصى ما عصيت، وأنت تُحب أن تطاع، وأنت في ذلك تُعصى، فكيف هذا أي رب ؟

قال: فأوحى الله ﷺ إليه أني لا أسأل عها أفعل وهم يسألون. فأبت نفسه حتى سأل أيضًا، فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تُطاع لأُطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تُحب أن تطاع، وأنت في ذلك تُعصى، فكيف هذا أي رب؟ فأوحى إليه أني لا أُسأل عها أفعل وهم يسألون، فأبت نفسه حتى سأل أيضًا، فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تُطاع لأُطعت، ولو شئت أن لا تُعصى ما عصيت، وأنت تُحب أن تطاع، وأنت في ذلك تُعصى، فكيف هذا يا رب؟

قال: فأوحى الله إليه: يا عُزير، هل تستطيع أن ترُدَّ أمس؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصر صُرةً من الشمس؟ قال: لا.

قال: فهل تستطيع أن تجيءَ بحصاةٍ من الأرض السابعةِ ؟ قال: لا.

قال: فهل تستطيع أن تجيء بمكيال من الريح ؟ قال: لا.

قال: فتستطيع أن تجيءَ بقيراط من نور ؟ قال: لا.

قال: فكذلك لا تقدر على الذي سألت عنه، إني لا أُسأل عما أفعل وهم يسألون، أما لأجعلن عقوبتك أن أمحو اسمك من الأنبياء، فلا تُذكر فيهم، وهو نبي رسول، قال: فلما بعث الله على عيسى ابن مريم عليه، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وعلمه التوراة والإنجيل، ويخلق

من الطين كهيئة الطير، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بها يأكلون وما يدَّخرون في بيوتهم، فرأى مكانه من ربه، قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأُطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، وأنت تُحب أن تطاع وأنت في ذلك تُعصى، فكيف هذا أي رب ؟ فأوحى الله على أن الله السال عها أفعل وهم يسألون، إنها أنت عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتها إلى مريم وروح مني، وخلقتك مثل آدم، خلقته من تراب، ثم قلت لك: كن، فكنت، لئِن لم تنته لأفعلن بك مثل ما فعلت بصاحبك بين يديك، - يعنى: عُزيرًا -.

قال: فانتهى عيسى وجميع من سمعه من الحواريين وغيرهم، فقال: إن القدر سِرُّ الله عَلَىٰ فلا تكلفوه.

٢١٢٣- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وأخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قالا: حدثنا قَطَنُ بن نُسير، قال: حدثنا جعفر بن سُليهان، قال: حدثنا أبو سِنان، قال: اجتمع وهب بن مُنبِّه وعطاءٌ الحُراساني بمكة، فقال: يا أبا عبدالله، ما كتب بلغني أنها كُتبت عنك في القدر ؟

فقال وهبٌ: ما كتبتُ كُتبًا، ولا تكلمتُ في القدر، شم قال وهب: قرأت نيفًا وسبعين كتابًا من كتب الله على منها نيّفٌ وأربعون ظاهرةٌ في الكنائِس، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلَّا قليل من الناس، فوجدتُ فيها كلها: أن من وَكَّل إلى نفسه شيئًا من المشيئةِ فقد كفر.

٢١٢٤ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لُبابة، قال: علم الله ما هو خالق وما

الخلق عامِلون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَدْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِكِتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

#### ٢١٢٥- قال الشيخ:

فجميع ما قد رَويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيهان بالقدر والرِّضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وترك البحث والتنقير، وإسقاط لِمَ ؟ وكيف ؟ وليت، ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه، ومن الجاهل على العالم، ومعارضةٌ من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز، والرِّضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى، ومذهب من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشرِّه، وأنه واقع بمقدور الله جرى، ومن يعلم أن الله يضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء، ﴿ لاَ يُسْئَلُ مَا يَفْعَلُ وَهُمَ يعلم أن الله يضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء، ﴿ لاَ يُسْئَلُ مَا يَفْعَلُ وَهُمَ

وسأزيد من بيان الحُجَّةِ عن الرسول عَنَى، وصحابته، وعن التابعين وفقهاء المسلمين: في ترك مجالسة القدرية، ومواضعتهم القول، ومناظرتهم، والإعراض عنهم ما إذا أخذ به العاقل المؤمن نفسه وتأدَّب به: عُصِمَ إن شاءَ الله من فتنة القدرية، وانغلق عنه باب البلية من جهتهم.

فإن المُجالسةَ لهم ومناظرتهم: تَعرُّ، وتغرُّ، وتضرُّ، وتُمُرِضُ القلوب، وتُدنِّسُ الأديان، وتُفسد الإيهان، وتُرضي الشيطان، وتُسخط الرحمن،

أ- إلَّا على سبيل الضرورةِ عند الحاجةِ من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه، وعَلَت فيه رُتبته، وغـزُرت معرفته، ودَقت فطنته،

فذاك الذي لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى إقامة الحُجَّة عليهم؛ لتقريعهم، وتبكيتهم، وتهجينهم، وتعريفهم وحشة ما هم فيه من قبيح الضلال، وسيئ المقال، وظلمة المذهب، وفساد الاعتقاد.

ب- أو لمُسترشد مُجدِّ مُشمّر في طلب الحق، حريص عليه، قد ألقى المقاليد من نفسه، وأعطى أزمّة قيادها، وبذل الطاعة منها، يلتمس الرشاد، وسبل السَّداد، ويرجو النجاة، فذلك لا بأس بإرشاده وتوفيقه، والصبر على تَبَصُّرِه؛ حتى يكشف الأغطية عن قلبه، ويَخرجُ عن أكنته، ويلزم طريق الاستقامة إلى ربه، وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه.

7177- حدثنا أبو الحسين رضوان بن أحمد المعروف بابن جالينوس الصيدلاني، قال: حدثنا الحارث بن محمد، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المُقرئ، قال: حدثني سعيد ابن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذلي، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجُرشي، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن عن رسول الله على قال: «لا تُجالسوا أهل القدر ولا تُفاتحوهم» (١).

٢١٢٧ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن الحسن بن محمد بن على، قال: لا تُحالسوا أهل القدر.

٢١٢٨- حدثنا حفص بن الخليل، قال: حدثنا أبو حاتم، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن الحسن بن محمد بن علي قال: لا تُحالسوا أهل القدر.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۲۹۱).

٢١٢٩ حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي،
 قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال: قال لي عقيل بن طلحة، - وكانت لطلحة صُحبة -: هل لقيت عَمرو بن عُبيد ؟

فقلت له: لا.

قال: فلا تلقه، فإني لست آمنه عليك.

وكان عَمرو بن عُبيد يرى رأي الاعتزال.

٣١٣٠ حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا ابن عياش، قال: حدثني أبو بكر بن أبي مريم، عن يزيد بن شريح، أن أبا إدريس الخولاني، قال: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر، فلا تـجالسوه.

٣١٣١ - وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن عتبة، قال: حدثني يونس بن حَلبس، عن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجلًا يتكلم في القدر، فقام إليه، فوطئ بطنه، شم قال: ألا إن فلانًا لا يـؤمن بالقدر، فلا تُحالسوه، فخرج من دمشق إلى حمص.

٢١٣٢- حدثنا مهدي بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا مهدي بن عيسى، وإبراهيم بن مهدي، - واللفظ لإبراهيم - قالا: حدثنا مرحوم، قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مُجالسةِ معبد الجهني، فقال: لا تجالسوه، فإنه ضالٌ مُضلٌّ.

قال أبو حاتم: وزاد إبراهيم في حديثه: قالا: ولا نعلم يومئذٍ أحـدًا يتكلم في القدر غير معبدٍ ورجلٍ من الأساورةِ يقال له: سيسويه. ٢١٣٣ - حدثنا حفص، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو سعيد الأشبح، قال: حدثنا الحكم بن سُليمان أبو الهذيل الكِندي، قال: سمعت الأوزاعي سُئِل عن القدرية ؟ فقال: لا تُجالسوهم.

٢١٣٤- حدثنا جعفر القافُلائِي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سُئِل مالك عن أهل القدر، أيكُفُّ عن كلامهم وخصومتهم أفضل ؟

قال: نعم، إذا كان عارفًا بها هو عليه، قال: ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويُخبرهم بخلافهم، ولا يواضعوا القول، ولا يُصلّى خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يُنكحوا.

71٣٥- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد، عن عبيدالله ابن عمر، قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد فينشر علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة، قطع يحيى الحديث إعظامًا لربيعة، فبينا نحن يومًا عنده وهو يحدثنا، تلا هذه الآية: ﴿ وَإِن مِن شَيَّ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنزَلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَعْنَا: يا الحجر: ٢١]، قال له جميل بن بُنانة العراقي وهو جالس معنا: يا أبا محمد، أرأيت السّحر من تلك الخزائن ؟

فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائِل المسلمين!

فقال عبدالله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومةٍ ؟ ولكن عليَّ فأقبِل، أما أنا فأقول: إن السِّحر لا يضرِّ إلَّا بإذن الله، أفتقول أنت غير ذلك ؟ فسكت، فكأنما سقط عنا جبل.

### **٢١٣٦ - حدثنا** حفص، قال: حدثنا أبو حاتم.

وأخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قالا: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني محمد بن نافع الثقفي، عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي، قال: لقيت غيلان بدمشق مع نفرٍ من قريش، فسألوني أن أُكلمه، فقلت: اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب، ولا تحد، ولا تكتم.

قال: فقال: ذاك لك.

فقلت: نشدتُّك بالله، هل في السموات والأرض شيءٌ قط من خير أو شيًّ لـم يشأه الله، ولـم يعلمه حتى كان ؟

قال غيلان: اللهم لا.

قلت: فعِلم الله بالعباد كان قُبل أو أعمالهم؟

قال غيلان: بل علمه؛ لأن علمه قبل أعمالهم.

قلت: فمن أين كان علمه بهم، من دارٍ كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره، وأخبرهم الذي جبلهم في الدار عنهم غيره ؟ أم من دارٍ جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي ؟

قال غيلان: بل من دارٍ جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلـوب التي يهوون بها الـمعاصي.

قلت: فهل كان الله يُحب أن يطيعه جميع خلقه ؟

قال غيلان: نعم.

قلت: انظر ما تقول.

قال: هل معها غيرها؟

قلت: نعم؛ فهل كان إبليس يُحب أن يعصي الله جميع خلقه ؟ قال: فلما عرف الذي أُريد سكت.

٢١٣٧- حدثني أبو عمر محمد بن عبدالواحد النحوي - صاحب اللغة -، قال: أخبرني العطّافي، عن رجاله، عن الشيعة، قال: قلنا لجعفر بن محمد تَحَلَسُهُ: إن المعتزلة تنافرنا نفارًا شديدًا، فقل لنا شيئًا حتى نقاتلهم به.

فقال: اكتبوا: إن الله ﷺ لا يطاع قهرًا، ولا يعصى قسرًا، فإذا أراد الطاعة كانت، وإذا أراد الـمعصية كانت، فإذا عذَّب فبحقٍّ، وإن عفا فبفضلٍ.

١٣٧٧/أ- قال أبو عمر: وسمعت أبا العباس ثعلبًا يقول: قول الله عَلَى: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى

٣١٣٨ - حدثنا أبو بكر أحمد بن عمد بن إسهاعيل الأدمي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن عمر بن محمد العُمري، قال: جاء رجل إلى سالم بن عبدالله، فقال: رجل زنا.

فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه.

فقال له رجل: الله قدَّره عليه ؟

فقال سالم: نعم، ثم أخذ قبضةً من الحصى فضرب بها وجه الرجل، وقال: قُم.

٢١٣٩ حدثنا محمد بن محمد القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني

يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله على فقلت: إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العَنَت، ولا أجد ما أتزوَّج به النساء، فأذن لي أن أختصي، قال: فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك، فقال رسول الله على: "يا أبا هريرة، قد جفّ القلم بها أنت لاقٍ، فاختص على ذلك أو ذر» (١).

الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن علقمة بن مِرْثد، عن المغيرة بن الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن علقمة بن مِرْثد، عن المغيرة بن عبدالله اليشكري، عن المعرور، عن عبدالله الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي على: اللهم متعني بزوجي رسول الله على، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال النبي على: «قد سألتِ الله لآجال مضروبةٍ، وأيام معدودةٍ، وأرزاق مقسومةٍ، فلن يُعجّل شيءٌ قبل أجله، لو كنتِ سألتِ الله أن يُعيذك من عذاب في النار، وعذاب في القبر كان خيرًا وأفضل» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري. وقد تقدم برقم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤١١٩)، ومسلم (٢٦٦٣).

٢١٤٢ - حدثنا أبو محمد عبيدالله بن عبدالرحمن السُّكَّري، وعبيدالله بن نعيم القحطاني، قالا: حدثنا أبو يعلى الساجي.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا الكُديمي، قالا: حدثنا الأصمعي. وحدثني أبو عمر النحوي، قال: حدثنا محمد بن يزيد أبو العباس المبرَّد، قال: حدثنا الرِّياشي، عن الأصمعي، قال: مرَّ أعرابيُّ - وكان فصيحًا فاضلًا وكان من أهل الخير - بقوم من أهل القدر يختصمون ويتناظرون، فقيل له: ألا تنزل فتجري معهم ؟

فقال: هذا أمرٌ قد اشتجرت فيه الظنون، وتقاول فيه المختلفون، والواجب علينا أن نردَّ ما أشكل من حكمه إلى ما سبق من علمه.

٢١٤٣ - حدثنا ابن أبي دارم، قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحسّاني، قال: حدثنا الحكم بن سِنان، قال: حدثنا أيوب، قال: قال لي أبو قِلابة : احفظ عنى ثلاث خِصال:

أ- لا تُجالس أهل القدر فيمرثوك (١).

ب- وإياك وأبواب السُّلطان.

ج- والزم سوقك.

تمكتاب القدر

والحمد للهربالعالمين وصلى الله على النبي وآل محمد وسلم تسليمً كثيرًا الجزءُ الثاني عشر

<sup>(</sup>١) الممرث من الرجال: الصبور على الخصام، والجمع: ممارث. «تاج العروس» (٥/ ٣٥٩).

#### الجزء الثاني عشر من كتاب الإبانت

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

# 

### ناليف

أبي عبدانسعيدانسبن محمدبن محمدبن حمدان ابن بطت

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى بالإجازة عنه على بن رواية الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن الزاغونى فعنا الله وإياه بالعلم وجميع المسلمين

#### فيه سبعة أبواب:

- ٥٦ باب ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن بأنه كلام الله، وأن الله عالم متكلم.
  - ٥٧ باب ما جاءت به السنة عن النبي على وعن أصحابه بأن القرآن كلام الله
- ٥٨ باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافًا على الطائفة الواقفة الشاكة التي وقفت وشكت وقالت: لا نقول: مخلوق، ولا: غير مخلوق.
  - ٥٩ باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقالاتهم.
- ٦٠ باب بيان كفر طائِفةٍ من الجهميةِ زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال.
- ١٦ باب اتضاح الحُجَّةِ في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من قول التابعين،
   وفقهاءِ المسلمين والبدلاءِ والصالحين، رحمةُ الله عليهم أجمعين، وتكفير من
   قال: إن القرآن مخلوق، وبيان ردته وزندقته.
  - ٦٢ باب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملةِ وإباحةِ قتلهم.

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على معد وعلى آل معد وسلم

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني بمدينة السلام بنهر معلى في الحريم، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد ابن علي بن أحمد بن البسري بباب المراتب، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد

الذي لم يزل، الدائم الباقي إلى غير أجل، الدائم الباقي إلى غير أجل، خلق الخلق بقُدرت، حُجَّةً لنفسه، ودلالةً على ربوبيته، وقائدًا إلى معرفته، فإنه ليس كمثله شيءٌ، تفرَّد بالإنشاء، وجلَّ عن شبه الأشياء، سبحانه عما يصفه به المشركون، ويقول فيه العادلون.

وأشهد أن لا إله إلَّا هو وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لربه، وخلع الأنداد من دونه.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله على فترة من الرُّسل، ودُروسٍ من الوحي في أعقاب المرسلين، وحُجَّة على العالمين، والخلق في جاهلية جهلاء، صمُّ بكُمُّ عن الهدى، مُتمسِّكون بعروة الضَّلالة

<sup>(</sup>۱) قال الشيخُ عبدالله أبا باطين تَعَلَّلَهُ في تعليقه على «لوامع الأنوار» (۱/ ٣٨) بشأن إطلاق (القديم) على الله من باب التسمية: لا يصحُ إطلاقه على الله تعالى باعتبار أنه من أسهائه، وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ [لأن] باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، والله تعالى أعلم. اهوقال ابن تيمية تَعَلِّلُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ١٧١): لما كان لفظ: (القديم) فيه نواح لا تدل مُطلقة إلّا على المتقدم على غيره، كان اسم (الأول) أحسن منه، فجاء في أسهائه الحسنى التي في الكتاب والسُّنة أنه (الأول)، وفرقٌ بين الأسهاء التي يُدعى بها وبين ما يُخبر به من الألفاظ لأجل الحاجة إلى بيان معانيها. اهـ

والرَّدى؛ فدعاهم إلى توحيد الله جل وعز والإقرار له بربوبيته، واتباع أمره، فصبر منهم على الأذى في ربِّه، حتى ظهرت حُجَّة الله على خلقه، وأخلص له التوحيد، وعلا دين الله على كلِّ دين.

ثم توفَّاه الله بعد تبليغه رسالات ربه، والقيام لله في خلقه بحقِّه.

فصلًى الله عليه أفضل ما صلًى على أحدٍ من خلقه، وأعطاه أفضل ما أعطى العالمين، وغاية رغبة الراغبين، وجنزاه الله خيرَ ما جنزى به المُحسنين.

وصلًى الله على أهل بيته الطاهرين، وأصحابه الـمُنتجبين، وأزواجه أُمهات الـمُؤمنين، وجعلنا بالإحسان لـهم من التابعين.

ثم على إثر ذلك فإني أجعل أمام القول: إيعاز النصيحة إلى إخواني المسلمين بأن يتمسّكوا بكتاب الله، وسُنة رسوله على، واتباع السّلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء المسلمين؛ الذين شرح الله بالهدى صدورهم، وأنطق بالحكمة ألسنتهم، وضرب عليهم سرادق (١) عصمته، وأعاذهم من كيد إبليس وفتنته، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم، وأُنسًا وحياة لمن سلك طريقهم، وحُجَّة وعمى على من خالفهم.

ق ال الله عَلى: ﴿ وَمَن يُشَاقِيَ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَكَى وَنُصْلِهِ، جَهَنَمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا اللهِ ﴾ [النساء: ١١٥].

<sup>(</sup>١) السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب، أو الحائط المشتمل على الشيء. «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٩٣).

وأحذرهم مقالة جهم بن صفوان وشيعته الذين أزاغ الله قلوبهم، وحَجب عن سبل الهدى أبصارهم، حتى افتروا على الله تقلق بها تقشعر منه الجلود، وأورث القائلين به نار الخلود، فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من علم الله تقلق، وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى،

أ- فمن زعم أن القرآن مخلوقٌ: فقد زعم أن الله كان ولا عِلم.

ب- ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة: فقد زعم أن الله مخلوقٌ
 مُحدث، وأنه لـم يكن ثم كان.

تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوًّا كبيرًا.

وكلما تقولُه وتنتحله فقد أكذبهم الله على في كتابه، وفي سنة رسوله على، وفي أقوال أصحابي، وإجماع المسلمين من السابقين والغابرين؛ لأن الله على له يزل عالمًا سميعًا بصيرًا متكلّمًا، تامّا بصفاته العُليا، وأسمائه الحُسنى، قبل كون الكون، وقبل خلق الأشياء، لا يدفع ذلك ولا ينكره إلّا الضّالُ الجحود الجهمي المُكذّب بكتاب الله وسُنّة نبيه

وسنذكر من كتاب الله، وسُنَّة نبيه، وإجماع المسلمين ما دلَّ على كفر الجهمي الخبيث وكذِبه؛ ما إذا سمعه المؤمن العاقل العالم ازداد به بصيرة وقوَّة وهداية، وإن سمعه من قد داخله بعض الزيغ والريب، وكان لله فيه حاجة، وأحبَّ خلاصه وهدايته نجَّاه ووقاه، وإن كان ممن قد كُتبتْ عليه الشقوةُ زاده ذلك عُتوًّا وكفرًا وطغيانًا.

ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل.

#### ٥٦ - باب

## ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن بأنه كلام الله، وأن الله عالم مُتكلّم

وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٧٥].

وقال: ﴿ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال عَجَلَا: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَفِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنَفَدَكِلِمَنتُ رَقِي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًا اللهِ ﴾ [الكهف: ١٠٩].

وقال عَظِنَ: ﴿ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكَكَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]. وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَتُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ. مِنْ بَعْدِهِ - سَبْعَةُ ٱبْحُر مَّا نَفِذَتْ كَلِمَنْتُ ٱللهِ ﴾ [لقهان: ٢٧]

وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥]

وقال تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ١٦٤ ﴾ [النساء: ١٦٤]

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰ لِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، ﴾ [الأعراف: ١٤٣]

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠٠ ﴾ [النساء: ٨٧]، ولم يقل:

ومن أصدق من الله خلقًا.

وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، ولم يقل: وإذ خلق ربك.

وقال ﷺ: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْتُكُمْ ﴾ [المائدة:١١٥]، ولــم يقل: خلق الله إني منزلها عليكم.

وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُورَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

وقال تعالى فيها أعلمناه في كتابه أن القرآن من علمه، فقال تعالى: ﴿ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ \* ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

وقال: ﴿ لَيْكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ, بعلمه ﴾ [النساء: ١٦٦]

وقال: ﴿ فَإِلَّهِ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ [هود: ١٤]

وقال: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۦ ﴾ [فاطر: ١١]

فقد دلنا كتاب الله أن القرآن كلام الله، وأنه عِلمٌ من علم الله، فكلام الله من الله.

قال الله تعالى: ﴿ وَلِنَكِنْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ مِنِي ﴾ [السجدة: ١٣].

فمن زعم أن من الله شيئًا مخلوقًا؛ فقد كفر.

ومن زعم أن علم الله مخلوق، فقد زعم أن الله كان ولا علم له.

ومن قال ذلك، فقد جعل الله تعالى كخلقه الذين خلقهم الله جُهَّالًا لا يعلمون ثم علمهم؛ لأن من سبق كونه علمه، فقد كان جاهلًا فيها بين حدوثه إلى حدوث علمه.

قال الله على الخبرنا به من جهل ابن آدم قبل تعليمه: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْنِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]

وقال تعالى: ﴿ كُمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٩] وقال تعالى: ﴿ عَلَرَ ٱلإِنسَنَ مَا لَهُ يَعْمَ ﴿ ﴾ [العلق: ٥].

وقال: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾ [الرحمن: ٣-٤].

فهذه أوصاف الإنسان الذي خلقه الله جاهلًا بلا علم، ثم علَّمه ما لم يكن يعلم، فمن زعم أن القرآن مخلوق، فقد زعم أن علم الله مخلوق.

ومن زعم أن علم الله مخلوق، فقد شبَّه الله بخلقه، وأنه كان لا يعلم ثم تعلَّم، تعالى الله عما تنسبه إليه الجهمية الضالة علوًّا كبيرًا.

ومما ذكر الله ربح من كلامه في كتابه، قوله تعالى: ﴿ فَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُعْلَمُونَ فَكُمَ اللّهِ ثُمَّ يُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥].

وقال تعالى: ﴿ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ

اَلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِم ﴾ [البقرة: ١٧٤]، وقدال: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ۗ وَإِذَا قَضَى ٓأَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ [البقرة: ١١٧]

وق النَّفَ أَوْ تَأْتِينَا آيَّةِ ﴾ [البقدرة: ١١٨]، وقال الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً ﴾ [البقرة: ١١٨]، وقال الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَنَا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ ا

وقـــال ﷺ : ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَةِ كَهُ يَهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يُبَثِيرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٤٥]، وقال: ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٤٧]، وقال: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران] لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران]

وقال: ﴿ إِنَّا أَلَيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنْنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَنَبِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِكُ إِلَيْ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

وقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَهَ ٓ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ ﴾ [النسساء: ١٧١]، وقسال: ﴿ حَقَّ ٱلنَّهُمْ نَصْرُنّا وَلا مُبَدِّلَ لِكِلمَنتِ ٱللّهِ ﴾ [الأنعام: ٣٤]، وقسال: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكِلمَنتِ أَلَهِ ﴾ [الأنعام: ٣٤]، وقسال: ﴿ وَهُو ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]، وقسال: ﴿ وَهُو ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُومُ اللّهَ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ السَّمِيعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

و قال عَلَىٰ : ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِّ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ [الأعراف:١٣٧].

وقسال عَلَى: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِهِ ۗ الْاَلَالَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وقال: ﴿ وَيُرِيدُ ٱللّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الانفال: ٧] وقال: ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةً اللَّهِ مِنَ اللَّهُ لَلَّ وَكَلِمَةً اللَّهِ مِنَ الْقُلْبَ اللَّهُ لَلَّ وَكَلِمَةً اللَّهِ مِنَ الْقُلْبَ ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقال: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ [يونس: ١٩]، وقال: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس: ٣٣]، وقال: ﴿ وَيُمِقُ ٱللّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ عَلَى اللّهِ ﴾ [يونس: ٦٤]، وقال: ﴿ وَيُمِقُ ٱللّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٨٢]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٨٢]،

وقال: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ١١٠]

وقال: ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمَلاَنَ جَهَنَدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩] وقـال: ﴿ وَآثَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْ تِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ عُلْتَحَدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٢٧]

وقال: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُّسَتَى ﴾ [طه: ١٢٩] وقال: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِن ٱلْقَلِيٰدِينَ ﴾ [التحريم: ١٢]. وقال: ﴿ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ لِبَدَاتِ ٱلصَّدُودِ (١٤) ﴾ [الشورى: ٢٤]. فهذا ونحوه في القرآن كثير، يدلُّ على أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى تكلم به، خلافًا لما تقوله الجهمية الضَّالَة.

#### ٥٧ - باب

# ما جاءت به السنت عن النبي ﷺ وعن أصحابه بأن القرآن كلام الله

7127 - حدثنا أبو بكر أحمد بن عُليل المَطِيري، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا الحسين (۱) بن عبدالأول، قال: حدثنا محمد بن الحسن الهمداني، عن عَمرو بن قيس المُلائي، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله على سائر خلقه» (۲).

٢١٤٧ - حدثنا الحسن بن ناصح، قال: حدثنا الحسن بن ناصح، قال: حدثنا الموارد الموارد و قال: حدثنا الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن عَمرو أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري المارد قال: قال ابن قيس المملائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري الله على خلقه».

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحسن)، وما أثبته من كتب التراجم. انظر: «تاريخ الإسلام» (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٩٢٦)، والدارمي (٣٣٩٩)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (١٠٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه رَجِمُهُ اللهُ عن هذا الحديث في «العلل» (١٧٣٨) فقال: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. اهـ

وبوَّب البخاري رَحِمُلْللهُ في "صحيحه" به، فقال: (باب فضل القرآن على سائر الكلام).

كلام الله على سائر الكلام؛ كفضل الله على سائر خلقه.

٣١٤٩ - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر بن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب، قال: حدثني أحمد بن محمد، قال: حدثني يعلى بن السمنهال، قال: حدثني إسحاق بن سليهان، عن الجراح بن الضحاك، عن علقمة ابن مرثد، عن أبي عبدالرحن، عن عثهان بن عفان الله قال: قال رسول الله على خلقه، وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود (١).

٢١٥٠ حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي،
 قال: حدثنا أسود بن عامر.

وحدثنا القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أسود ابن عامر، قال: حدثنا إسرائيل.

وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله ولله قال: كان النبي على يعرض نفسه على الناس بالموقف، فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشًا منعوني أن أُبلِّغ كلام ربي» (٢).

٢١٥١ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عمرو،
 قال: حدثنا أبو موسى هارون بن عبدالله، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا بكر
 ابن خُنيس، عن ليث بن أبي سُليم، عن زيد بن أرطاة، عن أبي أُمامة على قال:

 <sup>(</sup>١) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٣٨)، والفريابي في «فضائل القرآن» (١٥).
 والصحيح أن هذا من كلام أبي عبدالرحمن السُّلمي تَعْنَلَتْهُ كها بيَّن ذلك العسكري وغيره.
 وكها سيأتي برقم (٢١٦٢)، وسيأتي مرسلًا برقم (٢١٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥١٩٢)، وأبو داود (٤٧٣٤)، والترمذي (٢٩٢٥)، وقال: حسن صحيح.

قال رسول الله ﷺ: «ما تقرَّبَ العبادُ إلى الله بشيءِ أفضلَ من شيءٍ خرجَ منه». وهو القرآن (١).

٢١٥٢ - حدثنا أبو جعفر الرزاز، قال: حدثنا عبدالرحمن بن منصور الحارثي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي.

وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحن بن مهدي.

وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب، قال: حدثنا عبدالرحمن بن المبارك، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جُبير بن نُفير، قال: قال رسول الله على: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه». يعني: القرآن (٢).

٣١٥٣ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الديناري، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش.

وحدثنا القافُلائي، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا محاضر، عن الأعمش.

وحدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال:

(۱) رواه أحمد (۲۲۳۰٦)، والترمذي (۲۹۱۱)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا مِن هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تَكلّم فيه ابـن المبـارك، وتركـه في آخـرِ أمـرِه، وقـد رُوي هـذا الحديث عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نفير عن النبي مُ مُرسل. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في «المراسيل» (٥٣٨)، والترمذي (٢٩١٢)، وقال: مُرسل. اهـ وقال البخاري في «خلق أفعال العباد» (٥٣٣): هذا الخبر لا يصحّ لإرساله وانقطاعه. اهـ قلت: وأما معناه فصحيح كما بينت ذلك في تحقيقي «للإبانة الصُّغرى» (١٦).

حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش.

وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عبدالله في، قال: قال رسول الله على إذا تكلّم الله بالوحي سَمِعَ أهل السماء للسماء صلصلة كجر السّلسلة على الصّفا (')، فيصعقون حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فُزّع عن (') قلوبهم، فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربكم ؟ قال: يقول الحق، قال: فينادون: الحق الحق» (").

٢١٥٤ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا الحسن ابن عرفة، قال: حدثنا المُحاربي، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبدالله على قال: إذا تكلَّمَ الله بالوحي، سمع صوته أهل السماء، فيخرون سُجَّدًا، حتى إذا فُرِّع عن قلوبهم، نادى أهل السماء أهل السماء: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق، قال: كذا وكذا.

۲۱۵۵ - أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم البالسي، قال: حدثنا إسماعيل بن معمر، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الدغشى – وكان من أهل الكوفة –، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) (الصفا): هو الحجر الأملس. «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) (فرِّعَ عنه) أي: كُشِفَ عنه الخوف. «الصحاح» (٣/ ١٢٥٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧٣٨). وقال ابن القيم: وهذا الإسنادكلهم أثمة ثقات. «مختصر الصواعق»
 (٣/ ١٢٧٨). ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٣) أنه موقوف.

وروى نحوه البخاري (٢٠١١ و ٤٨٠) من حديث أبي هريرة ١ عن النبي ﷺ.

قال الدارمي كَنَلَتْهُ في «النقض» (ص٣٣): ويحسُّ الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدَّة صوته، كما قال ابن عباس وابن مسعود ﷺ. اهــ

مجالد بن سعيد، عن عامر، قال: قال مسروق: عن عبدالله بن مسعود ، عن النبي على قال: «القرآن كلام الله».

قال: وسمعت الدغشي، يقول: قال مُجالد: قال عامر: قال مسروق: قال عبدالله ﷺ: من قال غير ذا فقد كفر (١).

الأحوص، عن عبدالله بن مسعود الكار كلام الله على قال: حدثنا سعيد بن الله على مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود الله على قال: «إنها هما اثنتان: الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي عمد على ألا وإياكم ومُحدثات الأمور، فإن شرَّ الأمور مُحدثاتها، وكل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (٢).

قال ابن أبي العوام: اشهدوا عليَّ أن ديني الذي أدين الله على به: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر،

<sup>(</sup>۱) رواه تمام في «فوائده» (۳۰۲). ورواه الخطيب في «تاريخه» (۱/ ٣٦٠)، من طريق الدخشي عن مجاهد عن مسروق به، ولفظه: «القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، فمن زعم غير ذلك فقد كفر بها أنزل الله عل محمد ﷺ.

وقال: هذا الحديث منكر جدًّا، وفي إسناده كثير من المجهولين. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٦)، والصحيح وقفه على ابن مسعود ١٠٠٠ كما سيأتي.

## وهذه كانت مقالة أبي.

٢١٥٨ - حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل الأشجعي، قال: كنت جارًا لخبَّاب، فقال: يا هناه (١)، تقرَّب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحبً إليه من كلامه.

7109-حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبدالعزيز الهاشمي خطيب جامع المنصور، قال: حدثنا حبل بن إسحاق، قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن ليث بن أبي سليم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، قال: قال عمر بن الخطاب عليه: القرآن كلام الله، فلا أعرفنكم (٢) ما عطفتموه على أهوا ثكم إلّا أن يكفر به عبد عمد عين.

٢١٦٠ حدثنا المَحَامِلِي القاضي، قال: حدثنا يوسف القطان، قال: حدثنا جريس، عن ليث، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، قال: قال عمر بن الخطاب رَحَنَلَثَهُ: إن هذا القرآن إنما هو كلام الله، فضعوه على مواضعه.

7171 - حدثني أي، ويعقوب بن يوسف الطّبّاخ، قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن ذَريح، قال: حدثنا أبو إسحاق ابن ذَريح، قال: حدثنا محمد بن عبدالحميد (٣) التميمي، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الحسن بن عبيدالله النخعي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن السّلمي، قال: سمعت عمر بن الخطاب وَعَلَلتُهُ يقول على منبره: أيها السّلمي، قال: هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن (٤) ما عطفتموه على الناس، إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن (٤) ما عطفتموه على

<sup>(</sup>١) (يا هَناه): أي يا رجل، وَلَا تَسْتَعْمَل إِلَّا فِي النداء. «تاج العروس» (٣٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فلأعرفنكم)، وما أثبته ممن خرَّجه.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي «الشريعة» (١٥٥): (عبد المجيد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فلأعرفن)، وما أثبته ممن خرجه.

أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رِقاب الناس، فدخلوه طوعًا وكرهًا، وقد وضعت لهم السُّنن، ولم تترك مثالًا إلَّا أن يكفر عبدٌ عمدَ عينٍ، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم، اعملوا بمُحكمه، وآمنوا بمُتشابهه.

٢١٦٢ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو أيوب عبدالوهاب بن عمرو، قال: حدثنا الحسين بن الأسود، قال: حدثني محمد بن عبدالرحمن الهمداني، قال: حدثني الجراح بن الضحاك الكندي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبدالرحمن السُّلمي، عن عثمان بن عفان على، قال: قال رسول الله عليه: «خيارُكم من تعلَّمَ القرآن وعلمه».

قال أبو عبدالرحمن السُّلمي: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا (١٠). وكان يُعلِّمُ القرآن في مسجد الكوفة أربعين سنة.

قال أبو عبدالرحمن: وفضل كلام الله على كلام خلقه؛ كفضل الرب على خلقه؛ وذاك أنه منه.

٣٦٦٦ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا الحسين بن الأسود، قال: حدثني محمد بن عبيد، قال: حدثني جويبر، عن الضحاك، عن عبدالله بن مسعود شخصة قال: القرآن كلام الله، فلا تخلطوا به ما ليس منه.

۲۱٦٤ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الديناري، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بُديل، قال: حدثنا عبدالله بن نُمير، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عابس، عن إياس، عن عبدالله بن مسعود على أنه كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث: كلام الله، وأوثق العُرى: كلمة التقوى، وخيرُ الملل: مِلَّة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۰۲۷).

إبراهيم، وأشرف القصص: هذا القرآن، وأحسن السُّنن: سنة محمد عَلَيْهُ، وأشرف الحديث: ذكر الله .. وذكر الحديث بطوله.

7170- حدثنا أبو جعفر ابن العلاء، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أبو أبو أبو بعفر ابن العلاء، قال: حدثنا عبدالله بن أبو أسامة، قال: كان عبدالله بن أبو أسامة، قال: كان عبدالله بن عامر، عن ثابت بن قطبة، قال: كان عبدالله بن مسعود الله بن يُدّر كل عشية، فيحمد الله، ويُثني عليه، ويقول: إن أحسن الحديث: كلام الله، وأحسن الهدي: هدي محمد الله، وذكر باقي الحديث.

المطيري، قالا: حدثنا عبدالله بن أحمد الدورقي، قال: حدثنا خلف بن هشام المطيري، قالا: حدثنا عبدالله بن أحمد الدورقي، قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، قال: حدثنا حبان بن علي العنزي، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن البزار، قال: حدثنا حبان بن علي العنزي، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن البزار، قال: حدثنا حبان بن علي العنزي، عن ليث بن أبي سليم، وأنا هو، فمن ابن عباس عَلَيْهُ قال: يقول الله عَلَيْ: لا إله إلّا الله كلمتي، وأنا هو، فمن قال عالم على حصني فقد أمِن، والقرآن كلامي ومني خرج.

۲۱٦٧ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مَعْنَا عَلَىٰ الله عَلَيْ يعوِّذُ حسنًا وحسينًا مَعْنَا (أُعيذكما بكلمة الله التامة، من كلِّ شيطانٍ وهامَّة، وشرِّ كلِّ عينٍ لامَّة»، ثم يقول: «هكذا كان إبراهيم يُعوِّذ إسماعيل وإسحاق» (۱).

٢١٦٨ - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل الأدمي المقرئ، قال: حدثنا الحسن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١١٢)، والترمذي (٢٠٦٠)، وقال: حديث حسن صحيح.

ابن عرفة، قال: حدثنا أبو حفس عمر بن عبدالرحمن الأبار، قال: حدثنا الأعمش، عن المنهال بن عَمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفي قال: كان النبي على يعوذ الحسن والحسين: «أُعيذكما بكلمات الله التامة، من كلِّ شيطان وهامة ..»، وذكر الحديث.

7179- حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن عَمرو رَفِي عن النبي على قال: «إذا أخذت مضجعك لنومك فقل: بسم الله، أعوذُ بكلمات الله التامة، من غضبه، وعقابه، وشرّ عباده ..». وذكر الحديث (۱).

• ٢١٧٠ - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إساعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن رجل من أسلم، قال: أتى النبي ورجلٌ، فقال: إني لُدغت الليلة، فلم أنم حتى أصبحت، قال: «ما لدغك ؟»، قال: عقربٌ، فقال له النبي والله النبي الله النبي أما إنك لو قُلت حين أمسيت: أعوذُ بكلمات الله التامات كلها، من شرِّ ما خلق، لم تضرّك إن شاء الله (٢).

٢١٧١ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا القعنبي، عن

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في (الكبرى) (١٠٥٣٣)، والترمذي (٣٥٢٨)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۰۳۵۸).

ورواه أحمد (١٥٧٠٩)، وأبو داود (٣٨٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٥٤) من طريق سهيل، عن أبيه، عن رجل من أسلم.

ورواه مالك (۱۱)، وأحمد (۸۸۸۰) من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رجلًا من أسلم. ورواه مسلم (۲۷۰۹) عن ذكوان أبي صالح، عن أبي هريرة ﷺ.

مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة سَلَّ زوج النبي عَلَيْ: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات (١).

#### \* قال الشيخ:

فتفهّموا - رحمكم الله - هذه الأحاديث، فهل يجوز أن يعود النبي فتفهّموا - رحمكم الله - هذه الأحاديث، فهل يجوز أن يعود مثلهم ؟ وهل يجوز أن يعود إنسان نفسه أو غيره بمخلوق مثله ؟ فيقول: أعيد نفسي بالسماء، أو بالجبال، أو بالأنبياء، أو بالعرش، أو بالكرسي، أو بالأرض ؟

وإذا جاز أن يتعوَّذ بمخلوقٍ مثله، فليعوِّذ نفسه وغيره بنفسه، فيقول: (أُعيذُك بنفسي)، أوليس قد أوجب عبدالله بن مسعود تَعَلَلْهُ على من حلف على من حلف بمخلوق كفارة ؟ فهل يجب على من حلف بمخلوق كفارة ؟

۲۱۷۲ - حدثنا جعفر القافلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر، عن الأعمش، عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود المقرة، فقال: أما إن عليه بكل آية منها يمينًا.

٣١٧٣- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، وعون، عن الحسن، قال: قال رسول الله عن الحسن، قال: «من حلف بسورة من القرآن، فبكلِّ آيةٍ منها يمين» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مالك (۱۰)، والبخاري (۵۰۱٦)، ومسلم (۲۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرزاق (١٥٩٤٩)، وهو حديث مرسل.

٢١٧٤ - حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب الأزرق قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: من حلف بسورةٍ من القرآن، فبكلِّ آيةٍ يمين.

٣١٧٥ - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسهاعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا عمرو بن حمران البصري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على القرآنِ على سائرِ الكلام كفضلِ الرحمن على خلقه» (١).

۲۱۷٦ - حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الكريم الحداد، قال: حدثنا عشان بن أجمد، قال: حدثنا عشان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: قال رسول الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»(٢).

٢١٧٧ - حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبد الرحن العسكري، قال: حدثنا الهيثم بن

ورواه ابن أبي شيبة (١٢٣٥٧) عن مجاهد كَلَنَّهُ مُرسَلًا إلى النبي ﷺ.

واحتج به الإمام أحمد كَنَلَنْهُ كما في «مسائل صالح» (٢٢٥) قال: سمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن الحسن عن النبي في أنه قال: «من حلف بسورة من القرآن فبكل آية منها يمين صبر». وروي ذلك عن عبدالله بن مسعود في، وإبراهيم النخعي. اهـ

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (۱۱۰)، والدارمي في «الردعلى الجهمية» (۲۸۸)، وفي إسناده ضعف بسبب شهر بن حوشب، فقد تكلم فيه غير واحد من المحدثين كما في «تهذيب الكمال» (۱۲/ ۵۷۸).

ورواه الدارمي في «المسند» (٣٤٠٠)، وأبو داود في «المراسيل» (٥٣٧) من طريـق حمـاد ابن سلمة، عن أشعث الحداني، عن شهر بن حوشب مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) حديث مرسل، وقد تقدم نحوه برقم (٢١٤٩).

عبد الكريم بن الهيثم القطان، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسار، قال: أخبرني عمر بن حفص بن ذكوان، عن مولى الحرّقة، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على الله على قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن، قالوا: طوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لأمَّة ينزل عليها هذا، وطوبى لألسن تكلم بهذا» (1).

۲۱۷۸ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسهاعيل الأدمي، قال: حدثنا السري بن عاصم، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: خدثنا علي بن عاصم، قال: أخبرني عمران بن حُدير، قال: حدثني عكرمة مولى ابن عباس، قال: كنا مع ابن عباس في جنازة، فسمع رجلًا، يقول: يا رب القرآن ارحم فلانًا.

فقال له ابن عباس رَشِي: ألا تتقي الله ! القرآن كلام الله.

۲۱۷۹ - حدثنا القاضي المَحَامِلي، وأبو طلحة الفزاري، قالا: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا شريج بن النعمان، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن نيار (۱) بن مكرم الأسلمي - وكانت له صحبة -، قال: لما نزلت: ﴿ الْمَ اللهُ عَلِيتِ الرُّومُ ﴾ [الروم:١-٢] قالت قريش لأبي بكر تَعَلَّتُهُ: يا ابن أبي قُحافة، لعلَّ هذا من كلام صاحبك ؟ قال: لا، ولكنه كلام الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في «المسند» (٣٤٥٧)، وابن أبي عاصم في «السنة»، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢١٦)، وقال: إبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثًا أنكر من حديث: «قرأ: طه ويس»؛ لأنه لم يروه إلَّا إبراهيم بن مهاجر. اهـ

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (بيان)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه. وانظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (۳۰/ ۷۲).

حدثنا الربيع بن سليان المصري في أول لقاء لقيته في المسجد الجامع، قال: حدثنا الربيع بن سليان المصري في أول لقاء لقيته في المسجد الجامع، فسألته عن هذه الحكاية، وذلك أني كتبتها عن أبي بكر بن القاسم عنه قبل خروجي إلى مصر، فحدثني الربيع، قال: سمعت الشافعي سَيِّلَنْهُ يقول: من حلف باسمٍ من أسهاء الله فحنث فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصَّفا والمروة، فليس عليه الكفارة؛ لأنه مخلوق، وذاك غير مخلوق.

### ٢١٨١- قال الشيخ:

ومما يُحتجُّ به على الجهمي الخبيث المُلحد أن يقال له: هل تعلم شيئًا خلوقًا لا يجوز أن يمسه إلَّا طاهر طهارة تجوز له بها الصَّلاة ؟ (١).

(١) من المسائل المقررة عند أهل السنة والجهاعة أن القرآن لا يمسّه إلَّا طاهر طهارة حسَّيَّة مـن الحدث الأكبر والأصغر، وهذا الأمر متفق عليه عندهم لـم يخالفهم في هذه المسألة حتى الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن كها هو ظاهر في كلام المصنف هاهنا.

وقد نقل غير واحدٍ اتفاق الصحابة ﴿ والسلف من بعدهم على ذلك، ومن ذلك:

قال الترمذي كَنَفَهُ في «السنن» (١/ ٣٧٣): قال غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي ﴿ والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلّا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ

قال الكوسج عَلَشَهُ في «مسائله» (٦٠): هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال أحمد [بن حنبل]: نعم؛ ولكن لا يقرأ في المصحف إلَّا متوضئًا. قال إسحاق [بن راهويه]: لما صح قول النبي راهيه القرآن إلَّا طاهر »، وكذلك فعل أصحاب النبي راه والتابعون. اهمقال السجزي كَانَهُ في «رسالته في الحرف والصوت» (ص ٢٠٢): والفقهاء مُجمعون على أن مسَّ المحدث إياه - يعنى: القرآن - لا يجوز. اهم

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ٣٩٧): لـم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسّه إلَّا الطاهر على الوضوء .. إلخ

فلولا ما شرَّف الله به القرآن وأنه كلامه وخرج منه لجاز أن يمسَّه الطاهر وغير الطاهر؛ ولكنه كلامه غير مخلوق، فمن ثم حُظِرَ أن يمسَّ المصحف أو ما كان فيه مكتوب من القرآن إلَّا طاهر، فقال تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩] (١).

٢١٨٢ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سُليهان، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، قال: كتب رسول الله ﷺ لجدي: «إن القرآن كلام الله، فلا يمس القرآن إلاً طاهر» (٢).

٢١٨٣ - حدثنا إسهاعيل بن محمد بن الصفَّار، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال:

قال الإمام أحمد: لا شكَّ أن النبي ﷺ كتبه له، وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر ﴿ وغيرهما، ولا يُعلم لهم من الصحابة مخالف. اهـ

قلت: خالف في هذه المسألة الظاهرية ووافقهم عليها بعض المتأخرين بمن تــأثَّر بهــم، ولا عبرة بهم في مخالفة الصحابة ﷺ والتابعين وأثمة السُّنة في جميع الأمصار رَجَهُوُلِلهُ.

<sup>(</sup>۱) وقد سبق المصنف إلى الاستدال بهذه الآية الصحابي الجليل سلمان الفارسي الله ففي مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۰)، وسنن الدارقطني (٤٤٤) عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان ابن أبي شيبة في سفر، فانطلق فقضى حاجته ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله، توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسه، إنه ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلا المُسْلَهُ رُونَ ﴾. فسألناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. صححه الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» (٢١٩)، وأبو داود في «المراسيل» (٩٢). قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ٣٩٦): ذكرنا أن كتاب النبي المعمد المعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغني بشهرته عن الإسناد. اهـ قلت: تقدم قول الإمام أحمد كانة في التعليق السابق: لا شك أن النبي كتبه له.

حدثنا أبو معاوية، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رَفِيَ أنه كان لا يأخذ المُصحف إلا طاهرًا.

ولأجل أنه كلام الله نُهينا عن السَّفرِ به إلى أرض العدوِّ لـئلا يمسه العدو، وإنما عنى بذلك الـمُصحف خاصَة.

٢١٨٤ - حدثنا أبو عبدالله بن مخلد العطار، قال: حدثنا محمد بن إستحاق التصاغاني،
 قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك.

وحدثنا عمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رشي: أن النبي على قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوِّ» (١).

۲۱۸۵ - حدثنا إساعيل الصفار، وأبو جعفر الرزاز، قالا: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا موسى بن داود، عن زهير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رقي أن النبي علي نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو بخافة أن يناله العدو (۲).

٣١٨٦- وحدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرّزّاز، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالرحيم بن عمر، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر مَنْ أن النبي على نهى أن يُسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدوّ.

ولأجل أنه كلام الله وخرج منه، أمر القارئ بتنزيهه والإمساك عـن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤٥٠٧)، ومسلم نحوه (١٨٦٩) من طريق أيوب، عـن نـافع، وزاد فيـه: قـال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥٢٩٣)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩).

قراءته عند الروائح الـمُنتنة، وفي الأماكن الـمُستقذرة.

٢١٨٧ - حدثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المُخَرِّمي، قال: حدثنا سفيان، عن ذرِّ (١)، قال: سألت عطاء: أقرأ فتخرج مني الريح ؟
 قال: أمسك عن القراءة حتى تذهب.

**٢١٨٨- حدثنا** أبو بكر محمد بن محمود السراج، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبدالعزيز بن أبي روَّاد، عن مجاهد: أنه كان إذا صلَّى فوجد ريحًا أمسك عن القراءة.

#### \* قال الشيخ:

فهذا ومثله كثير مما أُمرنا به من إعظام القرآن وإجلاله، وتنزيهه وإكرامه لفضله على سائر الكلام.

قَالَ الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ ، لَقُرْءَانٌ كُرِمٌ ﴿ فَ كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ ، لَقُرْءَانُ كُرِمٌ ﴿ فَ فَا كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ فَ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوالِلًا اللَّهُ اللَّهُ مُوانَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال ﷺ: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۚ ۚ نَزَلَ بِهِ ٱلْوَحُ ٱلْأَمِينُ ۚ ۚ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ۚ إِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ۚ ﴾ [الشعراء: ١٩٢].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وعند عبدالرزاق (۱۳۲٦): (عن سفيان عن زُرزُر، قال: سألت ..). وفي كتاب «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (٤/٤ ٣٠): زُرزُر بن صُهَيْب .. يروي عن عطاء، روى عنه ابن عيينة. اهـ

#### ٥٨ - باب

# الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافًا على الطائفة الواقفة الشاكة التي وقفت وشكت وقالت، لا نقول، مخلوق، ولا غير مخلوق

71۸۹ - حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أيوب الصابوني الحرَّاني، قال: حدثنا محمد ابن الحارث الخولاني الوردي، ومحمد بن موسى العكي - بمصر -، قالا: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عطية، عن أبي الدرداء على، قال: سألت رسول الله عن القرآن. فقال: «كلام الله غير مخلوق» (١).

۲۱۹۰ - حدثنا أبو الحسين أحمد بن يحيى بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي العوام الرياحي، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي، عن معبد أبي عبدالرحمن، عن معاوية بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد، فقلت: إنهم يسألوننا عن القرآن: أمخلوق هو ؟

فقال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله.

٢١٩١ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن
 الصَّبَّاح البزار، قال: حدثنا معبد أبو عبدالرحن - ثقةٌ -، عن معاوية بن عمار.

وحدثنا أبو عمد عبدالله بن سليهان الوراق، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «المتفق والمفترق» (۹۱۷)، وقال: حسَّان لـم يدرك أبا الدرداء راحم وأحمد ابن إبراهيم المصري مجهول. اهوقد قال غير واحد أنه حديث موضوع. انظر «اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (۱/ ۱۳).

حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي.

وحدثني أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا معبد أبو عبدالرحمن، عن معاوية ابن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن ؟

فقال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى.

٣١٩٢ - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد بن حميد العسكري، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن الفضيل الرسعني - من أهل رأس عين -، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس.

وحدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا الساجي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رَفِي قول الله عَلَيْ: ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًا عَبِهِ فَعَلَى عَبِهِ عَلَوق.

719٣-وأخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو عبدالله جعفر بن إدريس القزويني، قال: حدثنا حمّويه بن يونس - إمام مسجد جامع قزوين -، قال: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل الرسعني: اكتُب إليَّ بإجازته. فكتب إليه بإجازته، فسُرَّ أحمد بهذا الحديث، وقال: كيف فاتنى عن عبدالله بن صالح هذا الحديث ؟!

٢١٩٤ - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو عبدالله الأيلي، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك، قال: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: الواقفة شرٌ من الجهمية بعشرين مرَّة، هؤلاءِ شكُّوا في الله.

٢١٩٥ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن

عبدالله بن شهاب.

وحدثنا أبي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبدالله بن الحسن بن شهاب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، قال: أتينا أبا عبدالله - يعني: أحمد بن حنبل -، أنا والعباس بن عبدالعظيم العنبري، فسألناه عن أشياء، فذكر كلامًا، فقال العباس: وقومٌ هاهنا قد حدثوا يقولون: لا نقول: مخلوق، ولا غير مخلوق، وهؤلاء أضرّ من الجهمية على الناس، ويلكم! فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق، فقولوا: هو مخلوق.

فقال أبو عبدالله: قوم سوء هؤلاء، قوم سوءٍ.

فقال العباس: ما تقول يا أبا عبد الله ؟

فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه، ولا أشكُّ فيه: أن القرآن غير مخلوق، ثم قال: سبحان الله ! ومن يشُكُّ في هذا ؟!

ثم تكلَّم أبو عبدالله مُستعظمًا للشَّكِّ في ذلك، فقال: سبحان الله! في هـذا شَـكُّ ؟ قـال الله تعـالى: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعـراف: ٥٤]، ففرَّق بين الخلق والأمر.

وقال: ﴿ ٱلرَّمْنَ ۚ ثَا عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ ثَلَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ [السرحمن: ٢] فجعل يعيدها: (علم)، (خلق)، أي: فرَّق بينهما.

قال أبو عبدالله: فالقرآن من عِلمِ الله، ألا تراه يقول: ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ والقرآن فيه أسهاء الله، أي شيء يقولون ؟! لا يقولون: إن أسهاء الله غير مخلوقة ؟ من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر، لم يزل الله قديرًا، عليهًا، حكيمًا، سميعًا، بصيرًا، فلسنا نشُكُ أن أسهاءَ الله عَلى غير مخلوقة،

ولسنا نشُكُّ أن علم الله غير مخلوق، فالقرآن من علم الله، وفيه أسماء الله، لا نشُكُّ أنه غير مخلوق، وهو كلام الله، ولم يزل الله مُتكلِّمًا.

**٢١٩٦ - حدثنا** أبو حفص عمر بن محمد بن رجاءٍ.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو الحارث الصائغ، قال: سألت أبا عبدالله، قلت: إن بعض الناس يقول: إن هؤلاءِ الواقفة هم شرُّ من الجهمية ؟

قال: هم أشدُّ تربيثًا (١) على الناس من الجهمية، وهم يُشكِّكون الناس، وذاك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا: لا يتكلم، استمالوا العامة، إنها هذا يصير إلى قول الجهمية.

أبو الحارث: وسمعت أبا عبدالله، سُئِل عن من قال: أقول: القرآن كلام الله وأسكت.

قال: هذا شاكٌّ، لا حتى يقول: غير مخلوق.

<sup>(</sup>١) في «جمهرة اللغة» (١/ ٢٥٩): تقول: ربثت الرجل عن الأمر وربثته إذا حبسته عنه وصرفته.

كَلَّمَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، فيسمع مخلوقًا وجبريل جاءً إلى النبي ﷺ بمخلوق؟! 1/٢١٩٧ أ - قال أبو طالب: وسمعته - يعني: أحمد -، يقول: من شــكً فقــد كفر.

٢١٩٧/ ب- قال أبو طالب: وجاء رجلٌ إلى أبي عبدالله - وأنا عنده -، فقال:
 إن لي قرابة يقول بالشَّكِّ ؟

قال: فقال وهو شديد الغضب: من شكَّ فهو كافر.

قال: وقال رجلٌ: القرآن كلام الله ليس بمخلوق.

قال: فقال: هذا قولنا، من شكَّ فهو كافر.

قال: فقالوا: جزاك الله خيرًا.

٢١٩٨ - وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن داود، قال: سمعت جعفر بن أحمد، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: اللفظيةُ والواقفةُ زنادقةٌ عُتُق (١).

٢١٩٩ - وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: قال عباس
 الدوري: كان أحمد بن حنبل يقول: الواقفةُ واللفظيةُ جهمية.

- ۲۲۰- وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المرَّوذي، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: من لم يقل: إن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فهو يحلُّ محلَّ الجهمية.

٠٢٢٠٠ أ- قال أبو بكر المَرُّوذي: قال لي أبو عبدالله: أول من سألني عن الوقف عليّ الأشقر، فقلت له: القرآن غير مخلوق.

<sup>(</sup>١) في «مجمل اللغة» (ص٥٥٥): (العتيق): القديم من كل شيء.

- ٢٢٠٠/ب- قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق:
  - أ الذين يقولون: مخلوق.
    - ب والذين شكُّوا.
  - ج- والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقـ[ــة].
- ٢٢٠٠ج- قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: لا تقل: هؤلاء الواقفة، هؤلاء الشَّاكَة.
- ١٢٠٠ه- قال الـمَرُّوذي: وسألت أبا عبدالله عن من وقف، لا يقول: غير مخلوق، وقال: أنا أقول: القرآن كلام الله.
- قال: يقال له: إن العلماء يقولون: (غير مخلوق)؛ فإن أبي فهو جهمي.
- ٧٢٠٠هـ قال أبو بكر المَرُّوذي: وقَدِمَ رجلٌ من ناحية الثغر، فأدخلته عليه، فقال: ابن عمَّ لي يقف، وقد زوجته ابنتي، وقد أخذتها وحوَّلتها إليَّ على أن أُفرِّق بينهما ؟
  - فقال: لا ترضى منه حتى يقول: غير مخلوق، فإن أبي؛ ففرِّق بينهما.
- ٣٢٠١ حدثنا أبو حفص عمر، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: سمعت أبا داود السجستاني، قال: سمعت أحمد بن عبدة يقول: ما أُبالي شككت في القرآن غير مخلوق، أو شككت في الله ﷺ.
- ۲۲۰۲- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: من قال: لا أقول: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؛ فهو جهمى.

- **۲۲۰۳ حدثنا** محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت قتيبة بن سعيد، قيل له: الواقفة ؟
- فقال: هؤلاء الواقفة شرٌّ منهم. يعني: ممن قال: القرآن مخلوق -.
- ٣٢٠٤ حدثنا عمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت ابن أبي عثمان يقول: هؤلاء الذين يقولون: كلام الله ويسكتون شرَّ من هؤلاء، يعنى: ممن قال: مخلوق -.
- ٢٢٠٥ حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سألت أحمد بن صالح السمصري عن من يقول: القرآن كلام الله، ولا يقول: مخلوق، قال: هذا شَاكُ.
- ٢٢٠٦ حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم،
   قال: سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين -،
   يقول في الواقفة: هم عندي شرٌ من الجهمية.
- ۲۲۰۷ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المرّودي، قال: سألت عباسًا النرسي عن القرآن، فقال: نحن ليس نقف، نحن نقول: القرآن غير مخلوق.
- ٢٢٠٧ أ- قال: وسألت عبيدالله بن عمر القواريري عن الواقفة، فقال: شرٌّ من الجهمية.
- ۲۲۰۷ ب- قال: وسألت يحيى بن أيوب عن الواقفة، فقال: هم شرٌ من الجهمية.
- ٧٢٠٧ ج- قال أبو بكر المَرُّوذي: وسألت إبراهيم بن أبي الليث عن الواقفة،

فقال: هم كفارٌ بالله العظيم، لا يُزوَّجوا، ولا يُناكحوا.

٢٢٠٧ د- قال المَرُّ وذِي: وسألت محمد بن عبدالله (١) بن نُمير عن الواقفة،
 فقال: هم شرُّ من الجهمية، وقال: هذا الوقف زندقةٌ وكفر.

٢٢٠٧ هـ- قال: وسألت أبا بكر بن أبي شيبة عن الواقفة، فقال: هم شرٌ من أولئِك. يعنى: الجهمية.

٢٢٠٧/ ز- قال: وسألت عثمان بن أبي شيبة عن الواقفة، فقال: هم شرٌّ من الجهمية.

٧٢٢٠٧ - وسألت ابن أبي معاوية الضرير عن الواقفةِ، فقال: هم مثل الجهمية.

**٢٢٠٨- وحدثنا** أبو حفص، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا المَرُّ وذي، قال: سألت هارون بن إسحاق، فقال: هم شرُّ من الجهمية.

٨٠٢٠/ أ- قال: وسألت أبا موسى الأنصاري عن الواقفة، فقال: هم شرٌّ من الجهمية.

٢٢٠٨ ب- وسألت سويد بن سعيد ، فقال: هم أكفرُ من الحمار (٢).

٨٠٢٠٨ ج- قال: وسألت أبا عبدالله بن أبي الشوارب، عن رجل من الواقفة سُئِل عن وجه الله ﷺ: أنحلوق هو أم غير مخلوق ؟ فقال: لا أدري. فقال: هذا من الشاكَّة، أحبُّ إليَّ أن يعيد الصلاة. - يعني: إذا صلَّى خلفه -.

٢٢٠٩ - وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي، يقول: سمعت سلمة بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبيد الله)، والصواب ما أثبته وقد تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم عند أثر رقم (٩٥٢) بيان معنى قولهم: (أكفر من حمار).

شبيب - بمكة أملّه علينا في المسجد الحرام -، قال: دخلت على أحمد ابن حنبل، فقلت: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن يقول: القرآن كلام الله ؟ فقال أحمد: من لم يقل: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فهو كافر.

ثم قال لي: لا تَشُكَّنَّ في كفرهم، فإنه من لـم يقل: القرآن كـلام الله غير مخلوق، فهو يقول: مخلوق، فهو كافر.

٢٢٠٩ وقال لنا سلمة بن شبيب: وقلت - يعني لابن حنبل -: الواقفة ؟فقال: كفار.

٢٢١٠ حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سألت عبدالوهاب الورَّاق عن الشُّكَاك، فقال: الشُّكَاك مُرتابون.

٢٢١١ - حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: الجهمية على ثلاثة ضروب:

أ- فرقةٌ قالت: القرآن مخلوق.

ب- وفرقةٌ قالوا: نقول: كلام الله ونقف.

ج- وفرقةٌ قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقةٌ.

فهم عندي في المقالةِ واحد.

٣٢١٢ - حدثني أبو حفص عمر بن أحمد القَصَبَاني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: سمعت أبي كَلَّلَهُ وسئِل عن الواقفةِ، فقال: من كان منهم يُحسنُ الكلام فهو جهمي.

وقال مرَّةً أُخرى: هم شرٌّ من الجهمية.

٣٢١٣ - وأخبرني أبو القاسم القَصَبَاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني محمد بن مسلم قال: حدثني محمد بن أحمد بن جامع الرازي، قال: سمعت محمد بن مسلم قال: قيل لأبي عبد الله: فالواقفة ؟ فقال:

أ-أما ما كان لا يعقل؛ فإنه يُبصَّر.

ب-وإن كان يعقل ويبصر الكلام؛ فهو مثلهم.

قال: والقرآن حيثها تصرَّف كلام الله غير مخلوق.

٣٢١٤ - وأخبرني أبو القاسم القَصَبَاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا مُهنَّا بن يحيى، قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيُّ شيءٍ تقول في القرآن ؟ قال: كلام الله وهو غير مخلوق.

قلت: إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول: القرآن كلام الله وتسكت. قال: من قال على ذا فقد أبطل.

7۲۱۵ - وأخبرني أبو القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني يحيى بن محمد أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: سألت أحمد بن محمد ابن حنبل قلت: فهؤلاء الذين يقولون: نقف، ونقول كها في القرآن: (كلام الله)، ونسكت ؟

قال: هؤلاء شرٌّ من الجهمية، إنها يريدون رأي جهم.

٣٢١٦ - وأخبرني أبو القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد (١)، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال سألت أبا عبدالله عن الرجل يقف. قال: هو عندى شَاكُ مُرتاب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمد بن أحمد)، والصواب ما أثبته، وهو الخلال كما في الأثر الذي قبله وبعده.

٣٢١٧- وأخبرني أبو القاسم، عن أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن سُليهان الجوهري – بأنطاكِية –، قال: سألت أحمد بن حنبل عن القرآن، فقال: إياك ومن أحدث فيه فقال: أقول: كلام الله، ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق، من قال: مخلوق، فهو ألحن (١) بحُجَّته من هذا، وإن كانت ليست لهما حُجَّةٌ والحمد الله.

٢٢١٨ - وأخبرني أبو القاسم، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن تَواب المُخَرِّمي، قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: الواقفة ؟
 قال: صِنفٌ من الجهمية استتروا بالوقف.

٨٢٢١٨ -قال: وحدثني صالح بن على الحلبي، قال: قلت لأبي عبـدالله: مـا تقول فيمن وقف، قال: لا أقول: خالق ولا مخلوق ؟

قال: هو مثل من قال: القرآن مخلوق، فهو جهمي.

٣٢١٩ - وحدثني أبو زكريا يحيى بن أحمد الخوّاص، قال: حدثنا الحسن بن أبي العلاء الكفّي، قال: حدثنا محمد بن أبي حرب الجرجرائي، قال: سألت أب عبدالله: عن رجل له والد واقفي ؟ قال: يأمره ويرفُقُ به.

قلت: فإن أبي، يقطع لسانه عنه ؟ قال: نعم.

قال: وسألت أبا عبدالله عن رجل له أُخت أو عمةٌ ولها زوج واقفي؟ قال: يأتيها ويُسلّم عليها.

قلت: فإن كانت الدار له ؟

قال: يقف على الباب ولا يدخل.

<sup>(</sup>١) (ألحن بحُجَّته): يعني: أفطن لها وأجدل. «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ٢٣٢).

- ٢٢٢-حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن بهلول، قال: حدثنا أحمد بن أصرم المزني
   المعفلي، قال: سمعت أبا عبدالله، وقال له رجل له أخٌ واقفيٌ، فأقطع
   لساني عنه ؟ قال: نعم. مرتين أو ثلاثًا -.
- ٣٢٢١ وأخبرني أبو القاسم القَصَبَاني، عن أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني [أحمد بن] الحسين بن حسان، سمع أبا عبدالله سأله الطالقاني عن الواقفة؟ فقال أحمد: لا يُحالسوا ولا يُكلَّموا (١).
- ٣٢٢٢ وأخبرني أبو القاسم، عن أحمد بن محمد بن هارون قال: وحدثني يوسف بن موسى القطان، قال: قيل لأبي عبدالله: فمن وقف ؟

قال: يقال له، [ويُكلَّم] (٢) في ذلك، فإن أبي؛ هُجِرَ.

**٧٢٢٣- وحدثنا** أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائِي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن هانئٍ، قال: وسئل أبو عبدالله عن الواقفي، قال: إذا كان يُخاصِم؛ لا يُكلَّم، ولا يُحالس.

۲۲۲۲/ أ- قال: وسمعته يقول: على كلِّ حالٍ من الأحوال، القرآن غير مخلوق.

٢٢٢٣/ ب- قال: وسألته عن رجلٍ من الشَّاكَةِ يُسلم على الرجل؛ أيردُّ عليه الرجل؟
 الرجل؟

قال: إذا كان ممن يُخاصم ويُجادل فلا أرى أن يُسلَّم عليه.

٢٢٢٧ ج- قال إسحاق: وشهدت أبا عبدالله وسلَّم عليه رجلٌ من الشَّاكَّةِ،
 فلم يردَّ عليه السَّلام، فأعاد عليه، فدفعه أبو عبد الله ولم يُسلِّم عليه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «السنة» للخلال (١٨١٥): لا يجالسون، ولا يكلمون. وما بين [] منه.

<sup>(</sup>٢) ما بين [] من «السنة» للخلال (١٨١٦).

٧٢٢٥- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: وسمعت أبا عبدالله، يقول: ولا نرضى أن نقول: (كلام الله) ونسكت حتى نقول: إنه غير مخلوق.

- ۲۲۲۳ - وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا المروذي، قال: حدثنا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين، قال: حدثنا عمرو (٦) بن سفيان القُطعي، قال: حدثنا الحسن بن عجلان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائِشة مَرْضَى، قالت: قال رسول الله ﷺ: «يا عائشة، ويلٌ للشّاكَين في الله، كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصّخرة» (٤).

٢٢٢٧ - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو يحيى الساجي، قال:
 أخبرني عبدالرحمن بن سُميع الهلالي، قال: سمعت عُبيدالله بن معاذ، يقول:
 لو علم الواقفةُ أن رجم غير مخلوق لما وقفوا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حيَّان)، وما أثبته من الخلال (١٨٠٢ و١٩١٧)، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الخلال (١٨٠٢): (الكهرماني)، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عمر)، وما أثبته كما عند من خرجه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٨٧٠)، والخلال في «السنة» (١٨٠٦)، وفي إسناده: الحسن بن ابن عجلان، قال البخاري كَنَّنَهُ: الحسن بن أبي جعفر الجفري بـصري، وهـو الحسن بـن عجلان منكر الحديث. وقال: ضعفه أحمد. اهـ

#### 09- باب

#### ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقالاتهم

#### ٢٢٢٨ - [قال الشيخ]:

واعلموا - رحمكم الله - أن صِنفًا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم، وخبث آرائِهم، وقبيح أهوائِهم، أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها، تمويها وبهرجة على العامة، ليخفى كفرهم، ويستغمض إلحادهم على من قلَّ علمه، وضعفت نحيزته، فقالوا: إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرؤه بألسنتنا، ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، هذا حكايةٌ لذلك، فها نقرؤُه نحن حكايةٌ لذلك (۱).

<sup>(</sup>۱) وهذا قول الكُلَّابية، وخالفهم الأشاعرة في اللفظ، فقالوا: هـو عبـارة عـن كـلام الله، ولا خلاف بينهم في الحقيقة، أنهم مجمعون على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا، ونتلوه بألسنتنا، ونحفظه في صدورنا ليس هو بكلام الله تعالى حقيقة، وليس هو بحرف ولا صوت.

قال البيجوري في حاشيته على «جوهرة التوحيد»: ومذهب أهل السُّنة [يعني الأشاعرة] أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق يريد به اللفظ الذي نقرأه إلَّا في مقام التعليم؛ لأنه ربيا أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ولذلك امتنعت الأثمة من القول بخلق القرآن. اهقال ابن قدامة كَلَنْهُ في «حكاية المناظرة في القرآن» (ص١٧): موضع الخلاف: أننا نعتقد أن القرآن كلام الله .. وأنه سور وآيات وحروف وكلمات، متلوِّ مسموع مكتوب. وعندهم [يعني الأشاعرة]: أن هذه السور والآيات ليست بقرآن، وإنها هي عبارة وحكاية، وأنها مخلوقة، وأن القرآن معنى في نفس الباري، وهو شيء واحد، لا يتجزَّأ، ولا يتبعَّض .. ولا هو شيء ينزل، ولا يُتلى، ولا يُسمع، ولا يُكتب، وأنه ليس في المصاحف إلَّا الورق والمداد.. اه =

القرآن بألفاظنا نحن، وألفاظنا به مخلوقةٌ، فدقَّقوا في كفرهم، واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض مسلك، وأدقَّ مذهب،

وقال ابن القيم كَانَتْهُ وهو يقارن بين مذهب (المعتزلة الجهمية) و (الأشاعرة الكُلّابية) في القرآن، وأنه لا خلاف بينهم في الحقيقة: قالوا: المكتوب المحفوظ المتلو هو الحكاية أو العبارة المؤلفة المنطوق بها، التي خلقها الله في الهواء، أو في اللوح المحفوظ، أو في نفس الملك. فيقال: هذه عندكم ليست كلام الله إلَّا على المجاز، وقد علم بالاضطرار أن هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه .. وعندكم أن القرآن يستحيل أن يقرأ؛ لأنه ليس بحروف ولا أصوات، وإنها هو واحد الذات ليس بسور ولا آيات .. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ا ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنمَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦]، وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة، وإنها هو مخلوق حُكي به كلام الله على أحد قوليهم، وعبارة عبَّر بها عن كلامه على القول الآخر، وهو مخلوق على القولين، فالمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام الله، وإنها هو عبارة عبَّر بها عنه كها يُعبِّر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز .. ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة، وقال: ما نثبته نحن من المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة، والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك، وغاية ما في الباب أنا نحن نسميه كلامًا، وهم يسمونه علمًا وإرادة، وأما هذا النظم العربي الـذي هـو حروف وكلمات وسور وآيات، فنحن وهم مُتفقون على أنه مخلوق، لكن هم يسمونه قرآنًا، ونحن نقول: هو (عبارة عن القرآن)، أو (حكاية عنه)، فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة اللذين اتفق السلف على تكفيرهم، وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. اهـ «مختصر الصواعق» (٤/ ١٣٨٢ - ١٣٨٢).

وقال اللالكائي (١٨ ٤ هـ) كَلَنْهُ في «اعتقاد أهل السُّنة» (٢/ ٣٣٠): سياق ما دلَّ من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي، عن رسول الله في والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد في وأمره أن يتحدَّى به، وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة متلوِّ في المحاريب، مكتوبٌ في المصاحف، محفوظٌ في صدور الرجال، ليس بـ(حكاية) ولا (عبارة عن قرآن)، وهو قرآن واحد غير مخلوق، وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته، لم يزل به متكليًا، ومن قال غير هذا فهو: كافر ضالٌ مُضلُّ مبتدع، مخالفٌ لمذاهب السُّنة والجهاعة. اهـ

وأخفى وجه، فلم يخف ذلك بحمد الله ومَنّه وحُسن توفيقه على جهابذة العلماء والنقاد والعقلاء، حتى بهرجوا ما دلّسوا، وكشفوا القناع عن قبيح ما ستروه، فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإلحادهم، وكان الذي فطن لذلك وعرف موضع القبيح منه الشّيخُ الصّالحُ، والإمام العالم العاقل: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل سَحَلَنه، وكان بيان كفرهم بينًا واضحًا في كتاب الله على وسُنّة نبيه محمد عَلَيْة.

قال الله ﷺ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَهُ ٱللهِ

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فأخبر أن السامع إنها يسمع إلى القرآن، ولم يقل: إلى حكاية القرآن.

وقـال تعـالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٤٥]

وقال عَلَىٰ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْمَانَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩] وقال تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوۤ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَاكَ ۚ يَهْدِى ٓ إِلَىٰ الرَّشُدِ فَتَامَنَا مِدِهِ ﴾ [الجن: ٢] ولم يقل: إنا سمعنا حكاية قرآن عجب.

وقال تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْتَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]

وقال تعالى: ﴿ وَلِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْفَرْءَانِ وَحْدَهُۥ ﴾ [الإسراء: ٦٦]

وقال تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء:

٨٢]، ولم يقل: من حكايةِ القرآن.

ومثل هذا في القرآن كثير، من تدبَّره عرفه.

وجاء في سنة المصطفى على وكلام الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين، ما يوافق القرآن ويضاهيه، والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

قال النبي ﷺ: «إن قريشًا منعتني أن أُبلغ كلام ربي».

ولم يقل: حكاية كلام ربي.

وقال النبي ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

ولم يقل: من تعلم حكاية القرآن.

وقال «مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعقلَّةِ، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت».

وقال على «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوِّ، مخافة أن يناله العدوِّ» (١).

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ, لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِكِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُ, لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ ﴾ [الواقعة].

فنهى أن يمسَّ المصحف إلَّا طاهر؛ لأنه كلام رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) تقدم قريبًا تخريج هذه الأحاديث وبيان صحتها سوى حديث: «مثل صاحب القرآن كمثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل ..»، فقد رواه أحمد (٤٨٤٥) من حديث ابن عمر نرشيخ. وروى نحوه البخاري (٥٠٢٣)، ومسلم (٥٩١) من حديث أبي موسى المعجد.

فكلُّ ذلك يُسميه الله عَلَى قرآنًا، ويسميه النبي عَلَيْ قرآنًا، ولا يقول: حكايةُ القرآن، ولا حكايةُ كلام الله.

وقال عبدالله بن مسعود ﷺ: إن هذا القرآن كلام الله فلا تخلطوا به غيره. وقال عبدالله ﷺ أيضًا: تعلموا كتاب الله واتلوه، فإن لكم بكلً حرفٍ عشر حسنات.

فهذا ونحوه في القرآن والسُّنن، وقول الصحابةِ والتابعين، وفقهاءِ السمسلمين، ما يدل العقلاءَ على كذب هذه الطائفةِ من الجهميةِ (١) الذين احتالوا ودقَّقوا في قولهم: القرآن مخلوق.

ولقد جاءَت الآثار عن الأئمةِ الراشدين وفقهاءِ المسلمين الذين جعلهم الله هداةً للمُسترشدين، وأُنسا لقلوب العقلاءِ من المؤمنين، مما أُمروا به من إعظام القرآن وإكرامه، مما فيه دلالةٌ على أن ما يقرؤه الناس ويتلونه بألسنتهم هو القرآن الذي تكلَّم الله به، واستودعه اللوح المحفوظ، والرَّق المنشور، حيث يقول الله تعالى: ﴿ بُلَهُوَ الله تعالى: ﴿ بُلُهُوَ

<sup>(</sup>۱) وهم الكُلَّابية والأشاعرة ومن وافقهم في التمويه والتلبيس على العامة في أبواب الاعتقاد، وانظر حقيقة حالهم إلى رسالة السجزي تَعَلَّلُهُ في الحرف والصوت (ص ٢٠٣): (الفصل الخامس: في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها)، وعما قاله فيه: .. قال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه والسور والآي ليست بكلام الله سبحانه وإنها هي عبارة عنه، وهي مخلوقة. فوافقهم في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام الله سبحانه. فإن زعموا أنهم يقرون بأنها قرآن. قيل لهم: إنها يقرون بذلك على وجه المجاز، فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق، وأن الحروف مخلوقة، والسور حروف بالاتفاق، من أنكر ذلك لم يخاطب، وإذا كانت حروفًا مخلوقة لم يجز أن يكون قرآنًا غير مخلوق. اهـ

# قُرْءَانُّ بَجِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي لَوْجِ تَحْفُوظٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [البروج].

# وقوله تعالى: ﴿ وَكِنَبِ مَسْطُورِ ۞ فِى رَقِ مَّنشُورِ ۞ ﴾ [الطور]

۲۲۲۹ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثني سلم بن سلم، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي شيبة، عن مكحول، عن ابن عباس عن أنه رأى رجلًا يمحو لوحًا برجله فنهاه، وقال ابن عباس: لا تَـمْحُ القرآن برجلك.

فلو كان حكايةَ القرآن لما نهاه، أو قال: إن هذا حكايةُ القرآن، فلا تمحُه.

- ۲۲۳- حدثنا أبو ذرِّ ابن الباغندي، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا إساعيل بن أبان، قال: حدثنا عثمان بن عبدالرحمن، قال: حدثنا عمر بن موسى، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: نهى رسول الله عَيْنَةُ أن يُكتب القرآن في الأرض (۱).

**٢٢٣١- حدثنا** أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، قال: حدثنا أبو داود الحفري، قال: حدثنا سفيان - يعني: الثوري -، عن محمد بن الزبير، قال: مرَّ عمرُ بن عبدالعزيز على رجلٍ قد كتب في الأرض، - يعني: قرآنا - أو شيئًا من ذكر الله، فقال: لعن الله من كتبه، ضعوا كتاب الله مواضعه.

٧٧٣٢ - وأخبرني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عَمرو بن حمدون، قال: أخبرنا على بن عبد العزيز البغوي، عن أبي عبيد القاسم بن

 <sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السنة» (٢٠٨٦)، وفي إسناده: عمر بن موسى، قال ابن عدي في «الكامل»
 (٦/ ٣٣): وهو بيِّن الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وإسنادًا. اهـ ورواه المستغفري في «فضائل القرآن» (١٣١) ولا يصح كذلك.

سلام، [عن القاسم بن مالك]، عن محمد بن الزبير، عن عُمر بن عبدالعزيز، قال رسول الله ﷺ: «لا تكتبوا القرآن إلا في شيء طاهر» (١).

قال: وسمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: لا تكتبوا القرآن حيث يُوطأ.

**۲۲۲۳ - حدثنا** ابن أبي دارم، قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن أبي رزمة، قال: حدثنا محمد بن عُبيد، قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: أخبرنا زيد العمِّي، عن الحسن، عن خسةٍ من أصحاب النبي عَلَيْ: أن رسول الله عَلَيْ نهى أن يُمحى اسم الله بالبُصاق (٢).

٧٧٣٤ حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن نُمير، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كانوا يكرهون أن يُمحى اسمُ الله بالرِّيق.

٧٢٣٥ - وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا عمر ابن أُخت بشر بن الحارث، قال: سمعت سليمان بن حرب، قال: رأيت ابن المبارك يغسل ألواحه بالماء لا يمحوها بريقه.

٣٢٣٦ - وحدثنا ابن خلد، قال: حدثنا على بن إسهاعيل البزاز المعروف بعلويه، قال: حدثني يحيى الصامت، قال: سألت ابن المُبارك عن الألواح يكون فيها مكتوب القرآن: أيُكره للرجل أن يمحوه بالبزاق ؟

قال: نعم أكرهه، ليمسحها بالماء.

قال: وسألت ابن المُبارك عن الألواح يكون فيها مكتوب القرآن،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٢١)، والمستغفري في «فـضائل القـرآن» (١٣٢)، وهو حديث مرسل. وما بين [] ممن خرجه.

<sup>(</sup>٢) في إسناده ابن أبي دارم ومحمد بن الفضل وهما متهمان بالكذب. انظر «الميزان» (١/ ١٣٩) (٦/٤).

## أيكره أن يمحاه الرجل برجله ؟

قال: نعم، قال: ليمحاه بالماء، ثم يضربه برجله.

٧٧٣٧- أخبرني أبو القاسم الجابري، عن أبي بكر الخلال، قال: حدثنا حرب بن إساعيل، قال: حدثنا حرب بن إساعيل، قال: قلت لإسحاق بن راهويه: الصّبي يكتب القرآن على اللوح، أيمحوه بالبزاق ؟

قال: يمحوه بالماء، ولا يعجبني أن يبزق عليه. وكَرِهَ أن يمحوه بالبزاق.

٣٢٣٨ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عمر، قال: سمعت بـشرًا يقـول: أكـره أن يمحو الصبيان ألواحهم بأرجلهم في الكُتَّاب، وينبغي للمُعلِّم أن يـوَدبهم على هذا.

#### \* قال الشيخ:

فتفهَّموا - رحمكم الله - ما رُوي عن هؤلاءِ الأئمةِ العلماءِ رَمَهُوُللهُ من إعظام القرآن وإجلاله وتنزيهه، ولو كان حكاية القرآن لما احتاجوا إلى هذا التشديد.

٣٢٣٩ - حدثني أي تَعَلَّشُهُ، وأبو القاسم عمر بن يحيى العسكري، قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بُدينا، قال: سألت أبا عبدالله أحمد بن محمد ابن حنبل، فقلت: يا أبا عبدالله، أنا رجل من أهل الموصل، الغالب على أهل بلدنا الجهمية، وفيهم أهل سُنَّةٍ نفرٌ يسير مُحبُّوك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي، فأفتنتهم (١) قول الكرابيسي: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لى أبو عبد الله: إيَّاك، إيَّاك، إيَّاك، إيَّاك وهذا الكرابيسي، لا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «الطبقات» (٢/ ٢٨١): (ففتنهم). وفي «رسالة السجزي»: (فافتتنهم).

تُكلِّمه، ولا تُكلِّم من يُكلِّمه. أربع مرار أو خمس، إن في كتابي أربعًا.

قلت: يا أبا عبدالله، فهذا القول عندك ما يتشعَّب منه يرجع إلى قول جهم ؟

قال: هذا كلُّه قول جهم.

والقرآن ليس بمخلوق، وما ترى في أبي عبدالله، وهو يومئذ مُتوار، فأخرج إليَّ جوابه مكتوبًا فيه: قلت: رجلٌ يقول: التلاوة مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن ليس بمخلوق، وما ترى في مُجانبته ؟ وهل يُسمى مُبتدعًا ؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ ؟ وكيف الجواب فيه ؟ قال: هذا يُجانب، وهو فوق (۱) المُبتدع، وما أراه إلَّا جهميًّا، وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق.

قالت عائشة: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُو الَّذِى أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ مَايَتُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ مَايَتُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ مَايَتُ عَنَى الله ﷺ: ﴿إِذَا رَأْيَتُم اللَّيْنِ عَنَى الله ﷺ ﴾ [آل عمران: ٧] الآية، قال: فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَلَا مِنْهُ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ فَاحَذُرُوهُم، فَإِنْهُم هُم اللَّذِينَ عَنَى الله ﷺ (١٠). فالقرآن ليس بمخلوق.

• ٢٢٤/أ- قال أبو داود: وسمعت أحمد يتكلَّم في اللفظيةِ، ويُنكر عليهم كلامهم، وقال له هارون: يا أبا عبدالله هم جهمية ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو قول المبتدع)، وما أثبته من «مسائل أبي داود» (١٧١٢)، وسيأتي نحوه من رواية عبدالله (٢٢٤١). تنبيه: في مسائل أبي داود: (وهو فرق المبتدع) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

فجعل يقول: هم، وهم. ولم يُصرِّح بشيءٍ، ولم يُنكر عليه قوله: هم جهمية.

الدورقي، أن أحمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أن أحمد بن محمد بن حنبل قال له: إن اللفظية إنها يدورون على كلام جهم، يزعمون أن جبريل إنها جاء بشيء مخلوق إلى مخلوق. يعني: جبريل مخلوق، جاء به إلى محمد را

**٧٧٤٢ - وحدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: هـ وَلاء الـذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوق ؟

قال: هم شرٌ من قول الجهمية، ومن زعم هذا فقد زعم أن جبريـل جاء بمخلوق، وأن النبي ﷺ تكلَّم بمخلوقٍ.

**٧٢٤٣ - وحدثنا** محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن صالح، ذكر اللفظية فقال: هؤلاءِ أصحاب بدعة، ويكثر عليهم أكثر من البدعة (١).

قال: وسمعت إسحاق بن إبراهيم سُئل عن اللفظية؛ فبدَّعهم.

٧٧٤٤ - وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: هؤلاء الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق ؟

فقال: القرآن على أي جهةٍ ما كان لا يكون مخلوقًا أبدًا، قال الله

<sup>(</sup>١) وفي مسائل أبي داود (١٧٥١): هؤلاءِ أصحاب بدعةٍ، ويدخل عليهم من البدعة.

تعـــالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، ولم يقل: حتى يسمع كلامك يا محمد.

فقلت له: إنها يدور هؤلاءِ على الإبطال والتعطيل؟

قال: نعم.

وقال أحمد بن حنبل: عليهم لعنة الله.

٣٢٤٥ - وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه، قال: جاء ي إبراهيم الكرماني فأخبرني عن صالح، قال: جاء عباس فقال: يا أبا عبد الله، إن قومًا عندنا يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق، فيقول: ليس بمخلوق ؟

قال: لا، ما سمعت أحدًا يقول هذا.

**٧٢٤٦ وحدثني** أبو صالح، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثني أبو الحارث الصائِغ، قال: وسمعته - يعني: أبا عبدالله -، يسأل عن قول حسين الكرابيسي، قيل له: إنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق.

فقال: هذا قول جهم، قال الله على: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ؟! أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلامَ الله ؟! أهلكهم وضعُ الكتب، تركوا آثار رسول الله على وأقبلوا على الكلام.

فقلت له: إذا قال: لفظى بالقرآن فهو جهمى ؟

قال: فأيُّ شيءٍ بقي إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق ؟!

٧٧٤٧ - وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثني أبو الحارث قال: ذهبت أنا وأبو موسى إلى أبي عبد الله، فقال له

أبو موسى: يا أبا عبدالله، هذا الأمر الذي قد أحدثوه تشميّز منه القلوب، والناس يسألوننا عنه، يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق ؟

قال أبو عبدالله بالانتهار منه: هذا كلام سُوءٍ رديءٌ خبيث لا خير فيه.

قال له أبو موسى: أليس تقول: القرآن كلام الله ليس مخلوقًا على كل حالٍ، وبجميع الجهات والمعاني ؟

قال: نعم، وكلُّ ما تشعَّبَ من هذا؛ فهو رديءٌ خبيث.

٣٧٤٨ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة ، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد، قال: قلت لأبي عبدالله: أخبرني ساكني أن رجلًا بالرُّميلة كان يقول بقول الكرابيسي: لفظه بالقرآن مخلوق، فمنعوه يُصلِّي بهم، فجاء فسألك عن الرجل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، يُصلَّى خلفه ؟ فقلت له: لا. فرجع إليهم فأخبرهم بقولك، وقال: إني تائِب، وأستغفر الله مما قلت، فقالوا له: صلِّ بنا، فصلَّى بهم.

قال: هو كان نفسه، سألني رجل طويل اللحيةِ بعدما صليت الظهر، فقلت له: لِمَ تكلّمون فيها قد نُهيتم عنه، لا يُصلّى خلفه ولا يُجالس.

**٧٢٤٩ حدثنا** أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا الفرآن أبو طالب، قال: قلت: يا أبا عبدالله، إني قد احتججت عليهم بالقرآن والحديث، وأُحبُّ أن أعرضه عليك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُثْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ﴾ [التوبة: ٦]، أليس من محمد يسمع كلام الله ؟

قَالَ الله ﷺ : ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ٧٥].

وقـــال الله ﷺ: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ [النحل: ٩٨].

وقال: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِّمَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ ﴾ [الإسراء: ٥٥].

وقال: ﴿ وَإِذَا قُرِيتَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ. ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

وقال: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلِنَكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَ نَتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧] وقال: ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ اَلْقُرْءَانَ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ ﴾ [النمل: ٩٢]، أليس يتلو القرآن؟ وقال عَلَى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْتَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، فعلى كل حالي، فهو قرآن.

وقال أبو بكر ﷺ: لا والله؛ ولكنه كلام الله.

فقال لي: ما أحسن ما احتججت به ! جبريل جاء إلى النبي عليه بمخلوق ؟!

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۵۳۷).

- ٢٢٥- حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو أيوب، قال: حدثنا عبدالله بن سويد، قال: سمعت أبا إسحاق الهاشمي، يقول: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل، فقلت: إذا قالوا لنا: القرآن بألفاظنا مخلوق، نقول لهم: ليس هو بمخلوق بألفاظنا أو نسكت ؟

فقال: اسمع ما أقول لك: القرآن من جميع الوجوه ليس بمخلوق. ثم قال أبو عبدالله: جبريل حين قاله للنبي ريك كان منه مخلوقًا؟ والنبي ريك حين قاله كان منه مخلوقًا؟ هذا من أخبث قول وأشره.

ثم قال أبو عبدالله: بلغني عن جهم أنه قال بهذا في بدءِ أمره.

٣٢٥١ حدثنا الفضل، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا أبو طالب، عن أبي عبدالله، قال: قلت له: كتب إليَّ من طرسوس أن الشَّرَ اك يزعم أن القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة.

قال: قاتله الله ! هذا كلام جهم بعينه.

قلت: رجلٌ قال في القرآن: كلام الله ليس بمخلوق؛ ولكن لفظي هذا به مخلوق ؟

قال: هذا كلام سُوءٍ، من قال هذا فقد جاءَ بالأمر كله.

قلت: الحُجَّةُ فيه حديث أبي بكر لما قـرأ: ﴿ الْمَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ ﴾ [الروم: ١-٢] فقالوا: هذا جاءَ به صاحبك ؟ قال: لا؛ ولكنه كلام الله ؟

قال: نعم، هذا وغيره إنها هـ وكلام الله، إن لــم يرجع عـن هـذا فاجتنبه، ولا تُكلّمه، هذا مثل ما قال الشّرّاك.

قلت: كذا بلغني.

قال: أخزاه الله، تدري من كان خاله ؟ قلت: لا.

قال: كان خاله عبدك الصوفي، وكان صاحب كلام ورأي سوءٍ، وكل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير. واستعظم ذلك واسترجع، وقال: إلى ما صار أمر الناس ؟!

٣٢٥٢ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري، قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي.

وقال: أرأيت جبريل جاءَ إلى النبي ﷺ فتلا عليه، تلاوة جبريل للنبي ﷺ القرآن كان مخلوقًا ؟! ما هو بمخلوق.

الموسف محمد بن المشى الدينوري، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمران بن أبو يوسف محمد بن المشى الدينوري، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمران بن موسى الدينوري، قال: حدثنا أبو أحمد الأسدي، قال: دخلت على أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وسألته، فقلت: يا أبا عبدالله، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ؟ في أجابني بشيء، ثم أعدت عليه المسألة، في أجابني فيها بشيء، قال: ثم خرجت في سفري إلى مكة، فصارت البادية (۱) في طريقي على شبه الحبس من شدَّةِ الفكرة في أمره، قال: فدخلت إلى مكة، فقطع بي الطواف، فخرجت إلى بئر زمزم، وقبيّة الشراب، فصليت فيها ركعتين، ثم نعست فرأيت ربّ العزة وتبارك وتعالى في منامي، فكان آخر ما قلت له: إلهي، قراءي بكلامك

<sup>(</sup>١) وفي هامش المخطوط: (البرِّيَّة).

غير مخلوق ؟ قال: نعم. قال: فقوي عزمي، فلما قضيت حجي وسفري، دخلت بغداد وقد تغيّر أبو عبد الله تغيرًا شديدًا، فقلت له: يا أبا عبدالله لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ؟ فانبسط إليّ، وقال: ما حالك، توجه القرآن على خمس جهات: حفظ بالقلب، وتلاوة باللسان، وسمع بالأُذن، وبصر بعين، وخطّ بيد. فأشكل عليّ قوله، وبقيت فيه متحيّرًا. فقال لي: ما حالك، القلب مخلوق، والمحفوظ به غير مخلوق، واللسان مخلوق، والمتلوّ به غير مخلوق، والأذن مخلوق، والمسموع إليه غير مخلوق، والعين مخلوق، والمنظور إليه منه غير مخلوق.

قال: فقلت: يا أبا عبدالله العين تنظر إلى السواد في الورق؟

فقال لي: مه! أصحُّ شيءٍ في هذا: خبر نافع، عن ابن عمر رَضَّ: أن النبي ﷺ قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوِّ»، ولم يذكر حِبرًا ولا وَرَقًا.

قال: ثم رجع معي إلى باب الدار وهو يكلّمني بهذا، إذ أتته امرأةٌ معها رجل، فقال: يا أبا عبدالله، قد ذهبت إلى عبدالوهاب في أجابها في المسألة، وتُحِبُّ أن تسألك.

فقال لسها: وما مسألتك ؟

قالت: مسألتي أن زوجي حلف بالطلاق أنه لا يُكلِّم جارًا له سنةً، فمرَّ به بعد أيام وهو يقرأ فلحن، فردَّ عليه، قال: فحرمت من هذا إلى غيره ؟

قال: لا. قال: فاذهب فإنك لم تحنث، إنك كلَّمته كلام الخالق دون المخلوقين.

٣٢٥٤ حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي، فقلت: إن قومًا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ؟ قال: هم جهمية، وهم شرٌ عن يقف.

وقال: هذا هو قول جهم، وعَظُم الأمر عنده في هذا، وقال: قال الله عَلَا: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَانَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، وقال رسول الله ﷺ: «حتى أُبلِّغَ كلام ربي».

فمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهميٌّ.

قال: فقلت لأبي: إن الكرابيسي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق.

فقال: هذا كلام سُوءٍ رديءٌ، وهو كلام الجهمية، كذب الكرابيسي، هتكه الله الخبيث. وقال: قد خَلَفَ هذا بشرًا المريسي.

قال عبدالله: وكان أبي يكره أن يتكلَّم في اللفظ بشيءٍ، وأن يقال: لفظى به مخلوق، أو غير مخلوق.

7۲۵۵ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن سُليهان الورَّاق، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبل، قال: سألت أبي: ما تقول في رجل قال: التلاوةُ مخلوقةٌ، وألفاظنا بالقرآن مخلوق، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ؟

قال: هذا كافر، وهو فوق الـمُبتدع، وهذا كلام الجهمية.

قلت: ما ترى في مجانبته ؟ وهل يُسمى مُبتدعًا ؟

فقال: هذا يُحانب، وهو فوق الـمُبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس

القرآن بمخلوق، قالت عائِشة رَشِي: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُوَ الَّذِي آَنِلَ عَلَيْكَ الْكِلَابُ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَمَتُ ﴾ [آل عمران: ٧]، والقرآن ليس بمخلوق.

**7۲۵٦- حدثنا** أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: افترقت الجهميةُ على ثلاث فرق: الذين قالوا: مخلوق، والذين شَكُّوا، والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوق.

1/۲۲۵٦ قال المَرُّوذي: قلت لأبي عبدالله: إن رجلًا من أصحابنا زوَّج أُخته من رجلٍ، فإذا هو من هؤلاء اللفظية، يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كتب الحديث.

فقال أبو عبدالله: هذا شرٌّ من جهمي.

قلت: فتُفرِّق بينهما ؟

قال: نعم.

قلت: فإن أخاها يُفرِّق بينهما.

قال: قد أحسن، وقال: أظهروا الجهمية، هذا كلام ينقض آخرُه أولَه.

٢٢٥٦ ب - قلت لأبي عبدالله: إن الكرابيسي يقول: من لــم يقـل: لفظـي
 بالقرآن مخلوق فهو كافر ؟

قال: بل هو الكافر.

وقال: مات بشر الـمريسي وخَلَفَه حسينٌ الكرابيسي.

٣٢٥٧ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا

أبو طالب، عن أبي عبدالله قال: سأله يعقوب بن الدورقي عن من قال: لفظنا بالقرآن مخلوق، كيف تقول في هذا ؟

قال: لا يُكلَّم هؤلاء، ولا يكلم هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهةٍ، وعلى كل وجهٍ تصرَّف، وعلى أي حالٍ كان، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَادَكَ فَأَحِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَانَمُ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

وقول النبي عَلَيْهُ: «لا يصلح في الصلاةِ شيءٌ من كلام الناس».

وقال ﷺ: «حتى أُبلِّغَ كلام ربي».

هذا قول جهم، على من جاءً بهذا غضب الله.

٢٢٥٨ حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: وسمعت عبدالوهاب - يعني: ابن الحكم الورَّاق -، يقول: الواقفة واللفظية والله جهميةٌ. حلف عليها غير مرَّةٍ.

1/۲۲۵۸ قال أبو جعفر: وسمعت أبا زهير محمد بن زهير يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق على جميع الجهات، فقال: من قال: هذا - يعني: لفظي -، فهو يدخل فيه كل.

## ٢٢٥٩ - قال الشيخ:

فبهذه الرِّوايات والآثار التي أثرناها ورويناها عن سلفنا وشيوخنا وأئِمتنا نقول، وبهم نقتدي، وبنورهم نستضيء، فهم الأئِمة العلماء العقلاء النصحاء، الذين لا يستوحش من ذكرهم، بل تنزل الرحمة إذا نُشِرتْ أخبارهم، ورويت آثارهم، فنقول:

إن القرآن كلام الله، ووحيه، وتنزيله، وعلم من علمه، فيه أسماؤه

الحسنى، وصفاته العليا غير مخلوق كيف تصرَّف، وعلى كـلِّ حـاكٍ، لا نقف، ولا نشكُّ، ولا نرتاب،

أ – ومن قال: مخلوق.

**ب**- أو قال: كلام الله ووقف.

ج- أو قال: لفظى بالقرآن مخلوق.

فهؤلاءِ كلهم جهمية ضُلَّال كفار، لا يُشَكُّ في كفرهم.

ومن قال: لفظى بالقرآن مخلوق، فهو ضالٌ مُضلٌ جهمي.

ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فهو مُبتدع، لا يُكلَّم حتى يرجع عن بدعته، ويتوب من مقالته.

فهذا مذهبنا، اتبعنا فيه أئمتنا، واقتدينا بشيوخنا رحمة الله عليهم، وهو قول إمامنا أحمد بن حنبل كَمْلَالله.

• ٢٢٦٠ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: وسمعت أبا الحسن عبدالوهاب الورَّاق، يقول: أبو عبدالله أمامنا وهو من الرَّاسخين في العلم يقول: ما سمعت عالمًا يقول: (لفظي بالقرآن غير مخلوق).

فمن هؤلاء عند أبي عبدالله الذين خالفوا قول ه ؟! إذا وقفت غدًا بين يدي الله، فسألني: بمن اقتديت ؟ أيُّ شيء أقول ؟ وأيُّ شيء ذهب على أبي عبدالله من أمر الإسلام ؟ وأبو عبدالله عالم هذه المسألة، فقد بلي منذ عشرين سنة في هذا الأمر، فمن لم يصر إلى قول أبي عبدالله، فنحن نظهر خلافه ونهجره، ولا تُكلِّمه، إذا قلنا: القرآن غير مخلوق،

ومن قال: (لفظي بالقرآن)، فهو جهمي، فأيُّ شيءِ بقي ؟! وإنها هذا من طريق أصحاب الكلام، وأصحاب الكلام لا يُفلحون.

المحاق بن داود: نحن نقتدي بمن مات، أحمد بن حنبل إمامنا، وهو السحاق بن داود: نحن نقتدي بمن مات، أحمد بن حنبل إمامنا، وهو من الراسخين في العلم، يقول: ما سمعت عللًا يقول: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، وأيُّ شيءٍ ذهب على أبي عبدالله من أمر الإسلام؟ إذا قلنا: من قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)، فهو جهمي، وقلنا كها قال العلماء: القرآن كلام الله غير مخلوق حيثها تصرّف، فأيُّ شيء بقي؟ من قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق حيثها تصرّف، فأيُّ شيء بقي؟ من قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فنحن نهجُره، ولا نُكلِّمه، وهذه بدعةٌ، وما غضب أحدٌ في هذا الأمر وهو دون غضب أبي عبد الله، أبو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يُسَكِّتونه (۱).

الله الحسن على بن مسلم، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا قول أبي عبدالله، على بن مسلم، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا قول أبي عبدالله، فبه نقتدي إذ كنا لم ندرك في عصره أحدًا تقدمه في العلم والمعرفة والديانة، وكان مُقدَّمًا عند من أدركنا من علمائنا، فما علمت أن أحدًا بلي بمثل ما بلي به فصبر، فهو قدوةٌ وحُجَّةٌ لأهل هذا العصر، ولمن يجيء بعدهم، فنحن مُتَّبعون لمقالته، وموافقون له، فمن قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، فقد أبدع (٢)، وليس هو من كلام العلماء، وهذا مما أحدثه أصحاب الكلام المبتدعة، وقد صحَّ عندنا أن أبا عبدالله أنكر على من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «السُّنة» للخلال (٢١٧٣): (يُسكنونه).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «السنة» للخلال (٢١٧٤): (فقد ابتدع).

قال ذلك، وغَضِبَ منه الغضب الشديد، وقال: ما سمعت عالمًا قال هذا، فمن خالف أبا عبدالله فيها نهى عنه، فنحن غير موافقين له، منكرون عليه، وقد أدركنا من علهائنا مثل: عبدالله بن المبارك، وهُسيم ابن بشير، وإسهاعيل ابن عُليَّة، وسفيان بن عيينة، وعبَّاد بن عبَّاد، وعبَّاد ابن العوام، وأبي بكر ابن عياش، وعبدالله بن إدريس، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، ويحيى بن [أبي] (۱) زائدة، ويوسف بن يعقوب بن الماجشون، ووكيع، ويزيد بن هارون، وأبي أُسامة، وقد أدركوا هؤلاء كلهم التابعين، وسمعوا منهم، ورووا عنهم، ما منهم أحد، قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، فنحن لهم مُتَبعون، ولما أُحدث بعدهم مخالفون.

**٢٢٦٣ - حدثنا** أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا أبو بكر - يعني: المَرُّوذي -، قال: وقال إسحاق بن حنبل:

أ- من قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ب- ومن زعم أن (لفظه بالقرآن غير مخلوق)؛ فقد ابتدع، فقد نهى أبو عبدالله عن هذا، وغَضِبَ منه، وقال: ما سمعت عالماً قال هذا، أدركت العلماء مثل: هُشيم، وأبي بكر ابن عياش، وسفيان بن عيينة، فا سمعتهم قالوا هذا.

وأبو عبدالله أعلم الناس بالسُّنةِ في زمانه، لقد ذبَّ عن دين الله، وأُوذي في الله، وصبر على السِّراءِ والضَّراءِ.

قال أبو يوسف: فمن حكى عن أبي عبدالله أنه قال: (لفظى بالقرآن

<sup>(</sup>١) ما بين [] من «السنة» للخلال (٢١٧٤). وانظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٣٠٥).

غير مخلوق)، فقد كذب، ما سمعت أبا عبدالله قال هذا، إنما قال أبو عبدالله: (اللفظيةُ جهمية)، وأبو عبدالله أعلم الناس بالسُّنة في زمانه.

٢٢٦٤ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: وسمعت يعقوب الدورقي، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم:

أ- أنه مخلوق؛ فهو كافر.

ب- ومن قال: (لفظه بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ج- ومن قال: (لفظه بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو مُبتدع مُحدِث، يُهجر ولا يُكلَّم، ولا يُجالس؛ لأن القرآن صفات الله وأساؤه، والقرآن كلام الله حيث تصرَّف غير مخلوق.

ومن حكى عنى أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذَّاب.

٢٢٦٥ وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: سمعت أبا بكر ابن سهل بن عسكر يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف، والقرآن من عِلم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو كافر.

أ- ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي كافر بالله.

ب- ومن قال: (إن لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فلم أر أحدًا من العلماءِ قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، ونحن مُتبعون لأحمد بن محمد بن حنبل في هذه المسألةِ، فمن خالفه فنحن منه بريئون في الدنيا والآخرة.

سمعت عبدالرزاق يقول: إن يعش هذا الرجل يكن خلفًا من العلماء. - يريد: أحمد بن حنبل تَحْلَلْلهُ-.

**٢٢٦٦- حدثنا** أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: سمعت عبدالله بن أيوب المُخَرِّمي، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

أ-ومن قال: (إنه مخلوق)؛ فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض
 الله، ومن أبطل واحدةً من هذه الفرائض؛ فهو كافر بالله العظيم.

ب-ومن قال: (إن لفظي بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو ضالٌّ مبتدع.

أدركت ابن عُيينة، ويحيى بن سُليم، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نُمير، وجماعةً من علماءِ الحجاز والبصرةِ والكوفةِ، ما سمعت أحدًا منهم قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)، ولا: (غير مخلوق).

وقد صحَّ عندنا أن أبا عبدالله أحمد بن حنبل نهى أن يقال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق)، فمن قال بخلاف ما قال أبو عبدالله فقد صحَّت بدعته.

٣٢٦٧ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثني مسدد، قال: كنت عند يحيى بن سعيد القطان، وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري، فقال له يحيى بن سعيد: حدِّث هذا، - يعني: مُسددًا - كيف قال حماد بن زيد فيها سألته ؟

قال: سألت حماد بن زيد عن من قال: (كلام الناس ليس بمخلوق)، فقال: هذا كلام أهل الكفر.

قال يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري: سألت مُعتمر بن سُليهان عن من قال: (كلام الناس ليس بمخلوق ؟).

قال: هذا كفر.

#### ٦٠- باب

# بيان كفر طائِفتٍ من الجهمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال

٢٢٦٨ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد، عن أبي عبدالله، قلت: قد جاءت جهمية رابعة .

قال: ما هي ؟

قلت: زعموا أن إنسانًا - أنت تعرفه - قال: من زعم أن القرآن في صدره، فقد زعم أن في صدره من الإلهية شيئًا! قال: ومن قال هذا؛ فقد قال مثل ما قالت النصارى في عيسى: إن كلمة الله فيه.

فقال: ما سمعت بمثل هذا قط!

قلت: هذه الجهمية ؟

قال: أكثر من الجهمية، من قال هذا ؟!

قلت: إنسانٌ.

قال: لا تكتم عليَّ مثل هذا.

قلت: موسى بن عُقبةً، وأقرأته الكتاب.

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال: ليس هذا صاحب حديث، وإنها هو صاحب كلام، لا يُفلح صاحب كلام، واستعظم ذلك، وقال: هذا أكثر من الجهمية، قال النبي عليه: «يُنزعُ القرآن من صدوركم».

وقال: (في صدورنا وأبنائنا).

هذا أكثر من الجهمية.

ثم قلت: إنه قد أقرَّ بها كتب به، وقال: أستغفر الله.

فقال: لا يُقبل منه ولا كرامة، يجحدُ ويحلف ثم يُقرُّ ! ليته بعد كذا وكذا سنةً إذا عرف منه التوبةُ يُقبل منه، لا يُكلَّم ويُجفى، ومن كلَّمه وقد عَلِمَ فلا يُكلَّم.

٣٢٦٩ حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: قلت لأبي عبدالله: إن ابن عم لي قَدِمَ من طرسوس، فأخبرني عنهم أنهم يُحبُّون أن يعلموا رأيك في الذي تكلَّم به موسى بن عُقبة .

فقال: قد كنتُ تكلَّمت بكلام فيه.

قلت: إنهم يريدون منك حركةً في أمره.

فقال: قد أخرجت فيه أحاديث، وادفع إليَّ كاغدًا (') حتى أُخرجها إلى كاغدًا (الله على المُخرجها الله على الله فقال: اقرأه عليَّ، فقرأتُ الأحاديث، ودفع إليَّ طبق كاغد من عنده، فقال: انسخه، فنسخته، وعارضت به وصحَّحته.

## \* قال الشيخ:

قد أتيت أنا بالأحاديث التي أخرجها أبو عبدالله من غير روايةِ الفضل لطول الأسانيد من طريقه، وبعضها (٢) عن الفضل حسب ما

<sup>(</sup>۱) (الكاغد): بفتح الغين هو القرطاس فارسى معرب. «تاج العروس» (۹/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (وبعضها).

وفّق الله ﷺ.

• ۲۲۷- حدثنا الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلِي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جدثنا جدير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس مَشْنَه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيءٌ كالبيت الخَرِب» (١).

المحمد بن جعفر، وحجاج، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائِل، عن عبدالله عليه عن النبي عليه أنه قال: «بئس ما لأحدكم – أو بئس لأحدهم أن يقول: نسيتُ آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي، واستذكروا القرآن، فإنه أسرع تَفَصِّيًا (٢) من صُدور الرجال من النَّعَم من عُقُله، أو بعُقله» (٣)

۲۲۷۲ - حدثنا إساعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود شه يرفعه إلى النبي على قال: «تعاهدوا القرآن، فإنه أشدّ تفصّيًا من صدور الرّجال من النّعَم من عُقلها، بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي» (1).

٣٢٧٣ - حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو أُسامة، عن أبي بردة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٤٧)، والترمذي (٢٩١٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: أشد تفلُّتًا، وأصل التفصي أن يكون الشيء في مضيق، ثم يخرج إلى غيره. «تهذيب اللغة» (١٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٧٦٤)، والبخاري (٥٠٣٢)، ومسلم (٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤٠٢٠).

وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: [حدثنا محمد بن الصّباح، قال:] حدثنا إسهاعيل بن زكريا، عن بُريد، عن أبي بُردة، عن أبي موسى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على القرآن، فلهو أشدُّ تفلُّتًا من قلوب الرِّجالِ من الإبل من عُقله» (١).

٣٢٧٤ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المعرئ، قال: حدثنا عبدالله بن رباح اللخمي] يقول: سمعت عُقبة بن عامر الجهنبي الله يقول: كنّا جلوسًا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله عليه علينا، فرددنا عليه السّلام، ثم قال: «تعلموا كتاب الله واقتنوه».

قال قُباث: وحسبته قال: «وتغنَّوا به، فوالذي نفس محمدٍ بيده، لـهو أشدُّ تفلُّتًا من الـمَخاض من العُقُل» (٢).

٧٢٧٥ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا حَريز بن عثمان، عن سليمان بن شرحبيل، عن أبي أُمامة شهر قال: اقرؤوا القرآن، ولا تغرَّنكم هذه المَصاحف المُعلَّقة، فإن الله عَلَا لا يُعذِّبُ قلبًا وعى القرآن.

7۲۲۲ - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة شخصة قال: من أخذ القرآن وهو شابّ اختلط بلحمه ودمه،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٦٨٥)، والبخاري (٥٠٣٣). وما بين [] من «المسند».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٣٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٩٨١)، وهو حديث صحيح. و(الـمخاض): هي الناقة الحامل. «المصباح المنير» (ص ٥٦٥). وما بين [ ] ممن خرجه.

وكان رفيق السَّفرة الكرام البررةِ، ومن أخذه كبيرًا وهو حريصٌ عليه ويتفلَّت منه؛ فذاك الذي له أجره مرَّتين.

٧٧٧٧ - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن الباغندي، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدالعزيز بن رُفيع، عن شداد بن معقل، عن عبدالله على قال: أول ما تفقِدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، وإن هذا القرآن يوشك أن يُرفع.

قيل: وكيف يُرفع وقد أثبتناه في مصاحفنا وفي قلوبنا ؟!

قال: يُسرى عليه ليلًا، فيذَهب ما في مصاحفكم، ويـذهب مـا في صدوركم.

۲۲۷۸ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن شداد بن معقل، عن عبدالله بن مسعود شه قال: يُسرى على القرآن، فلا يبقى في صدر رجل ولا في مُصحفٍ شيءً.

قلنا: وكيف يُسرى عليه ليلًا وقد أثبتناه في صدورنا ومصاحفنا ؟! قال: يُسرى عليه ليلًا، فلا يبقى في صدر رجلٍ ولا مُصحفٍ شيءٌ.

شم قرأ عبد الله: ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَ بِالَّذِي آَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ. عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٨٦].

قال وكيع: قال سفيان: حدثني أبي، عن المسيب بن رافع، عن شداد ابن معقل، عن عبدالله الله عن مثله، وزاد فيه: يُصبح الناس كأمثال البهائِم.

**٢٢٧٩ - حدثنا** أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال:

قرأتُ على أحمد: هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، - أو غيره -، عن أبي هريرة ولله في قوله: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

۲۲۸- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني
 أبي، قال: حدثنا حسين بن محمد.

وحدثنا أبو على بن الصوَّاف، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شيبان، عن قتادة، قال: حدثنا رجل من أهل العلم: أن نبي الله موسى عَلَيْكِم قال لما أخذ الألواح، قال: رب أجد في الألواح أُمَّةً أناجيلهم في قلوبهم يقرؤونها.

قال قتادةُ: وكان من قبلكم إنما يقرؤون كتابهم نظرًا، فإذا رفعه من بين يديه لم يحفظه ولم يعِه، وإن الله أعطاكم أيتها الأُمَّةُ من الحفظ شيئًا لم يعطه أحدًا قبلكم.

قال: رب فاجعلها أُمتي. قال: تلك أُمةُ أحمد.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «التفسير» (۱/١٥).

٧٢٨١ - حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن البُهلول، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا هُشيم، عن أبي بشر، عن نافع بن جُبير بن مُطعم في قراءَةِ القرآن وهو على غير طهارةٍ، قال: لا بأس، أليس القرآن في جوفه ؟!

٣٢٨٢ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن يحمد بن يزيد الزعفراني، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا شعبة، عن حماد قال: سألت سعيد بن الحسيب عن قراءة القرآن وأنا جنب ؟

قال: أوليس في جوفك ؟! (١).

#### \* قال الشيخ:

ففي هذه الأحاديث بيان كذب من زعم أن القرآن لا يكون في صدور المسلمين وقلوبهم، فالمُنكِرُ لذلك ضالٌ مُبتدعٌ.

وفي هذا الباب أحاديث كثيرةٌ تدل على صحةِ ما قلناه ورويناه، تركتها خوفًا من الإكثار.

والله أسأل صوابًا بتوفيقه وتسديدًا لـمرضاته.

<sup>(</sup>١) روى الترمذي (١٤٦) عن علي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جُنبًا. قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.

وقد صحَّ عند عبدالرزاق (١٣٠٧) عن عمر ﴿ أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وعن علي ﴿ قال: اقرؤوا القرآن ما لـم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فـلا ولا حرفًا واحدًا. رواه الدارقطني في «سننه» (١٤٦)، وقال: هو صحيح عن علي ﴿.

قال الترمذي كَنَتُهُ في «سننه» (١/ ٢٣٦): وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على الترمذي كَنَتُهُ في «سننه» (١/ ٢٣٦): وهو قول أكثر أهل المبارك، والشافعي، وأحمد، والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الشوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا إلّا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. اهـ

### ٦١- باب

اتضاح الحُجِّمَّ في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من قول التابعين، وفقهاء المسلمين والبدلاء ('' والصالحين، رحممَّ الله عليهم أجمعين.

وتكفير من قال: إن القرآن مخلوق، وبيان ردته وزندقته

**٧٢٨٣- حدثني** أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثني حدثنا إسحاق بن يعقوب، قال: حدثنا عبدالقاهر بن السري، قال: حدثني مسعدة بن صدقة البصري، قال: حدثني جعفر بن محمد، قال: سألت أبي عن القرآن، فقال: كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق.

٢٢٨٤ - حدثني أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسمحاق بن

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية رَحَمَانَهُ في «جامع الرسائل» (المجموعة الثانية) (٣/ ٦٧): وأما لفظ (الأبدال) فقد جاء ذكره في كلام كثير من السَّلف: فلان كان يُعد من الأبدال .. وقد وفُسَّرَ بثلاث معاني:

١ - سموا أبدالًا لأنهم أبدالٌ عن الأنبياء، وهذا المعنى صحيح.

٢ - وقيل: سموا أبدالًا؛ لأنه كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه رجلًا، وهذا لا يصح.

٣ - وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بدلوا سيئاتهم حسنات، وهذا معنى التائبين.

وزعم بعضُهم أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدِل بصورةٍ على مثاله. وهذا باطل، ولم يكن السَّلف يعنون بالبدل هذا المعنى، ولا يجعلون ذلك لازمًا لمن يسمونه بهذا الاسم. اهو وقال أيضًا في «منهاج السُّنة» (١/ ٩٣): فجميع هذه الألفاظ، لفظ: (الغوث)، و (القطب)، و (الأوتاد)، و (النجباء) وغيرها لم ينقل أحد عن النبي على بإسناد معروف أنه تكلَّم بثيء منها، ولا أصحابه؛ ولكن لفظ: (الأبدال) تكلَّم به بعض السَّلف، ويروى فيه عن النبي على صديث ضعيف. اه قلت: رواه أبو داود (٩٩٠)، وابن ماجه (٣٣٤٨).

وثبت فيه عن علي ١٠٠٠ صححه عنه ابن رجب في (فضائل الشام) (٣/ ٢١٧).

يعقوب، قال: حدثني موسى بن الحسن بن بسّام، وسأله أحمد بن الدورقي، قال: إسحاق بن راهويه، قال: قال سفيان - يعني: ابن عينة -، قال عَمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي عَيَّا منذ سبعين سنة ومن دونهم كلهم يزعمون: أن الله الخالق وما دونه مخلوق إلّا القرآن فإنه منه خرج وإليه يعود.

۲۲۸۵ – حدثنا أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب، قال: سمعت حسين بن عبدالرحمن، يقول: سمعت عبيد الله – يعني: ابن عمر – يقول: قال سفيان بن عينة: سمعت عَمرو بن دينار منذ أكثر من سبعين سنةً قول: جالست الناس أكثر من سبعين سنةً فسمعتهم يقولون: ما دون الله فهو مخلوق إلّا القرآن فإنه منه بدأ وإليه يعود.

**٢٢٨٦- حدثني** أبو يوسف، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا منصور بن أحمد، عن جعفر بن عبد الواحد، قال: حدثنا عبدالأحد الكلوذاني، عن المُعافى بن عمران، عن الأوزاعي، قال: سمعت الزهري ومكحولًا يقولان: القرآن كلام الله غير مخلوق.

٣٢٨٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثني عمرو بن هارون، قال: سمعت سفيان بن عيينة، وسُئِل عن القرآن، فقال: كلام الله وليس بمخلوق.

۲۲۸۸ حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي وكان ثقة - قال: سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن ليس بمخلوق.

٢٢٨٩ حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال:
 سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق.

· ٢٢٩- حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عباس العنبري، وأحمد

ابن عبدة، قالا: سمعنا أبا الوليد، يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق.

۲۲۹۱ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق.

۲۲۹۲- حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت إسحاق بن راهویه، وهناد بن السَّري، وعبدالأعلى بن حماد، وعبیدالله بن عمر بن میسرة، وحکیم بن سیف الرقی، وأیوب بن محمد، وسوار بن عبد الله، والربیع بن سلیمان - صاحب الشافعی تَعْلَشُهُ - وعبدالوهاب بن الحکم، ومحمد بن الصَّباح بن سفیان، وعثمان بن أبی شیبة، ومحمد بن بکار الریان، وأحمد بن جواس الحنفی، ووهب بن بقیة، ومن لا أحصیهم من علمائِنا کل هؤلاءِ سمعتهم یقولون: القرآن کلام الله لیس بمخلوق، وقال بعضهم: غیر مخلوق.

**٢٢٩٣- حدثني** أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا علي بن مضاء مولى خالد القسري، قال: سمعت ابن المبارك بالمِصِّيصة وسأله مجلٌ عن القرآن، فقال: هو كلام الله غير مخلوق.

1/۲۲۹۳ على بن مضاء: وسمعت عيسى بن يونس يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.

٢٢٩٣/ب− قال علي بن مضاء: وسألت بقية بن الوليد عن القرآن، فقال: هو كلام الله غير مخلوق.

- **٧٢٩٤ حدثني** أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثني أحمد بن محمد بن حجاج، قال: حدثني أبو محمد عوام، قال: سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.
- ٣٢٩٥ حدثنا عبدالله بن عبدالله بن هارون، قال: حدثنا عبدالله بن يحيى، قال: حدثني عبدالله بن هارون، قال: سمعت محمد بن موسى، قال: كنت عند مالك بن أنس إذ جاءه رجلٌ من أهل المغرب، فقال: يا أبا عبدالله، اشفني شفاك الله، ما تقول في القرآن ؟

فقال: كلام الله غير مخلوق.

- **٢٢٩٦- حدثني** أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: سمعت أحمد بن عبدالله بن محمد، قال: سمعت سفيان بن وكيع، يقول: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: الإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله غير مخلوق.
- **٧٢٩٧- حدثني** أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثني أحمد بن الحجاج، قال: حدثني علي بن مضاء، قال: سألت عيسى بن يونس عن القرآن، فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.
- **۲۲۹۸ حدثني** أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق، قال: سألت محمد بن سلمة عن القرآن، فقال: كلام الله وليس بمخلوق.
- قال: وسألت بقية عن القرآن، فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.
- **٢٢٩٩ حدثني** أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق، قال:

حدثني أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: سألت معتمر بن سليمان الرِّقي عن القرآن، فقال: كلام الله وليس بمخلوق.

• ٣٣٠- حدثني أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثني أحد بن محمد البزاز، قال: حدثنا على بن مضاء، قال: سألت عبدالله بن المبارك بالمصيصة وهو في مجلس أبي إسحاق الفزاري ويحيى بن الصامت، وعبدالله يقرأ عليهم «الأشربة»، فقلت له: يا أبا عبدالرحمن ما تقول في القرآن ؟

قال: كلام الله وليس بمخلوق.

فقلت لأبي إسحاق الفزاري: يقول مثل قول أبي عبد الرحمن ؟ قال: نعم، القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

٢٣٠١- وحدثني أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العسكري العطَّار، قال: سمعت أحمد بن الدورقي، يقول: سمعت هاشم بن القاسم، يقول: سألني إبراهيم بن شكلة - يعني: إبراهيم بن المهدي - عن القرآن، فقلت: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.

٧٣٠٢ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو أيوب عبدالوهاب ابن عَمرو، قال: حدثنا عبدالله بن سويد، قال: سمعت أبا عمران الحصّاصي، يقول: سمعت رجلًا يسأل أبا عبدالله أحمد بن حنبل – من أهل الشام –، قال له: يا أبا عبد الله، إن قومًا قد حدثوا عندنا يقولون: إن كلام الله وأسهاء وصفاته مخلوقة.

فقال أحمد بن حنبل: تبارك وتعالى ليس شيءٌ من صفاته ولا كلامه،

ولا أسمائِه مخلوقة.

قال: ولا على لسان المخلوقين مخلوقةً.

قال: فأيُّ شيءٍ المخلوق؟

قال: كل شيء على لسان المخلوقين مخلوق.

- ٣٠٠٣ أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا سويد، قال: سمعت محمد ابن صالح بن مسعود الكلاعي قال: سمعت طاووسًا يُنادي بأعلى صوته في المسجد الحرام: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الله على خلقه.
- ٢٣٠٤ حدثني جعفر القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا هارون بن
   حاتم المُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل بن [أبي] فُدَيك، عن ابن أبي فُديك،
   عن الزهري، قال: سمعت علي بن الحسين سئِل عن القرآن.

فقال: كتاب الله وكلامه.

- ٣٣٠٥ أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد الجابري، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون قال: حدثنا يزيد بن عبدالله الأصبهاني، قال: سمعت أحمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا الحسن بن عبدالرحن الفزاري<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: والله لا يفقه العبد كلَّ الفقه حتى لا يكون شيءٌ سمعه بأُذنه أحب إليه من كلام الله، وإن الله ارتفع عن عقول العباد وتطأطأت عقولهم عنه.
- ٢٣٠٦ حدثني أبو بكر محمد بن أيوب بن المعافى، قال: حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ
   الأنطاكي، قال: حدثني مسلم الجرمي (٢)، قال: قال لي ملك الروم: أيُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القاري)، وما أثبته هو الصواب كما في الخلال (١٦٤٢)، و «الميزان» (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الـمُخرِّمي)، وما أثبته من ترجمته من «الجرح والتعديل» (٨/ ١٨٨).

- شيءٍ يقول صاحبك ؟ يعني: المأمون -.
- قال: قلت يقول: التوراةُ والإنجيل والزبور والقرآن مخلوق. قال: كذب! هذا كله كلام الله.
- ٢٣٠٧ أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال:
   حدثنا المَرُّوذي، قال: سمعت أبا الطيب ابن أخي الهيثم بن خارجة، قال:
   سمعت الهيثم يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.
- ١٣٣٠٧-قال المَرُّوذي: وسمعت إسهاعيل بن إبراهيم الترجماني يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قال: وأدركت الناس منذُ سبعين سنةً على هذا.
- ٧٣٠٧ ب-قال المَرُّوذي: سألت شجاع بن مخلد، وأحمد بن إبراهيم، وأحمد بن منيع، ويحيى بن عثمان عن القرآن، فقالوا: كلام الله وليس بمخلوق.
- الأشعري، وأبا كُريب، وسفيان بن وكيع، ومسروق بن المرزُبان، الأشعري، وأبا كُريب، وسفيان بن وكيع، ومسروق بن المرزُبان، وابن عبدة ابن سُليهان، وهارون بن إسحاق، وأبا سعيد بن الأشب، وأبا هاشم الرفاعي بالكوفة، وسُريج بن يونس، وأبا عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، وعبدالواحد القنطري، وعباسًا النَّرسي، فقالوا: القرآن كلام الله وليس بمخلوق.
- **۲۳۰۸ حدثني** أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني محمد بن يعقوب الدمشقي، قال: سمعت أبا مسهر يقول: ما أدركنا أحدًا من أهل العلم إلا وهو يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.
- ٧٣٠٩ حدثني أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أحمد بن إبراهيم،

قال: حدثني علي بن أبي الربيع، قال: حدثني بشر بن الحارث، قال: سألت عبد الله بن داود عن القرآن ؟

فقال: ﴿ ٱلْمَزِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، يكون هذا مخلوقًا ؟!

• ٢٣١٠ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قول ابن عباس رَافِينَ عباس رَافِينَ عليهم: (أول ما خلق الله القلم)، وكلام الله قبل أن يَخلُقَ القلم.

٢٣١١- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة، قال: سمعت لوينًا يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما أنا قلته؛ ولكن ابن عباس رَالِثُنَا قاله؛

حدثنا هُشيم، قال: حدثنا منصور بن زاذان، عن الحكم، عن أبي ظِبيان، عن ابن عباس رَافِيَ قال: إن أول ما خلق الله القلم.

قال لوين: فأخبر ابن عباس أن أول ما خلق الله القلم.

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۗ ﴾ [النحل: ٤٠]، فإنها خلق القلم بـ (كن)، وكلامه قبل الخلق.

1/۲۳۱۱ - قال أبو بكر ابن صدقة: قال الفضل بن زياد: فدخلت على أحمد ابن حنبل، وقد كنت حضرت مجلس لوين، فقال لي: يا أبا العباس، حضرت مجلس هذا الشيخ ؟ قلت: نعم.

قال: وسمعت منه ما احتجَّ في القرآن ؟ قلت: نعم.

قال: سبحان الله ! كأنها كان على وجهي غطاءٌ فكشفته عنه، أما سمعت قوله: إن أول الخلق القلم، وإنها خلق القلم بكلامه، وكان

كلامه قبل خلقه ؟ ثم قال لي: تعلم أن واحد الكوفيين واحد. - يعني: أن لوينا أصله كوفي -.

٣٣١٧ - وأخبرني أبو القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني عبدالله: إن عبدالله: إن عبدالله: إن أول ما خلق الله القلم، فأول الخلق القلم، وكلام الله قبل خلق القلم، فاستحسنه أبو عبدالله، وقال: أبلغ منهم بها حدّث.

٣١٧- وأخبرني أبو صالح، وحدثنا أبو حفص، قالا: حدثنا محمد بن داود أبو جعفر البصروي، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر، والحُجَّةُ فيه: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦٦]

وقـــال: ﴿ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىُّ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقال: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ٣٣ ﴾ [الرعد: ٣٧].

فالذي جاءَ النبي عَلَيْ به من العلم: هو القرآن، وهو العلم الذي جاءَه، والعلم غير مخلوق، والقرآن من العلم وهو كلام الله.

وقال: ﴿ ٱلرَّمْنَنُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ﴾ [الرحمن: ٢]. وقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَالَقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٤٥].

فأخبر أن الخلق خلق، والأمر غير الخلق، وهو كلامه، فإن الله لـــم

يَخلُ من العلم.

وقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ۞ ﴾ [الحجر: ٩]، والـذكر هو القرآن، وأن الله ﷺ لـم يخلُ منهما، ولـم يزل الله متكلمًا عالـمًا.

وقال في موضع آخر: إن الله ﷺ لم يخلُ من (العلم) و(الكلام) وليسا من الخلق؛ لأنه لم يحلُ منهما، فالقرآن من علم الله.

وقال ابن عباس رَان أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب.

فقال: يا رب، وما أكتب ؟

قال: اكتب القدر، فجرى بها هو كائِن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة.

رواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رياضًا.

وأبو الضُّحي، عن ابن عباس.

ورواه منصور بن زاذان، ورواه مجاهد، عن ابن عباس رَافِيَّا.

ورواه عروةُ بن عامر، عن ابن عباس رَشِّيًا.

وحدَّث به الحكم، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رَشَّ فكان أول ما خلق الله ﷺ من شيء القلم.

وفي هاتين الآيتين رد على الجهمية: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ اَلْفَكُمُ مَا فَأَصَفًا اللَّهِ عَلَى الْفَجَرِ: ٢١٠]، ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفَّاصَفًا اللَّهُ ﴾ ولَمُنكر مِن الفَجر: ٢٢]، وقال: ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

ولا يقولون: إنه مخلوق، وفي هؤلاءِ الآيات أيضًا دليلٌ على أن الذي جاءَه هو القرآن لقوله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ أَنَّكُتُ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾

[الرعد: ٣٧].

٢٣١٤ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا منصور بن زاذان، عن الحكم بن عُتيبة، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رَفِي قال: إن أول ما خلق الله القلم، فأمره فكتب ما هو كائِن، فكتب فيها هو كائِن: ﴿ تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ [المسد: ١].

7710- وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عباس بن محمد بن عبد الكريم، قال: حدثنا جعفر الطيالسي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: بيننا وبين الجهمية كلمتان: يسألون كان الله وكلامه ؟ أو كان الله ولا كلام ؟

أ - فإن قالوا: كان الله وكلامه؛ فليست لهم حُجَّة.

إن قالوا: كان الله ولا كلام؛ يقال لهم: كيف خلق الأشياءَ وهو
 قال: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَمَى عِ إِذَا آرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ, كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]؟

قلت لهم: ما دون الله مخلوق، فأما القرآن فكلامه وليس بمخلوق. فقال لي شعيب: قال الله: ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا ﴾ [الزخرف: ٣]، أفليس كل مجعولٍ مخلوقًا ؟!

قلت: فقد قال الله: ﴿ فَجَعَلَهُ مُ جُذَاذًا ﴾ [الأنبياء: ٥٨] خلقهم ؟! ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ [الفيل: ٥] فخلقهم ؟! أفكل مجعول مخلوق ؟! كيف يكون مخلوقًا وقد كان قبل أن يخلقه ؟! قال: فأمسك.

وقال: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءِ إِنَا ٓ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

فقلت لهم حينئذ: الخلق غير الأمر؛ قال الله تعالى: ﴿ أَنَى آمَرُ اللهِ فَلَا تَعَالَى: ﴿ أَنَى آمَرُ اللهِ فَلَا تَمْرِبُوا كَهُ اللهِ الله بعضه ببعض قد نُهينا عن هذا.

۲۳۱۷ - حدثني أبو حفص عمر بن الحسن بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن حمدان العسكري، قال: حدثني إبراهيم بن حماد، قال: قال رجل لحفص بن غياث: يا أبا عمر، إن عندنا قومًا يزعمون أن القرآن مخلوق.

قال: لا جزاك الله خيرًا، أوردت على قلبي شيئًا لـم أسمعه قط.

٣٣١٨ - وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد الجابري، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون، قال: حدثني أبي حنبل بن هارون، قال: وحدثني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قال الله على في كتابه: ﴿ وَإِنْ أَمَدُ مِنَ المُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦].

فجبريل سَمِعه من الله، وسمعه النبي من جبريل، وسمعه أصحاب النبي من النبي على فالقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشُكُ ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته، والقرآن من علم الله، وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر.

والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاءِ ما أحدثوا، وقالوا ما قالوا، ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم، وهو الكفر بالله العظيم.

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالماً مُتكلِّما يُعبد بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلَّا بها وصف به نفسه: سميعًا، عليهًا، غفورًا، رحيهًا، عالم الغيب والشهادة، علَّام الغيوب، فهذه صفات الله وصف بها نفسه، لا تُدفعُ ولا تُردُّ، وهو على العرش بلاحدٌ (۱)، كما استوى على العرش كيف شاء، المشيئةُ إليه، والاستطاعة إليه، ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ عَلَى العرش كِفُ السّمِيعُ أَلِمَهِ مُنْ السّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الله السّمورى: ١١].

لا تبلغه صفة الواصفين، وهو كها وصف نفسه، نؤمن بالقرآن محكمه ومُتشابهه، كل من عند ربنا.

قَالَ الله ﷺ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنَهُمْ ﴾ [الأنعام: ٢٨] فاترك الجدل والسمراء في القرآن، ولا تُحادل ولا تُمار، وتؤمن به كله، وتردّه إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به، منه بدأ وإليه يعود.

<sup>(</sup>١) نفى الإمام أحمد كَمْلَنْهُ في هذه الرواية الحدلله تعالى.

وثبت عنه إثبات الحدكما سيأتي ذلك عند أثر رقم (٢٦٩٥).

وهكذا ثبت عن غير واحد من أثمة السُّنة إثبات الحدلله تعالى ونفيه، ولا تعارض بينهما كها بيَّن ذلك أهل العلم، فمن أثبت الحدلله ﷺ أراد به إثبات علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه، وأنه بائن مِن خلقه، ومن نفى الحد عن الله تعالى فهو محمول على وجهين:

الأول: عدم إحاطة شيء من المخلوقات به على الله على الله على على الله عدم إحاطة شيء من المخلوقات به على الله على الثاني: نفى علم الخلق بحدِّه سبحانه وتعالى، فلا يَعلَم كيفية حدّه إلّا هو سبحانه.

قال أبو القاسم التَّيمي قوام السُّنة الأصبهاني تَعَلَّشُهُ: إِن كان غرض القائل بقوله: (ليس له حدٌ): لا يحيط علم الخلق به؛ فهو مُصيبٌ، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علم الله بنفسِه؛ فهو ضالٌ، أو كان غرضه: أن الله في كلِّ مكانِ بذاته؛ فهو أيضًا ضالّ. اهـ وسيأتي زيادة بيان في الكلام عن هذه المسألة تحت أثر رقم (٢٦٩٥).

قال أبو عبدالله: وقال لي عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن؟

فقلت له مُجيبًا: كان الله ولا علم ؟ فالعلم من الله وله، وعلم الله منه، والعلم غير مخلوق، فمن قال: إنه مخلوق، فقد كفر بالله، وزعم أن الله مخلوق، فهذا الكفر البين الصُراح.

٢٣١٩ - أخبرني أبو القاسم الجابري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني محمد بن سليان الجوهري، قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل: ما تقول في القرآن ؟

قال: عن أيِّ باله تسأل ؟

قلت: كلام الله ؟

فقال: كلام الله وليس بمخلوق، ولا تحرج أن تقول: ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله ومن ذات الله، وتكلم الله به، وليس من الله شيءٌ مخلوق.

- ٢٣٢٠ - وأخبرني أبو القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني محمد ابن يحيى، ومحمد بن الممنذر، وأحمد بن يحيى الصفَّار، قالوا: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: سألت أبا عبدالله، قال: قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سُئِلت عنه ماذا أقول ؟

قال لي: ألست أنت مخلوقًا ؟ قلت: نعم.

قال: أليس كل شيءٍ منك مخلوقًا ؟ قلت: نعم.

قال: فكلامك أليس هو منك وهو مخلوقٌ ؟ قلت: نعم.

قال: فكلام الله أليس هو منه ؟ قلت: نعم.

قال: فيكون شيءٌ من الله مخلوقًا ؟!

٢٣٢١- أخبرني أبو القاسم، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: ذكر أبو بكر الأعين، قال: شُئِل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود ؟

قال أحمد: منه خرج هو الـمُتكلِّم به، وإليه يعود (١).

٣٣٢٧ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو عمران موسى بن حمدون، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة، وعلى كل تصريف، وليس من الله شيءٌ مخلوق، ولا يُخاصم في هذا ولا يُتكلَّم، ولا أرى المِراءَ ولا الحدال فيه.

۱۲۳۲۲ أ- قال حنبل: وسمعت أبا نعيم الفضل بن دُكين، يقول: أدركت الناس ما يتكلمون في هذا، ولا عرفنا هذا إلَّا من بعد منذ سنين، القرآن كلام الله منزل من عند الله، لا يتُول إلى خالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره.

٢٣٢٢/ ب- قال: وسمعت شريكًا يقول: كفرٌ بالله الكلام في ذات الله.

٧٣٢٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَانَتَهُ: فَسَّرَ الإمام أحمد قوله: (منه بدأ): أي هو المُتكلّم به. وقال أيضًا: (أي هو المتكلّم به لا أنّه خلقه في بعضِ الأجسام المخلوقة). وقال في بيان سبب قول السّلف لهذه العبارة: (ردًّا على الجهمية الذين يقولون: بدأ من غيره). وقولهم: (إليه يَعُود): أي علمه، فلا يبقى في المصاحِفِ منه حرفٌ؛ ولا في الصُّدور منه آيةٌ.

قلت: كما ثبت عن النبي ﷺ قوله: «يُسرى على كتابِ الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرضِ ولا جوف مسلم منه آية». انظر تحقيقي «الرد على المبتدعة» (١٢٢).

محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة، قال: حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين، قال: سمعت النضر بن محمد، يقول: من قال في هذه الآية: ﴿ إِنَّنِى أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال: فجئت إلى عبدالله بن المبارك فأخبرته بقول النَّضر.

فقال: صدق، عافاه الله، ما كان الله ليأمر أن يُعبد مخلوق.

٢٣٢٤ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن صالح البخاري، قال: حدثنا العُمري، قال: سمعت ابن أبي أُويس، يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيءٌ مخلوق.

٢٣٢٥- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد هارون، قال: حدثنا عبدالله حدثني حرب بن إسهاعيل، قال: حدثنا محمد بن المُصفَّى، قال: حدثنا عبدالله ابن محمد، عن عَمرو بن جُميع، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس سَلِيْك، قال: لما حكَّمَ عليُّ عَلَيْكُ الحكمين، قالت له الخوارج: حكَّمت رجلين. قال: ما حكَّمت مخلوقًا، إنما حكَّمت القرآن.

٢٣٢٦ حدثنا أبو عبدالله بن مخلد، قال: حدثني أبو بكر ابن زياد، قال: قلت
 لبشر بن الحارث: يا أبا نصر، ما تقول في القرآن ؟

قال: كلام الله وليس بمخلوق.

فقلت له: لا تكلم بهذا ؟

قال: أخاف السُّلطان.

قلت له: فلثقاتك.

قال: إن لكلِّ ثقةٍ ثقة.

٢٣٢٧- حدثنا جعفر القافُلائِي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: رأيت في كتاب أبي عُبيد القاسم بن سلام بخطِّه:

إذا قال لك الجهمي: أخبرني عن القرآن، أهو الله أم غير الله ؟ فإن الحواب له أن بقال له:

قد أحلت في مسألتك، لأن الله وصفه بوصف لا تقع عليه مسألتك، قسال الله تعالى: ﴿ الْمَرْ اللهُ الله تعالى: ﴿ الْمَرْ اللهُ لَمْ يَقِلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْمَالُمِينَ ﴾ [السجدة: ٢] فهو من الله لم يقل: هو أنا، ولا هو غيري، إنما يُسمَّى كلامه، فليس له عندنا غير ما حلّه، وننفي عنه ما نفى عنه.

فإن قال: أرأيتم: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيَّ إِذَاۤ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴿ إِلنَّهُ النَّهِ [النَّحَل:٤٠] فأخبر أن القرآن (شيءٌ)، فهو مخلوق.

قيل نه: ليس قول الله يقابل به شيء ، ألا تسمع كلامه: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنُونَ مِن لِنَهُ إِذَا أَرَدْنَهُ ﴾ ، فأخبره أن القرآن كان منه قبل الشيء ، فالقول من الله سبق الشيء .

ومعنى قوله: ﴿ لِشَيْءَ ﴾، أي: كان في علمه أن يكوِّنَه. آخر الجز الثاني عشر من الأصل

### ٦٢- باب

## بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملم واباحم قتلهم

٢٣٢٨- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد الجابري، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون، قال: حدثني السّيّاري محمد بن أحمد - بصريٍّ -، قال: حدثنا محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى الورَّاق الكوفي، قال: حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي، قال: حدثني أحمد بن غسان، قال: قلت لحمدويه: بأيٍّ شيءٍ تُعرف الزنادقة ؟ قال: الزنادقة ضروب؛ ولكن من رأيته يقول: إن الله لا يُرى، وإن القرآن مخلوق؛ فهو زنديق.

٣٣٢٩ حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الماوردي، قال: حدثنا أبو مالك سلام بن سالم مولى خزاعة، قال: حدثنا موسى بن إبراهيم الورَّاق، قال: حدثني موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب شه أنه سمع رجلًا يتكلَّمُ في الله بشيء لا ينبغي، فأمر بضرب عُنقِه، فضُربت عنقه، وقال: سمعت رسول الله ينبغي، فأمر بضرب عُنقِه، فضُربت عنقه، وقال: سمعت رسول الله يقول: «من تكلَّم في الله فاقتلوه، ومن تكلَّم في القرآنِ فاقتلوه» (۱).

• ٢٣٣- حدثنا ابن محلد، قال: حدثنا أحمد بن موسى البصري، قال: سمعت الحسن ابن عبدالرحمن الاحتياطي، يقول: سمعت عبدالله بن إدريس، يقول: من قال: القرآن مخلوقٌ فقد أمات من الله شيئًا، ثم قال: اليهود والنصارى

<sup>(</sup>۱) في إسناده: موسى بن إبراهيم، قال يحيى: كذاب. وقال الدارقطني: متروك. «الضعفاء والمتروكين» (٣٤٤٠).

والمجوس هم والله خيرٌ ممن يقول: القرآن مخلوق.

٢٣٣١ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جابر بن عيسى، قال: أخبرنا يحيى بن أبي كريمة الزَّمِّي، قال: كنت عند عبدالله بن إدريس الأودي فأتاه رجلٌ، فقال: إن قومًا يزعمون أن القرآن مخلوق.

قال: يهودٌ هم ؟ قال: لا.

فنصاري هم ؟ قال: لا.

قال: فمجوس هم ؟ قال: لا.

قال: فما هم ؟ قال: مُوحِّدون.

قال: (۱) من زعم أن القرآن مخلوق، فقد زعم أن الله مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فهو كافر.

السوداء النهدي، قال: حدثنا الحسن بن علي لولو، قال: أخبرنا أبو زيد أمد بن سهل الخلال، قال: حدثنا الحسن بن علي لولو، قال: حدثنا محمد بن أبي السوداء النهدي، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالله – يعني: ابن مسعود –، وحذيفة مَنْ الله قالا: قال لنا رسول الله عبدالله – يعني: ابن مسعود أبو وقالوا: إنه مخلوق ؟ أما إنكما لن تُدركا ذلك؛ ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين، وكفروا بما أُنزل على "(٢).

 <sup>(</sup>١) رواه ابن البناء في «المختارة» (٣٠)، وذكره في «اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»
 (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة» لعبد الله (٣٠) زيادة: (قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحِّدِين، هؤلاء زنادقة، مَن زعم ..)، فذكر نحوه.

٣٣٣٠ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا السّاجي البصري، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الطحان أبو بكر السّامي، قال: حدثنا عبدالوهاب بن إبراهيم القرشي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالقدوس، عن مجاهد قال: سُئِل ابن عمر رَافِّنَا: إن جارًا لنا يقول: القرآن مخلوق، فغضب، ثم قال: أُف أُف، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من قال: القرآن مخلوق؛ فقد كفر بالله عَلَيْ الله عَلَيْ

٢٣٣٤ - حدثنا أبو بكر أحمد بن عمد بن السري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سُليان الخضرمي، قال: حدثنا محمد بن عثمان الغنوي، حدثنا عمر أبو حفص، عن قيس ابن الربيع، قال: قال جعفر بن محمد: من قال: القرآن مخلوق: قُتِلَ ولـم يُستتب.

٧٣٣٥ حدثنا ابن محلد، قال: حدثنا المروذي، حدثنا أبو مصعب الزهري، قال: سمعت مالك بن أنس على يقول: القرآن كلام الله غير محلوق، فمن زعم أنه مخلوق؛ فقد كفر بها أُنزل على محمد على الذي يقف شرٌ من الذي يقول.

٧٣٣٦ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حمزةُ بن سعيد المروزي، قال: سألت أبا بكر ابن عياش، قلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن عُلَيةَ في القرآن، فما تقول فيه ؟

فقال: اسمع إليَّ ويلك! من زعم لك أن القرآن مخلوق: فهو عندنا كافر زنديق، عدوَّ الله، لا تُحالسه ولا تُكلِّمه.

<sup>(</sup>١) في إسناده: عبدالقدوس الكلاعي. قال الفلّاس: أجمعوا على ترك حديثه. وقال ابن عـدي: أحاديثه منكرة الإسناد والمتن. «الميزان» (٢/ ٤٦٣).

- ٧٣٣٧ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر ابن ميسرة، قال: قال عبدالرحمن بن مهدي: لو كان الأمر إليَّ لقمت على الجسر، فلا يمرُّ بي أحدٌ يقول: القرآن مخلوق؛ إلَّا ضربتُ عنقه وألقيته.
- **۲۳۲۸ حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، أن محمد بن يحيى بن سعيد حدَّثه، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
- **٢٣٣٩- حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا العباس بن عبدالعظيم، وأحمد بن سنان، قالا: حدثنا شاذ بن يحيى، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو والله الذي لا إله إلَّا هو زنديق.
- ٢٣٤٠ حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال:
   قال لي عمرو بن عثمان بن عاصم: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال:
   القرآن مخلوق فهو كافر.
- ۲۳٤١ حدثنا جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعت أبا عُبيد القاسم بن سلَّام يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فقد افترى على الله الكذب، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى.
- ٧٣٤٢ حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا الساجي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الربيع بن سُليهان.

وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا الربيع بن سُليهان قال: سمعت الشافعي - وذكر القرآن، وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي يقول: حفص المنفرد، وناظره بحضرة والي كان بمصر - فقال له الشافعي: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا

فانصر فوا، فسمعت حفصًا يقول: أشاط (١) - والله الذي لا إله إلَّا هو- الشافعي بدمي.

 أ- قال الربيع: وسمعت السافعي، يقول: القرآن كـلام الله غير نخلوق، ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر.

قال الربيع: والقرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر.

۲۳٤٣- حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار، قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري، قال: حدثنا يحيى بن خلف السمُقرئ بطرسوس، وذكر أنه أتى عليه اثنتان وثهانون سنة، وذكر أنه أتى المدينة سنة ست وستين ومائة، فلقي مالك بن أنس وأتاه رجلٌ، فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟

فقال: كافرٌ زنديق، اقتلوه.

ثم قدمت البصرة فلقيت الليث بن سعد، قال: فقلت له: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟

فقال: كافر.

ثم لقيت ابن لهيعةً، فقلت: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: كافر.

ثم قدمت مكة، فلقيت ابن عيينة، فقلت: ما تقول فيمن يقول:

<sup>(</sup>١) أشاط دمه، وأشاط بدمه: إذا عرَّضه للقتل. «غريب الحديث» للحربي (٣/ ١١٥٢).

القرآن مخلوق ؟ فقال: كافر.

ثم قدمت الكوفة، فلقيت أبا بكر ابن عياش، فقلت له: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟

قال: كافر، ومن لم يقل: أنه كافر؛ فهو كافر.

ثم لقيت علي بن عاصم، وهُـشيهًا، فقلت لهما: ما تقولان فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟ فقالا: كافر.

ثم رجعت إلى الكوفة، فلقيت ابن إدريس، وعبدالسلام بن حرب المملائي، وحفص بن غياث النخعي، ويحيى بن أبي زائِدة، وأبا أُسامة، فقلت لهم: ما تقولون فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟ فقالوا: كافر.

ثم لقيت وكيع بن الجراح، وابن المبارك، وأبا إسحاق الفزاري، فقلت لهم: ما تقولون فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟ فقالوا: كافر.

ثم لقيت الوليد بن مسلم، فقلت: يا أبا العباس، ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟ فقال: كافر.

قال يحيى بن خلف: وأنا أقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.

قال الحسن بن يحيى بن كثير: وأنا أقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.

قال أحمد بن عبدالرحمن الحراني: وأنا أقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.

قال إسحاق بن يعقوب العسكري: وأنا أقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.

قال أبو بكر ابن فردة: وأنا أقول: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر. وقال لي أبو يوسف يعقوب بن يوسف: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

٢٣٤٤ - أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القَصَبَاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: سمعت عباسًا العنبري يقول: سمعت أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن لمعقد عليه قلبه أنه ليس بمخلوق فهو كافر.

177٤٤ - قال المَرُّوذي: وحدثني أبو بكر (١) الدوري المصري، قال: حدثني عفان، قال: شهدت سلام بن المنذر - قارئ أهل البصرة - وقد جاءَه رجل والمُصحف في حِجره، فقال: ما هذا يا أبا المنذر؟! قال: قم يا زنديق! هذا كلام الله غير مخلوق.

٧٣٤٤/ ب- قال المَرُّوذي: وحدثنا حسن بن عيسى مولى ابن المبارك، قال: سمعت ابن المبارك يقول: الجهميةُ كفار.

٢٣٤٤/ ج- قال: وسمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان، يقول: كان أبي
 وعبدالرحمن ابن مهدي يقولان: الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء.

٢٣٤٤ - قال: وحدثني عباس العنبري، قال: سمعت شاذًا، يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال: (القرآن مخلوق) - والله الذي لا إله إلَّا هو - هو زنديق.

٧٣٤٥ - حدثني أبو حفص عمر بن الحسن بن خلف، قال: حدثنا أحمد بن حمدان

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «السنة» للخلال (١٩٣٦و٢٠٠): (أبو عمر).

العسكري، قال: حدثنا محمد بن مجاهد، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لمم يُكفِّره فهو كافر، ومن يشكُّ في كفره فهو كافر (١).

1/۲۳٤٥ وقال (٢) عمر (٣) بن عثمان الواسطي ابن أخي علي بن عاصم: سألت هُشيهًا، وجريرًا، والـمُعتمر، ومرحومًا، وعمي علي بن عاصم، وأبا بكر ابن عياش، وأبا معاوية، وسفيان، والمطلب بن زياد، ويزيد بن هارون عن من قال: القرآن مخلوق، فقالوا: زنادقة.

قلت ليزيد بن هارون: يقتلون يا أبا خالد بالسيف ؟ قال: بالسيف.

٧٣٤٥ ب- قال المَرُّوذي: وأخبرنا من سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يقول: جاءَ سعيد بن عبدالرحمن الجُمحي، فسأل أبي عن رجل يقول: القرآن مخلوق ؟

فقال: هذا كافر بالله، تُضرب عنقه من هاهنا. وأشار بيده إلى عنقه. فقلت ليعقوب: أي شيء تقول أنت ؟

(١) وفي رسالة أحمد بن حنبل إلى مُسدد بن مسرهد رَجَهُ اللهُ: فمن قال: مخلوق؛ فهـوكـافر بـالله العظيم، ومَن لم يكفره فهو كافر. «طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٨).

وقال أبو زرعة وأبو حاتم رَمِعَمَاللهُ في عقيدتهها: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافِر بالله العظيم، كفرًا ينقل عن الملّة، ومَن شكّ في كُفرِهِ عمن يفهم فهو كافر. رواها اللالكائي (٣٢١).

(٢) هذا الأثر تابع للأثر رقم (٢٣٤٤) من رواية المروذي، والذي يظهر أن المصنف قطع هذا الأثر الطويل بذكر إسناده عن يزيد بن هارون يَحَلَنهُ في هذه المسألة التي ذكرها المروذي عنه، ثم رجع إلى تكملة الآثار بالإسناد الذي قبله. والله أعلم.

(٣) في الأصل: (عمرو)، وما أثبته هو الصواب. انظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٥٧).

- فقال: أقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق.
- ۲۳٤٥ ج قال: وأخبرني فطر بن حماد، قال: سألت المعتمر وحماد بن
   زيد، عن من قال: القرآن مخلوق. فقالا: كافر.
- ٢٣٤٥ هـ قال: وسألت يزيد بن زريع، قلت: صليت خلف من يقول: القرآن مخلوق ؟ فقال: خلف رجلِ مسلمِ أحب إليَّ.
- ٢٣٤٥ هـ قال السمَرُّوذي: وحدثني سعيد بن أحمد، قبال: حدثنا ابن شهَّاس، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال: (هو مخلوق)؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد على الله على الله على المدالك الله على المحمد المناتجة ا
- ٢٣٤٥ و- قال الـمَرُّوذي: وحدثنا العباس بن أبي عمران الـمحاربي، قال: سألنا ابن الـمُبارك عن من قال: القرآن مخلوق ؟ فقال: كافر.
- ٢٣٤٥ ز- قال المَرُّوذي، قال: حدثنا محمد بن العباس، صاحب الشَّامةِ، قال: حدثني إسحاق بن إسهاعيل، عن أحمد بن يونس، قال: سمعت الفضيل بن عياض، يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر.
- **٢٣٤٦ حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سـألت أحمـ د بـن صالح عن من قال: القرآن مخلوق ؟ فقال: كافر.
- ٢٣٤٦/ أ- قال أبو داود: وسمعت الربيع بن سليمان، قال: سمعت أبا يعقوب البويطي، يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.
- ٢٣٤٦/ ب- قال : وسألت أحمد بن يونس، فقال: لا تُصلِّ خلف من يقول: القرآن مخلوق؛ هؤلاء كفار.
- ٢٣٤٧ وأخبرني أبو القاسم الجابري، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون،

قال: حدثنا محمد بن على، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال: قلت لأبي عبدالله: إن رجلًا جاء إلى سجّادة.

قال أحمد بن محمد بن هارون: وحدثني عبدالكريم بن الهيثم بن زياد القطان، قال: حدثني الحسن بن البزار، قال: قيل لأحمد بن حنبل: إن سحّادة سئِل عن رجلٍ قال: امرأته طالق ثلاثًا إن كلَّم زنديقًا؛ فكلَّمَ رجلًا يقول: القرآن مخلوق. فقال سجّادة: طلقت امرأته.

فقال أبو عبد الله: ما أبعد.

٢٣٤٨ - وأخبرني أبو القاسم، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا علي بن الحسن الحربي، قال: حدثنا أبو الفضل الورَّاق، قال: سألت الحسن بن حماد سجّادة، فقلت: بلغنا أنك قلت: لو أن رجلًا حلف بالطلاق أن لا يُكلِّم زنديقًا، فكلَّم رجلًا يقول: القرآن مخلوق؛ حنث.

فقال: نعم، من حلفَ أن لا يُكلَّمَ كافرًا، فكلَّمَ رجلًا يقول: القرآن مخلوق حَنَث (١).

١/٢٣٤٨ - قال أبو الفضل الورَّاق: وحدثني أبو بكر بن زنجويه، أن قوله هـذا ذُكِرَ لأحمد بن حنبل، فقال: ما أبعد.

**٢٣٤٩- وأخبرني** أبو القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا الحسن ابن هارون، قال: حدثني عمد بن أبي هارون، قال: حدثني أبو بكر ابن صالح، قال: سُئِل عبد الوهاب - يعني: الوراق - عن رجل حلف بالطلاق أن لا يُكلَّمَ كافرًا، فكلَّمَ رجلًا يقول: القرآن مخلوق، فقال: حنث.

<sup>(</sup>١) الحِنثُ: الحُلُف في اليمين. تقول: أحنثتُ الرجلَ في يمينه فحَنَثَ، أي لم يبرّ فيها. وقد تقدم.

وقال: إذا حلف بالقرآن فحنث، فعليه بكلِّ آيةٍ يمين، ففي هذا حُجَّةٌ قويةٌ على الجهمية.

- ٢٣٥٠ حدثني أبو بكر محمد بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، قال: من قال أن: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] مخلوق؛ فهو كافر.

٢٣٥١ - أخبرني أبو القاسم الجابري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا المَرُّوذي، قال: سمعت هارون بن عبدالله البزاز، قال: سمعت هارون بن معروف يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فقد عبد صنهًا.

17٣٥١/ أ- قال المَرُّوذي: حدثني عبدالله بن معبد بن إبراهيم، [قال: سمعت هارزن بن معروف يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو يعبدُ صنمًا.

٢٣٥١/ ب- قال المَرُّوذي: قال: حدثنا الفضل بن نوح الأنماطي، قال: سمعت الفريابي، يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

٢٣٥٢ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثني إدريس بن عبدالكريم، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: سمعت يزيد بن هارون، وذكر الجهمية، فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، عليهم لعنة الله.

**٢٣٥٣- حدثنا** ابن مخلد، حدثنا المَرُّوذي، قال: حدثنا أحمد بن داود الحزامي، قال: سمعت وكيعًا عند جمرةِ العقبةِ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق، فقد كفر بها أُنزل على محمد عَالَيْنَ.

<sup>(</sup>١) ما يين [] من «السنة» للخلال (٢٠٢٤).

٧٣٥٤ حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: حدثني إدريس، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو جعفر السويدي، قال: سمعت وكيعًا يقول: وقيل له: إن فلانًا يقول: إن القرآن مُحدَثٌ.

فقال: سبحان الله! هذا الكفر.

٢٣٥٦ - حدثنا جعفر بن محمد القافلاني، قال: حدثنا إسحاق بن هانئ، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: من زعم أن أسماء الله مخلوقة وقلا كفر.

٣٣٥٧ - وحدثنا القافُلائِي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قال: سمعت أبا عبدالله قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

٢٣٥٨ حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: سمعت الحسين (١) بن علي بن يزيد الصُدائِي، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

٢٣٥٩ - أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال:
 حدثني حرب بن إسهاعيل، قال: سمعت أبا عبدالله وذكر عنده كلام
 الناس في القرآن، فقال: كفرٌ ظاهر، كفرٌ ظاهر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحسن)، والصواب ما أثبته كما في "تهذيب الكمال، (٦/ ٤٥٤).

17٣٥٩/أ-قال حرب: وسألت إسحاق بن راهويه، قلت: يا أبا يعقوب، أليس تقول: القرآن كلام الله تكلّم به ليس بمخلوق ؟

قال: نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال: إنه مخلوق، فهو كافر.

٢٣٦٠ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أبا عبدالله
 يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

**٢٣٦١- حدثنا** أبو ذر الباغندي، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، قال: سمعت أحمد ابن حنبل، وهو مستخفِّ عندي يقول - وقد سألته عن القرآن -.

فقال: من زعم أن أسماءَ الله مخلوقةٌ؛ فهو كافر.

٢٣٦٢ حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر عِصمةً، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبدالله، قال: من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد زعم أن الله مخلوق.

ثم قال أبو عبد الله: لا إله إلَّا الله، ما أعظمَ هذا القول وأشدّه، هذا الذي كنا نحذره أن يكون.

بلغني عن بعض شيوخنا أنه قال: معنى قول أبي عبدالله هذا الذي كنا نحذره، ما روي عن النبي ريحي « يكون قوم يقولون: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله ؟».

7777- حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة شه، قال: قال رسول الله عليه: « لا يزال الناس يتساءَلون حتى

يقولوا: هذا الله، خلق كل شيء، فمن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك، فليقل: آمنت بالله » (١).

٣٣٦٤ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان يأتي أحدكم، فيقول: من خلق السموات؟ فيقول: الله، فيقول: فمن خلق الأرضين؟ فيقول: الله، فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئًا، فليقل: آمنت بالله ورسوله» (٢٠).

٢٣٦٥ - حدثنا أبو عمر حمزةُ بن القاسم الهاشمي، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزَّمِّي، قال: سمعت عبدالله بن إدريس وجاءَه رجل، فقال: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق ؟

فقال: أيهود ؟

قال: لا.

قال: أنصارى؟

قال: لا.

قال: أمجوس؟ .

قال: لا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳٤).

<sup>(</sup>٢) رواه هناد في «الزهد» (٩٤٧)، ووكيع في «الزهد» (٢٢٦)، وهو حديث مرسل. ورواه أحمد (٢٦٠٣)، وأبو يعلى (٤٧٠٤)، وابن حبان (١٥٠)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة سَشَّة والصحيح أنه من حديث عروة عن أبي هريرة الله العلل» (٩٤٩). أبو زرعة في «العلل» (٢٤٩٩).

قال: فمن ؟!

قال: من أهل الإسلام.

قال: معاذ الله أن يكون هؤلاءِ مسلمين! - مُنكِرًا له -، هذا كلام الزنادقة، هذا كلام أهل الشّرك، والله ما أرادوا إلّا أن يقولوا: إن الله مخلوق.

7777- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر؛ لأنه يزعم أن علم الله مخلوق، وأنه لم يكن له علم حتى خلقه.

7777 أ- وروى الميموني، قال: سألت أبا عبدالله، قلت: من قال: إن الله تعالى كان ولا علم ؟ فتغيَّر وجهه تغيرًا شديدًا، وكَثُرَ غيظه، ثم قال لي: كافر، وقال لي: كلّ يوم أزدادُ في القوم بصيرةً.

**٢٣٦٧- حدثنا** أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا أبو جعفر الحضرمي، قال: حدثنا عباس العنبري، قال: سمعت محمد بن عبدالله بن نُمير يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال: (إنه مخلوق)؛ فقد كفر.

٢٣٦٨ حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا شريج بن النعمان، قال: حدثنا عبدالله بن نافع، قال: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، ويستفظع قول من يقول: مخلوق، قال مالك: يوجع ضربًا، ويُحبسُ حتى يموت.

7779 - حدثنا حزة بن القاسم الخطيب، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال:

سمعت أبا عبدالله، وسأله يعقوب الدورقي عمن قال: القرآن مخلوق، فقال: من زعم أن علم الله وأسهاء مخلوقة فقد كفر، يقول الله على فقال: من زعم أن علم الله وأسهاء مخلوقة فقد كفر، يقول الله على فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١] أفليس هو القرآن ؟! فمن زعم أن علم الله وأسهاء وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك، إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه، وكان دينًا يتديّن به، كان عندنا كافرًا.

٧٣٧- أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه، قال: حدثنا محمد بن يوسف الطباع، قال: سمعت رجلًا سأل أحمد ابن حنبل، فقال: يا أبا عبد الله، أُصلي خلف من يشرب المُسكر؟
قال: لا.

قال: أفأُصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق ؟

فقال: سبحان الله! أنهاك عن مسلم، وتسألني عن كافر؟!

٧٣٧١ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المرَّوذي، قال: سمعت علي بن أشكاب، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

/۲۳۷۱ أ- قال: وسمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

۲۳۷۱/ب-قال: وسمعت محمد بن إسحاق الصاغاني، يقول: القرآن كلام
 الله غير مخلوق، فمن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

٢٣٧١/ ج- قال: وسمعت أبا يوسف يعقوب ابن أخي معروف الكرخي،

يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر.

٧٣٧٢ - حدثنا أبو عبد الله بن مخلد، قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الماوردي، قال: سمعت عبدالله بن المبارك، قال: سمعت عبدالله بن المبارك، يقول: من قال: القرآن مخلوق، فقد طلقت منه امرأته.

قال: فقلنا: وكيف تطلق امرأته ؟

قال: لأنه إذا قال: القرآن مخلوق، فقد كفر، والمسلمة لا تكون تحت الكافر.

آخرالجزء ينلوه إنشاءاتك في الجزء الذي يليد وهو التالث عش

(باب إباحت ِقتلهمر و قريمر موامريثهم على عصبهمر من المسلمين) والحمد تقدرب العالمين

وصلى الكه على محمد النبي وآل محمد وسلر تسليما

#### الجزء الثالث عشرمن كتاب الإبانت

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

## وهو الثاني من الرد على الجهمية

## ناليف

أبى عبد السّعيد السّبن محمد بن محمد بن حمدان بن بطت السّمة فأسرضاه

رواية الشيخ الثقة أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى البندار بالإجازة عنه

رواية الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني كَعَلَلْهُ

### فيه ثلاثة أبواب:

٦٣ - باب إباحةِ قتلهم وتحريم مواريثهم على عَصبتهم من المسلمين.

٦٤ - باب ما روي في جهم وشيعته الضلال، وما كانوا عليه من قبيح المقال.

٦٥- باب بيان كفر الجهميةِ الذين أزاغ الله قلوبهم بها تأولوه من متشابه القرآن.

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على معمد وعلى آل معمد وسلم

أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري البندار بقراءَتي عليه قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة، قال:

## ٦٣- باب

# إباحة قتلهم وتحريم مواريثهم على عَصبتهم من المسلمين (')

(۱) هذه الأبواب الثلاثة المتتالية ردّ على من زعم أن كفر القائلين بخلق القرآن كفر أصغر غير غرج من الملة، فإن الصحيح الذي اتفق عليه السلف الصالح ومن بعدهم من أثمة السنة أن الجهمية القائلين بخلق القرآن كفار كفر أكبر يخرجون به من دين الإسلام ويخلدون به في النار. قال جعفر الفقيه: سألت أبا القاسم الطبراني: ما قولك رحمك الله فيمن يقول: إن أهل التوحيد يخرجون من النار إلاً من يقول: القرآن مخلوق.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة رَجَهُاالله في عقيدتهما التي ذكرا إجماع من أدركا من أهـل العلـم عليها: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حِجازًا، وعِراقًا، وشامًا، ويَمنًا فكان من مذهبهم: .. =

٣٣٧٣ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا عِصمةُ بن أبي عِصمةَ، قال: نا الفضل، قال: نا أبو طالب، قال: قلت لأبي عبد الله: قال لي رجل: لم قلت: من كفر بآيةٍ من القرآن، فقد كفر، هو كافر مثل اليهودي والنصراني والمجوسى ؟ أو كافر بنعمةٍ ؟ أو كافر بمقالته ؟

قلت: لا أقول هو كافر مثل اليهودي والنصراني والمجوسي؛ ولكن كافرٌ مثل الـمُرتد، أستتيبه ثلاثًا، فإن تاب وإلَّا قتلته.

قال: ما أحسن ما قُلتَ، ما كافر بنعمةٍ، من كفر بآيةٍ فقد كفر.

قلت: أليس بمنزلةِ الـمُرتد إن تاب وإلَّا قُتِلَ ؟ قال: نعم.

٢٣٧٧/ أ-قال أبو طالب: وقلت لأبي عبدالله: سألني إنسان عن الجهمي
 يقول: القرآن مخلوق ؟ قلت: كافر.

قلت: قوم يقولون: حلال الدم والمال، لو لقيته في خلاء قتلته ؟ قال: من هؤلاء ؟! هذا الـمرتد يستتاب ثلاثة أيام، قول عمر وأبي موسى را الله وهذا بمنزلة الـمُرتد يستتاب.

٢٣٧٤ - حدثنا أبو حفص، قال: نا أبو العباس أحمد بن عبدالله بن شهاب، قال: سمعت أبا توبة الطرسوسي الربيع بن نافع، يقول: قلت لأحمد بن حنبل وهو عندنا هاهنا بطرسوس يعني: حين حمل في المحدية -: ما ترى في هؤلاء الذين يقولون: القرآن مخلوق ؟ فقال: كفار.

قال: قلت: ما يصنع بهم ؟

من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كُفرًا يَنقلُ عن الملَّة، ومن شكَّ في كفرِهِ ممن يفهم فهو كافر. اللالكائي (١/ ١٧٦)، وكتابي «الجامع في عقائد أهل السنة» (ص٢٥).

قال: فقال: يُستتابون، فإن تابوا وإلَّا ضُربت أعناقهم.

قال: فقلت: قد جئتَ تُضعّف أهل العراق، لا بل يقتلون و لا يستتابون.

قال أبو بكر الأثرم: فقال أبو إسحاق العبَّاداني يومًا لأبي عبدالله ونحن عنده: يا أبا عبدالله، حكى عنك أبو توبة كذا وكذا، فتبسَّم، شم قال: عافى الله أبا توبة.

٧٣٧٥ حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، قال: نا الخلال، قال: حدثني على بن عيسى العُكبري، أن حنبلًا حدَّثهم سمع أبا عبدالله قال: من قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا؛ فقد كفر، وردَّ على الله أمره وقوله، يُستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِل.

٧٣٧٦ - حدثنا أبو بكر عبدالعزيز، قال: نا أبو بكر الخلال، قال: حدثني روح بن الفرج، قال: نا أبو داود السجستاني، قال: نا عبدالرحن بن قُريب الأصمعي، قال: سمعت عمي الأصمعي يقول: أُتي هارون برجلٍ يقول: القرآن مخلوق؛ فقتله.

٧٣٧٧ - حدثنا أبو بكر، قال: نا أبو بكر، قال: نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي طاهر الأزدي، قال: سمعت أبي، قال لي حسين الخادم المعروف بالكبير: جاءَني رسول الرشيد ليلًا، فلبست سيفي، ودخلت إليه، فإذا به على كرسي مُغضبًا، وإذا شيخ في نطع، فقال لي: يا حسين اضرب عنقه، قال: فسللت سيفي فضربت عنقه، قال: فتغيَّر من ذاك وجهي؛ لأني لم أعرف قصَّته.

قال: فرفع الرشيد رأسه إليَّ، فقال لي: لا تكره ما فعلت يا حسين، فإن هذا كان يقول: القرآن مخلوق.

٢٣٧٨ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو نصر عِ صمة بن أبي عِصمة ، قال: نا الفضل بن زياد، قال: نا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد الله عن ميراث الجهمي، إذا كان له أخٌ، ابنٌ يرثه ؟

قال: بلغني عن عبدالرحن، أنه قال: لو كنت أنا ما ورثته.

قلت: ما تقول أنت ؟ قال: ما تصنع بقولي ؟

قلت: على ذاك. قال: لست أقول شيئًا.

قلت: فإن ذهب إنسان إلى قول عبدالرحمن، تُنكر عليه ؟ قال: لم أُنكر عليه ؟! كأنه يُعجبه.

**٢٣٧٩ - حدثنا** جعفر القافُلائِي، قال: نا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لو كان لي قرابةٌ من يقول: القرآن مخلوق ثم مات لم أرثه.

### \* قال الشيخ:

وأحسب أن هذا وهم من إسحاق؛ لأن الجهاعةَ روت هذه الحكاية عن أبي عبدالله كَنلَتْهُ أنه قال: بلغني عن عبدالرحمن، فـدلَّ عـلى أن أبـا عبد الله لـم يسمعها من عبدالرحمن شفاهًا.

• ٢٣٨- حدثنا أبو بكر عبدالعزيز، قال: نا أبو بكر الخلال، قال: نا المروذي: أنه سمع أبا عبدالله يقول: بلغني عن عبدالرحمن أنه قال: لو كان لي قرابة ممن يقول: القرآن مخلوقٌ ثم مات لم أرثه.

٧٣٨١ - حدثنا أبو بكر عبدالعزيز، قال: نا أحمد بن هارون، قال: نا محمد بن علي، قال: نا يعقوب بن بختان، قال: قلت لأبي عبدالله يَحَلَلْنَهُ: من كان له

قرابةٌ جهمي يرثه ؟

قال: بلغني عن عبدالرحمن أنه قال: لا يرثه.

قيل: ما ترى ؟

فقال: إذا كان كافرًا.

قلت: لا يرثه ؟ قال: لا.

۲۳۸۲ - وحدَّث عبدالله بن أحمد، قال: حدثني عباس العنبري، قال: نا عبدالله بن عمد بن حميد - يعني: أبا بكر بن أبي الأسود -، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه: يا أبا سعيد، لو أن رجلًا جهميًّا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه شيئًا.

۲۳۸۳ - أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، قال: نا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: نا علي بن الحسن بن هارون، قال: نا محمد بن أبي هارون، قال: نا أبو عبدالله يَحَلَلْنهُ لا أبو عبدالله يَحَلَلْنهُ لا يرى أن يرث رجلًا يقول: القرآن مخلوق.

٢٣٨٣/أ- قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون: وحدثني جعفر بن محمد العطار، قال: نا أبو محمد فوران، قال: قال أحمد بن حنبل في الجهمي إذا مات وله ولدٌ: أنه لا يرثه.

٢٣٨٣ ب- قال: وأنا المروذي، قال: سألت أبا عبدالله عن الجهمي يموت وله ابنُ عم ليس له وارث غيره، فقال: قال النبي عليه: «لا يرث المسلم الكافر».

قلت: فلا يرثه ؟ قال: لا.

قلت: فها يصنع بهاله ؟

قال: بيت المال، نحن نذهب إلى أن مال المرتد لبيت المال.

٣٣٨٤ حدثنا إسماعيل بن على الخطبي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني عبدالوهاب، قال: سمعت بعض أصحابنا، قال: قال إبراهيم بن أبي نعيم: لو كان لي سلطانٌ ما دُفن الجهميةُ في مقابر المسلمين.

٢٣٨٤/أ-قال عبدالله: وسمعت عبدالوهاب يقول: الجهمية كفارٌ زنادقةٌ مشركون.

## ٢٣٨٥- قال الشيخ:

تفهّموا - رحمكم الله - ما جاءَت به الأخبار، وما رويناه من الآثار عن السلف الصالحين، وعلياءِ المسلمين الأئمةِ العقلاءِ الحكياءِ الورعين الذين طيب الله أذكارهم، وعلى أقدارهم، وشرّف أفعالهم، وجعلهم أُنسًا لقلوب المستبصرين، ومصابيح للمسترشدين الذين من تفيأ بظلّهم لا يضحى، ومن استضاء بنورهم لا يعمى، ومن اقتفى من تفيأ بظلّهم لا يضحى، ومن استضاء بنورهم لا يعمى، ومن اقتفى وكان تابعًا ومؤتمًا بجهم الملعون وشيعته؛ مثل: ضِرار، وأبي بكر الأصم، وبشر المريسي، وابن أبي دوّاد، والكرابيسي، وشعيب المحبّام، وبرغوث، والنظّام، ونظرائهم من رؤساءِ الكفر، وأثِمةِ الضّلال الذين جحدوا القرآن، وأنكروا السّنة، وردّوا كتاب الله وسُنة رسول الله، وكفروا بها جهارًا وعمدًا، وعنادًا وحسدًا، وبغيًا وكفرًا.

وسأبثك من أخبارهم، وسوءِ مذاهبهم، وأقوالهم ما فيه مُعتبر لمن غفل.

#### ٦٤- باب

## ما روي في جهم وشيعته الضلال، وما كانوا عليه من قبيح المقال

٢٣٨٦- حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، قال: نا أبو محمد عبد الله ابن ثابت بن يعقوب التوزي المقرئ، أخبرني أبي، عن الهذيل بن حبيب، عن مقاتل بن سُليهان، قال: وكان مما علمنا من أمر عدوَّ الله جهم أنه كان من أهل خُراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، وقد جاءَ عن النبي عَلَيْ أنه قال: «تفكَّروا في خلق الله، ولا تفكَّروا في الله عَلَى جهم ناسًا يقال لهم: السُّمنيةُ، فعرفوا جهمًا، فقالوا له: نكلُّمك؛ فإن ظهرت حُجَّتُنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حُجَّتُك علينا دخلنا في دينك.

فكان مما كلَّموا به جهمًا أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلـهًا ؟ قال جهم: نعم.

فقالوا: هل رأيت إلـهك ؟ قال: لا.

قالوا: أسمعت كلامه ؟ قال: لا.

قالوا: فسمعت له حسًا ؟ قال: لا.

قالوا: فما يدريك أنه إله ؟

قال: فتحيَّر جهم؛ فلم يصلِّ أربعين يومًا، ثم استدرك حُجَّته مثل حُجَّةِ زنادقةِ النصارى، وذلك أن زنادقةَ النصارى تـزعم أن الـروح

التي في عيسى عليه هي روح الله من ذاته، كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب، فدخل في جسد عيسى فتكلَّم على لسان عيسى، وهو روح غائِب عن الأبصار، فاستدرك جهمٌ من هذه الحُجَّةِ، فقال للسُّمنيةِ: ألستم تزعمون أن في أجسادكم أرواحًا ؟ قالوا: نعم.

قال: هل رأيتم أرواحكم ؟ قالوا: لا.

قال: أفسمعتم كلامها ؟ قالوا: لا.

قال: أفشممتم لها رائِحةً ؟ قالوا: لا.

قال جهمٌ: فكذلك الله على لا يُرى له وجهه ولا تُشمُ له رائحة ، ولا يُسمع له كلام ، وهو غائب عن الأبصار، لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرةِ، وهو في كلِّ مكان، لا يكون في مكان دون مكان، ووجدنا ثلاث آيات في كتاب الله على:

قوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى ۗ ﴾ [الشورى: ١١].

وقوله: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣].

وقوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَنْرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات، ووضع دين الجهمية، وكذَّبَ بأحاديث رسول الله على عير تأويله، فاتبعه أُناس من أهل البصرةِ من أصحاب عَمرو بن عُبيد، وأُناس من أصحاب أبي حنيفة، فأضل بكلامه خلقًا كثيرًا.

٧٣٨٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود السجستاني، قال: نا أحمد بن هاشم الرملي، قال: نا ضمرةً، عن ابن شوذب، قال: ترك جهم الصلاة

أربعين يومًا، وكان فيمن خرج مع الحارث بن سُريج.

٢٣٨٨- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا عبدالله بن مخلد، قال: نا مكي بن إبراهيم، قال: نا يحيى بن شبل، قال: كنت جالسًا مع مُقاتل بن سليهان وعبَّاد بن كثير إذ جاء شابٌ، فقال: ما تقول في قول ه عَبَّل: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُۥ ﴾ [القصص: ٨٨]، فقال مقاتل: هذا جهميٌّ .

ثم قال: ويحك ! إن جهمًا والله ما حجَّ البيت، ولا جالسَ العلماء، وإنها كان رجلًا أُعطى لسانًا.

٢٣٨٩ حدثنا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: قال إبراهيم بن طهمان: حدثنا من لا يُتَهم غير واحد: أن جهمًا رجع عن قوله، ونزع عنه، وتاب إلى الله منه، فها ذكرته ولا ذُكر عندي إلَّا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلةِ من منطقه هذا العظيم.

• ٢٣٩٠ - حدثنا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا إبراهيم بن الحارث الأنصاري، قال: نا أحمد بن عمر الكوفي، قال: سمعت عبدالحميد الحماني يقول: جهمٌ كافرٌ بالله.

۲۲۹۱ - حدثنا جعفر القافلائي، قال: نا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: سمعت رجلًا من أصحاب أيوب، قال: سمعت رجلًا من أصحاب جهم كان يقول بقوله، وكان خاصًا به ثم تركه، وجعل يهتف بكفره، قال: رأيت جهمًا يومًا افتتح (سورة طه)، فلما أتى على هذه الآية: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْفَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، قال: لو وجدت السبيل إلى حكَها

لحككتها، ثم قرأ حتى أتى على آيةٍ أُخرى، فقال: ما كان أظرف محمدًا حين قالها، ثم افتتح (سورة القصص)، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه، ثم دفع المصحف، ثم قال: أيُّ شيءٍ هذا ؟! ذكره هاهنا فلم يتم ذكره، وذكره ثمَّ فلم يتم ذكره.

٢٣٩٢ - حدثنا أبو حفص، قال: نا أبو جعفر، قال: نا المروذي، قال: حدثني يحيى بن أيوب، قال: سمعت أبا نعيم يقول: كان رجل من أصحاب جهم من أكرم أصحابه عليه، فوثب عليه ذلك الرجل، فندد به وصيَّح به.

قال أبو نعيم: قلت: كيف تصنع به مثل هذا وقد كان بينكما ما كان؟!

فقال: يا أبا نعيم، جاء منه ما لا يُحتمل.

قلت: ما هو ؟

قال: كان المصحف يومًا في حجره وهو يقرأُ (طه)، فلما بلغ إلى قوله ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَاسِيلِ أَن أَحكَّها مِن المصاحف فعلت. قال: فقلت في نفسى: هذه فاحتملتها.

ثم ذكر يومًا آيةً، فقال: ما كان أظرف محمدًا حين قالها.

قال: فقلت: هذه أيضًا.

قال: فلما كان بعد بينما هو يقرأ (طسم القصص) والمصحف في حجره، فلما أتى على ذكر موسى دفع المصحف بيديه جميعًا من حجره، فرمى به أبعد ما يقدر عليه، ودفعه برجله، وقال: أي شيء هذا ؟! ذكره هاهنا فلم يُتم ذكره، أيُّ شيء هذا ؟!

قال: فجاء ما لا يُحتمل.

قال: فذاك الذي حملني أن صنعت ما صنعت.

٣٩٣- حدثنا أبو حفص، قال: نا أبو جعفر، نا أبو بكر، قال: حدثني يحيى بن أيوب، قال: سمعت مروان الفزاري وذكر جههًا، فقال: قبَّح الله جههًا، حدثني ابن عمِّ لي أنه شكَّ في الله أربعين صباحًا.

7٣٩٤ حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: نا أبو الأحوص، قال: حدثني إساعيل ابن عبيد بن أبي كريمة الحراني، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهمًا، ومن يقول بقوله، كان كافرًا جاحدًا، ترك الصلاة أربعين يومًا، يريد بزعمه يرتاد دينًا، وذلك أنه شكَّ في الإسلام. قال يزيد: فقتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول.

٢٣٩٥ وحدثنا أبو حفص، قال: نا أبو جعفر، قال: نا أبو بكر، قال: نا إسماعيل بن أبي كريمة، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله الجهم، ومن يقول بقوله، كان كافرًا جاحدًا، ترك الصلاة أربعين يومًا، يريد زعم ، يرتاد دينًا، وذلك أنه شكَّ في الإسلام.

٣٩٦- حدثنا أبو حفص، قال: نا أبو جعفر، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو بكر بن خلَّد، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي، إذا ذكر عنده أمر جهم وأمر بشر – يعني: المريسي – قال: تدري إلى أيِّ شيءٍ يذهبون؟ إلى أنه ليس – ويشير بيده إلى السهاءِ – أي: ليس إلهٌ.

٢٣٩٧ - حدثنا جعفر القافلائي، قال: نا الصاغاني، قال: أخبرنا أحمد بن نصر بن
 مالك، أخبرني رجل، عن ابن المبارك قال: قال له رجل: يا أبا عبدالرحمن،

قد خفت الله من كثرةِ ما أدعو على الجهمية.

قال: فقال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماءِ ليس بشيء.

٢٣٩٨- حدثنا القافلائي، قال: نا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، أنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني سُليهان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد يقول: إن هو لاءِ الجهمية إنما يحاولون يقولون: ليس في السهاء شيء.

- ٢٣٩٩ حدثنا القافلائي، قال: نا محمد بن إسحاق.

وحدثنا ابن مخلد، قال: نا يحيى ابن أبي طالب، ومحمد بن إسحاق، قالا: نا على بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت خارجة يقول: كفرت الجهميةُ في غير موضع من كتاب الله:

قــولهـم أن الجنــةَ تفنــى؛ وقــال الله ﷺ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ [ص:٥٥]، فمن قال: إنها تنفد فقد كفر.

وقال: ﴿ أَكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]، فمن قال: لا يدوم فقد كفر. وقال: ﴿ لَا مَفْطُوعَةِ وَلَا مَنْوَعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، ومن قال: إنها تنقطع فقد كفر. وقال: ﴿ عَطَآةُ عَثْرَ بَعُذُوذِ ﴾ [هود: ١٠٨]، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر.

- ٢٤٠٠ أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني حرب بن إسماعيل، قال: نا محمد بن الـمُصفَّى، قال: نا بقية بن الوليد، عن عبد العزيز الماجشون قال: جهم وشيعته الجاحدون.
- ٧٤٠١ حدثنا جعفر القافُلائِي، قال: نا محمد بن إسحاق الصاغاني أنا علي بن الحسن ابن شقيق.

وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: أنا أبو داود، قال: نا الحسن بن الصَّبَّاح، قال: نا على بن الحسن بن شقيق.

وحدثني أبو عيسى الفسطاطي، قال: نا يحيى بن جعفر، قال: نا علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت ابن المُبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

٧٤٠٢ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي، قال: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة يقول: الجهمية كفّارٌ، بلِّغوا نساءَهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائِزهم، ثم تلا: ﴿ طه نَ مَا أَنزَلُنَا عَلَى اَلْفَرْءَانَ لِنَشْقَى ﴾ إلى قوله: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْفَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] وهل يكون الاستواءُ إلَّا الجلوس ؟ (١).

(۱) أثر خارجة يَحَنَّنَهُ هذا وما دل عليه من نسبة الجلوس إلى الرب تعالى، وتفسير الاستواء بذلك عا تلقاه أثمة السنة بالقبول والتسليم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تكييف، ﴿ لِنَسَ كَيْنَلِهِ. شَوَى ۗ وَهُوَ السَّيِعُ الْبَصِيرُ ﴾، ولم يأت إنكار ذلك إلا عن المعطلة المشبهة، أو من تأثر بهم. والنصوص الدالة على إثبات جلوس الرب تعالى وكلام أئمة السنة ومن بعدهم في ذلك كثيرة، وقد جمعتها في مقدمة تحقيقي لكتاب (إثبات الحد لله تعالى وأنه جالس وقاعد على العرش» للدشتي يَحَدِّلَهُ. ومن ذلك:

وقال الذهبي في «العرش» (٢/ ١٣١): وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدِّثين .. فإذا كان هؤلاء الأثمة: أبو إسحاق السَّبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبدالرحمن ابن مهدي، وأبو أحمد الزُّبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم محن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم شُرج الهدى، ومصابيح الدُّجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وحدثوا =

٣٤٠٣- حدثنا القافُلائي، قال: نا محمد بن إسحاق، أنا أحمد بن إبراهيم، حدثني زهير السجستاني، قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: هولاءِ الجهمية كفار، ولا يُصلَّى خلفهم.

قال زهير: وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه يوم الجمعةِ وغيرها.

٢٤٠٤ - حدثنا القافلائي، قال: نا محمد بن إسحاق، قال: نا أحمد بن إبراهيم، قال: سمعت يزيد بن هارون - وذكر الجهمية - فقال: هم والله زنادقة، عليهم لعنة الله.

قال: وسمعت يزيد بن هارون، يقول - وقد ذكر الجهمية - فقال: هم كفارٌ لا يعبدون شيئًا.

٧٤٠٥ - حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني الحسن

به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمَن نحن حتَّى ننكره، ونتحذلق عليهم ؟! .. اهـ ٢ - حديث جابر الله في قصَّة مَقدَم جعفر بن أبي طالب الله على أرض الحبشة، وفيه إقرار النبي الله المرأة العجوز التي قالت: (الويلُ لك إذا جلس الملك على كُرسيه ...)، الحديث قال ابن تيمية تَعَلَشُهُ: هذا الحديث مَحفوظ عن أبي الزُّبير عن جابر من طُرقي كلها صِحاح. وقال ابن القيم تَعَلَشُهُ في «نونيته» (ص ١٠٣):

ولقد أَتَى ذِكرُ الجُلوسِ به وَفِي أَثْرِ رَواه جعفر الرَّبانِ أَعني ابنَ عم نَبيّنا و بغيرِهِ أيضًا أتى والحقُّ ذُو التبيان والدَّار قُطنيُّ الإمَامُ يُثبَّتُ الـ آثارَ في ذا الباب غير جَبَانِ

قال ابن تيمية كَنَانَهُ في «شرحه لحديث النزول» (ص٠٠٥): وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مشل قعود البدن، في جاءت به الآثار عن النبي الشمن لفظ: «القعود»، و«الجلوس» في حق الله تعالى، كحديث جعفر بن أبي طالب ، وحديث عمر بن الخطاب الخباد. اهـ خيرهما أولى أن لا يُهاثل صفات أجسام العباد. اهـ

قلت: وإن أردت زيادة بيان في هذه المسألة الكبيرة فانظر مقدمات تحقيقي لكتاب «الحد».

- ابن عيسى، مولى ابن المبارك قال: حدثني حماد بن قيراط، قال: سمعت إبراهيم ابن طهمان يقول: الجهميةُ كفَّارٌ.
- ٧٤٠٦ حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني محمد بن صالح، مولى ابن هاشم، قال: نا عبدالملك بن قُريب الأصمعي، قال: نا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، أنه قال: ليس قومٌ أشد نقضًا للإسلام من الجهمية.
- ٧٤٠٧ وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن هارون، قال: نا يزيد ابن جَهور، قال: سمعت مصعب بن سعيد، قال: سمعت ابن المبارك يقول: الجهمية كفارٌ زنادقة.
  - قال أبو خيثمة: الجهمي يُفرَّقُ بينه وبين امرأته ولا أُورّثه.
- **٧٤٠٨ حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني الثقة، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: بشر المريسي، وأبو بكر الأصم: كافران حلالا الدم.
  - قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: بشرٌ المريسي كافر.
- ٢٤٠٩ حدثنا ابن مخلد، قال: نا المروذي، قال: أخبرني يعقوب ابن أخي معروف الكرخي، قال: سمعت عمي يقول: رأيت رجلًا في النوم فذكرت له بشرًا المريسي، فقال: لا تذكر ذاك اليهودي.
- **٢٤١- وحدثنا** أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف، قال: وجدت في كتابنا: نا محمد بن سليان الباغندي، قال: نا الربيع بن سُليان، قال: سمعت الشافعي يقول: دخلتُ بغداد فنزلت على بشر المريسي، فأنزلني في غرفةٍ له، فقالت لي أُمه: لم جئت إلى هذا ؟! قلت: لأسمع العلم. فقالت لي: هذا زنديق.

- ٧٤١١ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم الرازي، قال: وفيها كتب به إليَّ أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم على سبيل الإجازة، عن أبيه، قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي يقول: قالت لي أُم بشر المريسي: كلِّم المريسي أن يكُفَّ عن الكلام والخوض فيه. فكلمته؛ فدعاني إلى الكلام.
- ٧٤١٢ حدثنا أبو محمد عبد الله بن سُليهان الفامي، قال: نا محمد بن عبد الملك الدقيقي.
- وحدثنا أبو حفص بن رجاء، قال: نا أبو جعفر محمد بن داود، قال: نا محمد ابن عبد الملك.
- وحدثنا ابن مخلد، قال: نا الدقيقي، قال: نا حامدبن يحيى البلخي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: المريسي حلال الدم، يُقتل فإن حيَّ قُتِل، فإن حيَّ قُتِل، أخبر يا حامد أهل خُراسان عني بهذا الكلام.
- **٧٤١٣- وحدثنا** أبو حفص، قال: نا محمد بن داود، قال: نا أبو بكر المروذي، قال: حدثني أبو محمد عوَّام، قال: أنا كنت صاحب بشر المريسي عند ابن عيينة، قال: وجئنا لنقتله فهرب.
- 7212 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا الحسن بن الصَّبَّاح، قال: نا الحسن بن الصَّبَّاح، قال: نا محمد بن أبي كبشة، قال: كنا في البحر في مركب ليلًا، فإذا بهاتف يهتف: لا إله إلَّا الله، كَذَبَ المريسي على الله، ثم هتف ثانية، فقال: لا إله إلَّا الله على بشر المريسي وثُمامة لعنه الله.
- ٧٤١٥ حدثنا إسماعيل الخطبي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: قال عبدالوهاب: ذُكِرَ لي أن إبراهيم بن أبي نعيم، قال لما مات بشر المريسي:

الحمد لله الذي عجَّله إلى النار.

7217 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث، قال: نا عبدالله بن محمد البزاز، قال: حدثني يحيى، يعني: ابن أبي كريمة -، قال محمد بن المثنى: وأُراني قد سمعته من يحيى، قال: بينها أنا جاءٍ من خُراسان أُريد بغداد أدركني الليل، فبت في بعض الخانات، إذ تمثّل لي شيءٌ عظيم له عينان في صدره، فهالني أمره، فقلت: لا إله إلّا الله.

فقال: لا إله إلَّا الله، فنعم ما قلت.

فقلت له: من أنت ؟

فقال: أنا إبليس.

قلت: لا حُييت، من أين أقبلت ؟

قال: من العراق.

قلت: من أي العراق ؟ قال: من بغداد.

قلت: وما كنت تصنع ببغداد؟ قال: استخلفت بها خليفةً.

قلت: ومن استخلفت بها ؟ قال: بشر المريسي.

قلت: ما أصبت بها أحدًا أوثق منه تستخلفه ؟

قال: إنه دعا الناس إلى شيءٍ لو دعوتهم أنا إليه ما أجابوني.

قلت: وإلى ما دعاهم ؟ قال: إلى خلق القرآن.

#### \* قال الشيخ:

وزادنا آخرون ممن سمعت هذه الحكاية منهم:

قال: فقلت: فأسألك بالله يا إبليس، ما تقول أنت في القرآن ؟ فقال: أنا - وإن عصيت الله - فالقرآن كلام الله غير مخلوق.

٧٤١٧ - حدثنا حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: وأخبرني بعض أصحابنا أن رجلًا ببغداد يقال له: أبو حاتم الهروي المفلوج - وكان يحسن الثناءَ عليه - قال: رأيت في المنام جنازةً ومعها النصارى يقسقسون، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: جنازة بشر المريسي.

فقلت: مسلم معه نصارى ؟!

فقال لي رجل: وهو عندك مسلم ؟!

**٧٤١٨- وحدثني** أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: نا إسحاق بن إبراهيم بن سُنين، قال: نا محمد بن أحمد أبو الفضل الذراع، قال: حدثني محمد بن الحسين الطرسوسي الزاهد، قال: قال لي عاصم بن علي (١): يا بني، احذر بشرًا المريسي، فإن كلامه أبو جاد الزندقة (٢)، وأنا لقيت أُستاذهم جهرًا، فلم يكن يثبت أن في السماء إلهًا (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل و «السنة» لعبد الله (١٧٦): (علي بن عاصم). وما أثبته من «درء النعارض» (٦/ ٢٦١) وقد أخرجه من طريق عبدالله! وابن أبي حاتم، و «العلو»، و «اجتماع الجيوش».

 <sup>(</sup>۲) أي أول الطرق لتعلم الزندقة، كما أن أول الطرق لتعلم العربية تعلم حروف: (أبجد هوز..)،
 وقد تقدم بيان ذلك عند أثر رقم (۱۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم كَ لَنهُ في «اجتماع الجيوش» (ص١٢٣): قال عاصم: ناظرت جهميًّا فتبيّن من كلامه أنه يعتقد أن ليس في السماء رب. قال شيخ الإسلام: كان الجهمية يدورون على ذلك، ولم يكونوا يُصرِّحون به لوفور السلف والأئمة، وكثرة أهل السُّنة، فلما بعد العهد، وانقرض الأثمة؛ صرَّح أتباعهم بها كان أولئك يشيرون إليه، ويدورون حوله. قال: وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر، وبعد العهد، اشتد أمرها، وتغلظت. قال: وأول بدعة ظهرت في الإسلام =

7219 - وروى الميموني، قال: ذاكرتُ أبا عبدالله أمر الجهمية وما يتكلَّمون، فقال: في كلامهم كلام الزندقة، يدورون على التعطيل، ليس يثبتون شيئًا، وهكذا الزندقة.

• ٢٤٢٠ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم.

وثنا أبو بكر محمد بن صالح الأزدي، قالا: نا أحمد بن سنان الواسطي، وثنا أبو بكر محمد بن صالح الأزدي، قالا: نا أحمد بن سنان الواسطي، الله وحاتم في حديثه: وكان ثقة -، قال: حدثني حسين بن علي بن بحر: يا بني، رأيت كأني بين القبور أُريد قبر بشر المريسي، فقال قائل: يا هذا أتريد قبر المريسي؟ قلت: نعم. قال: ذاك بشر. فالتفتُّ، فإذا سنور (١) ميت.

١٤٢١- حدثنا حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا محمد بن عبدالله بن إسهاعيل، قال: قال لي ابن بسَّام - وكان له فضل وعبادة -، فقال: ما رأيت المريسي في نوم ولا يقظة إلَّا مرَّةً واحدةً، رأيته قد جيءَ به من ناحية الزندورد، وهو على حمار ووجهه إلى مؤخر الحمار، وقد اسود وجهه، ووجوه قوم معه، وأبو مسلم المُستملي يقرأُ عليهم: ﴿ وَيَرْمَ الْفِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةً أَلْيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

/۲٤۲۱ أ- قال أبو حاتم: وحدثني بعض أصحابنا، قال: رأى يحيى بن أبي موسى
 أبو زكريا في النوم ليلة مات بشر المريسي أو بعدها بليلة، كأني جاءٍ من

بدعة القدر والإرجاء، ثم بدعة التشيع، إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما. اهـ وسيأتي في الباب (٨٠) زيادة بيان في الرد على الجهمية والأشاعرة في إنكارهم للعلو.

<sup>(</sup>١) السنور: الهر والقط. «تهذيب اللغة» (١٥/ ١٣٦).

البستان، فإذا جنازةٌ معها قدر عشرين نفسًا سود الوجوه، عليهم ثياب سواد، ورأس الجنازةِ موضع رجل السرير، ورجلها موضع الرأس وهم يُشمعلون (١) حولها، كلما أرادوا أن يصعدوا بها يرجعون إلى خلفهم، فقلت لبعضهم: جنازةُ من هذه ؟ قال: جنازةُ بشر المريسي.

٢٤٢١ ب - قال أبو حاتم: وقال لي مقاتل بن سُليهان الرازي الناقد: حدثني أبو جعفر الورَّاق، قال: رأيت أُم جعفر زبيدة في المنام، فقلت لها: ما فعل بك ربك ؟ فقالت: غفر لي باصطناعي المعروف، ورأيت في وجهها شيئًا. فقلت: ما هذا ؟ قالت: قدم بشر المريسي فزفرت جهنم زفرة، فلم يبق منا أحدٌ إلَّا أصابه هذا.

**٧٤٢٢- حدثنا** أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم، قال: نا عمر بن الحكم النسائي، قال: نا محمد بن الحسين، قال: قالت أُم ابن بُريهةَ الهاشمي: كنت أرى أُم جعفر زبيدة في المنام كثيرًا بحالةٍ حسنةٍ، قالت: فرأيتها ذات ليلةً مُتغيَّرة الوجه، فقلت لها: ما شأني أراك مُتغيَّرة الوجه ؟!

قالت: لأن جهنم زفرت البارحة لقدوم روح بشر المريسي، فما بقي أحدٌ من أهل الجنة إلَّا تغيَّرت حليته.

٧٤٢٣ حدثنا أبو الحسن بن مسلم، قال: نا عمر بن عبد الحكم (٢) النسائي، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: رأيت بشر بن الحارث في المنام بعد موته بمائة يوم وهو مُتغيِّر المحلية، فقلت: يا أبا نصر، ما لي أراك هكذا ؟! فقال: لأن جهنم زفرت لقدوم هذا، فلم

<sup>(</sup>١) شمعلت اليهود شمعلة، وهي قراءتهم إذا اجتمعوا في فهرهم. «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) عمر بن عبدالحكم، وقيل: ابن الحكم كما في الإسناد الذي قبله. «تاريخ بغداد» (١٣/ ٥٢).

يبق أحدٌ من أهل الجنةِ إلَّا تغيَّرت حليته.

٧٤٢٤ حدثنا أحمد بن محمد، قال: نا عمر، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني عبدالله بن رجاء الغُدَّاني، قال: مات ابن لي أمرد، فرأيته في المنام وقد شاب رأسه، قال: فقلت له: يا بُني أليس مُتَّ وأنت أمرد ؟! قال: بلى، إنه مات البارحة رجلٌ من الجهمية، فقُذف به في جهنم، فيا بقي أحدٌ من الولدان إلَّا شاب.

7272/ ج- قال أبو حاتم (۱): وحدثني بعض أصحابنا، قال: رأى أبو يعقوب الموازيني البغدادي في المنام كأنه يمشي في طريق واسع، ولقيه شيخ أبيض الرأس واللحية، أبيض الثياب وهو يبكي، وهو يقول: العنوا بشرًا المريسي لعنه الله، فإنه كان يتكلَّم في الله، وذلك قبل أن يموت بشر المريسي.

٧٤٢٤ هـ - قال أبو حاتم: وقال لي الحسن بن السَّبَّاح: حدثني خالد بن خِداش، قال: رأيت في المنام كأنَّ آتيًا أتاني بطبق، فقال: اقرأه، فقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، ابن أبي دوًاد يريد يمتحن الناس:

 أ- فمن قال: (القرآن كلام الله غير مخلوق)؛ كساه الله خاتمًا من ذهب فصّه ياقوتةٌ حمراء، وأدخله الله الجنة، وغفر له.

ب- ومن قال: (القرآن مخلوق)؛ جُعلت يمينه يمين قرد، فعاش بذلك يومًا أو يومين، ثم يصير إلى النار.

قال: ورأيت قائلًا يقول: مُسِخَ ابن أبي دؤَاد، وأصاب ابن سماعةَ الفالج.

<sup>(</sup>١) هذا الأثر والذي يليه تابع لإسناد الأثر رقم (٢٤٢١).

٧٤٢٥ - حدثنا أبو حفص، قال: نا محمد بن داود، قال: نا المَرُّوذي، قال: سمعت أبا عبدالله، وذكر بشرًا المريسي، فقال: من كان أبوه يهوديًّا أيش تراه يكون؟! / ٢٤٢٥ أ- قال محمد بن داود: فسمعت عبدالوهاب الورَّاق، ذكر يعقوب بن شيبة، وابن الثلَّاج؛ فقال: جهمية زنادقة.

7277- حدثنا أبو حفص، قال: نا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثني أبو يوسف حكيم التهار – وكان صديقًا لأبي نصر التهار –، قال: لما أُدخل أبو نصر – يعني: التهار – دار إسحاق بن إبراهيم للمحنة؛ قعدنا على الباب نظر ما يكون من أمره، فخرج؛ فقلت: ما صنعت يا أبا نصر؟ فقال: يا أبا يوسف، دخلنا كَفُرْنَا وخرجنا!

٧٤٢٧- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصَّوَّاف، قال: نا أبو العباس أحمد ابن عمرو الورَّاق المعروف: بالتامشي، قال: نا أبو بكر أحمد بن أبي العوَّام، قال: حدثني أبي، قال لي: كان لي جارٌ مجوسيٌّ وكان اسمه: بهرام، فهات فرآه أبي في النوم، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أسكنني سقر. فقلت: أسفلكم أحدٌ ؟ قال: هؤلاء الذين يقولون: القرآن مخلوق.

727- وأخبرني أبو القاسم القَصَبَاني، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن عُبيد بن هارون النَّوَّا الكوفي، قال: سمعت أيوب ابن الأصبهاني - وكان من خيار المسلمين -، قال: كان لي جارٌ يهودي وكنت أدعوه إلى الإسلام فيأبى، فهات فرأيته في النوم، فقلت: إلى أيِّ شيء صرت؟ قال: إلى النار.

فقلت له: قد كنت أدعوك إلى الإسلام فتأبي.

قال: فترون أن ليس في النار شرٌّ منا ؟! من يقول: القرآن مخلوق،

أسفل مِنَّا بدرجةٍ.

٧٤٢٩- أخبرني أبو القاسم، عن أحمد بن محمد، قال: نا عبدالله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي، قال: نا عمي، قال: نا ابن الأصبهاني، قال: لما مات أيوب اليهودي رأيته في المنام، فقلت: أيوب إلى ما صرت ؟

قال: إلى النار.

قال: قلت: فأين أنت منها ؟

قال: في الدَّرْكِ الأسفل.

قال: فقلت: فهل أحدٌ أسفل منكم؟

قال: نعم.

قلت: ومن هم ؟

قال: قوم منكم.

قلت: ومن هم ؟!

قال: الذين يقولون: القرآن مخلوق.

- ٢٤٣٠ - حدثنا حفص بن عمر أبو القاسم الحافظ، قال: نا أبو حاتم، قال: سألت محمد بن بشر العبدي، فقلت: الحكايةُ التي كنت تحكيها عن جارك، فقال: سمعت جارًا لي كان يُقرئُ القرآن وكان يقول: القرآن مخلوق.

فقال له قائل: إن لم يكن القرآن مخلوقًا فمحى الله كل آيةٍ في صدرك من القرآن.

قال: نعم. فأصبح وهو يقول: ﴿ آلْحَنْدُ يَقُونَتِ آلْتَنْدَيْنِ ۞ آلِخَنْنِ الرَّحِيدِ ﴿ مَالِكِ يَوْدِ آلْذِيبِ ۞ إِيَاكَ ﴾، فإذا أراد أن يقول: ﴿ مَنْتُ ﴾، لـم يَجِرِ لسانه. قال أبو حاتم: هكذا حفظي عنه.

وقال بعض أصحابنا: عن بُندار، عن عثمان بن عمرو، وابن الضحاك أنه أصبح هذا الرجل لا يحفظ من القرآن شيئًا حتى يقال له: قل: ﴿ يِنْ مِنْ النِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّا

٧٤٣١ - وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: نا أبو محمد عبدالله بن العباس الطيالسي، قال: نا بُندار، قال: نا أبو بكر.

وحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: نا أبو موسى محمد بن المثنى. وحدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا الساجي، قال: نا أبي، قال: حدثنا بُندار محمد بن بشار، وأبو موسى محمد بن المُثنى، قالا: كنا نقرأً على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن، قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقًا فمحا الله القرآن من صدري.

قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصر فنا عنه، فلم كان بعد مُدَّةٍ لقيناه، فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن ؟

قال: ما بقي في صدري منه شيءٌ.

فقلنا: ولا ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـكُ ﴾ [الإخلاص: ١]؟!

قال: ولا ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، إلَّا أن أسمعها من غيري أن يقرأها.

**٧٤٣٢ - وأخبرني** أبو القاسم عمر بن أحمد، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني محمد بن أحمد السَّيَّاري، قال: نا محمد بن عمر، قال: سمعت بُندارًا، يقول: كان لنا جارٌ مودبٌ، وكان من حُفَّاظ القرآن، فناظره رجلٌ يومًا في القرآن، فقال: إن لم يكن القرآن مخلوقًا فمحا الله ما في قلبه من

القرآن. قال: فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئًا، يُـسأل عـن الآيـةِ، فيقول: هاه، هاه، معروفٌ معروفٌ، لا يقدر يُردِّدها.

**٧٤٣٣ وحدثنا** أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا أبو عقيل المعروف: بـ (شاه الـمَروزي)، وقَدِمَ علينا من البصرةِ يريد خُراسان، فأخبرني أنه رأى بالبصرةِ رجلًا كان يقول: القرآن مخلوق، فالتقى مع رجلٍ من أهل السُّنةِ؛ فابتهلا جميعًا، فقال هذا: إن لـم يكن القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله القرآن من صدري.

وقال السُّني: إن كان هذا القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله القرآن من صدري.

فأصبح الجهمي وهو يقول: ﴿ آنْ تَنْ نَبُ آنْ نَكْبَدُ الْعَالَةِ مَنِ آنَكَ لَمِنَ آلَاَ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ م عَلَىٰ مَلِكِ مَوْرَ آلَاَيْكِ ﴾، فإذا أراد أن يقول: ﴿ إِيَاكَ نَمْتُ ﴾ ، لهم يجرِ لسانه، وقال: هيهات هيهات. وأصبح السُّني قارئًا للقرآن كما كان.

**٧٤٣٤ حدثنا** أبو على محمد بن أحمد بن الصوَّاف، قال: نا أبو العباس أحمد بن عمرو الورَّاق، قال: نا أبو بكر بن أبي العوام، قال: حدثني أبي، قال: مررت في بعض الأزقَّةِ بمجنون وقد وقع، فقيل لي: تقدَّم فاقرأ عليه، فتقدمت لأقرأ عليه، فقال لي شيطانه من جوفه: دعه، فإنه يقول: القرآن مخلوق. قلت له: شأنك وإياه.

7٤٣٥ حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: نا أبو عبدالله السيرافي، قال: نا حفص بن أحمد بن حفص الأنصاري الأزرق، قال: نا هارون بن عبدالله السمسار، قال: مرَّ بي أحمد بن نصر بن حمزة الخزاعي المقتول في القرآن، وإنه في دكاني بباب الطاق نصف النهار، فجلس يستريح، إذ صُرع رجلٌ فقام أحمد فغطَّى رأسه ليقرأ عليه، فإذا الجنية تقول من جوفه: يا أبنا

عبدالله دعني، فإنه يقول: القرآن مخلوق.

فقال: اخنقيه يا سُنيَّةُ، اخنقيه يا سُنيَّة.

**٢٤٣٦ حدثنا** أبو علي محمد بن أحمد الصوَّاف، قال: نا أحمد بن عمرو الورَّاق، قال: نا أبو بكر بن أبي العوَّام، قال: نا أبي، قال: كان لي جارٌ، فافتقر فباع منزله، فنزل في سِر دابِ الدارِ يُفتِّشُ، ويُسلِّمُ على العُمَّار، فقالوا له: ونحن هو ذا نتحوَّل.

فقلت لهم: أنا افتقرتُ، أنتم ما لكم ؟!

قالوا: اشترى دارك من يقول: القرآن مخلوق، ونحن لا نُـسَاكِنُ من يقول: القرآن مخلوق.

٣٤٣٧ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: نا أبو العباس أحمد بن عبدالله ابن شهاب، قال: نا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثني أبو عبدالله الخراساني، قال: حدثني أبو عبدالله الخراساني، قال: حدثني أبو خُدرةَ الأنصاري، عن محمد بن عبيد مولى زينب بنت سُليان - وكان من خيار عباد الله -، قال: وُلد لي بنت فاغتممت، قال: فخرجت إلى ناحيةِ المُصلَّى أتفرَّجُ، أتسلَّى، قال: فصليتُ، فنمت وأنا ساجدٌ، فإذا ناحيةِ المُصلَّى أتفرَّجُ، أتسلَّى، قال: فصليتُ، فنمت وأنا ساجدٌ، فإذا بهاتفِ يهتفُ بي: يا محمد بن عُبيد، تغتمُّ أن ولد لك بنتُ ؟! فيسرُّكَ أنه غلامٌ، وأنه يقول: القرآن مخلوق ؟

٧٤٣٨ - حدثنا أبو عبدالله بن مخلد العطَّار، قال: نا العباس بن محمد الدوري، والحسن ابن ناصح الخلال، قالا: نا قاسم المعمري (١)، قال: نا عبدالرحمن بن حبيب بن أبي حبيب - صاحب عمرو بن هرم -، قال: حدثني أبي، عن جدي.

وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المُخَرِّمي، قال: نا الحسن بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العمري)، والصواب ما أثبته كها في ترجمته في «تهذيب بالكهال» (٢٣/ ٤٣٧).

الصَّباح الزعفراني، قال: حدثني قاسم العمري، قال: نا عبدالرحمن بن محمد بن حبيب، قال: حدثني أبي، عن جدي حبيب.

وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم الرازي، قال: نا أبو بكر ابن أبي عتَّاب الأعين، قال: نا القاسم بن محمد بن حميد المعمري<sup>(۱)</sup>، قال: نا عبدالرحمن بن حبيب بن أبي حبيب، صاحب خالد بن يزيد، عن أبيه، عن جده، قال: شهدت خالد بن عبدالله القسري خطب الناس يوم النحر، فقال:

أيها الناس ضحُّوا تقبَّل الله منكم، فإني مُضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يُكلِّم موسى تكليبًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم عُلوَّا كبيرًا. ثم نزل إليه فذبحه.

قال الحسن بن ناصح في روايةِ ابن مخلد عنه: فحدَّثتُ بهذا الحديث يوسف القطان، فقال لي: تعرف الجعد بن درهم ؟

قلت: لا.

قال: هو جَدُّ جهم الذي شكَّ في الله أربعين صباحًا.

٧٤٣٩- وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا عبدالعزيز بن أبي سهل المروزي، قال: نا عصام بن الحسين، قال: أنا عبدالصمد بن حسّان، قال: قال خارجة بن مصعب: إذا صليت خلف الإمام وبجنبك جهميٌ؛ فأعد الصلاة.

#### ٢٤٤٠ قال الشيخ:

معنى قول خارجة تَعَلِّشْهُ في الجهمي يُصلِّي بجنب الرجل يُعيد، يُريد بذلك :

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العمري)، والصواب ما أثبته كما تقدم.

أ- أن من صلَّى خلف إمام وحده وإلى جانبه جهمي.

إن حلف الصفوف وحده وإلى جانبه جهميٌّ أنه يُعيد؛

وذلك أن مذهب جماعةٍ من الفقهاءِ أن من صلَّى خلف الصَّفِّ وحده، أو قام خلف إمام وحده: أعاد الصلاة، فكأنَّ خارجةَ أراد:

أ- أنه من صلَّى خلف الصَّفِّ هو وجهميٌّ؛ فكأنها صلَّى خلف الصَّفِّ وحده؛ لأن الجهميُّ ليس هو مسلمًا، ولا في صلاةٍ، فالقائم إلى جنبه كالقائم وحده.

ب- فأما الجهميُّ إذا قام في صفِّ فيه جماعةٌ هو كأحدهم، فصلاةُ الجماعةِ جائزة.

٧٤٤١ - وكذلك روى المَرُّوذِي، عن أبي عبدالله، قال: قلت لأبي عبدالله: رجلٌ صلَّى خلف الصَّفِّ هو ورجل، فلما سَلَّم نظر إلى الذي على جانبه فإذا هو جهمي ؟ قال: يُعيد الصَّلاة، فإنه إنها صلَّى خلف الصَّفِّ وحده. أو كلامٌ هذا معناه إن شاءَ الله.

**٧٤٤٢ - حدثنا** أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا محمد بن عبدالله ابن إسهاعيل، قال: حدثني ابن الطباع، قال: سمعت سُنيد بن داود، يقول: رأيت بعض من كان يقول: القرآن مخلوق في النوم، فقلت: إلى ما صرت ؟ قال: عذبنى عذابًا لم يعذبه أحدًا من العالمين.

قلت: بهاذا ؟ قال: بكلامي في القرآن.

قال: قلت: بُعدًا لك وسُحقًا.

٧٤٤٣ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا محمد بن عبدالله

ابن إسهاعيل، قال: حدثني إبراهيم بن عبدالعزيز الأنهاطي، قال: قال لي إنسان من أصحاب الخلنجي: أُتيت في النوم فقيل لي: اقرأ، فقلت: وما أقرأ؟ أنا أُحسن أقرأ، فقيل لي: اقرأ: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وَبُوهُهُم مُسْوَدَةً ﴾ [الزمر: ٦٠] من قال: القرآن مخلوق.

**٧٤٤٤ حدثنا** أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا عبدالله بن محمد ابن الفضل الصيداوي، قال: حدثني أبو حفص زياد بن أيوب، - أو قال: حدثني محمد بن يعقوب ختنه - عنه، قال: مات عمي وكان جهميًّا، ثم ماتت ابنته، فرأيتها في النوم، فقلت لها: ما فعل الله بأبيك ؟ قالت: ما عُرض على الله إلّا لعنه.

٧٤٤٥ وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا أحمد بن محمد ابن الصباح، قال: سمعت أُمي، تقول: رأيت في المنام ابن الفتح ابن سهل، وكان جهميًّا صاحب مظالم، وكان يقول: القرآن مخلوق، ويدعو إليه كأن قائلًا يقول: قد مات ابن الفتح ابن سهل، قالت: فدخلت إلى الدار التي هو فيها فإذا ملأ نصارى عليهم العسلي، والزنانير يشمعلون (١)، وإذا قائِل يقول من فوق السطح: من كان منكم مسلمًا فليخرج، قالت: فخرجت.

وقال إسماعيل بن الحارث: سمعت أبا صالح، يقول: رأيت رجلًا كان يقول بخلق القرآن في النوم، فقلت: ما فعل بكم ربكم ؟

<sup>(</sup>۱) عسلي اليهود: علامتهم. «تاج العروس» (۲۹/۲۷۹). والزنار: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه. «تاج العروس» (۱۱/۲۵۲). يشمعلون: يقرؤون كها تقدم عند رقم (۲٤۲۱).

قال: سُوِّدت وجوهنا، وأكببنا عليها في نار جهنم.

قلت: بهاذا ؟

قال: بقولنا: القرآن مخلوق.

7227 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: نا عيسى بن سعيد المُرادي، قال: قال بشر بن يزيد النيسابوري: سألني أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين أن أحكي لهما رؤيا رأيتها، فقلت: رأيت وأنا بجُرجان عبدالكريم الجُرجاني كأن جنازة عليها رجل مُسجّى بثوب أسود، وفي الجنازة رجال عليهم ثياب سود، فسألتهم: من هذا ؟

قالوا: جنازةُ فلان. - قال أبو حاتم: رجل يقول: القرآن مخلوق -. فقلت: من أنتم ؟

قالوا: يهود، حتى جاءُوا إلى مقبرةِ اليهود فدفنوه فيها.

قال: فذكرت ذلك لعبدالكريم الجُرجاني، فجعل يستمع حتى انتهيت إلى آخره، قال: فهاذا صُنع به ؟

قلت: دفنوه في مقابر اليهود، فاسترجع.

1/۲٤٤٦ – قال أبو حاتم: وقال ابن أبي بكر بن سالم العُمري: رأيت شيخًا من قريش بالمدينة، وكان عالما بالنجوم والعروض، وكان يقول: القرآن مخلوق، وكنت كثيرًا مما أُخاصمه، فرأيته في النوم كأني مددت يدي إلى صدره، فانفرج الثوب عن صدره، وإذا صدره أشعر.

قلت: ما حالكم يا عبد الله ؟ قال: من أهل النار.

قلت: من أهل النار ؟! قال: إي والله من أهل جهنم.

قلت: ما فعل كلام كنت أعرفك تقوله ؟ قال: أيِّ شيءٍ ؟ قلت: القرآن مخلوق، أُراك كنت تقوله ؟ فنكس رأسه.

قلت: إن كان شيءٌ جعلك من أهل النار فذا، فأطرق يبكي.

٧٤٤٦/ ب - قال أبو حاتم: وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي، قال: نــا زكريــا ابن يحيى بن عمر الطائي.

قال أبو حاتم: ونا عبدالله بن محمد بن الفضل الصيداوي، قال: حدثني أبو سُكين الطائي.

قال أبو حاتم: وحدثنا محمد بن أحمد بن الصباح البغدادي أبو بكر ثم الهروي، قال: نا محمد بن منصور الطوسي، قال: نا على بن مضّاءٍ، - واللفظ للصيداوي-قال: حدثني حمدان بن جابر الضَّبي، وقال محمد بن أحمد في حديثه، عن حمدان ابن جابر - وكان من العبادةِ راهبًا-، قال: مات في جيراننا يهودي صبّاغ، فرأيته في النوم، فقلت له: من معكم في النار من أهل القبلة؟ فقال: هؤلاءِ الذين يقولون: القرآن مخلوق.

ولم يذكر القرشي ولا الهروي في حديثهما: صبّاغًا.

٧٤٤٧ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: نا إسحاق بن إبراهيم بن كثير، قال حدثني أحمد بن عمر، قال: حدثني أبو الحسن التميمي، قال: قرأت على باب قصر في بعض طرقات الشام:

من قال: إن كلامَ الله مخلوقٌ فإنه مُبطلٌ في القول زنديقُ شواهدٌ كلَّها للفظر تصديقُ فكُلُّهم سابقٌ والخلقُ مسبوق وما لقولك يا زنديقُ تَصديقُ

إن القــرآنَ كـلامُ الله فـيـه بــه إني أقولُ كما قال الذين مُضوا فالقولُ قولي وقولُ الحقِّ مُتّبعٌ **٧٤٤٨- حدثنا** أبو القاسم حفص بن عمر، قال: نا أبو حاتم، قال: حدثني الثقة من أصحابنا، عمن حجَّ قديمًا ومرَّ بهمذان، فإذا رجل قد اجتمع عليه الناس ينظرون إليه أعمى، فقال: ما قصَّته ؟ قالوا: هذا رجل كان يقول: القرآن مخلوق، فناظره بعض الناس في القرآن فلجَّ فيه، فقال: إن لـم يكن القرآن مخلوقًا فأعمى الله بصره، فأصبح وهو لا يبصر شيئًا، فكان الناس إليه عُنُقًا (١) واحدًا، ينظرون إليه، ويعتبرون به.

1/۲٤٤٨ - قال أبو حاتم: وقال عبدالله بن محمد بن أسياء بن عبيد النَّبعي: قال عبدالله بن داود الخُريبي: بينا أنا أمشي بعبَّادان، وأنا أُحدث نفسي بشيء من القرآن مرَّة، أقول: القرآن مخلوق، ومرَّة أقول: ليس بمخلوق، فأخذني إنسان من ورائي فهزني، وقال: ابن داود، اثبُت؛ فإن القرآن كلام الله غير مخلوق. فالتفتُّ فلم أر أحدًا.

٧٤٤٩ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو جعفر محمد بن داود، قال: نا أبو بكر - يعني: المُرُّوذي -، قال: قلت لأبي عبدالله ونحن بالعسكر: جاءَني كتاب من بغداد: أن رجلًا قد تابع حسينًا الكرابيسي على هذا القول. فقال لي: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، ينبغي أن يُصحذَّر عنه، وعن كل من اتبعه.

وقال: مات بشر المريسي وخَلَفَ حسينًا الكرابيسي. وذكر حسين الكرابيسي، فقال: ما أعرفه بشيء من الحديث. وقال: صاحب كلام لا يُفلح، من تعاطى الكلام لم يَخلُ من أن يتجهم.

<sup>(</sup>١) العنق من الناس: الجماعة، وجاء القوم عنقًا عنقًا، إذا جاءوا أرسالًا. (تهذيب اللغة» (١٦٩١).

وقال: ما كان الله ليدعه حتى يُبيِّن أمره، وهو يقصد إلى سليمان التيمي يتكلم فيه، وقال: ليس قوم عندي خيرًا من أهل الحديث، لا يعرفون الكلام، وقال: صاحب كلام لا يُفلح.

٢٤٥٠ حدثنا أبو حفص، قال: نا أبو نصر ابن أبي عِصمة، قال: نا الفضل بن زياد،
 قال: قلت لأبي عبدالله: إن الشَّرَّ اك بلغني عنه أنه قد تاب ورجع.

قال: كذب، لا يتوب هؤلاء، كما قال أيوب: إذا مرق أحدهم؛ لـم يعد فيه. أو نحو هذا.

٧٤٥١ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو العباس أحمد بن عبدالله ابن شهاب.

وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، قال: نا أبي، قال: نا أبو بكر أحمد ابن محمد بن هانئ الطائي الأثرم، قال: نا موسى بن هارون الهمداني، عن أبي نُعيم، عن سُليم (١) القاري، عن سفيان الثوري، قال: قال حماد بن أبي سُليمان: أبلغ أبا حنيفة المُشرك أني منه بريء.

قال سُليمان: قال سفيان: لأنه كان يقول: القرآن مخلوق (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سليمان)، وما أثبته من «خلق أفعال العباد» (٢)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) روى الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٥/ ٧٧) من طريق مسدد بن قطن، سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن عبدالحميد الحماني يقول: سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقول: القرآن مخلوق. وصححه المعلمي في «التنكيل» (١/ ٥٠٧).

وقد استتابه أهل العلم والسُّنة في وقته من هذا القول، فقد روى الخطيب في «تاريخه» (٥١/ ٥٢٧) بإسناد صحيح عن عبدالله بن أحمد، قال: قلت لأبي: كان أبو حنيفة استتيب؟ قال: نعم.

وقيل لشَريك بن عبدالله: استُتِيبَ أبو حنيفة ؟ قال: عَلِمَ ذلك العَواتِق في خُدُورِهنّ. =

٢٤٥٢ - حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد، قال: نا أبي، قال: نا أبو بكر الأثرم، قال: وذكرت لأبي عبدالله: إبراهيم بن إسهاعيل ابن عُليَّةً.

فقال: ضالٌّ مُضلّ.

ثم قال: رَحِمَ الله سُليهان بن حرب، ذكر عنده رجل فسئِل عنه، فقال سُليهان: تـجيء إليَّ من ينبغي أن يُقدَّم فتضرب عنقه فتذكره.

قال أبو عبدالله للذي ذكر إبراهيم بن إسماعيل: ولكنك أنت تذكر، ثم سكت.

7٤٥٣ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: نا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثني أبو الحارث الصائغ، قلت لأبي عبد الله: إن أصحاب ابن الثلاج نِلنا منهم ومن أعراضهم، فنستحلّهم من ذلك ؟

فقال: لا، هؤلاء جهميةٌ، من أيِّ شيءٍ يستحلون ؟!

قال المعلمي كَلَنْهُ في «التنكيل» (١/ ٤٥٣): وقضية الاستتابة مُتواترة. اهـ وقال أيضًا (١/ ٤٤٩): .. راجع الطُّرق الكثيرة بالأسانيد الصحيحة لقصَّة استتابة أبي حنيفة من الكفر مرتين، وأكثر تلك الطُّرق المسلسلة بالرجال المعروفين؛ ما بين مُحدَّث ثقة، وحافظ ثقة، وإمام شهير. اهـ

قلت: وممن قال باستتابة أبي حنيفة: سُفيان الثوري، وابن عيينة، وعبدالله بـن إدريس، وأسد بن موسى، وشريك القاضي، والأوزاعي، ويزيد بن زُريع، ومُؤمل بـن إسماعيل، ويحيى بن حمزة، وقيس بن الرّبيع رَجَهُوُللهُ وغيرهم.

قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٨٣/١٣): وأما القول بخلق القرآن؛ فقد قيل: إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه، والمشهور عنه أنه كان يقوله، واستتيب منه. اهـ

وإن أردت زيادة بيان في هذه المسألة فانظر تحقيقي «للسُّنة» لعبد الله بن أحمد: (ما حفظتُ عن أبي تَحَلَّفُهُ وغيره من المشايخ رَجَهُمُ اللهُ في أبي حنيفة).

٧٤٥٤ - حدثني أي محمد بن محمد تَعَلَّتُهُ، قال: نا أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد ابن عبدالله بن عامر بن بحر بن الأحنف بن قيس، قال: نا محمد بن بشّار بُندار العبدي، قال: سألت عبدالرحمن بن مهدي أن يصف لي صورة سفيان الثوري، فوصفه لي، فلما مات عبدالرحمن سألت ربي أن أرى سفيان في المنام، فرأيته في المنام على الصّفة التي وصفها لي عبدالرحمن بن مهدي، فقلت: يا أبا عبدالله، ما فعل الله بك ؟

قال: صِرت إلى ربِّ أعطاني ما لم أُؤَمِّلُه.

قلت: ما في كُمِّك ؟

قال: دُرُّ وياقوتٌ وجوهرٌ.

فقلت له: ومن أين لك هذا ؟

فقال لي: قَدِمَ رُوح أحمد بن حنبل فأمر الله تعالى جبريل أن ينثُرَ عليه الدُّرُّ والياقوت والجوهر، فهذا نصيبي منه.

7٤٥٥ - وحدثني أبي كَلَّلَهُ، قال: نا أبو الحسن علي بن الحسين، قال: سمعت الحسين بن الحسن السيرواني - وهو رجل قوته في كلِّ شهر خسةُ دوانيق فضَّة -، قال: رأيت أحمد بن حنبل في المنام، فقلت له: يا أبا عبدالله، ما فعل الله بك؟ قال: قال لي ربي: يا أحمد.

قلت: لبيك سيدي.

فقال: بسببي ضُربت ؟

فقلت نعم.

فقال ربي : يا أحمد، فهذا وجهي فانظر إليه.

### ٧٤٥٦ - قال الشيخ:

فقد ذكرت من أخبار جهم وشيعته من رؤساء الكفر، وتُبّاعه من أئِمةِ الضّلال الذين انتحلوا الاعتزال، إخوان الشياطين، وأشباه أسلافهم من عبدةِ الأوثان من المشركين ما فيه مُعتبر للعاقلين، ومُزدجر للمفترين، وذلك على اختصار من الإكشار، واقتصار على مبلغ وُسع السامعين، فإن الذي انتهى إلينا من قبيح أخبارهم وسُوءِ مذاهبهم يكثر على الإحصاء، ويطول شرحه بالاستقصاء، وطويت من أقوالهم ما تقشَعر منه الجلود، ولا تَثبتُ لساعه القلوب.

وقد قدَّمت القول (١) فيها روي عن عبدالله بن المبارك يَحَلَّلهُ أنه قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصاري، وما نستطيعُ أن نحكي كلام الجهميةِ.

وصدق عبدالله؛ فإن الذي تُـجادِلُ عليه هذه الطائِفةِ النَّهُ الله و تتفوَّه به من قبيح المقال في الله الله الله الله عن التفوَّه به.

البصرةِ في دار البيل المستخدلة بنت أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل - بالبصرةِ في دار أبي عاصم النبيل المستخدلة أبي عاصم النبيل المستخدلة أبي أحمد بن عَمرو، قال: قال بعض أصحابنا من أهل العلم: كفرت الجهمية ومن ضاهى قولها بثلاثهائة آية من كتاب الله المستخلة، وبألف حديث أو نحو ذلك من صحاح الأحاديث التي رواها الثقات المأمونون، لا يختلف أهل العلم والحديث في صِحّتها.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲٤۰۱).

<sup>(</sup>٢) (الحوب) بالضم: الإثم. «الصحاح» (١١٦/١).

#### ٢٤٥٨ - [قال الشيخ]:

فاحذروا - يا إخواني رحمكم الله - مذاهب الجهمية أعداء الله؛ فإنهم أهل شرك وكفر صراح، واعلموا أن مذاهبهم قد اشتملت على صنوف من الكفر، وأحاطت بأنواع من الزندقة مُفرطة قبيحة، وذلك أنه مالت بهم الأهواء، وعدلت بهم الآراء عن محكم القرآن، وما بينه الله في كتابه، وما شرحه وأوضحه رسول رب العالمين في سُنته، والمأثور عن صحابته المنتجبين رحمة الله عليهم أجمعين، وما كان عليه والمرجماع من فقهاء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين، فتأولوا آيات من القرآن على آرائهم، ودفعوا السنن وأبطلوها، وجحدوا آيات من القرآن وأنكروها:

أ- فقالوا: إن القرآن مخلوق، مُضاهاةً لمن قال بذلك وسبق إليه من
 إخوانهم وأسلافهم عبدة الأوثان من المشركين حين قالوا:

﴿ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥]

﴿ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ﴾ [الفرقان: ٤].

ب- وأنكروا رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرةِ.

ج- وأنكروا أن يكون لله تعالى وجه مع قوله: ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو اللَّهِ عَالَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو اللَّمِن: ٢٧].

د- وأن يكون له يدان مع قوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥].

وأنكروا شفاعة رسول الله على الكبائر.

و- وجحدوا علم الله تعالى وقدرته مع قوله: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦]، وقوله: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦]، وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا ﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، ﴾ [فاطر: ١١]، وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَكَ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥].

ح-ونفوا عن الله الصّفات التي نطق بها القرآن، ونزل بها الفرقان:
 من السمع، والبصر، والحلم، والرِّضا، والغضب، والعفو، والمغفرة،
 والصفح، والمحاسبة، والمناقشة.

ط- وأثبتوا لأنفسهم من القدرة والاستطاعة والتمكّن ما لم يثبتوه لخالقهم، وزعموا أنهم يقدرون على ما لا يوصف الله بالقدرة عليه، وأنهم يخلقون ما لا يخلقه الله اتباعًا منهم لمن أنكر عليه بقوله: ﴿ أَمْ جَمَلُوا وَأَنهم يخلقون ما لا يخلقه الله اتباعًا منهم لمن أنكر عليه بقوله: ﴿ أَمْ جَمَلُوا يَقِهِ شُرُكَاةَ خَلَقُوا كَمَلَقِهِ مَ نَشَبُهَ ٱلْخَلُقُ عَلَيْمٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، وزعموا أنهم يفعلون ويقدرون على ما لا يفعله ولا يُقدّره، ويريدون ويشاؤون ما يستحيل أن يكون من تدبير الله ومشيئته، ويزعمون أنهم يريدون لأنفسهم ما لا يريده الله، ولم يشأه لهم خالقهم، فيكون ما يريدون، ولا يكون ما يريده ربهم، وأن الله تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا، يريد كون أشياءَ من تقديرهم وأفعالهم، فيكون ما يكرهه وما لا يشاؤه فيأتون ما يشاؤون، ويريدون مراغمة له فيها لا يشاؤه ويكرهه وإبطالًا لمشيئته لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاءَ الله كان، وما لم يشأ لا يكون، فردوا قول الله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله كان، وما لم يشأ لا يكون، فردوا قول الله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله كان، وما لم يشأ لا يكون، فردوا قول الله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله كَانَ، وما لم يشأ كا يونس: ١٩٩، وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله الله عليه المسلمون من أن ما شاءَ الله كان، وما لم يشأ لا يكون، فردوا قول الله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله الله عليه المسلمون من أن ما شاءَ الله كان، وما لم يشأ لا يكون، فردوا قول الله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ المُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَم

مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقوله: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [التكوير: ٢٩]، ومثل ذلك مما قد بيناه فيها قد مضى من كتابنا هذا.

فأثبتت الجهمية المعتزلة المععونة آلهة كثيرة لا يحصون عددًا، ولا يفنون إلى يوم القيامة أبدًا حين زعموا أن كلَّ أحد يستطيع أن يفعل باستطاعته ما يشاء باستطاعة فيه باقية، وقدرة دائمة، فأوجبوا الاستغناء عن الله وترك الافتقار إليه فيها أمرهم به ونهاهم عنه، وزعموا أنهم يقدرون على فعل ما علم الله أنهم لا يفعلونه، وعلى ترك فعل ما علم الله أنهم يفعلونه.

ق - وزعموا أن الجنة تفنى وتبيد ويزول نعيمها، وأن النار تـزول وينقطع عذابها، ردًّا لما نصَّ الله عليه في كتابه من الآيات التي تكثر على الإحصاء من دوام الدارين، وبقاء أهلهما فيهما، مثـل قولـه: ﴿ أَكُلُهَا وَلِهُ مَا لَا الرعد: ٣٥].

وكل ذلك سيأتي ذكره في مواضعه وأبوابه إن شاء الله.

وإنها ذكرت هذه الأقوال من مذاهبهم: ليعلم إخواننا ما قد اشتملت عليه مذاهب الجهمية المقبوحة السمنبوحة (۱) من ألوان الضّلال، وصنوف الشِّرك، وقبائِح الأقوال؛ ليجتنب الحدث ممن لا علم له مجالستهم وصُحبتهم وأُلفتهم، ولا يُصغي إلى شيءٍ من أقوالهم وكلامهم، والله الموفق.

7209 حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله، وفيه أسماء الله، فإذا قال الرجل: (العلم مخلوق)، فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه، وقد قال الله على فَمَنَ عَلَمَكُ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَن رَضَىٰ عَنَكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَبِعَ مِلَتُهُمُ قُلْ إِنَ هُدَى اللهِ هُو الْهُدَىُ وَلَا الله تعالى: ﴿ وَلَن رَضَىٰ عَنَكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا النَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٢٠] وقال تعالى: ﴿ وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِننَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ ٱلنَّبِعُ اللهَ مَن الْعَلْمِينَ وَلَيْنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهُواَ الْمَانِينَ اللهُ وَلَيْنِ ٱلنَّالِمِينَ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ اللهُ إِذَا لَهِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥]

وقال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنَامِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤] قال أبي: والخلق غير الأمر.

وقال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾ [هود:١٧].

قال أبي: وقال سعيد بن جبير: ﴿ ٱلْأَخْرَابِ ﴾: الملل كلها، ﴿ فَالنَّارُ

<sup>(</sup>١) المنبوح: المشتوم. «تاج العروس» (٧/ ١٦٢).

مَوْعِدُهُۥ ﴾ [هود: ١٧].

﴿ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً قُلْ إِنَّمَا أُمِنْ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴾ [الرعد:٣٧]

﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ﴿ ﴿ ﴾ [الرعد: ٣٧].

قال أبي: فمن قال بهذا القول لا يُصلَّى خلفه لا الجمعة ولا غيرها، إلَّا أنك لا تدع إتيانها، فإن صلَّى رجل خلفهم؛ أعاد الصلاة.

قال: وسألت أبي عن الصلاةِ خلف أهل البدع، فقال: لا تُصلِّ خلفهم مثل: الجهميةِ والمعتزلة.

وقال: إذا كان القاضي جهميًّا؛ فلا تشهد عنده.

قال: وسمعت أبي يقول: إذا كان الرجل من أصحاب الحديث وأصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول: القرآن ليس بمخلوق؛ فهو جهمي.

#### 70 - باب

# بيان كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلوبهم بما تأولوه من متشابه القرآن

- 727- حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، قال: نا أحمد بن مُلاعب، قال: نا محمد ابن مصعب، قال: نا محمد ابن مصعب، قال: نا التستري، عن ابن أبي مليكة، [عن القاسم بن محمد]، عن عائشة مَنْ : أن النبي عَنْ تلا هذه الآية : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْ الْفِيقِةُ وَٱبْتِعَاءَ تَأْوِيلِهِم ﴾ [آل عمران: ٧]، «فيإذا رأيتموهم فاحذروهم؛ أُولئك الذين سماهم الله» (١). ثلاث مرات.

٧٤٦١ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: نا الحسن بن سلام، قال: نا أبو عبدالرحمن المُقرئ، قال: نا ابن لهيعة، عن أبي قبيل، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهنبي الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الكتاب».

قيل: يا رسول الله ما الكتاب ؟

قال: «يتعلمون القرآن ويتأوَّلونه على غير ما أنزل الله».

قال أبو قَبيل: ولم أسمع من عُقبةَ بن عامر إلَّا هذا الحديث.

قال أبو عبدالرحمن: وحدثناه ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الله عن النبي الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عن

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم برقم (٨٢٤) وما بعدها، وما بين [] منه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷٤۱۵)، وأبو يعلى (۱۷٤٦). قال في «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۰۵): رواه أحمد،
 وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله ثقات. اهـ

7٤٦٧ - حدثنا أبو هاشم عبدالغافر بن سلامة الخمصي، قال: نا محمد بن عوف الطائي، قال: نا الربيع بن روح، قال: نا محمد بن خالد، قال: نا عبيدالله بن أبي حميد الهذلي، عن أبي مليح، عن معقل بن يسار الله قال: قال رسول الله عليه: «اعملوا بالقرآن، أحلُّو حلاله، وحرِّموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله، وإلى أُولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أُوتي بعدي كيما يخبروكم، والمراقر بها فيه من البيان، فإنه شافعٌ مُشفَّع، وماحلٌ (۱) مُصدَّق، ألا إني أُعطيت بكلِّ آيةٍ منه نورًا يوم القيامة» (۲).

٧٤٦٤ حدثنا أبو القاسم، قال: نا بشر بن الوليد الكِندي، قال: نا سُهيل أخو حزم، عن أبي عمران الجوني، عن جندب شهر، قال عن أبي عمران الجوني، عن جندب شهر، قال في القرآن برأيه فأصاب؛ فقد أخطأ » (٤).

٧٤٦٥ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري، قال: نا الحارث بن محمد،

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد كَثَلَثهُ في «غريب الحديث» (٤/ ١٧٤): يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه، والماحل: الساعى. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١/ ٥٦٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٩)، وفي إسناده: ابن أبي حميد، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال أحمد: ترك الناس حديثه. «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٨٨١٦)، والبخاري (٥٠٦٠)، ومسلم (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه برقم (٨٤٥).

الفرج، قال: نا بقية بن الوليد، قال: نا الصَّباح بن مجالد، عن عطية العوفي، عن الفرج، قال: نا بقية بن الوليد، قال: نا الصَّباح بن مجالد، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري على، قال: قال رسول الله على: "إذا كان سَنةُ خسس وثلاثين ومئة : خرجت مردةُ الشياطين كان حَبَسَهم سليمان بن داود على جزائِر البحور، فيذهب تسعةُ أعشارهم إلى العراق يبجادلونهم بمُشتبه القرآن، وعُشرٌ بالشام» (۱).

٧٤٦٧- حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الديناري، ومحمد بن مجالد، قالا: نا على ابن حرب، قال: نا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن أبي صفوان، عن ابن مسعود على قال: إن الله على أنزل هذا القرآن تبيانًا لكلً شيء؛ ولكن علمنا يقصُرُ عما بُيِّنَ لنا في القرآن، شم قرأ: ﴿ وَنَزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

**7٤٦٨- وحدث** أحمد بن يحيى الصوفي، قال: نا إبراهيم بن منصور التوّزي - وكان من عقلاءِ الرجال -، قال: دخلت دار الحسن بن حماد الصيرفي، وفيها محمد ابن داود الجعفري وحوله قومٌ وهو يتكلم في القرآن، فخفت أن يعلق بقلوبهم شيءٌ من كلامه، قال: فقلت له: يكون مخلوق بلا قول ؟ قال: لا.

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢١٣)، في ترجمة صباح بن مجالد، وقال فيه: مجهول بنقل الحديث، لا يعرف إلَّا بهذا ولا يتابع عليه. ثم أسند حديثه هذا، وقال: لا أصل لهذا الحديث.

قال: قلت له: فأخبرني عن القول الذي خلق به الخلق: مخلوقٌ ؟ قال: فقال: ما أرى الذي تكلم في هذا إلّا شيطانًا.

#### ٢٤٦٩ - قال الشيخ:

فاعلموا - رحمكم الله - أن رؤساءَ الكفر والضّلال من الجهمية المُعلمة ألقت إليهم الشياطين من إخوانهم الخصومة بالمُتشابه من القرآن، فراغت به قلوبهم، فضلوا وأضلوا.

## فقل للجهمي الضَّالُّ:

هذا كتاب الله رها مسمّاه الله في كتابه: قرآنا، وفرقانًا، ونورًا، وفرقانًا، ونورًا، وهدًى، ووحيًا، وتبيانًا، وذكرًا، وكتابًا، وكلامًا، وأمرًا، وتنزيلًا، وفي كلّ ذلك يعلمنا أنه كلامه، ومنه، ومُتصل به، قال الله تعالى: ﴿ حَمْ اللهُ تَعْلَى: ﴿ حَمْ اللهُ تَكْلِيمِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ إِنْ اللهُ الل

وقال: ﴿ حَمَّ ﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْمَكِيدِ ﴾ [الجاثية: ١]

فلك في أسمائِه التي سمَّاه الله بها كفايةٌ، فقد جهلت وغلوت في دين الله غير الحق، وافتريت على الله الكذب والبهتان حين زعمت:

أن القرآن مخلوق، وزعمت أن ذلك هو التوحيد، وأنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره، وأن من لم يقل بمقالتك، ويتبعك على إلحادك وضلالتك: فليس بموحّد، تُكفّره، وتستحلّ دمه.

فكل ما قلته وابتدعته أيها الجهمي، فقد أكذبك الله ﷺ فيه، وردَّه عليك هو ورسوله والمسلمون جميعًا من عباده غيره.

وإنها التمسنا دعواك هذه في كتاب الله، وفي سنة نبيه ﷺ، وفي إجماع المسلمين وصالحي المؤمنين، فلم نجد في ذلك شيئًا مما ادعيته.

قَــال الله ﷺ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَـا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ, لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

ولم يقل: وأن تقولوا: القرآن مخلوق.

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ﴾ [النساء: ١٣١].

ولم يقل: وأن تقولوا: القرآن مخلوق.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاَسْجُدُواْ وَاَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾ إلى قول عالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَسَمَّنْكُمُ اللَّهِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَسَمَّنْكُمُ اللَّهِ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨].

ولم يقل: وأن تقولوا: القرآن مخلوق.

وقسال: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ، نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ ، نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ اللهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِينَ وَلَا نَذَفَرَقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقـــال: ﴿ فَأَقِدُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدْيِلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠].

وقى ال تعمالى: ﴿ الرَّكِنَابُ أَعْرَكَتَ ءَايَنَكُهُ ثُمَّ فَصِّلَتَ مِن لَدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ اَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [هود: ١-٢].

وقال عَلَا: ﴿ وَمَا أُمِهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ

وَيُؤْثُواْ الزَّكُوٰةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البينة: ٥].

وقال: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقال: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِيَ إِمَامِ شُبِينِ ۞ ﴾ [يس: ١٢].

وقـــال: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥].

فمثل هذا وشبهه في القرآن كثير، قد قرأناه وفهمناه، فلم نجد لبدعتك هذه فيه ذكرًا ولا أثرًا، ولا دعا الله عباده ولا أمرهم بشيء مما زعمت أنه توحيده ودينه.

أفتزعم أن الله عَلَى أغفل هذا أم نسيه حتى ذكرته أنت ونبَّهته عليه؟! فقد أكذبك الله عَلَى فقال: ﴿ مَا فَقد أَكذبك الله عَلَى فقال: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]

أم عساك تزعم أن رسول الله ﷺ خان في دينه، وكتم ما أمره بتبليغه؟! فإن في جُرأتك على الله وعلى رسوله ما قد قُلتَ ما هـو أعظـم مـن هذا، وكل ذلك فقد أكذبك الله فيه.

فقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي َ الْأَمِنَ الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ عِندَهُمْ فِ التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] إلى قول: ﴿ النَّبِيّ الْأَيْنِ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَكَلِمَنتِهِ وَالْأَعْرَاف: ١٥٨].

وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكِرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ (\*\*) ﴾ [النحل: ٤٤].

وقَــــال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقال: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَءُ ٱلْمُبِيثُ ۞ ﴾ [النور: ٥٥].

وقال: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِكَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وقالت عائشة رَضَى: من زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئًا مما أنزله الله عليه، فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ الله عليه، فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ الله عليه، فقد أعظم الفرية (١٠).

ثم التمسنا هذه الضَّلالة التي اخترعتها وزعمت أنها الشريعة الواجبة، والدين القيم، والتوحيد اللازم الذي لا يقبل الله من العباد غيره بأن يقولوا: (القرآن مخلوق)، في سُنَّة المصطفى، وما دعا إليه أُمَّته وقاتل من خالفه عليه، فها وجدنا لذلك أثرًا ولا أمارةً ولا دلالةً.

قال النبي على الإسلام على خسس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (٢). فزعمت أيها الجهمى أنها ستُّ بضلالتك هذه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (٨٧٥).

وقال النبي ﷺ: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، حرمت على دماؤهم وأموالهم إلَّا بحقِّها وحسابهم على الله» (١٠).

وقال ﷺ: «لا يحلُّ دمُ امري مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله إلَّا بإحدى ثلاث: الثيِّبُ الزاني، والتاركُ لدينِه، والنَّفسُ بالنَّفس» (٢٠).

وقال لوفد عبد القيس حين قَدِموا عليه، فأمرهم بالإيهان بالله، وقال: «أتدرون ما الإيهان بالله؟».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «شهادةُ أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ، وصوم رمضان، وأن تُعطوا الخمس من المغنم» <sup>(٣)</sup>.

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]

فهذا كتاب الله يُكذَّبُك أيها الجهمي، وسُنةُ نبيه عَيَيْ ، وإجماع المؤمنين وسبيلهم تخالفك، وتدلّ على ضلالتك، وعلى إبطال ما ادعيته من أن قولك: (القرآن مخلوق هو التوحيد والدين الذي شرعه الله لعباده، وبعث به رسوله).

فقد بطل الآن ما ادعيته من قولك: (إن التوحيد هو أن يقال:

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٩٣٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۷۸)، ومسلم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (١١٦١).

القرآن مخلوق)، وبان كذبك وبُهتانك للعقلاءِ.

فأخبرنا الله عن خلق ما خلق من الأشياء، فإنا نحن قد أوجدناك في آيات كثيرة من كتابه، وأخبار صحيحة عن رسول الله على أن القرآن كلام الله ومنه، فيه صفاته وأسهاءه، وأنه علم من علمه، وأنه ليس بجائز أن يكون شيء من الله ولا من صفاته، ولا من حكمته، ولا من علمه، ولا من علمه، ولا من علمه، ولا من علمة ولا من علمة .

ورأيناك أيها الجهمي تزعم أنك تنفي التَّ شبيه عن الله بقولك: إن (القرآن مخلوق)، ورأيناك شبَّهت الله ﷺ بأضعف ضعيف من خلقه، فإن كلام العباد مخلوق، وأساءهم مخلوقة، وعلم الناس مخلوق، وقدرتهم وعزَّتهم مخلوقة، فأنت بالتشبيه أحق وأخلق.

وأنت فليس تجد ما قلته من أن: (القرآن مخلوق) في كتــاب الله، ولا في سُنَّةِ نبيه، ولا مأثورًا عن صحابته، ولا عن أحدٍ من أئمةِ المسلمين.

٧٤٧- فحينئِذ لجأ الجهمي إلى آيات من المُتشابه جهل علمها، فقال:

قلت ذلك من قول الله ﷺ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣]. وقوله: ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِۦ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦].

وزعم أن كلَّ (مجعولٍ) مخلوق، فنزع بآيةٍ من الـمتشابه يحتجُّ بها من يُريد أن يُلحد في تنزيلها، ويبتغى الفتنةَ في تأويلها.

#### فقلنا:

إن الله ﷺ قد منعك أيها الجهمي الفَهم في القرآن حين جعلت كلَّ (مجعولٍ) مخلوقًا! وأن كل (جعل) في كتاب الله هو بمعنى: (خلق).

فمن هاهنا بُليت بهذه الخَّلالةِ القبيحةِ، حين تأوَّلت كتاب الله بجهلك، وهوى نفسك، وما زيَّنه لك شيطانك، وألقاه على لسانك إخوانك.

وذلك أنا نجد الحرف الواحد في كتاب الله على لفظ واحدٍ ومعانيه مختلفةٌ في آيات كثيرةٍ، تركنا ذكرها لكثرتها وقصدنا لذكر الآيةِ التي احتججت بها.

ف (جعل) في كتاب الله ﷺ على غير معنى (خلق):

أ-ف(جعل) من المخلوقين، على معنى : وصف من أوصافهم، وقسم من أقسامهم.

ب-و(جعل) - أيضًا - على معنى: فِعلٌ من أفعالهم، لا يكون خلقًا، ولا يقوم مقام الخلق.

فتفهموا الآن ذلك واعقلوه.

أ-قسال الله على: ﴿ الله عَلَى: ﴿ الله عَلَى وصفه، ونسبوه إلى غير معناه حين عضّوه وميّزوه فقالوا: إنه شِعرٌ، وإنه سِحرٌ، وإنه قول البشر، وإنه أساطير الأولين.

وقال في مثل ذلك: ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَاتَهُ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. وقال: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَنِنِ إِنَانًا ﴾ [الزخرف: ١٩].

وقال: ﴿ وَيَجْمَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢].

وقال: ﴿ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ شُبْحَنَاتُهُ ﴾ [النحل: ٥٧].

وقال: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤] لا يعني ذلك: ولا تخلقوا.

وقال: ﴿ وَتَجَعْلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ﴾ [فصلت: ٩].

وقال: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ﴾ [النحل: ٥٦].

وقال: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ ﴾ [الرعد: ٣٣].

فهذا كله (جعل)، لا يجوز أن يكون على معنى: (خلق).

ب- و(جعل) من بني آدم على فعل:

قَـالَ الله تعـالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَكُمْ فِي ءَاذَائِهِم ﴾ [البقـرة: ١٩] لا يجـوز أن يكون: يخلقون أصابعهم في آذانهم.

وقال: ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ,نَارًا ﴾ [الكهف: ٩٦]، لا يجوز أن يكون: خلقه نارًا.

وقال: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ ﴾ [الأنبياء: ٥٨].

أفيجوز أن يكون خلقهم جذاذًا ؟!

و (جعل) في معنى: (خلق) في معنى ما كان من الخلق موجودًا محسوسًا، فقال: ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ١].

ف (جعل) هاهنا بمعنى : (خلق) لا ينصر ف إلى غيره، وذلك أن

الظلمات والنور يراهما الناس.

وكذلك قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ ﴾ [النحـل: ٧٨]، وهمــا موجودان في بني آدم.

وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٢]، يعني: خلقنا، وهما موجودان معروفان بإقبالهم وإدبارهما، فهل يعرف القرآن بإقبال وإدبار؟!

وقال: ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦] معناه: خلق، والشمس نور وحرّ، وهي تُرى، فهل يمكن ذلك في القرآن ؟!

وقال: : ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ, مَالًا مَّنْدُودًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْبَي: خلقت، والمال موجود يوزن ويُعد ويُحصى ويعرف، فهل يوزن القرآن ؟!

وقال: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ ﴾ [نوح: ١٩] وهي موجودةٌ، يُمشى عليها وتُحرث، فهل يمكن مثل ذلك في القرآن ؟!

فهذا كله على لفظ (جعل)، ومعناه معنى (الخلق).

وقد ذكر (الجعل) منه في مواضع كثيرةٍ على غير معنى الخلـق، مـن ذلك قوله: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ ﴾ [المائدة: ١٠٣]

لا يعني: ما خلق الله من بحيرةٍ؛ لأنه هو خلق البحيرة والسائِبة والوصيلة، ولكنه أراد: أنه لم يأمر الناس باتخاذ البحيرة والسائبة والحام، فهذا لفظ: (جعل) على غير معنى: (خلق).

وقال تعالى لإبراهيم خليله عليه الله الله الله الله الله الله إمامًا ﴾ [البقرة:

١٢٤]، لا يعني: خالقك؛ لأن خلقه قد سبق إمامته.

وقال لأُم موسى: ﴿إِنَّا رَادَّوُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧]، لا يعني: وخالقوه؛ لأنه قد كان مخلوقًا، وإنها جعله مرسلًا بعد خلقه.

وقال إبراهيم: ﴿ رَبِّ أَجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَنَا ﴾ [إبراهيم: ٣٥] لا يعني: رب اخلق هذا البلد؛ لأن البلد قد كان مخلوقًا، ألا تسراه يقول: ﴿ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

وقـــال: ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ١٥]، لا يريد: حتى خلقناهم حصيدًا.

وقال إبراهيم: ﴿ رَبِّ آجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ [إبراهيم: ٤]، لا يعني: رب اخلقني.

وقال إبراهيم وإسماعيل: ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨]، ولم يُريدا: واخلقنا مسلمين لك؛ لأن خلقها قد تقدم قبل قولهما.

فهذا ونحوه في القرآن كثير، مما لفظه: (جعل) على غير معنى (خلق).

وكذلك قوله: ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرَّهُ ثَاعَرَبِيًا ﴾ [الزخرف:٣]، إنها جعله عربيًا ليُفهم ويُبيَّن للذين نزل عليهم من العرب، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَنْ زِنْهُ بِلِسَانِكَ ﴾ [مريم: ٩٧]؟

وقال في موضع آخر: ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُۥ ۗ ءَاغِمَعِيُّ وَعَرَيْنُ ﴾ [فصلت: ٤٤]. يقول: أعربي محمد، وعجميٌّ كلامه بالقرآن ؟! فجعل الله القرآن بلسان عربي مبين.

كذلك ألم تسمع قوله: ﴿ وَهَـٰذَا لِسَانُ عَـَرَبِكُ مُّبِيثُ ﴾ [النحل: ١٠٣]؟ وقال: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [فصلت: ٣].

وقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُهَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ ۞ ﴾ [يوسف: ٢].

وأما قوله: ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ﴾ [الشورى: ٥٦]، فإنها يعني: أنزلناه نـورًا، وتصديق ذلك في الآية الأُخـرى، قوله: ﴿ فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ الَّذِى آنَزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨].

وقــــال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُمِيتُ النَّسَاء: ١٧٤].

وقــــال: ﴿ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنزِلَ مَعَهُ ۗ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ الَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ٩١].

فقد بيَّن لمن عقل وشرح الله صدره للإيهان أن (جعل) في كتاب الله على غير معنى: (خلق)، و(جعل) أيضًا بمعنى: (خلق)، وأن قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ المَّاعَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣]، هو على غير معنى: (خلق).

فبأيِّ حُجَّةٍ وفي أي لغةٍ زعم الجهمي أن كلَّ (جعل) على معنى: (خلق) ؟!

أَلْ مَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قُولُهِ: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۞ ﴾ [القصص: ٥] ؟

أفترى الجهمي يظن أن قوله: ﴿ وَنَجْمَلَهُمْ آبِمَةً ﴾ [القصص: ٥] إنها يريد: أن نخلقهم أئِمة ؟ أفتراه يخلقهم خلقًا آخر بعد خلقهم الأول ؟ فهل يكون معنى: (الجعل) هاهنا معنى: (الخلق) ؟!

وقال على: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨] لا يعني: ثم خلقنا له جهنم؛ لأن جهنم قد تقدم خلقها، ولم يسرد أنها تخلق حين يفعل العبد ذلك؛ ولكنه إذا فعل العبد ذلك جُعِلت داره ومسكنه بعد ما تقدم خلقها.

وقال تعالى: ﴿ لِيَمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَىٰ بَعْضِ مُن الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَىٰ بَعْضِ فَيُرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمَ ﴾ [الأنفال: ٣٧].

وقال: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الجاثية: ٢١].

وقال: ﴿ أَمْ خَعْلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَنتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ۞ ﴾ [ص: ٢٨].

وقال: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [النحل: ١٢٤]، يعني: بني إسرائيل، أفيظن الجهمي المُحد أنها أراد: إنها خُلق السبت على بني إسرائيل ؟

فقد عَلِمَ العقلاءُ أن السبت مخلوق في مبتدإ الخلق قبل كون بني

إسرائِيل، وقبل نوح، وقبل إبراهيم؛ ولكن معناه: إنها جُعل على هؤلاءِ أن يسبتوا السبت خاصةً، فهذا على غير معنى: (خلق).

ألم تسمع إلى قوله: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَا فَا لَهُ القرآن بلسان عَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالشَّعْرَاء: ١٩٨]، فإنها جعل الله القرآن بلسان عربي مبين، وأنزله عربيًا لتفقه العرب، ولتتخذ بذلك عليهم الحُجَّةُ، فذلك معنى قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُّهُ نَا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣].

ولم يُرد: عربيًّا في أصله ولا نسبه، وإنها أراد: عربيًّا في قراءَته.

٧٤٧١ - ومن أوضح البيان من تضريق الله بين (الخلق) وبين (القرآن):

أن قول ه تعالى: ﴿ الرَّمْنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾ [الرحن ١-٣]، ألا تراه يفصل بين (القرآن) وبين (الإنسان)، فقال: ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ ﴾ ولو شاءَ تعالى: لقال: (خلق الإنسان والقرآن)؛ ولكنه تكلم بالصدق ليُفهم وليُفصل كما فصله.

فخالف ذلك الجهمي وكفر به، وقال على الله تعالى ما لم يحده في كتاب أُنزل من السهاء، ولا قاله أحدٌ من الأنبياء، ولا روي عن أحد من العلماء، بل وجد وروي خلاف قول الجهمي حين عاب الله أقوامًا بمثل فعل الجهمي في هذا، فقال لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ

الله أرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِى السَّمَوَتِ ﴾، فلسما علسم أنهسم لا يقدرون على أن يروه لمن عبدوا خلقًا في الأرض فلا شرك لهم في السموات، قال: ﴿ اَنْتُونِ بِكِتَبِ مِن فَبِل هَذَا ﴾، يعني: من قبل القرآن، أي: ائتوني بكتاب من قبل هذا تجدون فيه ما أنتم عليه من عبادة الأوثان، ﴿ أَوَ أَنْكُورَ مِن عِلْم ﴾ [الأحقاف: ٤]، أي: رواية عن بعض الأنبياء إن كنتم صادقين.

فسلك الجهمي في مذهبه طريق أُولئِك، وقال في الله، وتقوّل عليه البهتان بغير برهان، وافترى على الله الكذب، وتعدَّى ما أخذه الله من البهتان بغير برهان، وافترى على الله الكذب، وتعدَّى ما أخذه الله من الميثاق على خلقه حين قال: ﴿ أَلَا يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَبِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى الله إِلَّا ٱلْحَقَ ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، وقال: ﴿ ٱلنَّوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْمَقِي ﴾ [الأنعام: ٩٣].

٧٤٧٢ - ومن أبين البيان وأوضح البرهان من تفريق الله بين (الخلق) و(القرآن) قوله: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فتفهّموا هذا المعنى، هل تشكون أنه قد دخل في ذلك الخلق كله ؟ وهل يجوز لأحد أن يظن أن قوله: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَاتُ ﴾ أراد أن له بعض الخلق ؟ بل قد دخل الخلق كله في (الخلق)، ثم أخبر أن له أيضًا غير (الخلق) ليس هو خلقًا لم يدخل في (الخلق) وهو: (الأمر)، فبيّن أن (الأمر) خارج من (الخلق)، فالأمر أمره وكلامه.

ومما يوضِّح ذلك عند من فهم عن الله وعقل أمر الله؛ أنك تجد في كتاب الله ذكر الشيئين المختلفين إذا كانا في موضع فُصل بينهما

بـ(الواو)، وإذا كانا شيئين غير مختلفين لـم يفصل بينهما بـ(الواو).

فمن ذلك ما هو شيءٌ واحد، وأسهاؤه مختلفةٌ، ومعناه مُتَّفق، فلم يفصل بينهما بـ(الواو).

أ- وقوله عَلَى: ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَـزِيُّ إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [يوسف: ٧٧]، فلم يفصل بـ(الواو) حين كان ذلك كله شيئًا واحدًا، ألا ترى أن الأب هو الشيخ الكبير ؟

•- وقسال: ﴿ عَمَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَبُا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوْمِنَتِ فَيْنَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: ٥]، فلما كان هذا كله نعت شيء واحد لم يفصل بعضه عن بعض بـ(الواو)، ثم قال: ﴿ وَأَبْكَارًا ﴾ ، فلما كان (الأبكار) غير (الثيبات) فصل بـ(الواو)؛ لأن الأبكار والثيبات شيئان مختلفان.

ج-وقال - أيضًا - فيها هو شيءٌ واحد بأسهاءِ مختلفةِ ولـم يفـصله بـ(الواو):

وقـــال: ﴿ هُوَ اللّهُ الّذِي لَآ إِلَهُ إِلّا هُو الْمَكُ الْقُدُوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهُمَّيِثِ الْمُعَرِّثِ الْمُعَيِّرُ الْمُتَكِيرُ الْمُتَكِيرُ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ هُو اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥- وقال فيها هو شيئان مختلفان: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ ﴾
 [الأحزاب: ٣٥] إلى آخر الآيةِ، فلها كان (المسلمون) غير (المسلمات)،

فصل بـ(الواو)، ولا يجوز أن يكون (المسلمون): (المسلمات)؛ لأنهما شيئًان مختلفان.

وقال: ﴿إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِى وَعَيَاى وَمَمَافِ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فلم
 كانت (الصلاة) غير (النسك)، و(المحيا) غير (المهات)، فصل بالواو.

و- وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنْ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا النُّورُ ﴿ وَلَا النَّورُ ﴿ وَلَا النَّورُ ﴿ وَلَا النَّورُ اللهِ عَلَا اللهِ وَلَا النَّورُ ﴿ وَلَا النَّورُ اللهِ ومعانيه.

ز- وقال في هذا المعنى أيضًا: ﴿ فَأَنْنَافِهَا حَبَّا ۚ وَعَنَا وَقَضَا ﴿ وَزَنُونَا وَفَضَا ﴿ وَوَنِوْنَا وَعَلَا ﴾ [عبس: ٢٧]، فلها كان كل واحد من هذه غير صاحبه فصل بـ (الواو)، ولما كانت الحدائِق غُلبًا شيئًا واحدًا، أسقط بينهها (الواو).

ح- وقال أيضًا: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَمَلَ اللَّهَ الْمَارَ خِلْفَةً ﴾ [الفرقان: ١٢]، فلم كان (الليل) غير (النهار) فصل بـ (الواو)، كما قال: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، فلم كان (الشمس) غير (القمر) فصل بـ (الواو).

وهذا في القرآن كثير، وفي بعض ما ذكرناه كفايةٌ لمن تدبَّره وعقله وأراد الله توفيقه وهدايته.

فكذلك لما كان (الأمر) غير (الخلق) فصل بـ(الواو)، فقال: ﴿ أَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٤٥].

ف(الأمر): أمره وكلامه، و(الخلق): خلق، وبـ(الأمر) خُلق الخلق؛ لأن الله ﷺ أمر بها شاءً، وخلق بها شاءً.

فزعم الجهمي أن (الأمر): خلق، و(الخلق): خلق، فكأنَّ معنى قول الله على الله الخلق والخلق والخلق)، فجمع الجهمي بين ما فصله الله.

ولو كان الأمركما يقول الجهمي، لكان قول جبريل للنبي ﷺ: (وما نتنزل إلَّا بخلق ربك)، والله يقول: ﴿ وَمَانَـٰنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِكَ ﴾ [مريم: ٦٤]

ومما يدلُّ على أن (أمر الله) هـو (كلامـه)، قولـه: ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُۥ إِلَيْكُورَ ﴾ [الطلاق: ٥]، فسمَّى الله القـرآن: (أمـره)، وفـصل بـين (أمـره) و(خلقه).

فتفهَّموا رحمكم الله.

وقال ﷺ: ﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ [سبأ:١٧]، ولــم يقل: عن خلقنا.

وقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْكِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٥]

ولم يقل: بخلقه؛ لأنها لو قامت بخلقه لما كان ذلك من آيات الله، ولا من مُعجزات قُدرتِه؛ ولكن من آيات الله أن يقوم المخلوق بالخالق، و(بأمر الخالق) قام المخلوق.

وقال: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ ٱلأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ۞ ﴾ [الـروم: ٢٥] فبدعوةِ الله يـخرجون.

## ٧٤٧٣ - واحتج الجهمي بآيةٍ انتزعها من المُتشابه:

فقال: أليس قد قال الله تعالى: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [يونس: ٣]، فهـل يُـدبَّر إِلَّا مخلوق ؟

فهذا أيضًا مما يكون لفظه واحدًا بمعان مختلفة، وجاء مثله في القرآن كثير، فإنها يعني: يُدبِّر (أمر الخلق)، ولا يجوز أن يُدبِّر (كلامه)؛ لأن الله تعالى حكيم عليم، وكلامه حُكم، وإنها (تدبير الكلام) من صفات المخلوقين الذين في كلامهم الخطأ والزلل، فهم يُدبِّرون كلامهم مخافة ذلك ويتكلمون بالخطا شم يرجعون إلى الصواب، والله على يخطئ، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يُدبِّر كلامه.

وقال تعالى: ﴿ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الـروم: ٤]، يقـول: لله الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنْرُ اللّهِ إِلَيْكُو ﴾ [الطلاق: ٥]، يعني: هداية هداكم الله بها، والهداية علمه، والعلم منه ومتصل به، كما أن شُعاع السمس مُتَّصلُ بعين الشمس، فإذا غابت عين الشمس ذهب الشُعاع ولله المشل الأعلى، والله على هو الدائِم الأبدي الأزلي، وعلمه أزلي، وكلامه دائِم لا يغيب عن شيء ولا يزول.

# ٢٤٧٤ - ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر ليضلَّ به الضُّعفاءَ ومن لا علم عنده:

فقال: أخبرونا عن القرآن، هل هو (شيءٌ) أو (لا شيء) ؟ فلا يجوز أن يكون جوابه: (لا شيء).

## فيقال له:

هو (شيءٌ)، فيظن حينئِذ أنه قد ظفر بحُجَّته، ووصل إلى بُغيته.

#### فيقول:

فَإِنَ الله يَقَـول: ﴿ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، والقرآن (شيءٌ) يقع عليه اسم (شيءٍ)، وهو مخلوق؛ لأن (الكل) يجمع كل شيءٍ.

## فيقال له:

أما قولك: إن (الكلَّ) يجمع كل شيء؛ فقد ردَّ الله عليك ذلك، وأكذبك القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ولله ﷺ نفسٌ لا تدخل في هذا (الكل).

وكذلك كلامه (شيءٌ) لا يدخل في الأشياءِ المخلوقةِ، كما قال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ، ﴾ [القصص: ٨٨].

وقال: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

فإن زعمت أن الله (لا نفس له)، فقد أكذبك القرآن، وردَّ عليك قولك. قال الله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وقال: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ. ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وقال: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ ﴾ [طه: ٤١].

وقال فيها حكاه عن عيسى: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

فقد عَلِمَ من آمن بالله واليوم الأخر أن كتاب الله حق، وما قاله فيه حق، وأن لله نفسًا، وأن نفسه لا تموت، وأن قوله: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ

ٱلْمُوَّتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] لا تدخل في هذا نفس الله.

وكذلك يخرج (كلامه) من الكلام المخلوق، كما تخرج (نفسه) من الأنفس التي تموت.

وقد فهم من آمن بالله، وعقل عن الله أن (كلام الله)، و(نفس الله)، و(علم الله)، و(قدرة الله)، و(عزة الله)، و(سلطان الله)، و(عظمة الله)، و(حلم الله)، و(عفو الله)، و(رفق الله)، وكل شيء من صفات الله أعظم الأشياء، وأنها كلها غير مخلوقة؛ لأنها صفات الخالق، ومن الخالق، فليس يدخل في قوله: ﴿ خَلِقُ كُلِ شَيَّء ﴾ [الأنعام: ٢٠١]، لا كلامه، ولا عزّته، ولا قدرته، ولا سلطانه، ولا عظمته، ولا جوده، ولا كرمه؛ لأن الله تعالى لم يزل بقوله، وعلمه، وقدرته، وسلطانه، وحميع صفاته إلها واحدًا، هذه صفاته قديمة بقدمه، أزلية بأزليته، دائِمة بدوامه، باقية ببقائِه، لم يخل ربنا من هذه الصفات طرفة عين، وإنها أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله.

٧٤٧٥ – وذلك أن أصل الإيهان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيهان به ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يعتقد العبد إنِّيَّته (١)؛ ليكون بذلك مُباينًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعًا.

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مُباينًا بذلك مذاهب أهل الشِّرك الذين أقرُّوا بالصَّانع، وأشركوا معه في العبادةِ غيره.

<sup>(</sup>١) أي حقيقته ووجوده. «العقيدة الأصفهانية» (ص٣٥).

والثالث: أن يعتقده موصوفًا بالصِّفات التي لا يسجوز إلَّا أن يكون موصوفًا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائِر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يُقرُّ به ويوحده بالقول المطلق قد يُلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحًا في توحيده؛ ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائِهم إلى اعتقاد كل واحدةٍ من هذه الثلاث والإيهان بها.

i- فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بـ (إنّيَّته) و (وحدانيته)، فلسنا نـ ذكر هذا هاهنا لطوله وسعةِ الكلام فيه؛ ولأن الجهمي يدَّعي لنفسه الإقـ رار بها، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما (١).

 <sup>(</sup>١) صدق يَحنَنة الله، فإن أهل السنة يقرِّرون أن توحيدَ العِبادة لا يتم إلَّا بإثبات أصلينِ عَظيمين هما:
 ١ – إثبات صفاتِ الكهال؛ رَدًّا على أهل التعطيل.

٢- بيان أنه الـمُستحقّ للعبادةِ لا إله إلَّا هو؛ رَدًّا على المشركين.

فالعلاقةُ بين توحيد الأسهاء والصَّفات وتوحيد الألوهية لا تنفكَ كها بيَّن ذلك أئمة السُّنة، وأنه لا يتمّ أحدُ التوحيدين إلّا بالآخر، ولهذا ترى كثيرًا مِن أهلِ الكلام ممن ضلَّ في توحيد الأسهاء والصّفاتِ لا يخلو غالبًا مِن الضلال والوقوع في الشِّرك بنوعيه الأصغر أو الأكبر في باب العبادةِ وتوحيد الله تعالى، كها قال ابن المبارك يَحَنَنهُ: كلُّ قوم يعرِفون ما يعبدون إلَّا الجهمية. وقال وكيع تَعَنَنهُ: كلَّ صاحبِ هوى يعرف الله تَعْلا ويعرف مَن يعبد إلَّا الجهمية لا يدرون مَن يعبد إلَّا الجهمية لا يدرون مَن يعبدون، بشر المريسي وأصحابه.

وقال ابن تيمية كَلِمَنْهُ في المجموع الفتاوى» (١٦/ ٥٦): التعطيل شرٌّ من الشَّركِ، وكـل مُعطَّلٍ فلا بدّ أن يكون مشركًا. وقال في «بيان تلبيس الجهمية» (٤/ ٦٠٥): ولا تجد أحدًا فيه شُعبة من التجهم إلّا وفيه من نقصِ التوحيد والإيهان بحسب ذلك. اهـ

وقد بينت هذه المسألة الكبيرة بشي من التفصيل وضرب الأمثلة لكثير من المعطلة الذين ضلوا في توحيد العبادة في كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (الباب الأول: العَلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسهاء والصِّفات، وأن توحيد العبادة لا يتمّ إلَّا بإثبات الصَّفات؛ وكلُ معطّلٍ فلا بدّ أن يكون مشرِكًا، وأن التعطيل شرٌّ من الشَّرك).

ب- وأما مُحَاجةُ الله لخلقه في معنى صفاته التي أمرهم أن يعرفوه بها، فبالآيات التي اقتص فيها أُمور بريته في سمواته وأرضيه وما بينها، وما أخرجها عليهم من حُسن القوام وتمام النظام، وختم كل آية منها بذكر علمه وحكمته وعِزّته وقدرته، مثل قوله على: ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْيَتُ نَسَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَدِى لِمُسْتَقَرِّلَهَا ﴾ [يسس: ٣٧] فإنه لما ذكر التدبير العجيب الذي دبر به أمرها أتبع ذلك بأن قال: ﴿ وَالنَعْمِ: ٩٦].

فإن هذا خرج في ظاهره مخرج الخبر، وهو في باطنه محاجةٌ بليغةٌ؛ لأن الذي يعقل من تأويله أنه لو لم تكن قدرته نافذةً لما جرت هذه الأشياءُ على ما وُجِدت عليه، ولو لم يكن علمه سابقًا لما خلقه قبل أن يخلقه، فلما خرج على هذا النظام العجيب، إذ كان مما تدركه العقول أن المتعسف في أفعاله لا يوجد لها قوام ولا انتظام، فهو على سابق علمه ونافذ بآثار صنعته العجيبة، وإتقانه لما خلق، وإحكامه على سابق علمه ونافذ قدرته وبليغ حكمته.

وكذلك قسال عَلَى: ﴿ مَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْنِ مِن تَفَوُتُ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۚ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۚ ﴾ [الملك:٣]؛ لأنه كها أن عين السمصنوع أوجب صانعًا، كذلك ما ظهر في آثار الحكمة والقدرة في الصنعة أوجب حكيمًا قادرًا.

وفي دفع آلات الصنعةِ من العلم والقدرةِ عليها حتى لا يكون الصانع موصوفًا بها، جحد للصانع وإبطال له.

وإنها أنكر الجهمي صفات الباري تعالى أراد بذلك إبطاله، ألا تـرى

أن أصغر خلقه إن أبطلت صنعته بطل ؟ فكيف العظيم الذي ليس كمثله شيءٌ ؟

ألا ترى أن النخلة لها جِنعٌ، وكَرَبٌ، ولِيفٌ، وجُمَّار، ولُببٌ، ولِيفٌ، وجُمَّار، ولُببٌ، وخوص وهي تُسمَّى: (نخلةً)، فإذا قال القائل: (نخلةٌ)، عَلِمَ السامع أن النخلة لا تكون إلَّا بهذه الصفات، والاسم: (نخلةٌ)، فلو قال: نخلةٌ وجذعها وكربها وليفها وجُمَّارها ولُبها وخُوصها وثمرها كان محالًا؛ لأنه يقال: فالنخلةُ ما هي إذا جعلت هذه الصفات غيرها ؟!

أرأيت لو قال قائل: إن لي نخلةً كريمةً، آكل من ثُمرها، غير أنه ليس لها جِذع، ولا كَرَبٌ، ولا ليفٌ، ولا خُـوص، ولا لُـبُّ، وليس هي ثقيلة، أيكون هذا صحيحًا في الكلام ؟!

أوليس إنها جوابه أن يقال له: إنك لما قلت: (نخلة)، عرفناها بصفاتها، ثم نعتًا نفيت به النخلة، فأنت ممن لا يُشِتُ ما سمَّى، إن كان صادقًا فلا نخلة لك.

فإذا كانت (النخلةُ) في بُعد قدرها من العظيم الجليل تَبطُل إذا نَفيت صفاتها، فليس إنها أراد الجهمي إبطال الربوبية وجحودها.

فقد تَبيَّن في المخلوق أن اسمه جامع لصفاته، وأن صفاته لا تُباينه، وإنه أراد الجهمي بقوله: (إن صفات الله مخلوقةٌ)؛ أن يقول: إن الله كان ولا قُدرةَ، ولا علم، ولا عِزَّةَ، ولا سلطان، ولا عظمة، ولا كلام، ولا اسم حتى خلق ذلك كله، فكان بعد ما خلقه.

فإذا أبطل صفاته فقد أبطله، وإذا أبطله في حال من الأحوال فقد

٧٤٧٦ - ويقال للجهمي فيها احتجَّ به من قوله: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦]

أليس هذه من الأشياءِ التي لا تهلك، وقد قــال الله ﷺ: ﴿ فَلَـمَّانَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِمَا أُوتُواَ أَخَذْنَهُم بَغْتَةُ مَا ذُكِرُواْ بِمِا أُوتُواَ أَخَذْنَهُم بَغْتَةً وَإِذَا هُرِحُواْ بِمَا أُوتُواَ أَخَذْنَهُم بَغْتَةً وَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ۗ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

فقد قال: فهل فتح عليهم أبواب التوبة، وأبواب الرحمة، وأبواب الرحمة، وأبواب الطاعة، وأبواب النجاة مما نزل بهم ؟ الطاعة، وأبواب النجاة مما نزل بهم ؟ وهذه كلها مما أغلق أبوابها عنهم، وهي شيءٌ، وقد قال: ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ اَبُوابَ كُلِ شَوْءٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

وقد قال أيضًا في بلقيس: ﴿ وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، ولم تؤت مُلك سليهان، ولم تسخر لها الريح ولا الشياطين، ولم يكن لها شيءٌ مما في ملك سليهان، فقد قال: ﴿ وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

وقال في قصص يوسف: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكَ وَلَكِن تَصْدِيقَ

ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّشَيْءٍ ﴾ [يوسف: ١١١]، وإنها كان ذلك تفصيلًا لكل شيءٍ من قصةِ يوسف.

وقال: ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِكُلُّ شَيْءِ حَيٍ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، ولم يخلق آدم من الماء، وإنها خلقه من تراب، ولم يخلق إبليس من الماء، قال: ﴿ وَٱلْجَانَةُ خَلَقْتُهُ مِن قَالُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]، والملائِكة خلقت من نور.

وقال في الريح التي أُرسلت على قوم عاد: ﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِآمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، وقد أتت على أشياءَ لم تدمرها، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، فلم تُدمِّر مساكنهم.

ولو أنصف الجهمي الخبيث من نفسه، واستمع كلام ربه، وسَلَمَ لَم ولم أنصف الجهمي الخبيث من نفسه، واستمع كلام ربه، وسَلَمَ لَم للم وأطاعه لتَبيَّن له؛ ولكنه من الذين قال الله رَجَّان ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَالمَا وَعُلُوا ﴾ [النمل: ١٤].

فالجهمي الضَّالُ وكل مُبتدعٌ غالٍ أعمى أصم، قد حرمت عليه البصيرة، فهو لا يسمع إلَّا ما يهوى، ولا يُبصرُ إلَّا ما اشتهى.

أَلْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

فأخبر أن (القول) قبل (الشيء)؛ لأن إرادته الشيء يكون قبل أن يكون الشيء يكون قبل يكون الشيء ، فأخبر أن إرادة الشيء يكون قبل قوله، وقوله قبل الشيء، إذا أراد شيئًا كان بقوله، وقال: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا ﴾ [يس: ٨٦]. (فالشيءُ) ليس هو (أمره)؛ ولكن الشيء كان بأمره سبحانه، ﴿إِذَا

قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَنْ فَيَكُونُ ١٠٠٠ ﴾ [آل عمران: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَ أَقُلُ اللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩] فأخبرنا أنه (شيءٌ)، وهو تبارك اسمه وتعالى جده أكبر الأشياء، ولا يدخل في الأشياء المخلوقةِ.

٧٤٧٧- فإذا وضح للعقلاءِ كُفر الجهمي وإلحاده، ادعى أمرًا آخر ليفتن به عباد الله الضُعفاءَ من خلقه:

فقال: أخبرونا عن القرآن: هل (هو الله) أو (غير الله) ؟

أ - فإن زعمتم أنه (الله)؛ فأنتم تعبدون القرآن.

ب - وإن زعمتم أنه (غير الله)؛ فها كان (غير الله) فهو (مخلوق).

فيظن الجهمي الخبيث أن قد فلجت (١) حُجَّته، وعلت بدعته، فإن لـم يُحبه العالم ظنَّ أنه قد نال بعض فتنته.

## فالجواب للجهمي في ذلك أن يقال له:

القرآن ليس هو الله؛ لأن القرآن كلام الله، وبذلك سمَّاه الله قال: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنَمُ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦].

وبحسب العاقل العالم من العلم أن يُسمِّي الأشياء بأسمائِها التي سمَّاه الله به كان التي سمَّاه الله به كان من المُهتدين، ومن لم يرض بالله ولا بها سمَّاه به كان من الضَّالين، وعلى الله من الكاذبين.

<sup>(</sup>١) الفلج: الظَفَر والفَوز. «الصحاح» (١/ ٣٣٥).

قال الله رَجَانَ ﴿ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلَّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى الله وَ النساء: ١٧١].

فهذا من الغلو ومن مسائِل الزنادقةِ؛ لأن القرآن كلام الله،

أ- فمن قال: (إن القرآن هو الله)، فقد جعل الله كلامًا، وأبطل من تكلّم به.

ب- ولا يقال: (إن القرآن غير الله)، كما لا يقال: (إن علم الله غير الله)، و(لا عدرةَ الله غير الله)، و(لا صفات الله غير الله)، و(لا عِزَّةَ الله غير الله)، ولا سلطان الله غير الله)، ولا (وجود الله غير الله)؛ ولكن يقال: (كلام الله)، و(عِزَّةُ الله)، و(صفات الله)، و(أسماءُ الله).

وبحسب من زعم أنه من المسلمين، ولله من المُطيعين، وبكتاب الله من المُصدِّقين، ولأمر الله من المُصدِّقين، ولأمر الله من المُتبعين؛ أن يُسمِّي القرآن بها سمَّاه الله به، فيقول: (القرآن كلام الله)، كها قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبدُلُوا الله)، ولم يُبَدِّلُوا كَلاَم الله)، ولم يقل: (يريدون أن يبدلوا الله)، ولم يقل: (يريدون أن يبدلوا غير الله).

وقال: ﴿ بِرِسَكَتِي وَبِكَلَمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، ولـــم يقــل: إن القــرآن (أنا هو)، ولا (هو غيري).

فالقرآن: كلام الله؛ فيه أسماؤه وصفاته.

أ- فمن قال: (هو الله)؛ فقد قال: (إن مُلك الله)، و(سلطان الله)،
 و(عِزةَ الله): غير الله.

ب- ومن قال: (إن سُلطان الله)، (وعِزةَ الله): مخلوق؛ فقد كفر؛ لأن
 ملك الله لـم يزل ولا يزول.

ج- ولا يقال: (إن ملك الله هو الله)، فلا يجوز أن يقول: يا مُلك الله اغفر لنا، يا مُلك الله ارحمنا.

د- ولا يقال: (إن مُلك الله غير الله)، فيقع عليه اسم المخلوق، فيبطل دوامه، ومن أبطل دوامه: أبطل مُالكه؛ ولكن يقال: (ملك الله) من صفات الله.

قال الله تعالى: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١].

## وكذلك (عزَّةُ الله تعالى):

قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]، يقول: من كان يريد أن يعلم لمن العِزَّةُ ؟ فإن العزَّةَ لله جميعًا.

أ- فلا يجوز أن يقال: (إن عِزَّةَ الله مخلوقةٌ)، من قال ذلك: فقد كفر؛ لأن الله لم تزل له العزَّةُ، ولو كانت العزَّةُ مخلوقةً لكان بلا عِزَّةٍ قبل أن يخلقها حتى خلقها فعزَّ بها، تعالى ربنا وجل ثناؤه عمَّا يصفه به المُلحدون علوًّا كبيرًا.

ب- ولا يقال: (إن عِزَّةَ الله هي الله)؛ ولو جاز ذلك، لكانت رغبةُ الرَّاغبين ومسألةُ السائِلين أن يقولوا: يا عزَّةَ الله عافينا، ويا عزَّةَ الله أغنينا. ج- ولا يقال: (عزَّةُ الله غير الله).

ولكن يقال: (عِزَّةُ الله): صفةُ الله، لم يزل ولا يزال الله بصفاته واحدًا.

وكذلك (عِلمُ الله)، و(حِكمةُ الله)، و(قُدرةُ الله) وجميع صفات الله تعالى، وكذلك كلام الله ﷺ.

فتفهَّموا - رحمكم الله -، فإن الله لم يزل بصفاته العليا، وأسمائِه الحسنى: عزيزًا، قديرًا، عليهًا، حكيهًا، مَلكًا، مُتكلِّهًا، قويًّا، جبَّارًا، لم يخلق علمه، ولا عزَّه، ولا جبروته، ولا مُلكه، ولا قوَّته، ولا قدرته، وإنها هذه صفات المخلوقين.

والجهمي الخبيث ينفي الصِّفات عن الله، ويزعم أنه يريد بذلك أن ينفي عن الله التشبيه بخلقه.

والجهمي الذي يُشبّه الله بخلقه؛ لأنه يزعم أن الله وكان ولا علم، وكان ولا قدرة، وكان ولا عِزّة، وكان ولا سُلطان، وكان ولا اسم حتى خلق لنفسه أسهاء، وهذه كلها صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لأن المخلوقين من بني آدم، كان ولا عِلم، خلقه الله جاهلًا ثم علّمه، قال الله وكان ولا كلام حتى نطّق الله لسانه، وكان ولا عَلَمُون شَيْنًا ﴾ [النحل: ١٨]، وكان ولا كلام حتى نطّق الله لسانه، وكان ولا قوة ولا عزّة ولا سلطان حتى يُقوّيه الله، ويُعزّه، ويسلّطه، وهذه كلها صفات المخلوقين، وكل من حَدُثت صفاته: فمحدث ذاته، ومن حَدُث ذاته وصفته: فإلى فناء حياته، وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

٧٤٧٨ - ثم إن الجهمي إذا بطلت حُجَّته فيما ادَّعاه، ادَّعى أمرًا آخر: فقال: أنا أجد في الكتاب آيةً تدل على أن القرآن مخلوق.

فقيل له: أيتُ آيةٍ هي ؟

قال: قـول الله ﷺ: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم تُحْدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢] أفلا ترون أن كل مُـحدثٍ مخلوق.

فوهَّم على الضَّعفاءِ والأحداث وأهل الغباوةِ وموَّه عليهم.

#### فيقال له:

إن الذي لم يزل به عالمًا لا يكون مُحدثًا، فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي، وفعله مضمر في علمه، وإنها يكون مُحدثًا ما لم يكن به عالمًا حتى علمه.

وقال: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ ﴾ [البقرة: ٣٤].

يقول: كان إبليس في علم الله كافرًا قبل أن يخلقه، ثم أوحى بها قد كان عَلِمَه من جميع الأشياء.

وقد أخبرنا ﷺ عن القرآن، فقال: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَخَيُّ يُوْحَىٰ ﴾ [الـنجم: ٤] فنفي عنه أن يكون غير الوحي.

وإنها معنى قوله: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِهِم تُحْدَثِ ﴾ [الأنبياء: ٢] أراد: مُحدثًا علمه وخبره وزجره وموعظته عند محمد ﷺ.

وإنها أراد: أن علمك يا محمد ومعرفتك مُحدثٌ بما أُوحي إليك من القرآن.

وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك يُحدِثُ لك ولمن سمعه علمًا

وذِكرًا لـم تكونوا تعلمونه.

ألم تسمع إلى قوله: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [النساء: ١١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنُتَ مَذْرِى مَا ٱلْكِكَنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقــــال: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَلَقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمَّمْ ذِكْرًا ﴿ ﴾ [طه: ١١٣].

فأخبر أن (الذكر المُحدث): هو ما يُحدث من سامعيه، وممن علمه وأُنزل عليه، لا أن القرآن مُحدث عند الله، ولا أن الله كان ولا قرآن؛ لأن القرآن إنها هو من عِلم الله، فمن زعم أن القرآن هو بعد، فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء مما في القرآن، ولا اسم له، ولا عِزَّة له، ولا صفة له حتى أحدث القرآن.

ولا نقول: (إنه فِعلُ الله)،

ولا يقال: (كان الله قبله)،

ولكن نقول: إن الله لـم يزل عالمًا لا متى عَلِمَ ؟ ولا كيف عَلِمَ ؟

وإنها وهَّمت الجهمية الناس ولبَّست عليهم بأن يقول: أليس الله الأول قبل كل شيء، وكان ولا شيء ؟

وإنها المعنى في: (كان الله قبل كل شيءٍ): قبل السموات، وقبل الأرضين، وقبل كل شيء مخلوق.

فأما أن نقول: قبل علمه، وقبل قدرته، وقبل حكمته، وقبل

عظمته، وقبل كبريائِه، وقبل جلاله، وقبل نورِه؛ فهذا كلام الزنادقة.

وقوله: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم تُحَدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]، فإنها هو ما يُحدثه الله عند نبيه، وعند أصحابه، والمؤمنين من عباده، وما يُحدثه عندهم من العلم، وما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله، ولا جاءَهم به رسول.

ألم تسمع إلى قوله رَجَّك: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧].

٧٤٧٩ - ثم إن الجهمي حين بطلت دعواه، وظهرت زندقته فيما احتج به، ادعى أمراً آخر، ووهم ولبس على أهل دعوته:

فقال: أتزعمون أن الله لـم يزل والقرآن ؟

فإن زعمتم أن الله لم يزل والقرآن؛ فقد زعمتم أن الله لم يزل ومعه شيءٌ.

#### فيقال له:

إنا لا نقول كما تقول، ولا نقول: إن الله لم يزل والقرآن، لم يزل والكلام، لم يزل والكلام، لم يزل والعلم، ولم يزل والقوة، ولم تزل والقدرة، ولكنا نقول كما قال: ﴿ وَكَانَ اللهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وكما قال: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٩٦].

فنقول: إن الله لم يزل بقوَّته وعظمته وعِزَّته وعلمه وجوده وكرمه وكبريائِه وعظمته وسلطانه، متكليًا عالمًا قويًّا عزيزًا قديرًا ملكًا، ليست هذه الصفات ولا شيء منها ببائنةٍ منه، ولا مُنفصلةٍ عنه، ولا تتبعَّض منه؛ ولكنها منه وهي صفاته.

فكذلك القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وبيان ذلك في كتابه:

قال الله عَظَن ﴿ سَلَنُمُ قَوْلًا مِن زَبٍّ زَجِيمٍ ١٠٠٠ ﴾ [يس: ٥٨].

وقال: ﴿ وَلِنَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي ﴾ [السجدة: ١٣].

وقال: ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ ﴾ [الصافات: ٣١].

وقد أخبرنا الله أن الأشياء إنها تكون بكلامه، فقال: ﴿ فَلَمَاعَتَوْا عَنْ مَا يُمُواعَنَّهُ اللهِ أَنْ اللهُ أَن اللهُ عَنْ مَا يُمُواعَنَّهُ وَلَا عَرَاف: ١٦٦].

وقال: ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ ﴾ [طه: ٦٨].

وقال: ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنَمًا عَلَىْ إِبْرَهِيمَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

فبقول الله على صار أولئِك قردة، وبقوله أمِن موسى، وبقوله صارت النار بردًا وسلامًا.

## ٧٤٨٠ ثم إن الجهمي الملعون غالط من لا يعلم بشيءٍ آخر:

فقال: قوله عَلى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ اَيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَيْرِ مِنْهَا آَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، فقال: كل ما أتى الله عَلى (بخير منه) أو (مثله)، فهو مخلوق. فكان هذا مما غالط به الجهمي من لا يعلم، وإنها أراد الله عَلى بقوله: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾، يريد: بخير لكم، وأسهل عليكم في العمل، وأنفع لكم في الفعل.

ألا ترى أنه كان ينزل على النبي على الأمر الذي فيه السدَّة، ثم ينسخه بالسهولة والتخفيف؟ من ذلك:

ب- ومن ذلك أن الصّيام كان مفروضًا بالليل والنهار، وأن الرجل كان إذا أفطر ونام ثم انتبه لم يحلُّ له أن يطعم إلى العشاء من القابلة، فنسخ ذلك بقوله: ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلمِسْيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى فِسَآبِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْفَيْدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ج- ومثل قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، وكان هذا أمرًا لا يبلغه وسع العباد، فنسخ ذلك بقوله: ﴿ فَالنَّقُوا اللهِ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]. ألم تسمع إلى قوله: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ﴿ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المزمل: ٢٠]، ﴿ عُلِمَ أَنهُ مُن كُون أَنفُ مِن كُمُ أَنْهُ مُن كَا البقرة: ١٨٥].

فهذا وشبهه في القرآن كثير، لا أن في القرآن شيئًا خيرًا من شيءٍ، ولو جاز ذلك لـجاز أن يقال: سورة كذا خيرٌ من سورة كـذا، وسـورة كذا شرٌ من سورة كذا (١).

<sup>(</sup>۱) أطال ابن تيمية كَانَتْ في الرد على القائلين بأن كلام الله لا يتفاضل، وأنه ليس بعضه أفضل من بعض، وبيَّن مستندهم في هذه القول، فقال في «مجموع الفتاوى» (۷۷/۷۷): من قال من أصحاب مالك، أو الشافعي، أو أحمد عن أهل السُّنة: أن القرآن لا يفضل بعضه على بعض؛ فإنها مستندهم: أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته، وهذا أيضًا صحيح عن أهل السُّنة، ثم ظنوا أن التفاضل إنها يقع في المخلوق لا في الصفات، وهذا الظن لم ينقلوه عن أحدٍ من أثمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد .. ولا من قبل هؤلاء، وهذا الظن لم ينقلوه عن أحدٍ من أثمة الإسلام على بعض كها دلت عليه النصوص والآثار، لظنهم أن ذلك مستلزمٌ لخلاف مذهب أهل السنة. وقال: .. وليس الأمر كها ظنوه، بل سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله بعضه غير مخلوق، ويقولون مع ذلك: إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كها نطق بذلك الكتاب والسُّنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يُعرف في ذلك عنهم. وقال: وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية، والآثار السلفية، والأحكام الشرعية، والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من والأحكام الشرعية، والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من

## ٧٤٨١- ومما يُغالط به الجهمي من لا يعلم:

قول الله تعالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [فـصلت: ٤٢]، فقالوا: كل شيء له (بين يدين) و (خلف)؛ فهو مخلوق.

#### فيقال له:

إن القرآن ليس بشخصٍ فيكون له خلف وقُدَّام، وإنها أراد تعالى: لا يأتيه التكذيب من بين يديه فيها نزل قبله من التوراة والإنجيل والكتب التي تقدمت قبله، ﴿ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، ﴾ [فصلت: ٤٢]، يقول: ولا يأتي بعده بكتاب يُبطله ولا يُكذّبه، كها أخبرنا أنه أيضًا مُصدِّق لما كان قبله من الكتب، فقال: ﴿ وَهَذَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ ٱلَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمًا ﴾ [الأنعام: ٩٢].

يقال لما كان قبل الشيء وأمامه: (بين يديه)، وما كان بعده: (خلفه). وبيان ذلك في كتاب الله:

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوَىٰكُرُ

الدلالات الظاهرة المشهورة، وأيضًا فإن القرآن وإن كان كله كلام الله، وكذلك التوراة، والإنجيل، والأحاديث الإلهية التي يحكيها الرسول عضى الله تبارك وتعالى كقوله: .. «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»، وأمثال ذلك هي وإن اشتركت في كونها كلام الله، فمعلوم أن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم به، ونسبة إلى المتكلم فيه، فهو يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه. ثم ذكر أدلة كثيرة على ذلك، ومنها: قوله ﷺ: «قبل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»، وقوله ﷺ لأبي بن كعب ﷺ: «أتبدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟»، قال: قضرب في صدري، وقبال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر». اهـ

صَدَقَةَ ﴾ [المجادلة: ١٢]، لا يريد أن للصدقةِ بين يدين وخلفًا، وإنها أراد: قبل نجواكم صدقةً.

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٧٥] يريد: أن يرسل الرياح قبل السمطر.

وقـــال: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴿ ﴾ [ســبأ: ٤٦]، يقول: نذير قبل العذاب.

وكذلك معناه في: ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ [فصلت: ٤٢]، أراد: قبله ولا من بعده.

ولو كان معنى: ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - ﴾ معنى: (المخلوق)، لكان شخصًا له قُدَّام وخلف، وظهر وبطن، ويدان ورجلان ورأس، ولا يمكن ذلك في القرآن.

## ٢٤٨٢ - ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر:

فقال: إن الله رَجِّلَ يقول: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ﴾ [الدخان: ٣٨]، فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون: في السموات، أو في الأرض، أو فيها بينهها.

#### فيقال له:

إن الله على يقول: ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا بِٱلْحَقِ ﴾ [الحجر: ٥٨] ف(الحق) الذي خلق به السموات والأرض وما بينهما هو: (قوله وكلامه)؛ لأنه هو الحق، وقوله الحق، ﴿ قَالَ فَٱلْحَقَ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ﴾ [ص: ٨٤].

وقال: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الأنعام:

٧٣]، فأخبر بأن الخلق كله كان بالحق، و(الحق): قوله وكلامه.

وقال: ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٧٣].

وقال: ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [يونس: ٥]، يعني: قوله وكلامه، فقوله وكلامه، فقوله وكلامه،

فتفهَّموا - رحمكم الله -، ولا يستفزَّنكم الجهمي الخبيث بتغاليطه وتمويهه وتشكيكه ليزيلكم عن دينكم، فإن الجهمي لا يألوا جهدًا في تكفير الناس، وتضليلهم، عصمنا الله وإياكم من فتنته برحمته.

#### ويقال للجهمي:

أخبرنا: من أخبرنا أنه خلق السموات والأرض وما بينهما ؟ فإذا قال: الله.

فيقال له: فجعلت خبر الله عن الخلق: خلقًا ؟

فيقول: نعم. ويقول: إن الخبر عين الـمُخبر.

فيقال له: فالخبر مخلوق؟

فيقول: نعم، ويقول: الخبر غير الله.

فيقال له: أليس قد تفرَّد الله بعلم الغيب دون خلقه ؟ فيقول: نعم.

فيقال له: فالخبر الذي زعمت أنه مخلوق، وأنه غير الله من قال له: أخبر الخلق أن الله خلق السموات، أليس الله قال له ذلك ؟

فإن قال: نعم؛ فقد أقرَّ أن الله أخبر خلقًا دون خلق، فما يمنعك أن

نكون نحن ذلك الخلق الذين أخبرهم أنه هو خلق الخلق ؟

وإن قال: إن الله لم يخبر ذلك الخلق، ولم يأمره أن يُعلم الخلق بذلك.

قيل له: فقد أقررت أنه ليس أحدٌ يعلم الغيب إلَّا الله، وزعمت أن هذا الخبر هو غير الله، فمن أين علم هذا الخبر وهو مخلوق أن الله خلق السموات والأرض ؟ وكيف جاز أن يقول على الله ما لم يعلم ؟ ولم يأمره به ؟ فعند ذلك يوضح كفر الجهمى وكذبه على الله وقبيح ضلاله.

٧٤٨٣- ثم إن الجهمية كذبت الآثار، وجحدت الأخبار، وطعنت على الرواة، واتهموا أهل العدالة والأمانة، وانتصحوا أهواءَهم وآراءَهم، واتخذوا أهواءَهم آلهة معبودة وأربابًا مطاعةً.

فإذا وجدوا حديثًا قد وهِمَ الـمُحدِّث في روايته، وكان في ألفاظ متنه بعض التلبيس والتوهُم، انتحلوه دينًا، وجعلوه أصلًا، ووثَّقوا روايته وإن لـم يعرفوه، وصحَّحوه وإن كانوا لا يثبتونه.

#### فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث:

٣٤٨٤ - رواه محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن الحصين الله على قال: قال رسول الله على الله

فقالت الجهمية: إن القرآن هو الذِّكر، والله خلق الذكر.

فأما ما احتجُّوا به من هذا الحديث:

فإن أهل العلم وحُفَّاظ الحديث ذكروا أن هـذا الحـديث وهِـمَ فيـه

محمد بن عُبيد، وخالف فيه أصحاب الأعمش وكل من رواه عنه.

وبذلك احتج أحمد بن حنبل تَعَلَّتُهُ، فقال: رواه بعده جملة من الثقات، فلم يقولوا: (خلق الذِّكر)؛ ولكن قالوا: «كتب في الذِّكرِ»، و(الذِّكر) هاهنا غير (القرآن).

ولكن قلوب الجهمية في أكِنَّة، وعلى أبصارهم غِشاوة، فلا يعرفون من الكتاب إلَّا ما تشابه، ولا يقبلون من الحديث إلا ما ضَعُف وأُشكِل، و(الذكر) هاهنا هو: (اللوح المحفوظ) الذي فيه ذكر كل شيءٍ.

ألا ترى أن في لفظ الحديث الذي احتجُّوا به قال: «فكتب فيه كل شيءٍ»، أفتراه كتب في كلامه كل شيءٍ، وقد بَيَّن الله ذلك من كتابه، وذلك أن (الذِّكر) في كتاب الله على لفظٍ واحدٍ بمعانٍ مُختلفة.

فقال: ﴿ صَّ وَٱلْفُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص: ١]، يعني: ذا الشرف.

وقال: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِنَا اللهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ [الأنبياء:١٠]، يعني: شرفكم.

وقال: ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ ﴾ [المؤمنون: ٧١]، يعني: بخبرهم.

﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ٤٤] يقول: وإنه لشرف لك ولقومك.

وقال: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]، يعنى: الصلاة.

وقال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَنَكَافِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، يعني: في اللوح المحفوظ، لا يجوز أن يكون (الذكر) هاهنا (القرآن)؛ لأنه قال:

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَافِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، والزبور قبل القرآن. و(الذِّكر) أيضًا هو: (القرآن) في غير هذه الآيات كما أعلمتك. إلَّا أن الحرف يأتي بلفظ واحد ومعناه شتَّى.

والجهمي يقصد لما كانت هذه سبيله، فيتأوَّله على المعنى الذي يوافق هواه، ولا يجعل له وجهًا غيره، والله يُكذِّبه ويرد عليه هواه.

## ٢٤٨٥ - ومما وضح به كفر الجهمي :

ما ردَّه على الله وجحده من كتابه، فزعم أن الله لـم يقل شيئًا قـطُّ، ولا يقول شيئًا أبدًا.

#### فيقال له:

فأخبرنا عن كل شيءٍ في القرآن: (قال الله)، و(قلنا)، و(يوم نقول).

#### فقال:

إنها هذا كله كها يقول الناس: (قال الحائِطُ فسقطَ)، و(قالت النخلة فهالت)، و(قالت النعل فانقطَعت)، و(قالت القدم فزلَّت)، و(قالت السماءُ فهطَلت)؛ و(النخلة) و(الحائِطُ) و(السماءُ) لم يقولوا من ذلك شيئًا قطُّ.

فرد الجهمي كتاب الله الذي أخبر أنه عربي مبين، وقال: ﴿ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله الله على الله بها جرى على الله بها جرى على الله بها جرى على الله عوام الناس، وشبّهوا الله تعالى بالحائط والنخلة والنعل والقدم.

#### ويقال له:

أرأيت من قال: (سقطَ الحائطُ)، و(هطلت السهاء)، و(زلت القدم)، و(نبتت الأرض)، ولحم يقل: (قال الحائط)، و(لا قالت السهاء)، وأسقطَ : (قال) و(قالت) في هذه الأشياء، أيكون كاذبًا في قوله ؟ أم يكون تاركًا للحقِّ في خطابه ؟

فإذا قال: ليس بتارك للحقِّ.

قيل له: فما تقول في رجل عَمِدَ إلى كل (قال) في القرآن مما حكاه الله عن نفسه أنه قاله فمحاه، هل يكون تاركًا للحقِّ أم لا ؟

فعندها يتبيَّن كفر الجهمي وكذبه.

# ٧٤٨٦ - ومما يغالطُ به الجهمي جُهَّال الناس، والذين لا يعلمون:

أَن يقول: خبِّرُونا عن قول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢] فيقول: خبِّرُونا عن هذا الشيء، أموجود هو، أم غير موجود ؟

#### فيقال له:

إن معنى قوله: ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيْنًا ﴾ هو في علمه كائِن بتكوينه إياه، قال لذلك الذي قد علم أنه كائن مخلوق: كن كما أنت في علمي، فيكون كما عَلِمَ وشاء؛ لأنه كان معلومًا غير مخلوق، فصار معلومًا مخلوقًا كما قال وشاء وعلم.

#### ويقال للجهمي:

ألست مُقرًّا بأن الله تعالى إذا أراد شيئًا قال له: (كن)؛ فكان.

فيقول: لا أقول: إنه يقول.

فيرد كتاب الله، ويكفر به، ويقول: لا، ولكنه إذا أراد شيئًا كان.

فيقال له: يريد أن تقوم القيامة، أن يموت الناس كلهم، وأن يبعشوا كلهم، فيكون ذلك بإرادته قبل أن يُقالُ فيكون ؟!

وقال الجهمي: إن الله لم يتكلم قطُّ، ولا يتكلم أبدًا.

قيل له: من يُحاسب الخلق يوم القيامة ؟

ومن القائِل: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَاكُنَّا غَآبِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٧]؟

ومن القائِل: ﴿ فَلَنَسْنَكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْنَكَ الْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ [الأعراف: ٦] ؟

ومن القائِل: ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَتَ لَنَهُ مَا أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الحجر: ٩٣] ؟

ومسن القائيسل: ﴿ يَنْمُوسَىٰۤ إِنِّ آصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَلَيْمِ ﴾ [الأعراف: ١٤٤]؟

ومن القائِل: ﴿ إِنَّنِيَّ أَنَا آللَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي ﴾ [طه: ١٤]؟

ومن القائِل: ﴿ إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النمل: ٩] ؟

ومن القائِل: ﴿ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّيَخِذُونِ وَأُمِّى إِلَنَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦] ؟

في أشباه لهذا تكثر على الإحصاء من مُخاطَبة الله عَلى.

فيقول الجهمي: إن الله رَجُك يحلق يوم القيامة لكلِّ إنسانٍ حسابًا.

فقيل للجهمي: هذا الخلق هو غير الله ؟ فقال: نعم.

قيل له: فيقول الله لهذا الخلق: أخبر الناس بأعمالهم؟ فقال: لا يقول له، إن قلت: إنه يقول؛ فقد تكلَّم.

فقلنا: من أين يعلم هذا الخلق ما قد أحصاه الله من أعمال بني آدم، والغيب لا يعلمه إِلَّا الله ؟!

فعند ذلك يتبيَّن كفر الجهمي.

# ٧٤٨٧ - ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر ابتغاء الفتنة:

فقال: إن الله رَجَّلَا يقول: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. أَلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ [النساء: ١٧١]، فعيسى: (كلمة الله)، وعيسى: (مخلوق).

#### فقيل للجهمي:

جهلك بكتاب الله وقبيح تأويلك قد صار بك إلى صُنوف الكفر، وجعلك تتقلّبُ في فنون الإلحاد، فكيف ساغ لك أن تقيس عيسى بالقرآن ؟! وعيسى قد جرت عليه ألفاظ، وتقلّبت به أحوال لا يشبه شيءٌ منها أحوال القرآن؛ منها: أن عيسى حملته أُمّه ووضعته وأرضعته، فكان وليدًا، ورضيعًا، وفطِيهًا، وصبيًّا، وناشئًا، وكهلًا، وحيًّا ناطِقًا، وماشيًا وذاهبًا وجائيًا، وقائمًا وقاعدًا، ويصوم ويُصلي، وينام ويستيقظ، ويأكل الطَّعام ويشرب، ويكون منه ما يكون من الحيوان إذا أكل وشرب.

وبذلك أخبرنا الله تعالى عنه تكذيبًا للنصارى حين قالوا فيه القول الذي يُضاهي قولك أيُّها الجهمي، فقال: ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْبَعَ إِلَّا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعامَ ﴾ رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعامَ عَن خروج الحدث، وهو مع هذا مخاطب المائدة: ٧٥]، فكنَّى بالطَّعام عن خروج الحدث، وهو مع هذا مخاطب بالتعبد، وبالسؤال والوعد والوعيد، ومحاسب يوم القيامة، وأخبرنا أنه حيُّ وميت ومبعوث.

فهل سمعت الله عَلَى وصف القرآن بشيء مما وصف عيسى ؟! فأما قوله عَلَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ. أَلْقَهُمَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ [النساء: ١٧١]، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم قوله: ﴿ كُن ﴾ [البقرة: ١١٧]، فكان عيسى بقوله: ﴿ كُن ﴾.

وكذا قال عَلَى اللهُ عَلَى مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، ثم أتبع ذلك بها يزيل عنه وهم المتوهم، فقال: ﴿ الْحَقُ مِن رَّبِكَ فَلا تَكُونَ مِنَ الْمُترِينَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّقِرَةِ: ١٤٧].

فكلمة الله قوله: ﴿ كُن ﴾ ، والمكون (عيسي ﷺ).

والجهمي حريص على إبطال صفات ربه لإبطال إنّيَّته (١).

٢٤٨٨ - ومما يدعيه الجهمي أنه حُجَّة له في خلق القرآن:

قوله: ﴿ وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]. فقال الجهمي: فهل يذهب إلَّا مخلوق ؟

<sup>(</sup>١) يعني: وجوده تعالى كما تقدم.

وكم قال: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ [الزخرف: ٤١]، فالقرآن يـذهب كما ذهب ﷺ.

فأفحش الجهمي في التأويل، وأتى بأنجس الأقاويل؛ لأن قول الله: ﴿ وَلَئِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَ بِالنَّا إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، لم يرد أن القرآن يموت كما نموت، إنما يريد: ولئن شئنا لنذهبن بحفظه عن قلبك، وتلاوته عن لسانك.

أما سمعت ما وعد به من حفظه للقرآن حين يقول: ﴿ سَنُفَرِنُكَ فَلَا تَسَىٰ ﴿ إِلَّا مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القرآن من القلوب، لكان القرآن موجودًا محفوظًا عند من استحفظه إيّاه، ولئِن ذهب الله القرآن من جميع الخلق، وأمات الله كل قارئ له، فإن القرآن موجودٌ محفوظٌ عند الله وفي علمه، وفي اللوح المحفوظ، أما سمعت قول الله عند الله وفي علمه، وفي اللوح المحفوظ، أما سمعت قول الله عند الله وفي علمه، وفي اللوح المحفوظ، أما سمعت قول الله عند إنّا فَعَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَمَ فِطُونَ ﴾ [الجور: ٩]، وقول ه كان البروج: ٢١].

#### ٧٤٨٩ ومما احتج به الجهمى في خلق القرآن:

أن قال: أليس القرآن خيرًا ؟

فإذا قيل له: بلي.

قال: أفتقولون: إن من ( الخير ) ما لــم يــخلقه الله ؟

فيتوهَّمُ بجهله أن له في هذه حُجَّة، ولا حُجَّة فيه لأجل أن (كلام الله) ولا خيرٌ، وليس (كلام الله) و(لا الله) خيرٌ، و(علمُ الله) خيرٌ، و(قدرة الله) خيرٌ، وليس (كلام الله) و(لا قدرته) مخلوقان؛ لأن الله لم يزل مُتكلِّمًا، فكيف يخلق كلامه ؟ ولو

كان الله خلق كلامه لخلق علمه وقدرته، فمن زعم ذلك؛ فقد زعم أن الله كان ولا يتكلم، وكان ولا يعلم.

فقالت الجهمية على الله ما لم يعلمه الله، ولا ملائكته، ولا أنبياؤه، ولا أولياؤه، فخالفهم كلهم.

قَــال الله عَلَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ ﴾ [الحجــر:٢٨]، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ﴾ [الحجــر:٢٨]، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ لِلْمَلَتَهِكَةِ ﴾ [البقرة: ٣٠]. خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

ومثل هذا في القرآن كثير.

وقول الملائِكة: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقَ ﴾ [سبأ: ٢٣]، ولم يقولوا: ماذا خلق ربك ؟ قالوا: الحق.

وقال جبريل: ﴿ قَالَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَٰ بَنُّ ﴾ [مريم: ٩].

وقول الله تعالى حين سألت بنو إسرائيل موسى عن أمر البقرة حين ﴿ قَالُواْ آذَهُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ [البقرة: ٦٨] في غير موضع.

وقال أولياء الله: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ١٠٠ ﴾ [يس: ٥٨].

وقال أعداءُ الله في النار: ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّناً ﴾ [الصافات: ٣١].

فسمَّى الله (قوله): قولًا، ولم يُسمِّه: (خلقًا)، وسمت الملائكة (قول الله): قولًا، ولم تُسمِّه: (خلقًا)، وسمت الأنبياءُ (قول الله): قولًا، ولم تُسمِّه: (خلقًا)، وسمَّى أهل الجنة (قول الله): قولًا، ولم

يَسموه: (خلقًا)، وسمَّى أهل النار (قول الله): قولًا، ولم يسموه: (خلقًا)، وسمت الجهمية (قول الله): خلقًا، ولم تُسمِّه: (قولًا)، خلافًا على الله، وعلى ملائكته، وعلى أنبيائه، وعلى أوليائه.

- ٢٤٩ - ثم إن الجهمية لجأت إلى المُغالطَة في أحاديث تأوَّلوها مَوَّهوا بها على من لا يعرف الحديث:

أ - بمثل الحديث الذي رُوي: «يجيءُ القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب، فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأت نهارك، وأسهرت ليلك، فيأتي الله فيقول: أي رب تلاني، ووعاني، وعمل بي» (١).

ب - والحديث الآخر: «تجيءُ البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان» (٢).

فأخطأ في تأويله، وإنها عنى في هذه الأحاديث في قوله: (يجيءُ القرآن)، و(تجيءُ الصيام): يجيءُ القرآن)، و(تجيءُ الصلاة)، و(ليجيءُ الصيام): يجيءُ ثواب ذلك كله، وكل هذا مُبيَّنٌ في الكتاب والسُّنة.

قال الله عَنْ عَمْن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ

القرآن، وفي حديث النواس الله عن النبي الله ما يدل على ما فسَّروا؛ إذ قال النبي الله وأهله

الذين يعملون به في الدنيا»، ففي هذا دلالة أنه يجئ ثواب العمل. اهـ

<sup>(</sup>۱) روى أحمد (۲۲۹۰۰) نحوه من حديث عبدالله بن بريدة الله ولفظه: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك..».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٠٤)، والترمذي (٢٨٨٣) من حديث النواس بن سمعان ﷺ. قال الترمذي كَلَشْهُ(٥/ ١٦٠): ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: أنه يجئ ثواب قراءته، كذا فسَّر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث، أنه يجئ ثـواب قـراءة

مِثْقَكَ لَا ذَرَّةِ شَكًّا يَكُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧].

فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر، فليس يُرى الخير والشر، وإنها يرًى الخير والشر، وإنها يرًى ثوابهما والجزاء عليهما من الثواب والعقاب.

وكسما قسال رضي الله المعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُ لَ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَكَا وَمَا عَمِلَتْ مِن شَوْوِ قَوَدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وليس يعني: أنها تلك الأعمال التي عملتها بهيئتها، وكما عملتها من الشرّ، وإنها تجد الجزاء على ذلك من الشواب والعقاب، كما قال الله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓ ءَا يُجْزَ بِهِ ، ﴾ [النساء: ١٢٣].

فيجوز في الكلام أن يقال: (يجيءُ القرآن)، (تجيءُ الصَّلاة)، ورتجيءُ الصَّلاة)، ورتجيءُ الزكاة)، (يجيءُ الشُّكر)، وإنما يجيءُ ثواب ذلك كله يُجزَى من عَمِلَ السيءَ بالسوء.

ألا تسرى إلى قول له تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَكُهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٨]

أَفتُرى يَرَى السَّرقة والزنا وشرب الخمر وسائِر أعمال المعاصي، إنما يرى العقاب والعذاب عليهما.

وبيان هذا وأمثاله في القرآن كثير.

وأما ما جاءَت به السُّنة فقول النبي ﷺ: «ظِلُّ المؤمن صدقته» (۱)، فلا شيء أبين من هذا.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۳۳۳)، وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲٤٣١).

وقال النبي عَنَيْ: «كل معروف صدقة» (١)، فإرشادُك الضّالَة صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه منبسطٍ صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك لأهلك صدقة، فكيف يكون الإنسان يوم القيامة في ظلّ مباضعته لأهله ؟ إنها عنى بذلك كله ثواب صدقته.

أليس قد قال النبي عَيَّيَ «من أحبَّ أن يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلَّا ظلُّه: فليُنظِر مُعسِرًا، أو ليدعُ له» (٢).

فأعلمك أن الظِّلُّ من ثواب الأعمال.

#### ٧٤٩١ - ومما غالط به الجهمي من لا يعلم:

أن قال: كل شيء دون الله مخلوق، والقرآن من دون الله.

#### فيقال له في جواب كلامه هذا:

إنا لسنا نشكُّ أن كلَّ ما دون الله مخلوق؛ ولكنا لا نقول: إن القرآن من دون الله؛ ولكنا نقول: من (كلام الله)، ومن (علم الله)، ومن (أسهاءِ الله)، ومن (صفات الله).

أَلَم تسمع إلى قوله: ﴿ وَمَاكَانَ هَذَا ٱلْفُرْءَانُ أَن بُفَنَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [يونس: ٣٧] وقال: ﴿ سَلَنُمٌ قَوْلًا مِن زَبِ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٥]، ولم يقل: من دون ربِّ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۲۱)، ومسلم (۱۰۰۵).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٠٠٦)، من حديث أبي اليسر ﷺ، ولفظه: «مَن أنظرَ مُعسرًا أو وضعَ عنه: أظلَّه اللهُ في ظلِّهِ».

وقال: ﴿ فِهَا يُفَرَقُكُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ اللهِ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ﴾ [الدخان: ٤]، ولا يكون الأمر إلَّا من آمر، كها لا يكون القول إلَّا من قائِل، ولا يكون الكلام إلَّا من المُتكلِّم، ولو كان القرآن من دون الله، لما جاز لأحدِ أن يقول: (قال الله)، كيف يقوله وهو من دون الله ؟! بل كيف يكون من دونه وهو قاله ؟!

#### 7٤٩٣ - ومما غالط به الجهمى من لا يعلم:

أن قال: إن الله (رب القرآن)، وكل مربوب فهو (مخلوق).

فاحتج الجهمي بكلمة لم ينزل بها القرآن، ولا جاء بها أثرٌ عن رسول الله على ولا عن أحدٍ من الصحابة، ولا من بعدهم من التابعين، ولا من فقهاء المسلمين، فيتخذ ذلك حُجّة، وإنها هي كلمة خفّت على ألسُنِ بعض العوام، وجازت بعض اللغات، فتجافى لهم عنها العلماء، وإنها المعنى في جواز ذلك كها استجازوا أن يقولوا: (من رب هذه الدار)، و(هذا رب هذه الدابة)، وليس هو خلقها، وكها يقولون: (من ربُّ هذا الكلام) ؟ و(من ربُّ هذه الرسالة) ؟ و(من ربُّ هذا الكلام) ومن أرسل هذه الرسالة ؟ لا أنه خالق الكلام، ولا خالق الكتاب والرسالة.

فلذلك استجاز بعض العوام هذه الكلمة وخفَّت على ألسنتهم، وإن كان لا أصل لها عمن قوله حُجَّة، وإنها قالوا: (يا رب القرآن)؛ كقولهم: (يا منزل القرآن)، و(يا من تكلَّم بالقرآن)، و(يا قائِل القرآن).

فلما كان القرآن من الله منسوبًا إليه، جاز أن يقولوا هذه الكلمة.

وقال يوسف الصديق: ﴿ أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٤٦]، يعنى: عند سيدك.

قال الله عَلَا: ﴿ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ۚ ﴾ [يوسف: ٤٢].

#### ٢٤٩٤ - ومما غالط به الجهمي من لا علم عنده:

أن قال: القرآن في (اللوح المحفوظ)، واللوح (محدود)، وكل محدودٍ (مخلوق).

على أن الجهمي يـجحد اللوح الـمحفوظ وينكره، ويرد كتـاب الله ووحيه فيه؛ ولكنه يُقرُّ به في موضع يرجو به الحُجَّة لكفره.

فقال الجهمي: إن قسول الله على: ﴿ بَلْ هُوَفُرَانٌ يَجِيدٌ ۞ فِلَوَجَ تَحْفُوظٍ ۞ ﴿ البروج: ٢٢]، فقال: إن اللوح بها فيه مخلوق، ولا جائز أن يكون مخلوق فيه غير مخلوق.

فقبَحوا في التأويل، وكفروا بالتنزيل من وجوه كثيرة، وذلك أن القرآن من علم الله، وعلم الله وكلامه وجميع صفاته كل ذلك سابق اللوح المحفوظ قبله، وقبل القلم.

وهكذا قال ابن عباس تَحْلَشُهُ: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له:

اكتب؛ فكتب في اللوح المحفوظ.

فكان خلق القلم واللوح بقول الله على الله الله على القوله: قبل خلقه، وما في اللوح كلامه، وإنها ما في اللوح من القرآن الخط والكتاب، فأما كلام الله على فليس بمخلوق.

وكذلك قول ه عَلَى: ﴿ فِ مُعُفِ مُكَرِّمَةِ ﴿ وَمُعُفِ مُكَرِّمَةِ ثَامَةُ مُوْعَةِ مُطَهَّرَةً ﴿ ﴾ [عبس: ١٣]، وإنها كُرمت ورُفعت وطُهرت لأنها لكلام الله استودعت.

وأما قولهم: إنه لا يكون مخلوق فيه غير مخلوق، فذلك أيضًا بُهتٌ من كلامهم وتناقضٌ في حُججهم، أما سمعت قول الله عَلى: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، والسموات مخلوقة، والله عَلى غير مخلوق، والله تعالى فيها، فقد بيَّن أن مخلوقًا فيه غير مخلوق.

ومن أصل الجهمية ومذاهبها أن الله تعالى يحلُّ في الأشياء كلها، وفي الأمكنة، والأمكنة مخلوقة، فلما عُلِمَ أن الله تعالى هو الخالق لا مخلوق، وكذلك كل ما كان منه لا يكون مخلوقًا، قال: ﴿ وَسِعَكُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِوَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فسَّرها ابن عباس رَافِينَ: علمه (١).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السنة» (۱۱۳۲)، والطبري «التفسير» (۳/ ۱۱)، واللالكائي (۲۷۹)، وهو أثر ضعيف، وهو مخالف لما ثبت عنه من أن الكرسي موضع القدمين كها سيأتي (۲۸٦۱). قال الدارمي تحدّ في «النقض على المريسي» (ص۲۰): (باب ما جاء في العرش): .. فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس وسي فإنه من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يُعتمد على روايته إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون، وقد روى مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس وضعّفه كذلك ابن منده تحدّ في «الرد على الجهمية» (۱۵).

وقال ابن تيمية تَحَلَّنهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ٣٦٣): وطائفة اشتبه عليها =

فأخبر أن علمه وَسِعَ السموات والأرض، وهل يكون العلم مخلوقًا؟ وإنها يكون مخلوقًا ما لم يكن ثم كان، وربنا لم يزل عالمًا متكلمًا.

#### ٢٤٩٥ - ومما غالطً به الجهمي من لا يعلم:

الحديث الذي روي عن ابن مسعود الله عن سماء، ولا أرض، ولا شيء أعظم من آية الكرسي» (١).

فت أوَّلوا هذا الحديث على من لا يعلم، وأخطئوا وغالطوا بالمُتشابه من القرآن، فإذا بالمُتشابه من القرآن، فإذا تفهَّمه العاقل وجده واضحًا بيَّنًا، فلو كانت آية الكرسي مخلوقة كخلق السماء والأرض والجنة والنار وسائِر الأشياء إذًا لكانت السماء أعظم

ففسَّروا الكرسي بـ (العلم)، مع أن هذا لا يُعرف في اللغة البتة، والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمًا فلا يختص علمه بالسموات والأرض، والمقصود بيان عظمة الرب سبحانه وهو بكل شيء عليم، ويعلم ما كان وما يكون، فليس في تخصيص علمه بالسموات والأرض مدح، ولا لهذا نظير في القرآن، فالرب لا يذكر اختصاص علمه بذلك قط، وهذا وإن كان من رواية جعفر ابن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

فالثابت عن ابن عباس من رواية الثوري، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير خلاف هذا، وقال: الكرسي: موضع القدمين. اهـ

وإن أردت زيادة بيان فانظر تحقيقي لكتاب «السنة» لعبد الله (١١٣٣)، و«الرد على المبتدعة» لابن البناء (٦٣).

(١) رواه الضياء في «المختارة» (٤٨ و٥١)، وإسناد صحيح.

قال الترمذي تَحَلِّشُهُ (٢٨٨٤) حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان ابن عيينة في تفسير حديث عبدالله بن مسعود الله عن خلق الله من سهاء ولا أرضٍ أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السهاء والأرض. اهـ

منها، ولكانت الجنة أعظم منها، ولكانت النار أعظم منها لقلَّة حروفها وخفتها على اللسان، وإن السهاء والأرض والجنة والنار أطول وأعرض وأوسع وأثقل وأعظم في المنظر، ولا يبلُغُ ذلك كله مبلغ حرف واحدٍ من كلام الله.

وإنها أراد عبد الله بن مسعود رَخِيَلَتُهُ أنه ليس في خلق الله كله ما يبلغ عُظم كلام الله وإن خفّ، ولا يكون شيءٌ أعظم من كلام الله، ولن يعظم ذلك الشيءُ في أعين العباد.

ألا ترى أنك تقول: ما خلق الله بالبصرة رجلًا أفضل من سفيان الثوري ؟ وسفيان ليس من أهل البصرة، وإنها أردت: ليس بالبصرة مع عظمها وكثرة أهلها مثله، ولا من يدانيه في فضله (١).

وكقولك: «ما أظلّت الخضراء، ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ الله أصدق من النبي عليه ولا أصدق من أبي بكر وعمر رفي ومن أفضل منه ولكنه لم يتقدّمه أحدٌ في الصّدق، وإن فضلوه في غيره.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد رَحِيَلَتُهُ في «الرد على الجهمية والزنادقة»: واحتجوا عليَّ: (ما خلق الله من سياء ولا أرض ولا كذا أعظم من آية الكرسي)، قال: فقلت له: إنه لـم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنها هذا مثلٌ ضربه، أي: هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت السياء أعظم منها، أي: فليست بمخلوقة. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥١٩)، والترمذي (٣٨٠١) من حديث عبدالله بن عمرو رشي. قال الترمذي: حديث حسن.

رَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩]، فسمَّى الله نفسه في (الأشياء)، وليس هو من (الأشياء المخلوقة)، تعالى الله علوًا كبيرًا.

فكذلك قول عبدالله على: (ما خلق الله من سماء، ولا أرض، ولا شيءٍ أعظم من آية الكرسي)؛ لأن آية الكرسي من كلام الله، وهي آية من كتابه، فليس شيءٌ من عظيم ما خلق يَعدِل بآيةٍ ولا بحرفٍ من كلامه.

ألا ترى أن الله قد عظم خلق السموات والأرض، وجعل ذلك أكبر من غيره من المخلوقات، فقال: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ

ثم آية الكرسي مع خِفَّتِها، وقِلَّةِ حروفها أعظم من ذلك كله؛ لأنها من كلام الله، وبكلام الله وأمره قامت السموات والأرض، وخُلِقت المخلوقاتُ كلُّها.

7597 – واعلم أن الجهمي الخبيث يقول في الظاهر: أنا أقول: (إن القرآن كلام الله)، فإذا نَصّصتَه، قال: إنها أعني: (كلام الله)، مثل ما أقول: (بيت الله)، و(أرض الله)، و(عبد الله)، و(مسجد الله)، فمثّل شيئًا لا يشبه ما مثّله به، والتمثيل لا يكون إلّا مثلًا بمثل، حذو النعلِ بالنعل، فإن زاد التمثيل عما مثّل به أو نقص بطل.

ألا ترى أن (البيت) بُني من الأرض، وفي الأرض، وبناه مخلوق، وهُدِم مرَّة بعد أُخرى، وهو مما يُدخلُ فيه ويُخرجُ عنه، و(المسجد) مما يَخرُب ويبيد ويعفو أثره ويزول اسمه، وكذلك (الأرض) يُمشى عليها، وتُحفر ويُدفن فيها، وكذلك (عبد الله)؛ نطفة، وجنين، ومولود،

ورضيع، وفطِيم، وصبي، وناشئ، وشاب، وكهل، وشيخ، وآكل، وشارب، وماش، ومُتكلِّم، وحي وميت، فهل في ذلك شيءٌ يُـشبه القرآن ؟!

#### ٢٤٩٧ - ومما يُحتجُّ به على الجهمية :

أن يقال لمهم: ألستم تقولون: إن الله خلق القرآن ؟

فإذا قالوا: نعم.

قيل لهم: فأنتم تقولون: إن كلَّ شيءٍ في القرآن من أسماءِ الله وصفاته، فهو مخلوق ؟

فإنهم يقولون: نعم.

فيقال لهم: وتزعمون أن ﴿ بِنهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ مخلوق ؟ وقوله: ﴿ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ الْعَرْبِيرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ ﴾ [الحسسر: ٢٣]، وأن ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فيقال له: فها تقول فيمن دعا، فقال في دعائِه: (يا خالق الله الرحمن الرحيم اغفر لنا)، كها يقول: يا خالق السموات والأرض، يا خالق العزيز الجبار المُتكبر، يا خالق الله أحد الله الصَّمد، يا خالق من لم يكن له كفوًا أحد، كها يقال: يا خالق الجنة والنار، ويا خالق العرش العظيم.

فلو كان القرآن مخلوقًا وأسماء الله مخلوقة وصفاته كما زعم الجهمي المعون – وتعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا -؛ لكان من تعظيم الله أن

يُدعى فيقال: (يا خالق القرآن)، و(يا خالق أسهائه وصفاته)، و(يا خالق الله الرحمن الرحيم)، و(يا خالق العزيز الحكيم).

فهل بلغكم أن مسلمًا أو معاهدًا حلف بهذه اليمين؟ أوليس إنها جعل الله على القسم بأسمائِه يمينًا يبرأ بها المطلوب من الطالب؟ وجعل الحلف بين الخلق في حقوقهم والأيهان المؤكّدة التي يتحوّب المؤمنون من الحنث بها هي (١): الحلف بأسهاءِ الله وصفاته؟

وبذلك حكم حُكَّام المسلمين فيمن ادُّعِي عليه حتُّ، أو ادَّعى لنفسه حقًّا.

أو ليس ذلك هو قسامة من ادُّعي عليه قتل النفس أن يحلف في ذلك كله بإن يقول: (والله الذي لا إله إلَّا هو الطَّالب الغالب) إلى آخر اليمين ؟ أفر أيت لو حلف، فقال: (وحق السموات والأرض والبحار والجنة والنار)، هل كانت هذه اليمين تغني عنه شيئًا أو تبرِّئه من دعوى حقيرة صغيرة ادُّعيت عليه ؟

أوليس من ادَّعيت عليه الأموال الخطيرة، والحقوق العظيمة، ولا بيِّنة عليه فحلف باسم من أسماء الله، وبصفة من صفاته التي هي في القرآن تُردَّدُ وتُرجَّعُ وتكثُر لبرئ من كل دعوى عليه وطلبة ؟ وكل ذلك لأن أسماء الله وصفاته وكلامه منه، وليس شيءٌ من الله مخلوق، تعالى الله علوًا كبيرًا.

أوليس من قال: يا خالق الرحمن الرحيم، يا خالق العزيز الجبار

<sup>(</sup>١) أي يتأتَّمون من نقض أيهانهم وعدم الوفاء بها.

الـمُتكبر؛ فقد أبان زندقته، وأراد إبطال الربوبية، وأنه لــم يكـن مـن هذا كله شيءٌ، حتى خلق؟ تعالى الله علوًّا كبيرًا.

٧٤٩٨ - ويلزم الجهمي في قوله: (إن الله لم يتكلَّم، ولا يتكلَّم)؛ أن يكون قد شَبَّه ربه بالأصنام المُتخذة من النحاس والرصاص والحِجارة.

فزعم الجهمي أن ربه كذا إذا دُعي لا يُحيب.

وقال إبراهيم الخليل على حين عَيَّر قومه بعبادة ما لا ينطِق حين قَسَال: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَثِيرُهُمْ هَاذَا فَتَتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ آ ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، أي كيف يكون من لا ينطِق إلهًا ؟

فلما أسكتهم بذلك وبَّخهم، فقال: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفُكُمُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۞ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الأنبياء].

فأيُّ خير عند من لا ينطِق، ولا ينفع، ولا يضرّ ؟!

فإنها يدور الجهمي في كلامه واحتجاجه على إبطال صفات الله ليبطِل موضع الضرّ والنفع والمنع والعطاء، ويأبى الله إلّا أن يُكذَّبه ويدحض حُجَّته.

فتفكَّروا - رحمكم الله - فيها اعتقدته الجهمية وقالته، وجادلت فيه، ودعت الناس إليه؛ فإن من رزقه الله فههًا وعقلًا، ووهب له بصرًا نافذًا، وذهنًا ثاقبًا، علم بحسن قريحته، ودقّة فطْنته أن الجهمية تريد:

١ - إبطال الرُّبوبية.

٢ – ودفع الإلهية.

واستغنى بها يدله عليه عقله، وتنبّهه عليه فطنته عن تقليد الأئمة القدماء والعلماء والعقلاء الذين قالوا: (إن الجهمية زنادقة، وإنهم يدورون على أن ليس في السهاء شيء)، فإن القائِلين لذلك بحمد الله أهل صدق وأمانة، وورع وديانة، فإن من أنعم النظر وجد الأمر كها قالوا؛ فإن الجهمية:

أ - قالوا: إن الله ما تكلَّمَ قطُّ، ولا يتكلَّم أبدًا.

فجحدوا بهذا القول: علمه، وأسهاءه، وقدرته، وجميع صفاته؛ لأن من أبطل صفة واحدة، فقد أبطل الصفات كلها، كها أنه من كفر بحرف من القرآن، فقد كفر به كله.

ب - وقانوا: إنه لا يُرى في القيامة.

فما بالهم لا يألون أن يأتون بها فيه إبطاله وإبطال البعث والنشور والجنة والنار؟!

ج - وقانوا: إن الله ما كلَّم موسى تكليبًا، ولا اتخذ إبراهيم خليلًا، ولا هو على عرشه.

د - وقانوا: إن الجنة والنار لم تُخلقا بعد، ثم قالوا: إنهم إذا خُلقتا فإنها تبيدان وتفنيان.

وقانوا: إن أهل القبور لا يُعذَّبون، إبطالًا للرجوع بعد الموت.

و-وقائوا: إنه لا ميزان، ولا صراط، ولا حوض، ولا شفاعة، ولا
 كُتب، وجحدوا باللوح المحفوظ، وبالرق المنشور، وبالبيت المعمور.

فليس حرف واحد من كلامهم يسمعه من يفهمه إلَّا وقد علم أنه يرجع إلى الإبطال والجحود بجميع ما نزلت به الكتب، وجاءت به الرسل.

وكل ما ادَّعُوه من ذلك وانتحلوه فقد أكذبهم الله فيه، ونطق القرآن بكفر من جحده.

وقد كان إبراهيم عليه عتب على أبيه فيما احتج به عليه، فقال: ﴿ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا اللهِ } [مريم].

فيقولون: إن إبراهيم عاتب أباه، ونقم عليه عبادة من لا يسمع ولا يُبصر، ثم دعا أباه إلى عبادة من لا يسمع ولا يُبصر.

سبحان الله ما أبين كفر قائل هذه المقالة عند من عقل!

وسيأتي بيان كفرهم وإيضاح الحُجَّة بالحق عليهم من كتاب ربنا وسُنَّة نبينا ﷺ في كل شيءٍ قالوه في مواضعه وأبوابه، وبالله التوفيق.

### ٢٤٩٩ فمما يُحتُّج به على الجهمية:

أن يقال لهم: أرأيتم إذا مات الخلق كلهم فلم يبق أحدٌ غير الله، من القائل: ﴿ لِمَنِ ٱلمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ﴾ [غافر: ١٦] ؟ وقد مات كل مخلوق، ومات ملك الموت، ثم يردُّ ربنا تعالى على نفسه فيقول: ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦].

فإن قالوا: إن هذا القول مخلوق؛ فقد زعموا أنه يبقى مخلوق مع الله.

وإن قالوا: إن الله لا يقول، ولكنه أخبر بما يدل على عظمته؛ فقد كذّبوا كتاب الله، وجحدوا به وردوه.

أرأيت لو إن قائلًا قال: إن الله ﴿ لا يقول يوم القيامة: ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلَكُ اللهِ مَن هذا ؟ اللهِ مَن هذا ؟

#### ٢٥٠٠ - ومما يُحتُّج به على الجهمية :

أن يقال لـهم: أخبرونا كيف حال من لا يُكلِّمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه ؟

فإذا قال: هذه أحوال الكفار، وبذلك وصفهم الله.

فيقال لهم: فأنتم تزعمون أن هذه أيضًا أحوال الأنبياء والصديقين والشهداء والمؤمنين من الأولياء والصالحين والبُدلاء، فها فضل هؤلاء على الكافرين ولو كان الأنبياء والرسل مع أهل الكفر في هذه المنزلة من احتجاب الله دونهم، وترك كلامهم، والنظر إليهم لما كان ذلك داخلًا في وعيد الكفار، والتهديد لهم به، ولا كان ذلك بضائر لهم،

إذ هم فيه والرسل والأنبياءُ سواء.

#### ٢٥٠١- ومما يُحُتج به على الجهمي:

أن يقال له: من القائل: ﴿ يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنِّ أَنَاْرَبُكَ ﴾ [طه: ١١]؟ فإن قالوا: خلقَ اللهُ خلقًا قال ذلك لـموسى.

قيل لهم: وقَبِلَ ذلك موسى واستجاب لمخلوق من دون الله يقول: أنا ربك ؟!

ويقال له: من القائِل: ﴿ يَنُمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النمل: ٩]، ﴿ يَنُمُوسَىٰ إِنِّتَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [القصص: ٣٠]؟

ومن القائِل: يـا موسـى ﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعَبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤]؟

فإن قال الجهمي: إن هذا ليس من قول الله عَلَى.

فَأَيُّ كَفَرٍ أَبِينُ مَنَ هَذَا أَنَ يَكُونَ مَخَلُـوقَ يَقَـولَ: ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّآ أَنَا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلِهِ كَرِينَ ﴾ [طه: ١٤].

فإن زعموا أن موسى أجاب ذلك المخلوق وأطاعه، فقد زعموا أن موسى كان يعبدُ مخلوقًا من دون الله، ولو كان كها يقول الجهمي، لكان ذلك المخلوق خلق عندهم ليُفّهم موسى أن خالقي هو الله الذي لا إلا هو، فاعبده وأقم الصلاة لذكره.

ولو قال الجهمي ذلك أيضًا لتبيَّن كفره؛ لأن ذلك المخلوق لم يكن ليقول ذلك حتى يؤمر به. فإن قال الجهمي: إن ذلك المخلوق قاله من غير أمرٍ يؤمر به، فقد زعم الجهمي أن جميع هذا القصص كذبٌ وافتراءٌ على الله.

وإن قال: قد قال ذلك المخلوق بإرادةٍ من الله من غير قول.

فقد زعم أن ذلك المخلوق يعلم الغيب من دون الله، وإن المخلوق يعلم مراد الله وإن لم يقله، وهم يزعمون أن الله لا يعلم ما يكون إلَّا بعد أن يكون، وأن الخلق يسعون ويتقلَّبون في أمور مستأنفة لم يشأها الله، ولم يعلمها إلَّا من بعد أن عملوها، ويزعمون هاهنا أن المخلوق يعلم ما يريد الله من غير أن يقوله، والله يقول فيها أخبر عن عيسى: ﴿ نَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

والجهمي يزعم أن الخلق يعلمون ما في نفس الله من غير أن يقوله، وهو لا يعلم ما في نفوسهم حتى يقولوه أو يعملوه، تعالى الله عما يقوله الجهمي علوًّا كبيرًا.

#### ٢٥٠٢ - ومما يحتجُّ به على الجهمى:

قَـــول الله عَلَى: ﴿ نَبِيْ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ عَلَا عَــذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ ﴾ [الحجر]

وقوله: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ﴿ وَجَعَلَتُ لَهُ، مَا لَا مَّعَدُودًا ﴿ وَجَعَلَتُ لَهُ، مَا لَا مَّعَدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَّدَتُ لَهُ، تَنْهِيدًا ﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَّ أَزِيدَ ۞ كَلَّ إِنَّهُ، كَانَ لِآيَئِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِفُهُ، صَعُودًا ۞ ﴾ [المدثر]. هل يجوز أن يكون هذا مخلوقًا ؟! وهل يــجوز لــمخلوق مـن دون الله أن يقول: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيـدًا ﴾ ؟!

فالجهمي يزعم أن مع الله مخلوقًا خلق الخلق دونه.

#### ٢٥٠٣ - ومما يُحتجُّ به عليه:

قول الله عَظْنَ: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ٤]

فأخبر أن (أمره) قبل خلق الخلق وبعد فناءِ الخلق، فــ(الأمـر) هــو (كلامه) الذي يأمر به، ويفعل به ما يريد، وبه يخلق.

وقال الله ﷺ: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَانُهُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فدخل في قوله: (الخلق) كل مخلوق، ثم قال: و(الأمر)، ففَصَلَ بينهما.

وقال: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أَنَا أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ﴾ [الدخان: ٤].

وقال: ﴿ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ [سبأ: ١٢].

وقال: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

وقال: ﴿ وَمَانَـٰنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ [مريم: ٦٤].

فهذه كلها لو سُمّي (الأمر) فيها باسم (الخلق) لم يجز، ألا ترى أنه لا يمكن أن يقول: (ألا له الخلق والخلق)؛ لأن قوله: (الخلق) يدخل فيه الخلق كله بقوله: (الخلق)، والخلق باطل لا يجوز أن يقال: (فيها يفرق كل أمر حكيم خلقًا من عندنا)، ولا يقال: (ومن يزغ منهم عن خلقنا)، ولا يجوز أن يقال: (قل خلق ربي بالقسط)، ولا يجوز أن يقال: (قال خلق ربي بالقسط)، ولا يجوز أن يقال: يقال: (إن الحكم إلّا لله خلق أن لا تعبدوا إلّا إياه)، ولا يجوز أن يقال:

(حتى إذا جاء خلقنا)، ولو كان معنى (الأمر) معنى (الخلق)؛ جاز في الكلام أن يتكلّم بالمعنى.

ففي هذا بيان كفر الجهمية فيها ادّعوه أن القرآن مخلوق.

وسنوضح ما قالوه من مذاهبهم بابًا بابًا، حتى لا يخفى على مُسترشد أراد طريق الحق، وأحبَّ أن يسلكها، ويزيد العالم بذلك بصيرة، والله الموفق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أخرالجزء

ينلود إن شاءالله الجزء الرابع عشر:

(باب ذّك مناظرات الممنحنين بين أيدي الملوك الجباحرين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة)

والحمد تسرب العالمين

وصلواته على مرسوله سيدنا محمد النبي

وحسبنا الله ونعم الوكيل (١)

أخبرنا الشيخ أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن البسري، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري إجازة:

قال: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثني أبونصر عصمة بن أبي عصمة، قال: سمعت سندي الخواتيمي، يقول: دخلت على أحمد بن حنبل بعد أن ضُرِب وقد أُخرج من دار الخليفة فرأيته مكبوبًا على وجهه في منزله وهو يدعو، فسمعته يقول في دعائه: يا شاكر ما يُصنع، اصنع بي ما تشكرني عليه.

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل في الصفحة التي تليها:

#### الرابع عشر من كتاب الإبانة

## عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

# وهو الجزء الثالث من الرد على الجهمية ناليف

أبي عبدالسعيدالسبن محمدبن محمدبن حمدان بن بطت

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى بالإجازة عنه الله واية الشيخ الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن الزاغوني فعنا الله وإياه بالعلم

#### فيه تسعة أبواب:

٦٦ - باب ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة على المتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة عبد الله أحمد بن حنبل تَحْلَنْهُ وحِجاجه لابن أبي دؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم.

٦٨ - باب ذكر محنة شيخٍ من أهل أذنة بحضرة الواثق، ورجوع الواثق عن مذهبه.

٦٩ -باب ذكر مُناظرة هذا الشيخ بحضرة الواثق.

٧٠-باب مناظرة ابن الشحام قاضي الري للواثق.

٧١- باب مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم.

٧٢ - باب مناظرة العباس بن موسى بن مشكويه الهمذاني بحضرة الواثق.

٧٣- باب القول فيمن زعم أن الإيمان مخلوق.

٧٤- باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى ﷺ، وبيان كفر من جحد ذلك وأنكره.

## بسم الله الرحمن الرحيم ربيسر وأعن

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن الزاغواني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البُسري، قال: أخبرنا أبو عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة على إجازة، قال:

#### ٦٦- باب

ذكر مُناظرات المُمتحنين بين أيدي المُلوكِ الجبَّارين الخبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة

#### مُناظرة

## عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المامون

٧٥٠٤ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب ابن عَمرو النُّزلي، قال: حدثني أبو القاسم العطَّاف بن مسلم، قال: حدثني الحسين بن بشر، ودُبيس الصائغ، ومحمد بن فرقد، قالوا: قال لنا عبدالعزيز ابن يحيى المكي الكناني: أرسل لي أمير المؤمنين المأمون فأحضرني، وأحضر بشر بن غياث المريسي، فدخلنا عليه، فلما جلسنا بين يديه، قال لنا :إن الناس قد أحبوا أن تجتمعا وتتناظرا، فأردت أن يكون ذلك بحضرتي، فأصّلا فيما بينكما أصلًا إن اختلفتما في فرع رجعتما إلى

الأصل، فإن انقضي فيها بينكما أمرٌ ، وإلَّا كانت لكما عودة.

قال عبدالعزيز: قلت: يا أمير المؤمنين إني رجل لم يسمع أمير المؤمنين كلامي قبل هذا اليوم، وقد سمع كلام بشر ودار في مسامعه، فصار دقيق كلامه جليلًا عند أمير المؤمنين، وفي بعض كلامي دِقَّة، فإن رأى أمير المؤمنين أن أتكلم فأُقدِّم من كلامي شيئًا يتبيَّن به الكلمة التي تَدِقّ على سامعها ولا تغبى إذا طرت على أهل المجلس، قال: ونزهته أن أواجهه بها.

فقال: قل يا عبدالعزيز.

قال: قلت: يا أمير المؤمنين إنه من ألحد في كتاب الله جاحدًا، أو زائدًا، لم يناظر بالتأويل، ولا بالتفسير، ولا بالحديث.

قال: فبم يناظر ؟

قلت له: بالتنزيل.

قال الله عَلَى لنبيه عَلَيْهُ: ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَمُ لِتَتَلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ ﴾ [الرعد: ٣٠].

وقال: ﴿ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِي ﴾ [الأنبياء: ٤٥].

وقال لليهود حين ادعت تحريم أشياء لم يحرمها: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِٱلتَّوْرَانِةِ فَانْدُومُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّ

وإنها يكون التأويل والتفسير لمن قرأ التنزيل، فأما من ألمحد في تنزيل القرآن وخالفه لم يناظر بتأويله ولا بالحديث.

قال عبدالعزيز: فقال المأمون: أو يـخالفك في التنزيل ؟!

قلت: نعم يا أمير المؤمنين، يخالفني في التنزيل، أو ليتركن قوله. قال: فقال: سله.

قلت له: يا بشر، ما حُجَّتك بأن القرآن مخلوق ؟ انظر أحدَّ سهمٍ في كنانتك فارمني به، ولا تكن بك حاجة إلى مُعاودة.

فقال: قوله: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢].

قال: فقلت للمأمون: يا أمير المؤمنين، من أخـذ بمكيال فعليـه أن يُعطى به.

فقال لي: ذاك يلزمه.

فقلت له: أخبرني عن قوله: ﴿ خَلِقُ كَلِ شَيْءٍ ﴾، هل بقي شيءٌ لـم يأت عليه هذا الخبر ؟

فقال لي: لا.

قلت له: أخبرني عن علم الله الذي أخبر عنه في خمسة مواضع، فقال في البقرة: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِثَنَّءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال في النساء: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ, بِعِلْمِهِ - ﴾ [النساء: ١٦٦].

وقال: ﴿ فَإِلَهُ بَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ ﴾ [هود: ١٤]. وقال في فاطِر: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. ﴾ [فاطر: ١١].

وقال في سجدة المؤمن: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ [نصلت: ٤٧] أَفْمُ قِرٌّ أنت أن لله علمًا كما أخبر عن علمه، أو تُـخالف التنزيل ؟

قال عبدالعزيز: فحاد بشر عن جوابي، وأبى أن يُصرِّح بالكفر، فيقول: ليس لله علم، فأرجع عليه بالمسألة، وعَلِمَ ما يلزمه، فأقول له: أخبرني عن علم الله داخل في قوله: ﴿ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]، فلزم الحيدة، واجتلب كلامًا لم أسأله عنه، فقال: معنى ذلك لا يجهل.

فقلت: يا أمير المؤمنين، فلا يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشيء، يُقرُّ أن لله عليًا، فإن (١) سألته: ما معنى العلم ؟ وليس هذا مما أسأله عنه، فيجيب بهذا، إن كان هذا جوابًا حاد عن الجواب، ولزم سبيل الكفار.

فقال لي بشر: وتعرف الحيدة ؟

قال: قلت: نعم، إني لأعرف الحيدة من كتاب الله، وهي سبيل الكفار التي اتبعتها.

فقال لي المأمون: والحيدة نَجِدُها في كتاب الله ؟!

قلت: نعم، وفي سُنَّة المسلمين، وفي اللغة.

فقال لي: فأين هي من كتاب الله ؟

قال عبدالعزيز: قلت: إن إبراهيم عَلَيْنَهُ قال لقومه: ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ كُمْ الْ

فكانوا بين أمرين:

أن يقولوا: يسمعوننا حين ندعوا، أو ينفعوننا أو يضروننا،
 فيشهد عليهم من يسمع قولهم أنهم قد كذبوا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (فإنها).

ب- أو يقولوا: لا يسمعوننا حين ندعوا، ولا يضروننا ولا ينفعوننا، فينفوا عن آلهتهم المقدرة، فبأي الخبرين أجابوا كانت الحُجَّة عليهم لإبراهيم عَلَيْكِ.

فحادوا عن جوابه، واجتلبوا كلامًا من غير فن كلامه، فقالوا: ﴿ وَجَدْنَا عَابَاءَنَاكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٤]، ولـم يكن هذا جوابًا عن مسألة إبراهيم.

ويُروى أن عمر بن الخطَّاب على قال لمعاوية الله وقد قدم عليه فنظر اليه يكاد يتفقّا شحمًا، فقال: ما هذه الشحمة يا معاوية، لعلها من نومة الضّحى، ورد الخصم ؟.

فقال: يا أمير المؤمنين، إذًا تصونني يرحمك الله.

فقد صدق بشرٌ أن الله لا يجهل، إنها سألته أن يقرَّ بالعلم الذي أخبر الله عنه، فأبى أن يُقرَّ به، وحاد عن جوابي إلى نفي الجهل، فليقل: إن لله علمًا، وأن الله لا يجهل.

ثم التفتُّ إلى بشر، فقلت: يا بشر، أنا وأنت نقول: إن الله لا يجهل، وأنا أقول: إن لله علمًا، وأنت تأبى أن تقوله، فدع ما تقول وأقول، وما لا تقول ولا أقول، وإنها مناظرتي إياك فيها أقول ولا تقول، أو تقول ولا أقول، قال: وهو في ذلك يأبى أن يُقرَّ أن لله علمًا، ويقول: إن الله لا يجهل، فلها أكثر قلت: يا أمير المؤمنين، إن نفي السوء لا يُثبت المدحة، وكنت مُتكمًا على أسطوانة، قلت: هذه الأسطوانة لا تجهل، ولا تعلم، فليس نفي الجهل بإثبات للعلم، فإثباته ما أثبت الله أولى به؛ لأن على الناس أن يثبتوا ما أثبت الله، ويمسكوا حيث أمسك

الله.

ثم قلت: يا أمير المؤمنين، لم يمدح الله مَلَكًا ولا نبيًّا ولا مؤمنًا بنفي الجهل، بل دلَّ على إثبات العلم، فقال تعالى للملائِكة: ﴿ كِرَامًا كَتِينَ اللهُ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اللهُ ﴾ [الانفطار: ١١]، ولم يقل: لا يجهلون.

وقال للنبي ﷺ: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَندِبِيكِ ۞ ﴾ [التوبة: ٤٣].

وقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُواً ﴾ [فاطر: ٢٨]، ولم يقل: الذين لا يجهلون، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لـم يُثبت العلم، فما اختار بشرٌ لله من حيث أختار الله لنفسه، ولا من حيث اختار لملائكته ولرسله وللمؤمنين.

فقال لى أمير المؤمنين: فإذا أقرَّ أن لله علمًا يكون ماذا ؟!

قلت: يا أمير المؤمنين أسأله عن علم الله، أداخل هو في جملة الأشياء المخلوقة حين احتج بقوله: ﴿ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ وزعم أنه لم يبق شيءٌ إلا وقد أتى عليه هذا الخبر، فإن قال: نعم، فقد شَبّه الله بخلقه الذين أخرجهم الله من بطون أُمهاتهم لا يعلمون شيئًا، وكل من تقدم وجوده علمه فقد دخل عليه الجهل فيها بين وجوده إلى حدوث علمه، وهذه صفة المخلوقين الذين أخرجهم الله من بطون أُمهاتهم لا يعلمون شيئًا، فيكون بشرٌ قد شبّه الله بخلقه.

فقال لي أمير المؤمنين: أحسنت أحسنت يا عبدالعزيز، ثم التفت إلى بشر، فقال: يأبي عليك عبدالعزيز إلا أن تُقرَّ أن لله علمًا.

ثم قال لي أمير المؤمنين: تقول إن الله عالم ؟

قلت: نعم.

قال: وتقول أن لله علمًا؟

قلت: نعم.

قال: تقول أن الله سميع بصير؟

قلت: نعم يا أمير المؤمنين.

قال: فتقول: إن لله سمعًا وبصرً اكما قلت أن لله علمًا ؟

قال: قلت: لا يا أمير المؤمنين (١).

وأما الكلام عن هذه المسألة: فقد أجمع أهل السنة على إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى حقيقة من غير تحريف ولا تشبيه ولا تفويض ولا تعطيل، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى " وَهُوَ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى " وَهُوَ السَّمِيعُ الْسَمِيعُ إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى " وَهُوَ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَلَمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ

فقد روى أبو داود في «سننه» (٤٧٢٨) من حديث أبي هريرة في أنه قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَكْتَتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨]، قال: ثم رأيت رسول الله في يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، قال أبو هريرة في رأيت رسول الله في يقرؤها ويضع إصبعيه. قال المقرئ - أحد رواة هذا الأثر -: يعني: ﴿ إِنَّا اللّهُ كَانَ شِيعًا بَصِيرًا ﴾ يعني: أن لله سمعًا وبصرًا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. اهو عند اللالكائي (١/ ٤٠٦) قال إسحاق بن راهويه كَاللّهُ: إن الله سميع بسمع، بصير ببصير، قادر بقدره.

وقد أطال الدارمي كَنَانَهُ في «نقضه على المريسي» (ص١١٥) الكلام على إثبات السمع والبصر لله تعالى، ورد على المريسي الجهمي قوله: (إن الله يسمع الأصوات ويعرف الألوان =

<sup>(</sup>١) كثُرَ الكلام في تخريج وتوجيه قول الكناني هذا، وهل هو موافق لقول المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات أم لا ؟ وما وجه سكوت ابن بطة وغيره من علماء السُّنة ممن نقل هذه العبارة دون إنكار أو تعليق عليها ؟! فالله أعلم بحقيقية الأمر!

فقال لي: فرِّق بين هذين.

قال: فأقبل بشرٌ، فقال: يا أمير المؤمنين، يا أفقه الناس، يا أعلم الناس، يا أعلم الناس، يقسول الله رَجِّكَ: ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَيَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَعُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقً وَالْحَمُّ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ الل

فقال المأمون: ما هو مُشَبِّهًا (١)، لا تكذبوا عليه.

بلا سمع و لا بصر)، فقال تَعَلَّنه: وأما ما ادعيت في تفسير قوله: ﴿إِنَّاللَّهُ كَانَ سَمِياً بَصِيرًا ﴾ أنه إنها عنى: عالمًا بالأصوات، عالمًا بالألوان، لا يسمع، و لا يبصر ببصر، ثم قلت: ولم يجئ خبر عن النبي وغيره: أنه يسمع بسمع، ويبصر بصر، ولكنكم قضيتم على الله بالمعنى الذي وجدتموه في أنفسكم. فيقال لك أيها المريسي: أما دعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعنى الذي وجدناه في أنفسنا فهذا لا يقضي به إلَّا من هو ضال مثلك، غير أن الله تبارك اسمه أخبر عن نفسه أنه: يسمع بسمع، ويبصر ببصر، واتصلت عن رسول الله محرفتها في ذنبنا ؟ .. إلخ

وسيذكر ابن بطة كَنَلَثُهُ الأدلة على إثبات هاتين الصفتين لله تعالى حقيقية في (٧٧/ بـاب الإيهان بأن الله على يسمع ويرى، وبيان كفر الجهمية في تكذيبهم الكتاب والسنة).

وانظر: اعتقاد أهل السنة للالكائي (٣/ ٤٠٧) (سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله بأن الله سميع بسمع، بصير ببصرٍ، قادر بقدرة).

<sup>(</sup>١) التشبيه عند الجهمية المعطلة: هو إثبات صفات الله الواردة في الكتباب والسنة، وهذه =

فقال لي بشرٌ: فها معنى العلم ؟ (١) لو أن رجلين وردا عليك فقالا: ما معنى العلم ؟ فحلف أحدهما بالطلاق أن العلم هو الله، وقال الآخر: أن العلم غير الله، ما كان جوابك ؟

قلت: أما مسألتك إياي ما معنى العلم، فإنك سألتني عما لم يُخبرني الله به، ولم يُخبر أحدًا، فأمر تني أن أقول على الله ما لم أعلم، كما يأمر الشيطان، فأولى الأمرين بي أن أمسك عما حرَّمَ الله عليَّ أن أقول به، وأمرني الشيطان أن أقوله.

قال الله عَظَادَ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَا يُغَلَّمُونَ ﴿ ثُنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَ ﴾ ﴿ الْحَوْفَ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَ ﴾ ﴿ الْأَعْرَافَ: ٣٣].

وقـــال: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُونِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَى ﴾ [البقرة: ١٦٨].

ثم أقبلت على المأمون، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بِشرًا قد علم أنه قد أُفحم فلم يكن عنده جواب، فيسأل عما لم يكن له أن يسأل

الكلمة يطلقها المعطلة على من أثبت الصفات من باب التشنيع والتنفير منهم.

قال حرب الكرماني تَحَلَّنهُ في اعتقاده الذي نقل فيه إجماع أهل السنة (١١٢): وقد أحدث أهلُ الأهواء والبدع والخلاف أسهاء شنيعة قبيحة، فسموا بها أهلَ السُّنة؛ يريدون بذلك عيبَهم، والطعنَ عليهم، والوقيعة فيهم، والإزراء بهم عند السُّفهاء والجُهالِ .. وأما (الجهمية): فإنهم يسمون أهلَ السُّنةِ: (مُشبِّهة)، وكذبتِ الجهمية أعداء ألله، بـل هـم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله تَظِل الكذِب، وقالوا على الله الزُّورَ والإفك، وكفروا في قولهم ..

<sup>(</sup>١) بشر المريسي الجهمي يسأل عن كيفية علم الله تعالى كما سيأتي من قول الكناني: (إن الله لـم يخبر عن كيفية علمه، فلم يكن لأحدِ أن يتكلَّفه).

عنه، ولا يكون لي أن أُجيب عنه، فأراد أن يقول: إن عبدالعزيز سأل بشرًا عن مسألة فلم يُجبه، وسأل بشرٌ عبد العزيز فلم يجبه، فأنا وبشر يا أمير المؤمنين من مسألتي ومسألته على غير السواء، سألته عها أعلمه الله به ووقفه عليه بالإعلام، وتعبّده بالإيهان به لقوله: ﴿ وَقُلْ اَمَنتُ بِمَا أَنْزَلَ الله مِن صَيْبَ الله الإعلام، وتعبّده بالإيهان به لقوله: ﴿ وَقُلْ اَمَنتُ بِمَا أَنْزَلَ الله مِن صَيْبَ إِلله ذلك عني وعنه، وإنها يدخل النقص عليَّ لو معنى العلم، وقد ستر الله ذلك عني وعنه، وإنها يدخل النقص عليَّ لو كان بشرٌ يعلم، أو أحد من العلماء ما العلم ؟ فأما ما نجتمع أنا وبشر والخلق في الجهل بمعرفته، فلم يكن الضرر داخلًا عليَّ دونه، وهذه مسألة لا يحل لمؤمن أن يسأل عنها، ولا لمؤمن أن يُجيب فيها، لأن الله على أمسك عن أن يُخبر كيف علمه، فلم يكن لأحدٍ أن يتكلَّفه، ولا يُخبر عنه، ولا لسائل أن يسأل عنه، فلما كان علينا أن نقول: سميعًا بصيرًا قلنا، وليس لنا أن نقول: سمع و لا بصر.

قال عبد العزيز: وقلت لبِشرِ: حين تسألني: ما معنى العلم ؟ وتشير عليَّ أن أقول على الله ما لم يقله، هل تجوز هذه المسألة في خلق من خلق الله ؟

قد قال الله ﷺ ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، فلو ورد عليَّ ثلاثة نفر فحلف أحدهم أن الأقلام خشب، وحلف الآخر أنها خُوص، كان عليَّ أن أُميِّز بين قول هؤلاء ؟

وقال الله ﷺ: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكُوْكَبُا ﴾ [الأنعام: ٧٦]، فلـو ورد عليَّ رجلان فحلف أحدهما أنه الزهرة، وحلف الآخر أنه الـمُـشتري،

#### أكان عليَّ أن أنظر بين هذين أيها المُصيب من المُخطِئ ؟

وقال على الأعراف: ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعَنَهُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ الْأَعراف: اللّه أَن ثلاثة نفر حلفوا؛ فقال أحدهم: المؤذن ملك، وقال الآخر: هو إنسي، وقال الآخر: هو جني، كان عليّ أو على أحدٍ من الناس أن يقضي بينهم إلّا أن يكون الله أخبر في كتابه كيف ذلك وعلى لسان نبيه على الله عن رسوله، لم لسان نبيه على الله عن رسوله، لم يكن لأحدٍ أن يصل الخبر بتفسير من تلقاء نفسه.

فإذا كان هذا لا يجوز في خلق من خلق الله، كيف تجوز المسألة في الله، وقد حرَّم الله ﷺ على الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون.

قال عبد العزيز: ورأيته قد حار في يدي، فقلت: يا أمير المؤمنين، احتجَّ بِشرٌ بقوله تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، فليُعطِ بالمكيال الذي أراد أن يأخذ به إن كان صادقًا.

قال الله عَلَا: ﴿ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

[وقال]: ﴿كُنَّبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وقال:﴿ وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وقال: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ٤١]، فأخبر أن له نفسًا.

وقال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

فلو أن مُلحدًا ألحد عليَّ وعلى بِـشرٍ، فقـال: قـد أخـبر الله أن كـل نفس ذائقة الموت، وأن له نفسًا، ما كانت الحُجَّة لي وله عليه ؟

قال: فقال بشر: إن كنت تريد نفس ضمير أو توهم جارحة ؟ (١) فقلت: كم أُلقي إليك أني أقول بالخبر وأُمسك عن علم ما سُتر عني، وإنها أقول: إن لله نفسًا كها قال، فليكن معناها عندك ما شئت، أهي داخلة في قوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [العنكبوت: ٥٧]؟ إلى كم تفرُّ إلى المعانى ؟ انظر هل أجري معك حيث تجري ؟

إلى كم تفرُّ إلى المعاني؟ انظر هل أجري معك حيث تجري؟ قال: فقال المأمون: ويحك يا عبدالعزيز كيف هذا؟!

قلت: يا أمير المؤمنين إن الله ﷺ أنزل القرآن بأخبار خاصَّة وعامَّة؛

أ- ففيها ما يكون: مخرجه مخرج العموم، ومعناه معنى العموم.

ب - ومنه: خبرٌ مخرج لفظه مخرج خاصِّ، ومعناه معنى خاصِّ.
 فهما خبران مُحكمان لا ينصر فان بإلحاد مُلحدٍ.

ج- ومن القرآن خبرٌ مخرج لفظه خاصٌّ ومعناه عامٌٌ.

د- وخبرٌ مخرج لفظه عامٌٌ ومعناه خاصٌ.

وفي هذه دخلت الشُّبه على من لم يعرف خاصَّ القرآن وعامّه.

أ- فأما الخبرُ الذي مخرجه عامٌّ ومعناه عامٌّ:

فقوله: ﴿ وَلَهُ, كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٩١] فجمع هـذا الخبر (الخلق) و(الأمر) فلم يبق شيءٌ إلَّا وقد أخبر أنه له، فمخرجه عام، ومعناه عام. ب- وأما الخبر الذي مخرجه خاصٌّ، ومعناه خاصٌّ:

<sup>(</sup>۱) يطلق الجهمية على صفات الله تعالى: (الجوارح) و(الأبعاض)، ثم ينفونها عن الله تعالى، وبنفيهم لها يتوصلون إلى نفي صفات الله، وهذا كثير مشتهر في كتب متأخري المعطلة وشروحاتهم، فتنبّه لهذا ولا تكن من الغافلين.

فيا قدّم في عيسى عَلَيْكُم أنه خلق من غير أبٍ، وفي آدم عَلَيْكُم، وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرِ وَأَنثَىٰ ﴾ [الحجرات: ١٣]، فلم يتوهم مؤمن أن الله ﷺ عنى آدم وعيسى.

ج- وأما الخبر الذي مخرجه خاصٌ ومعناه عام: فهو قوله: ﴿ وَأَنَّهُ مُوَ
 رَبُ الشِّعرى ﴾ [النجم: ٤٩]، فهو ربُّ الشِّعرى، وغير الشِّعرى.

د- وأما الخبر العام الذي معناه خاصٌ؛ فهو قوله: ﴿ إِلَّا مَالَ لُولِّ بَمِّينَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤]، إنها كان معناه خاصًا؛ لأن امرأة لوطٍ لـم تُعن.

ولما أنزل الله على القرآن على معاني هذه الأخبار، لم يتركها أشباهًا على الناس؛ ولكن بيائها خاصٌ لقوم يفهمون، فإذا أنزل الله خبرًا مخرج لفظه خاص ومعناه عام، بين في أكثر ذلك ما بينه بأحد بيانين:

١- إما أن يستثني من الجملة شيئًا فيكون بيانًا للناس كلهم.

٢- أو يُقدم فيهم خبرًا خاصًّا فلا يعنيه، فإذا أنـزل خـبرًا عامًّا لــم
 يتوهَّم عالــم أنه عني في خبره العام خلاف ما خصَّه ونصَّه.

وأما الخبر الذي بين له على العموم ثم يستثني ما لـم يعنه، فهـو قوله: ﴿ فَلَبِنَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤].

فعقل المؤمنون أن الألف سنة لم يستكملها نوح في قومه قبل الطُّوفان بقول الله ﷺ: ﴿ إِلَّا خَسِبَ عَامًا ﴾ ، فكان ابتداء لفظه عامًا، ومعناه خاصٌّ بالاستثناء.

وأما الخبر الخاصُّ الذي لا يـجري عليه الخبر العام، فهو كقولـ في إبليس: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ [ص: ٨٥].

وقال: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فعقل أهل العلم، عن الله أنه لم يعن إبليس بقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٍ ﴾ ، لما قدّم فيه من الخبر الخاص باليأس من رحمة الله؛ لأن من سنته أن لا يترك الذي لا يعني حتى يخرجه بالاستثناء، أو محاشاة، فيقدم فيه خبرًا كقوله: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوۤ الْمَلِ هَذِهِ الْفَرْيَةِ إِنَّ اَهْلَهَا كَانُواْ طَلِمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣١].

قال إبراهيم عَلَيْهِ: ﴿ إِنَ فِيهَا لُوطَا قَالُواْ خَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِينَهُ، وَأَهْلَهُ وَإِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنِمِينَ ﴿ آلَهُ العَنكِبُوتِ: ٣٢]، فاستثنى لوطًا من أهل القرية، واستثنى امرأة لوطٍ من آل لوطٍ.

وقال في موضع آخر: ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ, قَدَّرْنَكَهَامِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ﴾ [النمل:٥٧].

وقال: ﴿ مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتُكَ ﴾ [العنكبوت:٣٣]، فخصَّ المرأة بالهلاك.

وأنزل خبرًا مخرجه مخرج عام، ومعناه خاص؛ فقال: ﴿إِلَا ءَالَ لُولِ مَعْنَاهُ مُسِمَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤]، فعقل المؤمنون عن الله أنه لم يعن امرأة لوط بالنجاة، لما قدّم فيها من الخبر الخاص بالهلكة.

وكذلك حين قدَّم في نفسه خبرًا خاصًّا، فقال: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨].

ثم قال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

فلم يكن لأحدٍ أن يتوهَّم على الله أنه عني نفسه.

وكذلك حين قدم في قوله خبرًا خاصًا، فقال: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَحَءِ إِذَاۤ أَرَدۡنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل:٤٠]. فدلَّ على قوله باسم معرفة، وعلى الشيءِ باسم نكرة، فكانا شيئين مُتفرِّقين، فقال: ﴿إِذَاۤ أَرَدِّنَهُ ﴾ ولم يقل: إذا أردناهما، ولم يقل: أن نقول لها ثم قال: ﴿كُنُ فَيَكُونُ ﴾، ففرَّق بين (القول) و(الشيءِ المخلوق)، ثم قال: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢].

فعقِل أهل العلم عن الله أنه لم يَعنِ (قوله) في جملة الأشياءِ المخلوقة حين قدَّم فيه خبرًا أنه خلق الأشياءَ بـ (قوله)، وإنما غلِطَ بشرٌ يا أمير المؤمنين ومن قال بقوله بخاصِّ القرآن وعامه.

قال عبدالعزيز: ثم أقبلت على المأمون، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بِشرًا خالف كتاب الله، وسُنَّة رسوله، وإجماع أصحاب محمد عليه.

فقال: أو فعل ذلك ؟!

قلت: نعم يا أمير المؤمنين، أُوقفك عليه الساعة.

فقال لى: كيف ؟

قلت: إن اليهود ادعت تحريم أشياء في التوراة، فقال الله على: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِيكَ ﴿ وَالْ عمران: ٩٣]، فإذا تليت التوراة فلم يوجد ما ادعوا، كان إمساك التوراة مسقطًا لدعواهم.

وكذلك يُقال لبشر: اتل بها قلت قرآنًا، وإلَّا فإن إمساك القرآن بها تدعى مسقطٌ لدعواك.

وكذلك تنظر في سُنَّة رسول الله ﷺ، فإن كانت معه سُنَّة من رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْةِ مُسقطًا لدعواه.

وأما خلافه أصحاب محمد ﷺ، فإن أصحاب محمدٍ اختلفوا في

الحلال والحرام ومخارج الأحكام، فلم يُخطِّئ بعضهم بعضًا، فهم من أن يُبدِّع بعضهم بعضًا بالتأويل أن يُبدِّع بعضهم بعضًا أبعد، وهم من أن يُكفِّر بعضهم بعضًا بالتأويل أبعد، وبشرٌ ادَّعى على الأُمة كلها كلمة تأوَّلها، ثم زعم أن من خالفه كافر، فهو خارج من إجماع أصحاب محمد على المنها المناع أصحاب عمد المنها المناع أصحاب عمد المنها المناع أصحاب عمد المناع ألم المناع ألم المناع ألم المناع ألم المناع ألم المناع ألم المناع المناع ألم المناع المنا

قال بشرٌ: ما ادعيتُ إلَّا نصَّ التنزيل.

قال: قلت له: هات، فأنا أول من يقول بقولك إن كان معك تنزيل، ومن خالف فكافر.

قال: فقال محمد بن الجهم: أو لَا تقبل منه إلَّا نصَّ القرآن؟ قلت: لا، لأنه إذا تأوَّل فلخصمه أن يتأوَّل معه.

قال: فقال لي محمد بن الجهم: ومن أينَ لك من القرآن أن هذا الحصير مخلوقٌ ؟!

قلت: هو في القرآن من حيث لا تعلم، وقد أخبر الله أنه خلق الأنعام، وخلق الشجرة، وهذا الحصير من الشجر ومن جلود الأنعام، فمعك أنت شيءٌ تُخبرني أن القرآن من ذلك الشيء الذي خلقه الله ؟ قال بشرٌ: معى نصُّ القرآن.

قال: فقلت: فكيف لم تأتني به أوَّلًا حين قلت لك: ارمني بأحـدً سهم في كنانتك ؟

قال: فقال: نعم، قول الله ﷺ: ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣].

قلت: لا أعلم أحدًا من المؤمنين لا يقول: إن الله قد جعل القرآن عربيًا، فقد عربيًا، وكل المؤمنين يقولون: إن الله قد جعل القرآن عربيًا، فقد

قالوا معك بالتنزيل، ولم يخالفوا التنزيل، وأنت إنما كفّرت القوم بمعنى (جعل)؛ لأن معنى (جعل) عندك معنى: (خلق).

قال بشرٌ: ما بين (جعل) و(خلق) فرقٌ.

قلت: بشرٌ أخبرني عن (جعل) عندك حرف مُحكمٌ لا يحتمل إلَّا معنى خلق ؟

قال: نعم، لا يُعقل (جعل) في لغةٍ من اللُّغات إلَّا معنى: (خلق).

قلت: فأخبرني عن قول الله ﷺ: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ﴾ [النحل: ٩١]، معناه معنى: خلقتم ؟

أخبرني عن قسول الله ﷺ: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، معناه: لا تخلقوا ؟

أخبرني عن قوله: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَآ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ وَبَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور: ٦٣]. معناه: لا تخلقوا ؟

قال: فقال لي المأمون: فما معناه ؟

قال: قلت: يا أمير المؤمنين هذا رجل جاهل بلغة قومك، إن (جعل) في كتاب الله يحتمل معنيين:

١- معنى: (خلق).

٢- ومعنى: (تصيير) غير خلق.

فلما كان (خلق) حرفًا مُحكمًا لا يحتمل معنيين، ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبَّد اللهُ الخلق به، فيقول: اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ لم يكن الخلق من صناعة المخلوقين.

ولما كان (جعل) يحتمل معنيين:

معنى: (خلق)، وهو معنى تفرَّد الله به دون الخلق.

ويحتمل معنى غير الخلق، خاطب الخلق بالأمر به والنهي عنه، فقال: اجعلوا ولا تجعلوا ؟

أَلْ مَ تَسْمَع إِلَى قُولُه: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضُا ﴾ [النور: ٦٣].

وقوله: ﴿ وَآجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبُلَةً ﴾ [يونس: ٨٧].

ولما كان (جعل) يحتمل معنيين من الله: معنى: (خلق)، ومعنى: (تصيير) غير خلق، لم يدع ذلك لبسًا على المؤمنين حتى جعل على كلِّ كلمة علمًا ودليلًا، ففرَّق بين معنى (جعل) الذي يكون على معنى (خلق)، وبين (جعل) الذي معناه غير معنى (خلق).

فأما معنى (جعل) الذي هو على معنى (خلق):

فإن الله ﷺ أنزل القرآن به مُفصَّلًا وهو بيان لقوم يفقهون، فأنزل القول مفصَّلًا يستغني السامع إذا أخبر عنه أن يوصل الكلمة بكلمة أخرى، من ذلك قوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّامُنَةِ وَالنَّورَ ﴾ [الأنعام: ١]، فسواءٌ قال: (جعل)، أو قال (خلق).

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: ٧٧] وقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَقْئِدَةً ﴾ [النحل: ٧٨]. فهذا وما كان على مثاله على معنى: (خلق).

وأما (جعل) الذي معناه على غير معنى (الخلق) فهذا من القول الموصَّل.

أَلَم تسمع إلى قوله: ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا أَكُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ [القصص:٥١] كقوله: ﴿ يَنَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِٱلْأَرْضِ ﴾ [ص:٢٦]

فلما قال: ﴿ جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً ﴾ لـم يدع الكلمة إذ لـم تكن على معنى: (خلق) حتى وصلها بقوله: ﴿ خَلِيفَةً ﴾.

وقوله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَيْرَمُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِقِيهِ فِي الْبَيِّم فلم يأمرها أن تلقيه في اليَمِّ إلَّا وهو مخلوق، ثم قال: ﴿ إِنَّا رَادَّوُهُ إِلِيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٧]، فقد كان في وقت مخلوقًا، ولم يكن مُرسلًا حتى جعله مُرسلًا.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا ﴾ [الأعراف:١٤٣]، وقد كان الجبل مخلوقًا قبل أن يجعله دكًّا.

فهذا وما كان على مثاله من القول الـموصّل.

فنرجع أنا وبشرٌ يا أمير المؤمنين، فيما اختلفنا فيه من قول الله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣]، فها كان من القول الموصّل، فهو كما قلت أنا: إن الله جعله عربيًّا، بأن صيّره عربيًّا، وأنزله بلغة العرب، ولـم يصيّره أعجميًا فينزله بلغة العجم.

وإن كان الـموصَّل كقوله: ﴿ وَجَعَلَ الظَّلُمَٰتِ وَالنَّورَ ﴾ [الأنعام: ١]، فهـو كما قال بشر.

وإنها دخل عليه الجهل لقلَّة معرفته بلغة أهل اللسان، فلو أن رجلًا

قال: اللهم اجعل في ولدًا، لكان يعقل من بحضرته أنه سأل ربه أن يخلق له ولدًا، إذ لم يصل الكلمة بكلمة ثانية، ولو قال: اللهم اجعل ولدي، كان هذا الكلام لا يتم بهذا الإخبار عنه، حتى يقول: اجعله صالحًا، اجعله بارًّا، اجعله تقيًّا، فيعقل عنه أنه إنها أراد أن (يُصيَّره بارًّا)، ولم يرد أن (يخلقه)؛ لأن الله قد خلقه.

ألم تسمع إلى قول الله: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا فَقَبَلُ مِنَا أَلْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا فَقَبَلُ مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ [البقـــرة: رَبَّنَا فَقَبَلُ مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ [البقـــرة: ١٢٧-١٢٧]، ولـم يرفعا القواعد إلا وهما مخلوقان، وحين قال: ﴿ مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾.

فهذا وما كان على مثاله في القرآن على غير معنى: (الخلق).

ثم أقبل المأمون على بشرٍ ، فقال: كلِّم عبدالعزيز.

فقال: يا أمير المؤمنين لم أُكلمه ؟ هذا رجل يقول بالأخبار، وأنا أقول بالقياس.

فقال له الـمأمون: وهل ديننا إلَّا الأخبار ؟!

قال: فأردت أن أُعلمَه أن الكلام في القياس لم يفتني في الموضع الذي يجب لي القول به، وكان جلس أمير المؤمنين مجلس الحاكم من الخصم، فقلت: يا أمير المؤمنين لو كان لبشر غلامان، وأنا لا آخذ علمها عن أحدٍ من الناس إلَّا عنه، يقال لأحدهما: (خالد)، والآخر: (يزيد)، فكتب إليَّ ثهانية عشر كتابًا، يقول في كلِّ كتاب منها: ادفع هذا الكتاب إلى خالد غلامي. وكتب إليَّ مائة وأربعة وخسين كتابًا يقول في

كل كتابِ منها: ادفع هذا الكتاب إلى يزيد، ولا يقول: غلامي، وكتب إليّ كتابًا، فقال: ادفع هذا الكتاب إلى يزيد وإلى خالد غلامي، وكتب إليّ كتابًا واحدًا يقول فيه: خالد غلامي ويزيد، ولم يقل: غلامي، فكتبت إليه: إني قد دفعت الكتاب إلى يزيد وإلى خالد غلامك، فلقيني فقال لي: لِم لَم تكتب إليّ أنك دفعت الكتاب إلى خالد ويزيد غلاميّ فقلت له: قد كتبت إليّ مائة كتاب وأربعة وخمسين كتابًا، تقول: ادفع هذا الكتاب إلى يزيد، ولا تقول فيها: غلامي، وكتبت إليّ ثهانية عشر كتابًا تقول فيها: إلى خالد غلامي. فقال لي بشرٌ: فرّطت، فحلفت أنا: المؤرّط، وحلف بشرٌ أني فرّطت، أيّنا كان المُفرِّطُ يا أمير المؤمنن؟

فقال المأمون: إذا كان هكذا، فبشر المُفرِّطُ.

فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله ﷺ أخبرنا عن ذكر القرآن في أربعة وخمسين ومائة موضع، فلم يُخبر عن خلقه في موضع واحد، ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد، فقال: ﴿ الرَّحْمَنُ الْ عَلَمَ الْقُرْءَانَ اللهُ عَلَمَ الْمُرْمَانُ اللهُ عَلَمَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَم

قال عبدالعزيز: فأخبرني أبو كامل الخادم أن المأمون كان يقول: ما مرَّ بكم مثل المكي قطُّ في (خالد) و(يزيد).

فأمر له - يعني لعبدالعزيز - بعشرة آلاف درهم، وأمر أن تُجرى له الأرزاق، وجرت بينه وبين المأمون بعدُ أشياء لم تذكر في هذا الكتاب.

٢٥٠٤/ أ- قال أبو أيوب عبدالوهاب بن عمرو: وأخبرني العطَّاف بن مسلم، عن هؤلاءِ الـمُسمَّين في صدر هذا الكتاب، وعن غيرهم من أصحاب المكى أن عبدالعزيز قال:

اجتمعت مع أمير المؤمنين بعد هذا المجلس فجرت بيني وبينه مناظرات كثيرة، فقال لي بعدما جرى بيننا: ويحك يا عبدالعزيز! قل: القرآن مخلوق، فوالله لأوطأن الرجال عَقِبَك، ولأنوِّهنَّ باسمك، فإن لم تقل؛ فانظر ما ينزل بك منى.

فقلت: يا أمير المؤمنين، إن القلوب لا ترد بالرَّغبة ولا بالرَّهبة، تُرغّبني فتقول: قل حتى أفعل بك، وإن لم تفعل؛ انظر ماذا ينزل بك مني، فيميل إليك لساني، ولا ينطلق لك قلبي، فأكون قد نافقتك يا أمير المؤمنين.

فقال: ويحك! فبماذا ترد القلوب؟

قال: قلت: بالبصائريا أمير المؤمنين، بصّرني من أين القرآن مخلوق ؟

فقال لي: صدقت.

#### ٦٧- باب

# ذكر شيءٍ من محنى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل كَنْلَهُ وحِجاجه لابن أبي دؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم

70.0 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا أبو طالب أحمد عِصمة، قال: حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد، قال: حدثنا أبو طالب أحمد ابن حميد، قال: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا طالب، ليس شيءٌ أشد عليهم مما أدخلتُ عليهم حين ناظروني، قلت لهم: عِلمُ الله مخلوق ؟ قالوا: لا.

قلت: فإن علم الله هو القرآن.

قال الله ﷺ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦٦] وقال: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥] هذا في القرآن في غير موضع من العلم.

٢٥٠٦ - وحدثني أبي تَعَلَّنهُ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بُدينا، قال: حدثنا
 صالح بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: قال لهم - يعني المعتصم -:
 ناظروه، كلِّموه، فقال لي عبدالرحمن: ما تقول في القرآن ؟

فقلت: ما تقول في عِلم الله ؟ فسكت.

قال: فقال لي بعضهم: قال الله رَجَّك: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]

# فالقرآن أليس هو شيئًا ؟

فقلت: قال الله عَلَى: ﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، فهل دمَّرت إلَّا ما أتت عليه.

فقال لي بعضهم: ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم مُحَدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢] أفيكون مُحدث إلَّا مخلوقًا ؟

قال: فقلت لهم: قال الله عَلَا: ﴿ صَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص: ١] فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألِفٌ ولا لام (١).

٢٥٠٧ - حدثنا أبو عُمر حزة بن القاسم، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا أبو عبدالله بنحو هذه القصَّة، قال: فقلت لهم: هذا نكرة، فقد يكون على جميع (الذِّكر)، و(الذِّكرُ) معرفة: وهو القرآن.

٢٥٠٨ - وأخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر الدرَّاج، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون الخلال، قال: كتب إليّ أحمد بن الحسين البورَّاق من الموصل، قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبدالله، قال: سألته عما احتجَّ به حين دخل على هؤلاء ؟

#### فقال:

أ- احتجُّوا عليَّ بهذه الآية : ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم مُحَدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]، أي: أن القرآن مُحدث، فاحتججت عليهم بهذه الآية: ﴿ مَا الْأَنْبِياء: ٢]، أي وقلت: ﴿ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالذِّكُرِ ﴾ [ص: ١]، قلت: فهو سمَّاه: (الذِّكر)، وقلت: ﴿ مَا

<sup>(</sup>١) تقدم جواب المصنف عن هذه الآية، انظر فقرة رقم (٢٤٨٤).

يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم ثَمْدَثِ ﴾ [الأنبياء: ٢]، فهذا يُمكِنُ أن يكون غير القورآن مُسحدتًا؛ ولكن ﴿ صَ ۚ وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذَّكِرِ ﴾ [ص: ١]، فهو القرآن، ليس هو مُحدثًا، قال: فبهذا احتججت.

ب- واحتجُّوا عليَّ: (ما خلق الله من سماء، ولا أرض، ولا كذا أعظم من آية الكرسي) (١).

قال: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة، إنها هذا مَثلٌ ضربه، أي: هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت الساءُ أعظم منها، أي: فليست بمخلوقة .

ج- قال: واحتجُّوا عليَّ بقوله: ﴿ اللَّهُ خَلِقُكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦].

فقلت: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيِّنِ ﴾ [الـذاريات: ٤٩]، فخلق من القرآن زوجين ؟

﴿ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، فأُوتيت القرآن ؟ فأُوتيت النبوة ؟ أُوتيت كذا وكذا ؟

وقال الله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، فدمَّرت كــل شيءٍ ؟ إنها دمَّرت ما أراد الله من شيءٍ.

قال: وقال لي ابن أبي دؤاد: أين تـجدُ أن القرآن كلام الله ؟

قل ت: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَا تِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧] فسكت.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه والكلام عليه عند فقرة رقم (٢٤٩٥).

وقلت له بين يدي الرئيس، وجرى كلام بيني وبينه.

فقلت له: اجتمعت أنا وأنت أنه (كلام)، وقلت: إنه مخلوق، فهاتوا الحُجَّة من كتاب الله أو من السُّنة، فها أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه كلام. قال: وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيُشنَّعُ عليهم.

70.٩- حدثنا حزة بن القاسم، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبدالله: وكان إذا كلمني ابن أبي دؤاد لم أُجبه ولم ألتفت إلى كلامه، فإذا كلمني أبو إسحاق، ألنت له القول والكلام، قال: فقال لي أبو إسحاق: لئن أجبتني لآتينك في حشمي ومواليَّ، ولأطأن بساطك، ولأنوِّهنَّ باسمك يا أحمد، الله الله.

قال أبو عبدالله: وكان لا يعلم ولا يعرف، ويظن أن القول قـولهم، فيقول: يا أحمد إني عليك شفيق.

فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا القرآن، وأحاديث رسول الله عليه وأخباره، فما وضح من حُجَّة صرت إليها.

قال: فيتكلَّم هذا وهذا. قال: فقال ابن أبي دؤاد لما انقطع وانقطَع أصحابه: والله الذي لا إله إلَّا هو، لئن أجابك لهو أحبُّ إليَّ من مائة ألف، عددًا مرارًا كثيرة.

قال أبو عبد الله: وكان فيها احتججت عليهم يومئذ، قلت لهم:

قَـالَ الله ﷺ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَانَى وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعـراف: ٥٤]، ، وذلـك أنهـم قالوا لي: أليس كل ما دون الله مخلوق ؟

فقلت لهم: فرقٌ بين (الخلق) و(الأمر)، فها دون الله مخلوق، فأما القرآن فكلامه ليس بمخلوق.

فقالوا: قال الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيَّ ، إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

فقلت لهم: قال الله تعالى: ﴿ أَنَ أَمْرُ اللهِ ﴾ [النحل: ١]، فـ(أمره): كلامه واستطاعته ليس بمخلوق، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعضٍ، فقد نُهينا عن ذلك.

1/۲0۰۹ قال حنبل: وقال أبو عبدالله: واحتججت عليهم، فقلت: زعمتم أن الأخبار تردُّونها باختلاف أسانيدها، وما يدخلها من الوهم والضعف، فهذا القرآن نحن وأنتم مجُمعون عليه، وليس بين أهل القبلة فيه خلاف، وهو الإجماع.

قال الله عَلَىٰ في كتابه تصديقًا منه لقول إبراهيم غير دافع لمقالته ولا مُنكر لما حكى عنه، فقال: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا الله ﴾ [مريم: ٤٢]، فذمَّ إبراهيم أباه أن عبد ما لا يسمع ولا يُبصر، فهذا منكر عندكم.

فقالوا: شَبَّه شَبَّه يا أمير المؤمنين! (١).

<sup>(</sup>۱) لكل قوم وارث! فهؤلاء الجهمية الأوائل يرمون إمام أهل السنة والأثر بالتشبيه لما أثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، وكذلك أفراخ الجهمية المتأخرة اليوم من الأشاعرة وغيرهم يرمون أهل السنة والأثر بالتشبيه لما أثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له نبيه في سنته، فدينهم واحد وهو التعطيل وإن اختلفت الأسهاء، وسيأتي كثير من الأمثلة على ذلك في الأبواب القادمة التي عقدها المصنف كَانَتُهُ في الرد على الجهمية ومعطلة الصفات.

فقلت: أليس هذا القرآن ؟! هذا مُنكرٌ عندكم مدفوع، وهذه قِصَّة موسى، قال الله ﷺ لموسى في كتابه حكاية عن نفسه: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، فأثبت الله الكلام لموسى كرامة منه لموسى، ثم قال: بعد كلامه: ﴿ تَكْلِيمًا ﴾ تأكيدًا للكلام.

وفصّل بين (الرسالة) و(الكلام)، وقال: يا موسى ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا اَللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّآ أَنَا فَاعْبُدْنِ ﴾ [طه: ١٤]، فتنكرون هذا ؟! فيجوز أن تكون هذه الياءُ راجعة تردُّ على غير الله ؟! أو يكون مخلوق يـدّعي الربوبيـة ؟! وهـل يجوز أن يقول هذا غير الله ؟!

وقــال لــه: ﴿ يَنْمُوسَىٰ لَا تَحَفَّ ﴾ [النمــل: ١٠]، ﴿ إِنِّ أَنَاْ رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [طه: ١٢]

فهذا كتاب الله يا أمير المؤمنين، فيجوز أن يقول لموسى: ﴿ أَنَا رَبُّكَ ﴾ مخلوق ؟! ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المؤمنين ؟!

قال: فأمسكوا، وأداروا بينهم كلامًا لم أفهمه.

قال أبو عبدالله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه، ما رأيت أحدًا طلب الكلام واشتهاه إلّا أخرجه إلى أمر عظيم، لقد تكلّموا بكلام، واحتجُّوا بشيءٍ ما يقوى قلبي، ولا ينطِق لساني أن أحكيه، والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم، وينكرون الرُّؤية والآثار كلها، ما ظننت أنه هكذا حتى سمعتُ مقالاتهم.

قال أبو عبدالله: قيل لي يومئذ: كان الله ولا قرآن ؟

فقلت له: كان الله ولا علم ؟ فأمسك، ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم؛ لكفر بالله.

قال أبو عبدالله: وقلت له - يعني: لابن الحجَّام -: يا ويلك! لا يعلم حتى يكون! فعلمه وعلمك واحدٌ ؟! كفرت بالله عالم السِّرِ وأخفى، عالم الغيب والشهادة، علَّام الغيوب، ويلك! يكون علمه مثل علمك ؟! يعلم خائنة الأعين وما تُخفى الصدور.

قال أبو عبد الله: فهذه أليست مقالته ؟

قال أبو عبد الله: وهذا هو الكفر بالله، ما ظننتُ أن القوم هكذا، لقد جعل بُرغوث يقول يومئذ: الجسم، وكذا، وكلام لا أفهمه ('')، فقلت: لا أعرف ولا أدري ما هذا، إلّا أنني أعلم أنه أحدٌ صمدٌ، لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه، فسكت عني.

قال: فقال لي شعيبٌ: قال الله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْاعَرَبِيَّا ﴾ [الزخرف: ٣]، أفليس كل مجعول مخلوقًا ؟

قلت: فقد قال الله: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا ﴾ [الأنبياء: ٥٨]، أفخلقهم ؟!

<sup>(</sup>۱) وهذا أيضًا مما ورثته الأشاعرة المتأخرون عن أشياخهم الجهمية الأوائل، فهذا إمام من أثمة الجهمية يريد أن يلزم الإمام أحمد كَنْنَهُ بإثباته للصفات بإثبات الجسم لله تعالى، لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم التجسيم كها يزعمون، ولهذا يصمون أهل السنة بـ(الـمُجسِّمة)! والإمام أحمد كَنْلَتْهُ لـم ينطق بلفظ (الجسم)، وما تكلم به هو ولا عيره من أثمة السنة نفيًا ولا إثباتًا لما اشتمل عليه هذا اللفظ من الحقِّ والباطل، ولكن أثبت ما أثبته النص، وسكت عن ما سوى ذلك، وهذه هي عقيدة أهل السنة والأثر، عليها يحيون، وعليها يموتون، ومن ادعى عليهم غير ذلك فهو كذاب مفتري.

﴿ فَمَلَهُمْ كَمَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ [الفيل:٥]، أفخلقهم ؟! أفكل مجعول مخلوق ؟! كيف يكون مخلوقًا وقد كان قبل أن يـخلق (الجعل) ؟! قال: فأمسك.

• ٢٥١٠ - وأخبرني أبو عَمرو عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: أخبرني على بن أحمد أبو غالب، قال: حدثني محمد بن يوسف المروزي المعروف (بابن سرّية)، قال: دخلت على أبي عبدالله والجبائر على ظهره، قال: فقال لي: يا أبا جعفر، أشاط القوم بدمي (١).

فقالوا له - يعني: المعتصم -: يا أمير المؤمنين، سله عن القرآن: أشيءٌ هو أو غير شيء ؟

قال: فقال لي الـمُعتصم: يا أحمد، أجبهم.

قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن، ولا بالناسخ والمنسوخ، ولا بالعامِّ والخاصِّ، قد قال الله ﷺ في قِصَّة موسى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي أَلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، فها كتب له القرآن.

وقال في قِصَّةِ سباٍ: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، وما أُوتيت القرآن، فأخرسوا.

٢٥١١ - وحدثني أبي كَلَنْهُ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بُدينا، قال:

<sup>(</sup>١) أشاط دمه، وأشاط بدمه: إذا عرَّضه للقتل. وقد تقدم بيانه.

حدثنا صالح بن أحمد، أن أباه قال: فقال لي رجل منهم: أُراك تـذكر الحديث وتنتحله.

قال: فقلت له: ما تقول في قـول الله ﷺ: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فَ أَوْلَندِكُمُ مَّ لَلهُ وَاللهِ عَلَمْ اللهُ الل

فقال: خصَّ الله بها المؤمنين.

قال: قلت: فها تقول إن كان قاتلًا، أو عبدًا، أو يهوديًّا، أو نصر انيًّا ؟ فسكت.

۲۵۱۲ - وأخبرني أبو عَمرو عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: سمعت هرثمة بن خالد حربا ورابة إسحاق بن داود وكنا جميعًا أنا وإسحاق -، قال: قال أحمد بن حنبل: قال لي ابن أبي دوًاد، وهم يناظروني، - وقد كنت قلتُ لهم: أوجدوني ما تقولون في كتاب الله، أو في سُنَّة رسول الله على ابن حنبل في علمك أن هذا البساط الذي نحن عليه مخلوق ؟

قال: قلت: نعم، قال الله ﷺ: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَنَعُا إِلَى حِينِ ﴾ [النحل: ٨٠]، قال: فكأني ألقمته حجرًا.

**٢٥١٣- حدثنا** أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشيرجي الخضيب، قال: حدثنا أبو بكر [أحمد بن] محمد بن الحجاج المَرُّوذي، قال: قال لي أبو عبدالله: مكثت ثلاثة أيام يناظرونني.

قلت: فكان يدخل إليك بالطَّعام؟

قال: لا.

قلت: فكنت تأكل شيئًا ؟

قال: مكثت يومين لا أطعم، ومكثت يومين لا أشرب، ومكثت ثلاثة أيام يناظرونني بين يديه، - يعني: الرأس أبا إسحاق -، وقد جمعوا عليَّ نحوًا من خمسين بصريًّا، وغير ذلك - يعني: من المناظرين - وفيهم الشافعي الأعمى.

فقلت له: كانوا كلهم يناظرونك بالليل ؟

قال: نعم غير ليلة، وكان فيهم الغلام غسَّان، - يعني: قاضي الكوفة -، وقال: إنها كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد.

قلت له: كانوا كلهم يكلمونك ؟

قال: نعم، هذا يتكلَّم من هاهنا، وهذا يَحتجُّ من هاهنا، وهذا يتأوَّل عليّ آية، وعُجيفٌ عن يمينه، وإسحاق عن يساره قائم، ونحن بين يديه، - يعني: أبا إسحاق -، فسألني غير مرَّةٍ، فقلت: أوجدني في كتاب أو سُنَّةٍ.

فقال لي إسحاقُ وعجيفٌ: وأنت لا تقول إلَّا مـا كـان في كتـابٍ أو سنةٍ ؟!

قلت لهم: ناظروني في الفقه أو في العلم.

فقال عجيفٌ: أنت وحدك تريد أن تغلب هؤلاءِ الخلق كلهم ؟!

ولكزني بقائِمة سيفه، وأشار أبو عبد الله إلى عُنقه يريني بيده هكذا، ثم قال إسحاق بن إبراهيم: وأنت لا تقول إلّا ما كان في كتاب أو سُنّة ؟! ولكزني بقائمة سيفه، وأومأ أبو عبدالله بيده بي إلى حلقه. قلت: فكان أبو إسحاق يتكلَّم ؟

قال: لا، إلَّا ساكت، إنها كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد.

ثم قال أبو عبدالله: لم يكن فيهم أحدٌ أرق عليَّ من أبي إسحاق مع أنه لم يكن فيهم رشيد.

قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: لما قلت: لا أتكلَّم إلَّا ما كان في كتاب أو سُنة؛ احتج الأعمى الشافعي بحديثِ عمران بن حصين الشاد الذّكر».

قال: فقلت له: هذا خطأٌ؛ رواه الثوري وأبو معاوية، وإنها وهم فيه محمد بن عُبيد، وقد نهيته أن يُحدِّث به.

قال: فقال أبو إسحاق: أراه فقيهًا.

7012 وأخبرني أبو عَمرو عنهان بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: وكتب إليَّ أحمد بن الحسين الوراق من الموصل، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبدالله، قال: واجتمع عليَّ خلقٌ من الخلق، وأنا بينهم مثل الأسير، وتلك القيود قد أثقلتني، قال: وكان يلغطُون ويضحكون، وكلّ واحدٍ منهم ينزع آيةً، وآخر يجئُ بحديث، قال: والرئيس يُسكِّتهم، قال: فكان هذا يقول شيئًا، وهذا يقول شيئًا، فقال لي واحدٌ منهم: أليس يروى عن أبي السليل، عن عبدالله بن رباح، عن أبي بن كعب؟

فقلت: وأنت ما يُدريك من أبو السليل ؟ ومن عبدالله بن رباح ؟ وما لك و لهذا ؟! قال: فسكت.

وقال لي آخر: ما خلق الله من سماءٍ ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فقلت: إنها هذا مَثَلٌ. فسكت.

واحتجَّ عليَّ آخرٌ بحديث الطَّنافسي، عن الأعمش، عن جامع حديث عمران بن حصين: (أن الله خلق الذِّكر).

فقلت: هذا وَهِمَ فيه - يعني: الطَّنافسي -، وأبو معاوية، يقول: «كتب الله الذكر».

قال: وكنت أصيح عليهم، وأرفع صوتي، وكان أهون علي من كذا وكذا، ذهب الله بالرُّعب من قلبي حتى لم أكن أُبالي بهم ولا أهابهم، فلما يئسوا مني، واجتمعوا عليَّ، قال لي عبدالرحمن: ما رأيت مثلك قطُّ، من صنع ما صنعت ؟!

قلت له: القرآن، قد اجتمعت أنا وأنتم على أنه كـلام الله، وزعمـتم أنه مخلوق، فهاتوه من كتاب أو سُنَّةٍ.

فقال لي ابن أبي دؤاد: وأنت تـجد في كل شيءٍ كتابًا وسُنَّة ؟!

فلما يئِس مني، قال: خـذوه، وأدخـل الأتـراك أيـديهم في أقيـادي فجرُّوني إلى موضع بعيد، وذكر قصَّة الضرب.

**٢٥١٥- وأخبرني** أبو عمرو عثمان بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبدالحميد الكوفي، قال: سمعت عبيد بن محمد القصير، قال: سمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضُرب أحمد بن حنبل، فقال له أبو إسحاق: يا أحمد، إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة (١)

<sup>(</sup>١) (النابت): الشيء الصغير المحتقر، فهم صغارٌ ليسوا بشيء.

جئتك أنا في جيشي إلى بيتك حتى أسمع منك الحديث ؟

قال: فقال له: يا أمير المؤمنين، خذ في غير هذا، واسأل عن العلم، واسأل عن الفقه، أيُّ شيءٍ تسأل عن هذا ؟!

قال عبيد بن محمد: وسمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يـوم ضُرب أحمد بن حنبل، قال: التفت إليه الـمعتصم، فقال: تعرف هذا؟ قال: لا.

قال تعرف هذا ؟

قال: لا.

فالتفت أحمد فوقعت عينه على ابن أبي دؤاد فحوَّل وجهه، كأنها وقعت عينه على قردٍ، قال: تعرف هذا - يعنى: عبد الرحمن - ؟.

قال: نعم.

قال: قل: الله رب القرآن.

قال: القرآن كلام الله.

قال: فشَهِدَ ابن سماعة وفتيته، فقالوا: قد كفر، اقتله ودمه في أعناقنا.

٢٥١٦ - وحدثني أبي قال: حدثنا أبو جعفر بن بُدينا، أن صالح بن أحمد حدَّثهم،

قال حرب الكرماني كَنَتْهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم من أهل العلم «السُّنة» (١١٨): وأما (أصحابُ الرَّأي والقياسِ): فإنهم يسمُّون أصحابَ السُّنةِ: (نابتةً، وحَشُويةً)، وكذبَ أصحابُ الرَّأي أعداءُ الله، بل هم النابتةُ والحشوية؛ تركوا أثرَ الرسول وحشوية، وقالوا بالرَّأي، وقاسوا الدِّين بالاستحسانِ، وحكموا بخلافِ الكتابِ والسُّنة، وهم أصحابُ بدعةٍ جهلةٌ ضلَّالٌ طلَّابُ دنيا بالكذب والبُهتان. اهـ

قال: أخبرني رجل حضره، قال: تفقَّدته في هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه ويكلمونه، فما لحن في كلمةٍ، وما ظننت أن أحدًا يكون في شجاعته وشدَّةِ قلبه.

٢٥١٧ - وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشيرجي، قال: حدثنا أبو بكر
 المَّرُّوذي، قال: كان أبو عبدالله لا يلحن في الكلام.

٢٥١٧/ أ- قال: وأُخبرت أنه لما نوظر بين يدي الخليفة لم يتعلّق عليه بلحن، حتى حُكِي أنه جعل يقول: فكيف أقول ما لم يُقل ؟!

٢٥١٧ ب - قال أبو بكر المَرُّوذي: وقال لي ابن أبي حسان الورَّاق: طلب مني أبو عبد الله وهو في السِّجن كتاب حمزة في العربية، فدفعته إليه، فنظر فيه قبل أن يُمتحن.

۲۵۱۸- أخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون: وأخبرنا محمد بن علي السّمسار، قال: رأيت شيخًا قد جاء إلى أبي عبدالله وهو مريض، فجعل يبكي، وقال: إنه ممن حضر ضربه، فلما خرج سمعته يقول: والله لقد كلمت ثلاثة من الخلفاء، ووطِئت بسطَهم ما هبتهم، وما دخلني من الرُّعب ما دخلني منه وهو مسجَّى، والله لقد رأيته يناظر وهو عالٍ عليهم قوي القلب، والـمُعتصم يكلمه ويقول: أجبني إلى ما أسألك، أو شيءٌ منه.

فيقول: لا أقول إلَّا ما في كتاب الله، أو سُنَّة رسول الله عِليُّة.

فيقول له: لا تقول: القرآن مخلوق ؟

فيقول له: وكيف أقول ما لم يُعقَل ؟!

قال الرجل: فقلت لرجل كان إلى جانبي: ما تراه ما يرهب ما هو فيه، ولا يلحن في مثل هذا الوقت، والسِّياطُ والعقّابين (١) بين يديه، وليس في يده منه شيء.

**٢٥١٩- حدثنا** أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشيرجي، قال: حدثنا المرُّوذي، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لما ضُربت كانا جلادين يـضرب كـل واحـدٍ منهما سوطًا ويتنحَّى، ويضرب الآخر سوطًا ويتنحَّى. قلت: قام إليك أبو إسحاق مرتين ؟

قال: أما مرَّةً، فأحفظ أنه خرج إلى الرَّواق، وقال: حذوه، فأخذوا بضبُعيّ وجرُّوني نحوًا من مائة ذراع إلى العقابين فخلَعوني، وأنا أجد ذاك في كتفيّ إلى الساعة، وكان عليَّ شعر كثير، وانقطعت تكّتي، فقلت: الآن أتشُود، - يعني: وهو بينهم - قلت: من ناولك خيطًا في ذلك الموضع ؟ قال: لا أدري، فشددت سراويلي، وأخبرت أنهم خلعوا القميص ولم يُخرقوه، وكان في كُمَّه شعر النبي عَيَيْ.

1/۲۵۱۹ قال المرُّوذي: وبلغني عن يعقوب الفلَّاس، قال: سمعت عيسى الفتّاح يقول: قال لي أبو عبد الله: يا أبا موسى، ما رأيت هؤلاء قطُّ كان أشدّ علىَّ من تلفّت الجلَّاد، ثم يثب علىَّ.

۲۵۱۹/ب- قال: وسمعت الفلاس، يقول: سمعت عيسى الفتّاح قال: قال لي أبو عبدالله: قال أبو إسحاق: ما رأيت ابن أُنثى أشجع من هذا الرجل.

٢٥١٩/ج- قال المَرُّوذي: وسمعت عيسى الجلاءَ يقول: رأى رجل في النوم

<sup>(</sup>١) العقابان: عودان ينصبان مغروزين في الأرض يمد بينهما المضروب أو المصلوب. «المغرب» للمُطرِّزي (ص ٢٤٣).

قائلًا يقول - وإذا جماعة ناحية - فجعل يقول: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلاَ ﴾ وأشار بيده إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه، ﴿ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا وَكُنا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٩] أحمد بن حنبل وأصحابه.

٧٥١٩- قال المَرُّوذي: وأُخبرت عن زياد بن بادويه القصري، قال: سمعت الحِهاني يقول: رأيت النبي في المنام قد جاء فأخذ بعضادي الباب، فقال: نجا النَّاجون، وهلك الهالكون.

فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأُمِّي، من الناجون؟ قال: أحمد بن حنبل وأصحابه.

٢٥١٩/هـ- قال المروذي: وبلغني عن امرأة رأوها في النوم وقد شاب صُدغها، فقيل لها: ما هذا الشَّيب ؟!

فقالت: لما ضُرِبَ أحمد بن حنبل زفرت جهنم زفرة لم يبق منا أحدٌ إلّا شاب.

٢٥٢٠ وحدثنا أبو إسحاق الشيرجي، قال: حدثنا المَرُّوذي، قال: حدثنا أبو عمر المُخَرِّمي، قال: كنت مع سعيد بن منصور ونحن في الطواف، قال: فسمعت هاتفًا يقول: ضُرب أحمد بن حنبل اليوم بالسِّياط!

قال: فقال لي سعيد: أما سمعت، أو سمعت ؟

قلت: بلي.

قال - يعني: سعيد بن منصور -: هذا من صالحي الجن أو من الحملائكة، إن كان هذا حقًّا فإن اليوم قد ضُرب أحمد بن حنبل.

فقال: فنظرنا فإذا قد ضُرب في ذلك اليوم.

قال أبو عبدالله: لما ضُربت امتلأت ثيبايي بالدِّماء، وكنت صائمًا، فجاءوا بسويق فلم أشرب، وأتممت صومي، وكان بعض الجيران ثَمَّ حاضرًا، فأيُّ شيء نزل به ؟ - يعني: لما امتنع أبو عبدالله من شرب السويق. لا أدري إسحاق بن إبراهيم أو غيره قال: وبلغني أنه لم يدخل على أبي عبدالله طعام في قصر إسحاق، وقد كان منع أن يُدخَل إليه، وقال: تأكل من طعامنا.

قال أبو عبدالله: فمكثتُ يومين لا أطعم.

٠٢٥٢٠ - قال المرُّوذي: فقال لي النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم: قال لي الأمير: إذا جاؤُوا بإفطاره فأرونيه، قال: فجاءُوا برغيفين وخيارة، قال: فأروه الأمير، فقال: هذا لا يُحيبنا إذا كان هذا يُقنعه.

٢٥٢١ - وأخبرني أبو عَمرو عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون،
 قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد، عن أبي عبدالله - وذكر قصّة طويلة قال: وجعل أولئك يُلقون المسائِل.

قال: قلت: هذا مما لا أتكلَّمُ فيه، لأنه ليس في كتباب الله، ولا سُنَّة رسول الله ﷺ، فقلت لهم: أيُّ شيء تقولون إذا دخلتم المسجد؟ وأيُّ شيء تقولون إذا خرجتم من المسجد؟ فسكتوا.

قال: قلت: يا أمير المؤمنين، هؤلاءِ لا يدرون أيّ شيءٍ يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا، يسألون عن القرآن ؟ أمر القرآن أعظم، وذكر كلامًا كثيرًا.

#### جاب - ۸۲

# ذكر محنى شيخ من أهل أذنى (١) بحضرة الواثق، ورجوع الحدد الواثق عن مذهبه

٢٥٢٢- حدثنا أبو الحسن أحمد بن مُطرِّف القاضي البُستي.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت.

وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قالوا: حدثنا أبو عبدالله جعفر بن إدريس القزويني، قال: حدثنا أحمد بن الممتنع بن عبدالله القرشي التيمي، قال: أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسّن منهم، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين - رحمة الله عليه - وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تُقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمرنا بالتوقيع فيها، وإنشاء الكتب لأصحابها، وتختم وتدفع إلى صاحبه بين يديه، فيشر في ذلك، وجعلت أنظر إليه ففط ن ونظر إلي، فغضضت عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارًا ثلاثًا، إذا نظر إلي غضضت، وإذا اشتغل نظرت، فقال لي: يا صالح، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائهًا، فقال: في نفسك منا شيءٌ تُحبُ أن تقوله - أو قال: نحبُ أن تقوله ؟ -، قلت: نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين، فقال لي: كم يا شيء كم إذا قام قال للحاجب: لا

<sup>(</sup>۱) في «معجم ما استعجم من أسهاء البلاد» (۱/ ۱۳۳): (أذنة): بفتح أوّله وثانيه بعده نـون مفتوحة .. موضع من ثغور الشام. اهـ

يبرح صالح، فانصرف الناس، ثم أذِنَ لي وقد همَّتني نفسي، فدخلت فدعوت له، فقال لي: اجلس، فجلست.

فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، أو أقول أنا ما دار في نفسك أنه دار في نفسك ؟

قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه وما تأمر به ؟

فقال: وأقول أنا: كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، فقلت: أيُّ خليفةٍ خليفتنا إن لم يكن يقول: (القرآن مخلوق).

فورد على قلبي أمر عظيم، وهمَّتني نفسي، ثم قلت: يا نفسُ هل معور الكذب في تموتين إلَّا مرَّة واحدة، وهل تموتين قبل أجلك ؟ وهل يجوز الكذب في جدٍّ أو هزل ؟

فقلت: والله يا أمير الـمؤمنين، ما دار في نفسي إلَّا ما قلتَ.

فأطرق مليًّا، ثم قال: ويحك! اسمع مني ما أقول لك، فوالله لتسمعنَّ الحق.

فسُرِّي عني، وقلت: يا سيدي، ومن أولى بالحقِّ منك وأنت خليفة رب العالمين! وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين؟

فقال لي: ما زلت أقول: (إن القرآن مخلوق) صدرًا من خلافة الواثق، حتى أقدم علينا ابن أبي دوَّاد شيخًا من أهل الشام من أهل أذنة، فأُدْخِل الشيخ على الواثق وهو جميل الوجه، تام القامة، حسن الشَّيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه، ورقَّ له، فها زال يُدنيه ويُقرِّبه حتى قرب منه، فسلَّم الشيخ فأحسن السَّلام، ودعا فأبلغ وأوجز،

فقال له الواثق: اجلس، ثم قال له: يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يُناظِرُك عليه.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يَقِلُّ ويضعُفُ عن المُناظرة! فغَضِبَ الواثق، وعاد مكان الرِّقة له غضبًا عليه، فقال: أبو عبدالله ابن أبي دؤاد يصبو، ويقلّ ويضعف عن مُناظرتك أنت ؟!

فقال الشيخ: هوِّن عليك يا أمير المؤمنين ما بك، وأذن لي في مُناظرته. فقال الواثق: ما دعوتك إلَّا لـمُناظرته.

> فقال الشيخ: يا أحمد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه ؟ فقال: إلى أن تقول: القرآن مخلوق.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول. قال: أفعل.

فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، واجبة داخلة في عَقد الدِّين، فلا يكون الدِّينُ كاملًا حتى يقال فيه ما قلت ؟

قال: نعم.

قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله على حين بعث الله الله الله على الله الله الله الله الله عباده، هل ستر رسول الله على شيئا مما أمره الله به في دينه ؟ قال: لا.

قال الشيخ: فدعا رسول الله ﷺ الأُمَّة إلى مقالتك هذه ؟ فسكت ابن أبي دؤاد.

فقال الشيخ: تكلَّم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق، فقال: يا أمير المؤمنين واحدة.

فقال الواثق: واحدة.

فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يُحبه.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان.

فقال الواثق: اثنتان.

فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، عَلِمَها رسول الله عَلِمَها ؟

فقال ابن أبي دؤاد: عَلِمها.

قال الشيخ: فدعا الناس إليها ؟ فسكت ابن أبي دؤاد.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث.

فقال الواثق: ثلاث.

فقال الشيخ: يا أحمد؛ فاتسع لرسول الله ﷺ إذ علمها كما زعمت، ولم يُطالب أُمَّته بها ؟

قال: نعم.

قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعشان ابن عفان، وعلى بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ ؟

فقال ابن أبي دؤاد: نعم.

فأعرض الشيخ عنه، وأقبل على الواثق، فقال: يا أمير المؤمنين، قـد قدَّمتُ القول أن أحمد يصبو ويقلُّ ويضعُفُ عن المناظرة.

يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله على ولأبي بكر، وعمر، وعثمان رَضَايِنَهُ عَنْهُ، فلا وسَع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك.

فقال الواثق: نعم، إن لم يتَّسع لنا من الإِمساك عن هذه المقالة ما اتَّسع لرسول الله عَلَيْ ولأبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ فلا وسَّع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخ.

فلما قُطِع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحدَّاد عليه، فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه، فأخذه الشيخ فوضعه في كُمِّه، فقال الواثق: لم جاذبت عليه ؟!

قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدَّم إلى من أُوصي إليه إذا أنا مُتُ أن يجعله بيني وبين كفني حتى أُخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة، وأقول: يا رب، سل عبدك هذا: لم قيدني، ورَوَّع أهلي وولدي وإخواني بلاحقٌ أوجب ذلك عليَّ ؟

وبكي الشيخ، فبكي الواثق فبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حلِّ

وسعة مما ناله.

فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حلِّ وسعة من أول يوم إكرامًا لرسول الله على، إذ كنت رجلًا من أهله.

فقال الواثق: لي إليك حاجة.

فقال الشيخ: إن كانت محكنة فعلت.

فقال الواثق: تُقيمُ قِبَلَنا؛ فينتفع بك فتياننا.

فقال السيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردَّك إيَّاي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأُخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي، فأكف دعاءَهم، فقد خلفتهم على ذلك.

فقال الواثق: فتقبل منا صِلة تستعين بها على دهرك.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحلُّ لي، أنا عنها غنيٌّ، وذو مِـرَّةٍ سَويُّ.

قال: فاسأل حاجتك.

قال: أوتقضيها يا أمير المؤمنين ؟

قال: نعم.

قال: تُـخلِّي سبيلي الساعة وتأذن لي فيه.

قال: قد أذنتُ لك. فسلَّم عليه الشيخ وخرج.

قال صالح: قال الـمُهتدي بالله: فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظنّ الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت.

#### ٦٩-باب

# ذكر مُناظرة هذا الشيخ بحضرة الواثق

نقلتها من كتب بعض شيوخ بلدتنا، وكتبتها من أصل كتابه، وهي أتم من هذه، وأشبع في حُجاجها، فأعدتها لـموضع الزيادة.

## YOYY قال الشيخ أبو عبد الله:

رأيتُ في كتب بعض شيوخنا بخطِّه:

حدثنا أبو موسى محمد بن أحمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن عيسى بن منصور، قال: أخبرنا صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور، قال: كنت يومًا بين يدي أمير المؤمنين المهتدي بالله - رحمة الله عليه - وقد جلس للنظر في المظالم للعامة، فجعلت أنظر إليه. فذكر نحو القصّة الأولى أو شبيهًا بها، حتى بلغ منها إلى قوله:

يا أحمد، خبِّرني عن الله ﷺ حين نزّل على رسوله في القرآن: ﴿ الْيَوْمَ الْحَدَى خَبِّرني عن الله ﷺ وقلت أنت: الدين لا يكون كاملًا حتى يقال بمقالتك، أكان الله المصادق في إكهاله ؟ أم أنت الصادق في نقصانه؟ فسكت أحمد.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثنتان.

ثم قال الشيخ: يا أحمد، الكلمة التي يُكوِّن الله تعالى بها الأشياء، من أيِّ شيء خلقها ؟ فسكت أحمد.

فقال الشيخ: ثلاث يا أمير المؤمنين.

ثم قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني حيث كان الله في وحدانيته قبل أن يخلق: الخلق كان تامًّا أو ناقصًا ؟

قال: بل تامًّا.

قال: فكيف يكون تامًّا من لا كلام له ؟! فسكت أحمد.

فقال: أربعٌ يا أمير المؤمنين.

قال الشيخ: يا أحمد، أكان الله عالمًا تام العلم ؟ أم كان جاهلًا ؟ فسكت أحمد.

فقال: خمسٌ يا أمير المؤمنين.

ثم قال الشيخ: يا أحمد، قوله: ﴿ وَلَكِكَنْ حَقَّ اَلْقَوْلُ مِنِّي ﴾ [السجدة: ١٣] الكلمة منه ؟ أم خلقها من غيره ؟ فأمسك أحمد.

فقال: ستٌّ يا أمير المؤمنين.

وذكر من القِصَّة في القيد وغيرها شبيهًا بها مضى في الخبر الأول وزاد فيه:

قال الواثق: يا شيخ، زد أحمد من هذه الحُجج لعلّه يرجع عن هذه المقالة.

قال: يا أمير المؤمنين، عليكم نزل العلم، ومنكم اقتبسناه.

ثم قال الشيخ: يا أحمد، قد علمنا وعلمت أن الله ﴿ قَالَ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّه تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، أليس قد أنزل الله هذا على رسوله ؟

قال: نعم.

قال: فهل تقدر أن تقول: إن رسول الله ﷺ بلّغنا هذا الذي تـدعونا إليه، أم هذه الـمقالة في كتاب الله، أو سنة نبيه حتى نتابعك عليها ؟

وإن قلت: إنه لم يُبلِّغنا، فقد نسبت رسول الله ﷺ إلى التقصير في أمر الله، وأنه كتم أمرًا أمره الله إبلاغنا إياه.

فسكت أحمد فلم يُحبه بشيءٍ.

قال الشيخ: يا أحمد، قول الله رَجَّك: يا موسى ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا اللهُ لَأَ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، أفيجوز أن يكون هذا مخلوقًا ؟ فسكت أحمد.

قال الواثق: يا شيخ سلني حاجة.

قال: حاجتي أن ترُدني الساعة إلى منزلي الذي أُخرجت عنه، فأمر برده مُكرَّمًا.

قال صالح: فقال أمير المؤمنين المُهتدي بالله: فرجعت في ذلك اليوم عن تلك المقالة، ورجع أمير المؤمنين الواثق، ولم نسمعه يناظر في شيء من ذلك القول حتى مات.

#### ۷۰-باب

# مناظرة ابن الشَّحَّام قاضي الرِّي (١) للواثق

### ٢٥٢٤ - قال الشيخ:

ووجدت أيضًا في كتاب هذا الشيخ بخطِّه:

سمعت أبا عبدالله بن محمد بن إسهاعيل بن الفضل بن جعفر بن يعقوب بن المنصور، يقول: حدثني أبو الشَّمر السَّيبي، قال: حدثني ابن الرَّازي، قال: كنت يومًا خارجًا من باب خُراسان، فاستقبلت القاضي ابن السَّحَّام وهو يومئِذ قاضي الرَّي، فسلمت عليه، فقال لي: البيت البيت، فمضيت به إلى منزلي الذي أسكنه، فقال لي: يا محمد، اخرُج فارتد خانًا للغلهان والدواب، فخرجت فارتدت موضعًا، ثم عدتُ إليه.

فقال لي: تأهَّب للخروج معي إلى (سُرَّ من رأى).

فقلت: أعزَّ الله القاضي، وأي شيءِ السَّبب؟!

فقال: حاجة عرضت، ومسألة أسأل أمير المؤمنين أطال الله بقاءه عنها.

فدفعته عن نفسي أشد دفع فلم يُحبني إلى ذلك، فاكتريت زورَقًا إلى (سُرَّ من رأى)، وأنزلت فيه الدواب والغلمان، وخرجت أنا وهو، فلما صِرت في بعض الطريق، ذاكرته بالحاجة ما هي ؟

<sup>(</sup>۱) في «البلدان» (۳/ ۱۱٦): (الري): هي مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محطّ الحاجّ على طريق السابلة وقبصبة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور ماثة وستون فرسخًا، وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخًا. اهـ

فقال: يُـحكي قوم عن أمير الـمؤمنين أنه يقـول: القـرآن مخلـوق! وأُريد أن أسمع هذا شفاهًا.

فتغيَّرت عليه أشدَّ تغيُّر، قال: ثم قلت: أظن أن منيَّته قد ساقته وساقتني معه حتى وافيت (سُرَّ من رأى).

فقال: اطلب خانًا (١) ننزُله، فنزل الخان ونزلت معه، ثم قال: يا محمد، قم فاخرج فاسأل الناس متى مجلسه ؟ فسألت، فقيل لي: في غداة غد يجلس.

فقال للغلمان: قوموا بوقت، ثم أنه نام وفكري يجول في كل شيء، فلما كان طُلوع الفجر، صاح بغلمانه فأسرجوا، ثم أنبهني، ثم جدد الطُّهر، ولبس ثيابه وتبخَّر، فقلت: أرجو أن يدعني هاهنا ويمضي، فلما رَكِب، قال لي: يا محمد، معي.

فقلت في نفسي: ليس غير الموت، فلم يزل يسير وأنا معه في ركابه، حتى وافينا باب أمير المؤمنين، وعليه ثياب القضاء، وسواده وذيلته أو كان رجلًا عظيم الخلق، لا يمرُّ بقوم إلَّا نظروا إليه، فقال: يا محمد، قل للحُجَّاب يستأذنون في على أمير المؤمنين، ويعلموه أني قاضي الرَّي، فنظر الحُجَّاب إليه، ثم قالوا: يقول له: إنه لم يؤذن لأحد عليه، ودخل الحاجب في أبطأ حتى خرج إليَّ، فقال في: قل له: ينزل، فنزل واعتمد على يدي، وأنا أذكر الله وأُسبِّح، فلم يزل يدخل من

<sup>(</sup>١) هو الفندق ينزل فيه المسافرون. قال في «العين» (٥/ ٢٦١) الفُنْدق: خان من هذه الخانات التي ينزل بها الناس في الطرق والمدائن بلغة الشام. اهـ

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (يعني: قلنسوته).

دهليز إلى دهليز حتى دخلنا إلى الصحن، فإذا جماعة يتناظرون، وقد علت أصواتهم في الدار، حتى وافى إلى القوم، فسلَّم عليهم ثم جلس، فجعل إذا نظر إلىهم أطرقوا إلى الأرض، وتشاغلوا بالكلام، وإذا أطرق إلى الأرض نظروا إليه، فنحن هكذا حتى شِيل السِّر، فإذا بأمير المؤمنين جالس، فسلَّمنا عليه، ثم أمرنا بالجلوس، ولم ينزل القوم يتكلَّمون فيما جئنا فيه، ثم أقبل أمير المؤمنين، فقال لابن الشَّحَّام: من الرجل ؟

فقال: عامل من عُمَّالك، قاضي الرَّي، أُعرفُ بابن الشَّحَّام.

فقال: حاجة ؟

فقال: نعم يا أمير المؤمنين، جئت قاصدًا من الرَّي إلى أمير المؤمنين، أسأله عن شيء قد تحدَّث الناس به، وأسمعه منه، وهي مسألة.

فقال له: قل ما شئت.

فقال: يا أمير المؤمنين، على شريطة أن لا يكون المُجيب لي غير أمير المؤمنين، ولا يعارض في المسألة أحد.

فقال: ذلك لك.

فقلت: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجلٍ كان له بيتٌ يدخله في حوائجه، وهو يحفظ القرآن، فجرت منه يمين أن لا يدخل البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة، فدخل إلى ذلك البيت، طَلِقت امرأته أم لا؟

فضج أهل المجلس، وقالوا: يا أمير المؤمنين، مسألة حيلة.

قال: فقال: يا أمير الـمؤمنين، ليس هكذا! وعدتني أن لا يُـجيبني غيرك، ولا يُعارضني في الـمسألة، فأسكتهم.

ثم قال له: كيف حلف ؟

قال له: رجلٌ كان له بيتٌ، وكان يحفظ القرآن، فحلف بالطلاق ثلاتًا أنه لا يدخل ذلك البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة فدخل البيت، طَلِقت امرأته أم لا ؟

فقال: لا، وقرابتي من رسول الله ﷺ ما طَلِقت. مرتين أو ثلاثًا.

ثم أُلقي السِّتر فيها بيننا وبينه، ثم وثب القاضي واعتمد على يدي، فقلت: ليته ترك يده من يدي، ولا أحسبه إلَّا قاتلي، فلها صرنا في آخر الصَّحن، عرض لنا خادم ومعه فرّاش، على كتفه بَدرة (١)، فقال: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءَه يقرأُ عليك السَّلام، ويقول لك: استعن بهذه في مصلحتك، ولا تُخل مجلسنا من حضورك.

ثم رجع الخادم ولم يزل الفراش معه إلى الخان الذي كنا فيه، فقال لي: يا محمد حُلّ البَدرة، فحللتها، فقال: احث بيدك للفرّاش، فضربت بيدي اليمين، فقال: بالاثنتين، فحثيت له حثية ما حملت يداي، وانصرف الفرّاش، ثم قال لي: شُدَّها وضعها في الصندوق.

وقال: اطلب زورقًا للانحدار إلى بغداد.

فاكتريت له زورقًا، وخرج من يومه من (سُرَّ من رأى) إلى بغداد.

<sup>(</sup>١) البَدرة: كيس فيه عشرة آلاف درهم أو ألف. «تاج العروس» (١٤/ ٨٢).

#### ۷۱- باب

# مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم

# ٢٥٢٥ - قال الشيخ:

ووجدت في كتاب هذا الشيخ أيضًا:

حدثنا أبو الحسن على بن يحيى بن عيسى، قال: سمعت زُرقان بن محمد، يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: لما جيء بعبدالله بن عبدالله الخراساني، وأُحضر للمحنة، وأحمد بن حنبل محبوس، قال: الخراساني: هذا الذي تدعونني إليه اعرضوه عليّ.

قال: تقول: إن القرآن مخلوق.

قال: هذا الذي تدعون إليه عَلِمَه الله ورسوله وجميع الـمؤمنين؟ قالوا: نعم.

قال: فوَسِعَهم الشُّكوت عنه ؟

فأطرق الـمُعتصم مليًّا، ثم رفع رأسه، فقال: نعم.

قال: فما وَسِعكم ما وَسِعَ القوم ؟

قال: فقال الـمُعتصم: أخلوا لي بيتًا. فأُخلي له بيت، فطَرح نفسه فيه على قفاه، ورفع رجليه مع الحائط، وهو يقول: عَلِمَه الله، وعَلِمَه رسوله والمؤمنون، وَوَسِعَهم السكوت عنه، وسعنا ما وسع القوم؛ صدق الخراساني.

ما زال يقول ذلك ويُردِّده يومه وليلته، لا يـجد فيه حُجَّة.

فلما كان من الغد أمر بإحضار الجماعة، ثم جلس على كرسيه، وأحضر القوم، فبدأ الخراساني فأسكتهم، وقطَع حُجَّتهم، فقال المُعتصم: خلَّوا عن الخراساني.

فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، إن هذا متى يخرج على هذه السبيل يفتن العامة، ويقول: غلبت أمير المؤمنين، وغلبت قضاته، وشيوخه، وعلماءه، وقهرته، وأدحضت حُجَّته.

فقال: صدقت يا أحمد، ثم قال: جُرُّوا برجله، فجـرُّوا برجله عـلى وجهه إلى البيت الذي فيه أحمد بن حنبل، فتعلَّقت الرَّزة بغَلـصمته (١)، فقال: اجذبوه، فجذبوه فانقطع رأسه.

قال أحمد بن حنبل: فسمعت اللسان يقول في الرأس: غير مخلوق، غير مخلوق ثلاث مرات، ثم سكت.

قال أحمد: فكان ذلك مما بصرني في أمري، وشجّع به قلبي.

<sup>(</sup>۱) الغلصمة: اللحم الذي بين الرأس والعنق، أو هي العجرة التي على ملتقى اللهاة والمريء، أو هي رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته، وهو الموضع الناتئ في الحلق كما في «المصحاح». «تاج العروس» (٣٣/ ١٧٨).

# ۷۲ - باب

# مناظرة العباس بن موسى بن مشكويه الهمذاني بحضرة العباس بن موسى الواثق

٢٥٢٦-وحدثني أبو عمر عبيد الله بن محمد بن عبيد بن مُسبح العطَّار، قال: حدثنا أبو بكر القاسم بن إبراهيم الصفَّار القنطَري، قال: حدثنا سلامة بن جعفر الرملي، قال: حدثنا العباس بن مشكويه الهمذاني، قال:

أُدخلتُ على الخليفة المُتكنِّي بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، فأقبل بالمسألة عليَّ من بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجلٌ مُروَع، ولا عهد لي بكلام الخُلفاءِ من قبلك.

فقال: لا تُرع، ولا بأس عليك، ما تقول في القرآن ؟

فقلت: كلام الله غير مخلوق.

فقال: أشهد لتقولنَّ مخلوقًا أو لأضربنَّ عنقك.

قال: فقلت: إنك إن تضرب عنقي، فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله، فتثبّت عليّ يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون علمّا؛ فتثبّت حُجَّتي، وإما أن أكون جاهلًا؛ فيجب عليك أن تعلمني؛ لأنك أمير المؤمنين، وخليفة الله في أرضه، وابن عمّ نبيه.

فقال: أما تقرأً: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

قلت: يا أمير المؤمنين، الكُليَّة في كتاب الله خاصٌّ أم عامٌّ ؟ قال: عامٌّ.

قلت: لا، بــل خــاصٌّ، قــال الله ﷺ: ﴿ وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] فهل أُوتيت ملك سُليمان ﷺ ؟

فحذفني بعمود كان بين يديه، ثم قال: أخرجوه، فاضربوا عنقه.

فأُخرجت إلى قُبَّة قريبة منه، فشُدَّ فيها كتافي، فناديت: يا أمير المؤمنين، إنك ضاربٌ عُنقي، وأنا مُتقدِّمُك، فاستعد للمسألة جوابًا.

فقال: أُخرجوه الزنديق، وضعوه في أضيق الـمحابس.

فأُخرجت إلى دار العامة، فإذا أنا بابن أبي دؤاد يُناظر الناس على خلق القرآن، فلما نظر إلى قال: يا خُرمى! (١).

قلت: أنت والذين معك وهم شيعة الدَّجَّال.

فحبسني في سجن ببغداد، يقال له: (المِطْبِقُ)، فأرسل إليَّ جماعة من العلماء رُقعةً، يشجعونني، ويُثبتونني على ما أنا عليه، فقرأت ما فيها، فإذا فيها:

عليك بالعلم واهجركلَّ مُبتدع وكلَّ غَاوِ إِلَى الأَهواءِ ميَّال ولا تميلنَّ يا هنذا إلى بندع يَضل أَصحابها بالقيل والقال إن القران كلامُ الله أَنزله ليس القرانُ بمخلوقٍ ولا بال

<sup>(</sup>١) الخرّمية: فارسى معناه الذين يتبعون الشهوات ويستبيحونها. «معجم البلدان» (٢/ ٣٦٢).

ريب الزمان إلى موت وإبطال أمكيف يبلى كلام الخالق العالي أمكيف يبلى كلام الخالق العالي إلى البلى غير صُلاً ل وجُهّال وأوثق وك باقياد وأغلال بالسوط هل زال عن حال إلى حال فالصبر سرباله من خير سربال ها أقاتل هو أم عون لقتال!! أقاتل هو أم عون لقتال!! أله يرى الخروج لهم جهلا على الوالي الله يصرف الكأس فيها كل ضلًا ل؟ عف عف عفيف عن الأعراض والمال

قال: ثم ذكرني بعد أيام، وأخرجني من السِّجن، فأوقفني بين يديه، وقال: عساك مُقيمًا على الكلام الذي كنت سمعته منك ؟

فقلت: والله يا أمير المؤمنين، إني لأدعو ربي تبــارك وتعــالي في لــيلي ونهاري ألا يميتني إلَّا على ما كنت سمعته مني.

قال: أُراك مُتمسِّكًا ؟!

قلت: ليس هو شيءٌ قلته من تلقاءِ نفسي؛ ولكنه شيءٌ لقيت فيه

<sup>(</sup>۱) (السربال): بالكسر، القميص أو الدرع أوكل ما لبس فهو سربال. «تاج العروس» (۱۹۲/۲۹).

العلماء: بمكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، والشام، والثغور، فرأيتهم على السُّنة والجماعة.

فقال لي: وما السُّنة والجماعة ؟

قلت: سألت عنها العلماء؛ فكلُّ يُخبر ويقول:

إن صفة المؤمن من أهل السُّنة والجماعة أن يقول العبد مُلخلصًا:

١- لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وإن محمدًا عبده ورسوله.

٢- والإقرار بها جاءَت الأنبياءُ والرسل.

٣ ـ ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه، وعقد عليه قلبه.

٤۔ والإيمان بالقدر خيره وشرِّه من الله.

٥- ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليُخطِئَه، وأن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه.

٦- والإيهان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

٧ وأن الله ﷺ قد علم من خلقه ما هم فاعلون، وما هم إليه
 صائرون، فريقٌ في الجنة، وفريقٌ في السعير.

٨ـ وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام برِّ وفاجر.

٩- وصلاة المكتوبة من غير أن تُقدِّم وقتًا أو تؤخِّر وقتًا.

١٠ والصلاة على من مات من أهل القبلة.

١١ ـ وأن لا تُنزل احدًا جنة ولا نارًا.

١٢ - وأن نشهد للعشرة الذين شَهِدَ لهم رسول الله على من قريش بالجنة.

١٣ ـ والحبُّ والبغض لله وفي الله.

١٤ ـ وإيقاع الطَّلاق إذا جرى كلمة واحدة.

١٥ - والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة.

17 - والتقصير في السَّفر إذا سافر ستة عشر فرسخًا بالهاشمي - ثهانية وأربعين ميلًا -.

١٧ ـ وتقديم الإفطار، وتأخير السحور.

١٨ - وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة.

19 ـ والجهر بآمين.

٢٠ وإخفاءُ بسم الله الرحمن الرحيم (١).

٢١ وأن تقول بلسانك، وتعلم يقينًا بقلبك: أن خير هذه الأُمَّة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم.

٢٢ ـ والكفُّ عما شجر بين أصحاب رسول الله عَيْد.

٢٣ و الإيمان بالبعث والنشور.

<sup>(</sup>۱) تقدم بيان أن بعض أئمة أهل السنة يذكرون في عقائدهم بعض المسائل الفقهية التي حصل فيها خلاف بسبب أنه اشتهر إنكارها عن طوائف من أهل البدع في زمن من الأزمان حتى أصبحت شعارًا لهم يتميزون بها، فيذكرها أئمة السنة حتى يتميز بها السَّني عن غيره. انظر فقرة رقم ( ٢٦٨)، وتحقيقي لكتاب «لإبانة الصُّغرى» (٢٣١و ٣٦٠).

٢٤ ـ وعذاب القبر ومنكر ونكبر.

٢٥ - والصِّر اطِ والميزان.

٢٦ ـ وأن الله على يخرج أهل الكبائِر من هذه الأُمة من النار.

٧٧ - وأنه لا يُـخلَّد فيها إلَّا مُشركٌ.

٢٨ ـ وأن أهل الجنة يرون الله ﷺ بأبصارهم.

٢٨ ـ وأن القرآن كلام الله غير مخلوق.

٢٩ وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.

قال: فلما سَمِعَ هذا مني؛ أمر بي فقُلع لي أربعة أضراس، وقال: أخرجوه عني لا يُفسد عليَّ ما أنا فيه.

فأُخرجت؛ فلقيت أبا عبدالله أحمد بن حنبل رَحِمَلَتْهُ، فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال: لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه.

ثم قال: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا، ونعلمه أهلنا وأولادنا، ثم التفت إلى ابنه صالح، فقال: اكتب هذا الحديث، واجعله في رق أبيض، واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على الشنة والجهاعة.

۲۵۲۷ - وحدثني أبو عمر عبيدالله بن محمد بن مُسَبّح، قال: حدثنا أبو محمد المنتصر ابن تميم بن المنتصر، قال: أصبح علي بن المديني ذات يوم مغمومًا، فقال له أصحابه: مم غمك ؟

قال: رأيت في منامي داود النبي كيليج قد صافحني.

قال: فقيل له: ليس إلَّا خير، نبيٌّ من الأنبياءِ، وكان على بن المديني من أعبر الناس للرُّؤيا.

فقال: أما إنه لو كان أيـوب لابتُليـت في بـدني، ولـو كـان يعقـوب لابتُليت في ولدي، ولكنه داود ابتلي في دينه، وأنا أخاف الله أن أبـتلى في ديني. فما كانت إلَّا أيام حتى امتُحن فأجاب.

قال: فبينا هو جالسٌ ذات يوم بعد المحنة لأصحابه، إذ جاءته جارية برقعة فدفعتها إليه، فقرأها ثم بكى، قال: فسئِل عما فيها، فقال: بعض إخواني عاتبنى بهذه الأبيات، فإذا هى:

دُنيا فجادَ بدينِه لينالَها قد كنتَ تزعُمُ كافرًا من قالها أم زهرة الدنيا أردتَ نوالها صعبَ المقالةِ للتي تُدعى لها لا من بُرزَّى (١) ناقةً وفِصالها

يا ابن المدينيِّ الذي عُرِضَتْ له ماذا دعاكَ إلى انتحالِ مقالةٍ أمرٌ بدا لكرُشدُه فتَبعتَ ه فلقد عهدتُك لا أبا لكَ جاهداً إن المُعزَّى من يُصابُ بدينه

۲۵۲۸ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطَرف بن سوار القاضي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن الصلت بن المُغلِّس الحماني الصفَّار، قال: حدثنا محمد بن منصور بن عمار أبو الحسن - ببغداد فوق قصر طَاق عبدویه - قال: كتب بشر بن غیاث

<sup>(</sup>١) الرُّزْءُ: المصيبة. «الصحاح» (١/٥٣).

المريسي - لعنه الله - إلى أبي سأله عن القرآن، فكتب إليه أبي:

(۱) كان السلف وأئمة السنة يقتصرون على القول بأن القرآن كلام الله ويسكتون، ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق حتى ظهرت الجهمية وصرَّحوا بخلقِ القرآن، وامتحنوا الناس على ذلك، ولبَّسوا على العامة عقيدتهم في كلام الله تعالى، فحينئذٍ لم يسع أئمة أهل السُّنة السُّكوت أمام هذا الكفر الظاهر، فصرَّحوا بالقول بأن القرآن كلام الله، وزادوا زيادة بيان: بأنه (غير مخلوق)، بل وأنكروا على من توقَّف فيه، وقال: لا أقول: (مخلوق، ولا غير مخلوق).

قال عثمان الدارمي تَعَنَّنَهُ في «النقض» (ص ٢٠ ٣- ٣١): إنها كَرِهَ مَن كَرِهَ الحُوض مِن هؤلاء المشايخ - إن صحَّت عنهم روايتك - لما أنه لم يكن يخوض فيه إلَّا شِر فِمَةٌ أذلَةٌ سِرًّا بمُناجاةٍ بينهم، وإذا العامة مُتمسَّكون منهم بالسّنن الأولى، والأمر الأوَّل، فكَرِهَ القوم الخوض فيه إذْ لم يكن يُخاضُ علانية، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يُعلن، فلها أعلنوه بقوَّة السُّلطان، ودَعَوا العامة إليه بالسِّيوف والسِّياط، وادَّعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر عليهم ذلك مَن غبر مِن العلهاء، ومَن بقي من الفقهاء، فكذَّبوهم، وكفَّروهم، وحذَّروا الناس أمرهم، وفسَّروا مرادهم من ذلك، فكان هذا مِن الجهمية خوضًا فيما نُه وا عنه، ومِن أصحابنا: إنكارًا للكفر البيِّن، ومنافحة عن الله كيلا يُسبَّ وتُعطَّل صفاته، وذبًا عن ضعفاء الناس كيلا يَضلُّوا بمحنتهم هذه، من غير أن يعرفوا ضدّها من الحُجج التي عن ضعفاء الناس كيلا يَضلُّوا بمحنتهم هذه، من غير أن يعرفوا ضدّها من الحُجج التي تنقض دعواهم، وتبطل حججهم.

**٢٥٢٩- حدثني** أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطَّباخ، قال: حدثني أبو إسحاق ابن حسان، من كرخ (شُرَّ من رَأَى)، قال: قال نعيم بن حماد: رآني ابس المبارك مع رجلٍ من أهل الأهواءِ في كلمني، فلي كان في غد، رآني فأَخذ بيدي، ثم أنشأ يقول:

وكلَّ غاو إلى الأهواء ميّالِ
ليس القرانُ بمخلوق ولا بالِ
ريبُ الزمانِ إلى موتٍ وإبطالِ
أمكيف يبلى كلامُ الخالق العالي؟

يا طَالبَ العلمِ صارِمْ كلَّ بطَّالِ
إِن القران كلامُ الله نعرفُه
لو أنه كان مخلوقًا لغيَّرَهُ
وكيف يبطُلُ ما لا شيءَ يُبطِلُهُ

٢٥٣٠- وحدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي، قال: (والإل): اسم من أسماء الله رَجْن ومنه قراءة من قرأ: (خير إل)، قال ابن عباس رَجْن (إلٌ) هاهنا اسم من أسماء الله رَجْن وخير العبد كأنه عبد الله، ومنه قوله
 ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَة ﴾ [التوبة: ١٠].

قال: ومن ذلك لما فتح الله تعالى على أبي بكر ﷺ خليفة رسول الله

= فقد كتب إليَّ عليُّ بن خَشرم، أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تجالسوا الجهمية، وبيِّنوا للناس أمرهم كي يَعرفوهم فيحذروهم.

وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحبّ إليَّ من أن أحكي كلام الجهمية. فحين خاضت الجهمية في شيء منه، وأظهروه، وادّعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق، وأن من قال: ﴿ أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنا ﴾ [طه: ١٤] مخلوق؛ فهو كافر .. فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يُعلنوه، فلها أعلنوه؛ أنكر عليهم، وعابهم على ذلك. وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السُّكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نَجد بُدًا مِن مُخالفتهم، والرد عليهم..). اهد

وَأَهْلُكُ الله مُسيلمة ومن كان معه، جاءُوا بأُسارى إلى أبي بكر، فقال لهم أبو بكر: هل معكم من كذِب صاحبكم شيءٌ ؟

قالوا: نعم.

قال: هاتوه.

فقالوا: مما جاء به من الكذب وزعم أنه قرآن: (يا ضفدع نُقي نُقي، لا الماءُ تشربين، ولا الطَّعام تأكلين، ومنه شاة سوداءُ تحلُبُ لبنًا أبيض، هذا من العجب).

قال: فقال أبو بكر الله عني عنيفة، أين ذُهِبَ بكم ؟ هل خرج هذا من إلى ؟

قال أبو عمر: قال أبو العباس أحمد بن يحيى: وهذا أحد الأدلاءِ على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأن ما خرج من ذات الله لا يكون مخلوقًا.

1/۲۵۳۰ قال أبو عمر: سألت المشوف الفيلسوف صديق إبراهيم، فقلت له: أيجوز أن يكون النوع من غير جوهر الجنس ؟

قال: لا.

فقلت له: أفطِنت لما أردتُ ؟

فقال: نعم. فحمدته على ذلك.

قال أبو عمر: لأنه لا يكون مِسْحٌ (١) من قُطْن.

<sup>(</sup>١) (المسحاء): قطعة من الأرض مستوية جرداء كثيرة الحصى ليس فيها شجر ولا تنبت، غليظة

۲۵۳۰/ب - قال أبو عمر: وسمعت ابن كيسان، وسأله رجل فقال له: ما تقول في القرآن ؟

فقال له ابن كيسان: أقول: إن الله أمر وهو الخالق، وأقول: إن العبد مأمور وهو مخلوق، وأقول: إن القرآن أمره لا خالق ولا مخلوق.

ثم قال ابن كيسان: هذا مذهب العلماء أهل الإسلام، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وثعلب، وأصحاب الحديث.

٢٥٣١- حدثنا أبو عمر حزة بن القاسم بن عبدالعزيز الهاشمي الخطيب كان في جامع المنصور، قال: حدثنا أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل، قال: حضرت أبا عبدالله أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين عند عفان، وكان أول ما امتحن عفان، وسأله يحيى بعدما امتحن من الغد، فقال له: يا أبا عثمان، أخبرنا بها كلمك به إسحاق، وما كان مردُّه عليك ؟

فقال: يا أبا زكريا، لم أُسود وجهك، ولا وجوه أصحابك. - يعني بذلك: أني لم أُجب -.

فقال له: كيف كان ؟

قال: قرأ عليَّ الكتاب الذي كتب به المأمون من أرض الجزيرة من الرَّقَة، فإذا فيه: امتحن عفَّان، وادعه إلى أن يقول: القرآن - يعني: مخلوق - فإن أجاب؛ فأقرَّه على أمره، وإن لم يُجبك إلى ما كتبت به؛ فاقطَع عنه الذي تجري عليه.

جلد تضرب إلى الصلابة مثل صرحة المربد ليست بقف ولا سهلة. «تهذيب اللغة» (٤/ ٢٠٥) والمسيح: الفضة. «الصحاح» (١/ ٤٠٥).

قال عفَّان: فلما قرأ عليَّ، قال لي إسحاق: ما تقول ؟ فقرأت عليه: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١].

فقال لي إسحاق: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يقول: إنك إن لـم تُجبه إلى ما يدعوك إليه يقطع عنك ما يـجري عليك، وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن أيضًا.

فقال: قال عفان: فقلت له: فقول الله ﷺ: ﴿ وَفِ ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ لَا الذاريات: ٢٢].

قال: فسكت عنى وانصر فت.

فسُرَّ أبو عبدالله بذلك ويحيى وأصحابهم.

قال حنبل: فسمعت أبا عبدالله بعد ذلك يقول: سبحان الله! كان الناس يتكلَّمون - يعني: في هذين الشَّيخين - ويذكرونها، وكنَّا من الناس في أمرهما ما الله به عليم، قاما لله بأمر لم يقم به أحد مثل ما قاما به عفان وأبو نعيم.

**٢٥٣٢- وحدثنا** أبو إسحاق إبراهيم الشيرجي، قال: حدثنا المَرُّوذي، قال: حدثني أبو بكر الأعين، قال: كنت عند عفان وقد دعاه إسحاق لهذا الأمر، فقال: أعطوني ثيابي، فجاءوه بقميص جديد، فقال لهم: هذا يكون لكم، هاتوا قميصًا خَلِقًا (١).

قال: فألبسته إياه، - يعني: لضرب العنق -.

<sup>(</sup>١) أي ثوب: بال وقديم.

۲۵۳۳ و خبرني أبو عمرو عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: أخبرنا علي بن سهل بن المُغيرة البزَّاز، قال: لما امتحن عفان، قال: امتحنه إسحاق بن إبراهيم بكتابِ المأمون، وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خسهائة درهم، وكان إسحاق يجري عليه ثلاثمائة درهم، فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: امتحن عفان، فإن أجاب إلى خلق القرآن، فأجر عليه ما كنَّا نجري، وإن لم يُحب؛ فأسقط عنه ما كان يحرى عليه.

فبعث إسحاق فأحضره، وقرأ عليه كتاب المأمون، فأبى أن يُجيب، فقال له إسحاق: يا شيخ، إنه يُقطع عنك ما كان يجري عليك إن لم تُحب، فلا أدري ما ردَّ عليه.

قال على بن سهل: فأحسن إسحاق في أمره، وكتب إلى المأمون أنه شيخ كبير مريض، وقد امتحنه فلم يُجب، ولا أحسب يصل كتابي إلى أمير المؤمنين إلَّا وقد تُوفِي.

٢٥٣٤ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة، قال: حدثنا ابن الخاقاني، عن أبي حفص العطَّار، قال: سمعت بشر المريسى: ابن الحارث، يقول حين أنشده أبو الرُّمة هذا الشعر في بشر المريسى:

اكتبوا هذا الشِّعر، وتعلموه فه و أَنفع لكم من غيره، وعلموه صبيانكم، ورأيت بشرًا يُعجبه هذا الشِّعر إذا أنشده:

أيها الناسُ فاستقيموا إلى الصحق وخافوا عقوبة الرحمن واتقوا يوم ينجلي الأمرفيه لكم من كرامة وهوان

إلى جاحه من النيران فيه شابت ذوائِبُ الولدان قلتموه يا معشر المُجَّان فكذبتُمُ ومُنْزِلُ الفُرقان ولا ميترمع الإنسان أيُّ خق يبقى على الحدثان والعنوه في السِّرِّ والإعلان كاستعاذتكُمُ من الشيطانِ ولكن كنى عن الأوثان ضلَّ وكلٌّ مخاصِمٌ بالقران بشيء منالمعيشة فان مُتُّمُ على الدينِ صِرتُمُ للجِنان صح لكم ن ضميره واللسان

فإلى جنَّةٍ يخلُّدُ فيها أُم يوم يجمعنكم الإله ليوم فتجيبوا عن القُران وعمًا أزعمتُمُ بِأنَّه مخلوقٌ بل كلامُ الإله ليس بمخلوق كلُّ خلق يَبيدُ لا شكَّ فيه لا تقولوا بقول بشر المريسي واستعيذوا بالله من شرِّ بشر ما أرادَ الذي أرادَ سِوى الشركِ بالقران اهتدى وضيلً البذي فعليكُمُ بدينكم لا تبيعوه لا على الشّرك ترقدون وإن فاقبلوا النُّصحَ من أخبَذَلَ النُّ

# ٧٣- باب

# القول فيمن زعم أن الإيمان مخلوق

٢٥٣٥ - سمعت أبا بكر أحمد بن سَلمان النَّجَّاد، يقول:

ومن الفرق الهالكة قوم أحدثوا شيئًا أنكره العلماء؛ وذكر أن الصُّوري كان نزل من بغداد بالجانب الشرقي سوق يحيى، وأظهر التقلَّل والتقشُّف، وقال في بعض كلامه: (إن الإيمان مخلوق)، وإنما أردت الحركة، فخاض الناس في أمره؛ فطائفة تنصره، وطائفة تُنكر عليه، فسألوا عبدالوهاب الورَّاق، وهارون الحَمَّال؛ فعرضا كلامه على أحمد ابن حنبل.

**٢٥٣٦- وحدثنا** أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المَرُّوذِي، قال: قلت لأبي عبدالله: إن رجلًا قد تكلَّمَ في ذلك الجانب، وقد قعد الناس يخوضون فيه، وقد ذهبوا إلى عبدالوهاب فسألوه، فقال: اذهبوا إلى أبي عبدالله، وقد ذهبوا إلى غير واحدٍ من المشيخة، فلم يدروا ما يقولون، وقد جاءُوا بكلامه على أن يعرضوه عليك، وهذه الرقعة.

فقال: هاتها. فدفعتها إليه، فكان فيها:

خلق الله ﷺ لنا عقولًا، وألهمنا الخير والشرَّ، وألهمنا الرُّشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشُّكر.

فقال له رجل: وهكذا إيهاننا مخلوق، وصلاتنا مخلوقة ؟

قال: نعم، الإيهان مخلوق، والإيهان قول وعمل، ويزيد وينقص، ونية، واتباع السُّنة، وإنها قلت: إنه (مخلوق) على الحركة والفعل، إذ كان في هذا الموضع لا على القول، فمن قال: (إن الإيمان مخلوق) يريد القول فهو كافر.

وبعد هذا يُعرض كلامي على أبي عبدالله، فإن كان خطأ؛ رجعت وتُبتُ إلى الله، وإن كان صوابًا؛ فالحمد لله.

فقرأها أبو عبدالله حتى انتهى إلى قوله: وإنها قلت: (إنه مخلوق على الحركة والفعل)، فرمى أبو عبدالله بالرُّقعة من يده، وغضب غضبًا شديدًا، ثم قال: هذا أهلُ أن يُحذَّر عنه ولا يُكلَّم، هذا كلام جهم بعينه، (وإنها قلت: إنه مخلوق على الحركة)؛ هذا مثل قول الكرابيسي، إنها أراد: الحركات مخلوقة، هذا قول جهم، ويله! إذا قال: (إن الإيهان مخلوق)، فأيُّ شيء بقي؟! النبي على قال: «الإيهان شهادة أن لا إله إلَّا الله مخلوق ؟!

قال: من أين هذا الرجل ؟ وعلى من نزل ؟ ومن يُـجالس ؟ قلت: هو غريب.

قال: حذِّروا عنه، ليس يفلح أصحاب الكلام.

ثم غَضِبَ غضبًا شديدًا، وأمر بمُجانبته، ثم قال أبو عبدالله: انظر كيف قد قدَّم التوبة أمامه: (إن أنكر عليَّ أبو عبدالله تُبتُ)، ولِمَ يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه ؟!

٢٥٣٧ - وحدثنا أبو عمر حزة بن القاسم الهاشمي، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت

أَبا عبد الله، وسيِّل عن من قال: الإيمان مخلوق؟

فقال: هذا كلام سُوءِ رديءٌ، وأيُّ شيءِ بقي ؟! والنبي ﷺ، يقول: «الإيهان شهادة أن لا إله إلَّا الله»، فلا إله إلَّا الله مخلوق ؟!

من قال هذا فهو قول سوء، يدعو إلى كلام جهم، يُحذَّر عن صاحب هذا الكلام، ولا يُجالس، ولا يُكلَّم حتى يرجع ويتوب، وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم، الإيمان: شهادة أن لا إله إلَّا الله، ولا إله إلَّا الله مخلوق هو ؟!

قال الله تعالى: ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَى ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمَكَرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة وصف الله بها نفسه.

قال النبي عَنَّة: «الإيمان شهادة أن لا إله إلَّا الله»، فمن قال: لا إله إلَّا الله علوق، فقد قال بقول الجهمية، يُحنَّر عن صاحب هذه المقالة، وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى، ولم يزل الله عالمًا، فمن قال: (لا إله إلَّا الله مخلوق) فقد قال مقالة الجهمية.

٢٥٣٨ - وحدثنا جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن
 هانئ، قال: سألت أبا عبدالله عن الإيان أمخلوق هو ؟

فقال أبو عبد الله: وقرأ: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ، أمخلوق هو ؟! ما هو - والله - مخلوقٌ.

#### \* قال الشيخ:

فالقول في هذا ما كان عليه أهل العلم، والتسليم لما قالوه.

أ- فمن قال: (إن الإيهان مخلوق)؛ فهو كافر بالله العظيم، لأن أصل
 الإيمان وذِروة سنامه: شهادة أن لا إله إلا الله.

◄- ومن قال: (إنه غير مخلوق)؛ فهو مُبتدع؛ لأن القدرية تقول: إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة.

فالأصل المعمول عليه من هذا:

التسليم لما قالته العلماء، وترك الكلام فيما لم يتكلَّم فيه الأئمة، فهم القدوة، وهم كانوا أولى بالكلام منا.

نسأل الله عصمة من معصيته، وعياذًا من مُخالفته.

# ۷۷ - باب

# التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلَّم موسى وبيان كفر من جحد ذلك وأنكره (١)

# ٢٥٣٩ [قال الشيخ]:

(۱) من أغرب ما تقف عليه أن يصبح هذا القول الذي حذَّر منه أثمة السنة، هو الدارج في كثير من الخامعات! ومن ذلك: من التفاسير والشروحات المنتشرة، وهو الذي يقرر في كثير من الجامعات! ومن ذلك: قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ۱۳۷): وكلام الله للنبي موسى عيد ون تكييف، ولا تحديد، ولا تجويز حدوث، ولا حروف ولا أصوات، والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكًا من جهة السمع يتحصل به الكلام. وقال: فقد سمع موسى كلام الله القديم، وهو ليس بحرف ولا صوت. اهو قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٢٦): ومعنى تكليم الله على خلقه: إفهامه إياهم كلامه على ما يريد، إما بإسماع عبارة تدل على مراده، أو بإبتداء فهم يخلقه في قلبه يفهم به ما يريد أن يفهمه به، وكل ذلك سائغ جائز. اهـ

وقال الغزالي: وأن موسى عَنِيه سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف. اهـ قلت: ولا يزال أهل السنة ينكرون هذا القول ويردونه ويحذرون من أصحابه.

قال البربهاري تَعَلَّشُهُ في «شرح السُّنة» (٧٣): والإيهانُ بأن الله هو الذي كلَّم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوتٍ وقع في مسامعه منه، لا من غيرِه، فمن قال غير هذا؛ فقد كفَرَ بالله العظيم. اهـ

والسُّنة، وإِجماع الأمة.

قال الله رَجُك: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤].

وقال: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِعِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ. رَبُّهُ. ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وقال: ﴿ إِنِّ آصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٤٤]. وقال: يا موسى ﴿ إِنِّنِي أَنَا آلِلَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَآعُبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤].

وقال: ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا أَلَلُهُ ٱلْعَرِيثُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النمل: ٩].

وقال: ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنِّتَ أَنَا اللَّهُ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٣٠]. وقال: ﴿ يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنِّ أَنَا رَبُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [طه: ١٢].

وقال: ﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُهُ, بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّى ﴾ [النازعات: ١٥] فأنكر الجهمي الخبيث الملعون هذا كله، وردَّه وجحد به، وقال:

إن الله ما تكلّم قطُّ، ولا يتكلَّم، وزعم أن ربه كالحجارةِ الصُّم البكم الجاد الخرس التي كانت تعبدها الجاهلية، لا تسمع، ولا تُبصر، ولا تنطقُ، ولا تنفع، ولا تضرُّ، وهو مع هذا يزعم أنه يريد أن يُنزِّه الله ويرفعه عن التشبيه ببني آدم الذين يتكلمون، ويسمعون، ويُبصرون، ويقول: إن الكلام لا يحوز أن يكون إلَّا من جوف بلسان وشفتين وحلق ولهوات، فينفون عن الله القدرة، ويزعمون أنه لا يقدر أن يتكلَّم إلَّا بآلات الكلام.

وقالوا: إن الله كوَّن شيئًا فعبَّر عنه، وخلق صوتًا، فأسمع موسى ذلك الكلام. قلنا: هل شاهدتموه وعاينتموه حتى علمتم أن هذا هكذا كان ؟ قالوا: لا.

> قلنا: فهل بلغكم أن رسول الله ﷺ قال ذلك ؟ قالوا: لا.

قلنا: فهل أنزل الله على ذلك في كتبه السالفة، أو قاله نبي من الأنبياء المُتقدمين ؟

قالوا: لا؛ ولكن المعقول يدل على ما قلناه.

قلنا: فهل يجوز لمخلوق خلقه الله وكوَّنه أن يقول: يا موسى ﴿ إِنَّنِيَ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنَا فَاعُبُدُنِي وَأَقِيرِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيّ ﴾ [طه: ١٤] ؟

فمن زعم أن الـمُكلِّم لموسى كان غير الله، فقد زعم أن الله خلق خلقًا ادعى الربوبية، وأن موسى أجابه وعبده من دونه، ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق، وأمر فرعون أن يعبد غير الله، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

قال الله ﷺ فيها وصف به كتابه: ﴿ بِلِسَانِ عَرَفِي تَمْبِينِ ﴾ [الشعراء].

وقال: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ﴾ [إبراهيم: ٤]

فقد علم أهل العلم بكلام العرب وفصيح اللسان أنه لا يكون كلام إلَّا من مُتكلِّم، كما لا يكون رسول إلَّا من مُرسلِ، ولا عطاءٌ إلَّا من مُعطٍ.

وقال تعالى: ﴿ وَكُلِّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، فأدخل ﴿ تَكِيمًا ﴾ وألنساء: ١٦٤]، فأدخل ﴿ وَتَكِيمًا ﴾ تأكيدًا للكلامِ، ولنفي المجاز، فإنه لا جائِز أن يقول إنسان: كلَّمتُ فلانًا في كتابي وعلى لسان رسولي تكليمًا.

• ٢٥٤٠ - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب، قال: حدثني محمد بن غزوان، قال: سألت الأصمعي عن قول الله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكِيلِمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، قال: تأكيدًا لكلامه، يريد أنه لا تُرجمان بينهما ولا رسول.

قلت: فما موضعه من الكلام؟

قال: كقول الرجل: لأضربنَّك ضربًا، ولأفعلنَّ بك فعلَّا (١).

# ٢٥٤١ - [قال الشيخ]:

ثم قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّ أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِى وَبِكَلَئِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، ففصَلَ بين (الرِّسالة) و(الكلام)؛ لأن جميع رسل الله وأنبيائه إنما أرسلهم الله بالوحي.

فلولا ما خصَّ الله تعالى به موسى من الكلام الذي لا تُرجمان بينه وبينه فيه لما قال: ﴿ وَبِكَانِي ﴾ ولما كان له هناك فضيلة ومزيَّة على غيره من لم يُكلِّمه الله، ولم يخصَّه بها خصَّ به موسى؛ ولكن الجهمية لا بمشاهدة علموا ما يدَّعون، ولا بها أخبر الله عن نفسه في كتابه يُصدِّقون، ولا ما قاله رسول الله عَنِيْ وصحابته يقبلون، ولا في جملة

<sup>(</sup>١) قال محمد بن علي القصاب تَعَلَّمَهُ في «نكت القرآن» (١/ ٢٧٩): ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَّلِيمًا ﴾ حُجَّة على الجهمية، وهي من كبار الحجج عليهم، ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز، والمجاز لا يؤكد بالمصدر، وقد أكَّده جل وعلا كها ترى فجاء بالتكليم. اهـ

وقال ابن القيم تَحَلَثهُ في «الصواعق» (١/ ٣٨٩) عن هذه الآية: رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة كها تقول العرب: مات موتًا، ونزل نزولًا. اهـ

أهل الإسلام يدخلون، ولا لكلام العرب وفصيح اللسان يعرفون، فهم لأهوائهم يعبدون، وبالمعقول من غير عقل صحيح يدينون، وتعالى الله علوًّا كبيرًا عما يقولون.

٢٥٤٢ - فأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلَّا من جوفٍ وفم ولسانٍ وشفتين.

فالذي أنطق كل شيءٍ من غير الحيوان الناطِق من غير جوفٍ ولا لسانٍ ولا شفتين قادرٌ أن يتكلم هو بها شاء، كيف شاءَ، لمن شاءَ، ولا نقول بلسانٍ ولا بجوفٍ ولا شفتين.

قد أخبرنا أن الملائِكة صُمْدٌ روحانيون، لا أجواف لهم ﴿ يُسَيِّحُونَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

وقال: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ، وَٱلْمَلَتِيكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ﴾ [الرعد: ١٣].

وقد أخبرنا عن الجبال أنها تُسبِّح، فقال: ﴿ وَسَخَرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ ﴾ [الأنبياء:٧٩].

وقد قال: ﴿ يُعِجِالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّايْرَ ﴾ [سبأ: ١٠].

وقد أخبرنا عن السماء والأرض كذلك، فقال: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآ وَهِيَ

دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ أُثِيمَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَنْيُنا طَآبِعِينَ ١٦].

ومثل هذا في كتاب الله كثير؛ ولكن الجهمية المُلحدة تـجحده كلـه وتنكره، فتجحد القرآن، وتردُّ الآثار.

٢٥٤٣ - فمن أنكر أن الله كلم موسى كلامًا بصوتٍ تسمعه الأُذنان، وتعيه القلوب، لا واسطة بينها، ولا تُرجمان، ولا رسول؛ فقد كفر بالله العظيم، وجحد بالقرآن؛

١- وعلى إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن تاب ورجع عن مقالته، وإلَّا ضرب عنقه.

٢- فإن لم يقتله الإمام، وصحَّ عند المسلمين أن هذه مقالته:

ففرضٌ على المسلمين: هجرانه، وقطيعته؛ فلا يُكلِّمونه، ولا يعاملونه، ولا يعودونه إذا مرض، ولا يشهدونه إذا مات، ولا يُصلَّى خلفه، ومن صلَّى خلفه أعاد الصلاة، ولا تقبل شهادته، ولا يُروَّج، وإن مات لم ترثه عَصبته من المسلمين إلَّا أن يتوب.

العسكري، قالا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد العسكري، قالا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مسعود على قال: قال النبي على: «كلّم اللهُ موسى يوم كلّمه عليه جُبّة صوفٍ وكساء صوفٍ، وبرنس صوف، ونعلان من جلد حمار غير ذكي، فقال: من ذا العبراني الذي يُكلّمني من الشجرة ؟ قال: أنا الله» (۱).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٧٣٤)، وسعيد بن منصور (٩٦٠)، وعبدالله في «السُّنة» (٤٨٥)، وليس =

70٤٥ حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، قال: حدثنا محمد بن مسلم الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «احتج آدم وموسى ﷺ، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائِكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، فأخرجتنا منها ؟

فقال آدم: أنت موسى الذي اصطَفاك الله برسالته، وقرَّبك نجيًّا، وكلمك تكليًّا، وأنزل عليك التوراة .. ». وذكر الحديث بتمامه (١).

٢٥٤٦- حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا يـونس بـن عبد الأَعلى، قال: حدثنا ابن وهب.

وحدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري، قال: حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم العاقولي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطّاب وَحَلَنهُ، قال: قال رسول الله عليه: "إن موسى عليه قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله تعالى آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم، قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلّمك الأسهاء كلها، وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فها حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟

عبدالله بن الحارث منكرة. اهـ

عند أحد منهم قوله: (فقال: من ذا العبراني الذي يُكلِّمني من الشجرة ؟ قال: أنا الله). وقد سئل الإمام أحمد يحدّنه عن هذا الحديث، فقال: منكر ليس بصحيح؛ أحاديث حميد عن

والحديث ضعفه: الترمذي، والطبري، والعقيلي. انظر: تحقيقي لكتاب «السُّنة» لعبدالله.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه (١٤٩٢).

قال له آدم: ومن أنت ؟ قال: أنا موسى، قال: أنت نبي بني إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله من وراءِ حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه ؟ قال: نعم. قال: فها وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أُخلق ؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيءٍ سبق من الله تعالى فيه القضاء قبل أن يخلقني ؟».

قال النبي ﷺ عند ذلك: «فحج آدمُ موسى» (١).

٢٥٤٧- حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو يحيى الساجي، قال: سمعت أبا داود السجستاني، يقول: بيّن في هذا الحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق لقول آدم لموسى: «أنت موسى نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراءِ حِجاب، ولم يتجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه ؟».

فقال المعتزلة: بل أحدث كلامًا في شجرة سمعه موسى.

قال: فيقال لهم: وقد أحدث الله كلامًا لنبينا في ذراع شاة، فقد استويا في الكلام.

**۲۵٤۸- حدثنا** ابن مخلد، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا الفضل بن عيسى، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: حدثنا جابر ابن عبدالله من قال: قال رسول الله على: «لما كلَّم الله موسى على يوم الطور كلَّمه بغير الكلام الذي ناداه، قال موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتنى به ؟

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (١٤٩١).

قال: يا موسى كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك.

فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل، قالوا: يا موسى، صف لنا كلام الرحمن، قال: سبحان الله! إذًا لا أستطيع.

قالوا: يا موسى، فشبِّهه.

قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموه قط، فإنه قريب منه وليس به (١).

قال على بن عاصم: فحدَّثت بهذا الحديث في مجلس الليثي وفيه ختن سليهان ابن على - رجل من بني زهرة -، فقال الزهري: حدثني ابن شهاب الزهري، عن كعب قال: قال له موسى: يا رب هذا كلامك ؟

قال: يا موسى أنا كلمتك بقدر ما يستطيع بدنك احتماله، ولو كلمتك بأشد من هذا لمُتَ.

**7029 حدثنا** أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سُليمان، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان العطاًر، عن أبي عمران الجوني، قال: لما نودي موسى من شاطِئ الوادي الأيمن، قال: من أنت الذي تُناديني؟ قال: أنا ربك الأعلى.

- ٢٥٥٠ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «السنة» (۲۱)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۲۸٦ و ۱۲۸۸). قال ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ٤٧٥): وهذا إسناد ضعيف، فإن الفيضل هـذا الرَّقـاشي ضعيف بمرَّة. اهـ وانظر تحقيقي «السُّنة» لحرب ففيه زيادة بيان.

حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث، عن جرير بن جابر الحمصي، عن كعب، قال: إن الله تعالى لما كلم موسى وكلّمه بالألسنة كلها سوى كلامه، فقال له موسى: أي رب هذا كلامك ؟

قال: لا، ولو كلمتُك بكلامي لم تستقم له.

قال: يا رب، فهل من خلقك شيءٌ أشبه كلامك ؟

قال: لا، وأشدّ شبهًا بكلامي أشدّ ما تسمعون من هذه الصواعق.

المحاف بن يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر ابن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي، قال: حدثنا عمرو بن هاشم الحنيني، عن جُويبر، عن الضَّحَّاك، عن ابن عباس رَّفَ قال: قال رسول الله عَنْ: "إن الله تعالى ناجى موسى بهائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عَنْ". (1).

۲۵۵۲ حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا عمد بن عبدالله البياضي الأنصاري، قال: حدثنا طلحة، عن يونس – أظنه عن الزهري –، عن أبي بكر ابن عبدالرحمن، أنه سمع كعب الأحبار يقول: لما كلم الله موسى كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، فطفق يقول: أي رب ما أفقه هذا. فكلمه الله بلسانه أخو الألسنة بمثل صوته، فقال موسى: أي

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله في «السُّنة» (٥٢٩)، والآجري في «الشريعة» (٧٣٧). قال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٤٧٤): .. وهذا أيضًا إسناد ضعيف، فإن جويبرًا ضعيف، والضَّحَّاك لـم يُدرك ابنَ عباس شَخِ. هـ

رب هكذا كلامك ؟

قال الله له: لا، لو كلمتك كلامي لم تكُ شيئًا.

قال موسى: أي رب، هل من خلقك شيءٌ يشبه كلامك ؟ قال: لا، وأقرب خلقي شبهًا بكلامي الصواعق.

700٣- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عن نوفِ البكّالي، قال: لما نودي موسى من شاطئ الوادي الأيمن، قال: ومن أنت الذي تُناديني ؟ قال: أنا ربُّك الأعلى.

**٢٥٥٤ حدثنا** أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن أبي، قال: حدثني عبدالـمُتعال بن عبدالوهاب، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال: أوحى الله إلى موسى: هل تدري لم اصطفيتك بكلامي؟ قال: لا يا رب.

قال: لأنه لـم يتواضع لي تواضعك أحدٌ قطُّ.

٢٥٥٥ - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا محرز بن عون، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن وائل (١) في قوله: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، قال: مِرارًا.

7007 - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح البصروي، قال: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني، قال: حدثنا أبو تُسميلة، عن أبي عِصمة، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن أبي وائل)، والصواب ما أثبته، وهو: (ابن داود)، كما في «السُّنة» لعبـــد الله (٥٣٠ و٥٤١) وغيره. وليس عندهم: (مشافهة).

كلَّمَ اللهُ موسى مُشافهةً.

۲۵۵۷ - حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: حدثني من سمع محمد بن حيد، قال: حدثنا أبو تُميلة، قال: سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة: كيف كلم الله موسى ؟ قال: مُشافهة.

۲۵۵۸ - حدثنا أحمد بن سلمان، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي، يقول: من زعم أن الله لم يُكلِّم موسى ابن عمران يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

٢٥٥٩ حدثنا ابن محلد، قال: حدثنا صالح بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول:
 سمعت عبدالرحمن بن مهدي، فذكر مثله سواء.

• ٢٥٦٠ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التهار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة، قال: حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين، قال: سمعت النضر بن محمد، يقول: من قال في هذه الآية: ﴿ إِنَّنِى أَنَا اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُنِى ﴾ [طه: ١٤] مخلوق فهو كافر.

فجئت إلى عبدالله بن المبارك، فأخبرته بقول النضر، فقال: صدق عافاه الله، ما كان تعالى ليأمر أن يُعبَدَ مخلوق.

٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سُريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: كان مالك بن أنس يقول: كلَّمَ الله موسى بن عمران.

٢٥٦٢- حدثنا أبو بكر محمد بن على الشيلهاني، قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن العباس الطيالسي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: قال أحمد

ابن حنبل رَحِمَلَتُهُ: قال عبدالرحمن بن مهدي: من قال إن الله لــم يُكلِّم موسى يُستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ.

707۳ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن من قال: إن الله لم يكلم موسى.

فقال: كافر، يُستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه، سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول: من قال: إن الله لم يُكلِّم موسى، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

**٢٥٦٤ حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي أيام صُنع ببشر ما صُنع – يعني: المريسي –، يقول: من زعم أن الله لم يُكلِّم موسى: يستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

7070- حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لم يُكلِّم موسى، فهو كافر بالله، وكذَّب بالقرآن، وردَّ على رسول الله عليه، يُستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.

٢٥٦٥/أ - قال: وسمعت أبا عبدالله، قال: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكَلِمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، فأثبت الكلام لموسى كرامةً منه لموسى، ثم قال بعد كلامه: ﴿ تَكْلِيمًا ﴾.

قلت لأبي عبدالله: يُكلِّمُ عبده يوم القيامة ؟

قال: نعم، فمن يقضي بين الخلق إلَّا الله ؟ يُكلِّمُ الله عبده ويسأله، الله مُتكلِّمٌ، لم يزل الله يأمر بها شاء ويحكم، وليس لله عدل، ولا مشل، كيف شاء، وأنَّى شاء.

۲۵٦٦- وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو الحارث، أنه سمع أبا عبدالله قال: إذا قال: إن الله له م يُكلِّم موسى؛ فقد كفر بقول الله تعالى في كتابه: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِماً ﴾ النساء: ١٦٤]، وهو يقول: لم يكلمه، يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه، وقال النبي ﷺ: «ما منكم من أحدٍ إلَّا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تُرجمان»، فمن زعم أن الله ليس بمُتكلِّم، فقد ردَّ القرآن، ومن ردَّ آية من كتاب الله فقد كفر.

٢٥٦٧- وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني، عن أبي بكر أحمد بن هارون، قال: إن قال: إن الله الميموني، أنه سمع أبا عبدالله يقول في من قال: إن الله لم يُكلِّم موسى، قال: كافرٌ لا شكَّ فيه.

۲۵٦٨- وأخبرني أبو القاسم، عن أبي بكر أحمد بن هارون، قال: حدثني الحسن بن عبدالوهاب، قال: حدثنا أبو بكر ابن حماد المقري، قال: سمعت محمد بن الهيشم، يقول: قال علي بن عاصم: ما اليهود والنصارى بأعظم على الله فرية ممن زعم أنه لا يتكلَّم.

٢٥٦٩ حدثنا إسماعيل بن العباس الورَّاق، وأبو عبدالله محمد بن مخلد، قالا: حدثنا على بن إشكاب، قال: حدثنا أبو معاوية.

وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل الأدمي، وأبو على إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قالا: حدثنا محمد بن عبدالله المُخَرِّمي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن

الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبدالله هيه، قال: قال رسول الله على «إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك ؟ قال: يقول: الحق. قال: فينادون: الحق الحق» (١).

# آخرالجزء

ينلوه إن شاء الله في الجزء الخامس عش (باب الإيمان بأن المؤمنين يرون مرهم يوم القيامة بأبصام مؤوسهم ويكلمهم ويكلمونه لاحائل بينهم وبينه ولا ترجان وبيان كف من جحد ذلك).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٧٣٨)، وابن خزيمة في «التوحيـد» (٢٨٠)، والـصحيح وقف عـلى ابـن مسعود ﷺ كما رجَّح ذلك الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٣).

وعلّقه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود الله موقوفًا في كتاب التوحيد. ورواه موقوفًا: عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٢٠٥و ٢٥)، وانظر بقية تخريجي له هناك. قلت: ولا يخفى أن له حُكم الرَّفع.

وروى نحوه البخاري (٢٠١١ و ٤٨٠٠) من حديث أبي هريرة ﴿ عن النبي ﷺ.

# كتاب مختصر الإبانت

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

# وهو الجزء المتمم من الرد على الجهمية في الجهمية في المتمم المتم المتم المتمم المتم المتمم المتم المتمم المتمم المتمم المتمم المتمم المتمم المتمم المتمم المت

أبى عبدالله عيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطت على

#### ەفىرە:

- ٥٧- باب الإيمان بأن المؤمنين يرون رجم يوم القيامة بأبصار رءوسهم
   فيكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا تُرجمان.
  - ٧٦- باب الإيهان بأن الله على يضحك.
- - ٧٨- باب الإِيمان بأن الله ﷺ يغضب، ويرضي، ويحب، ويكره.
    - ٧٩- باب الإيهان بالتعجب.
- ٠٨- باب الإِيهان بأن الله على عرشه، بائنٌ من خلقه، وعلمه مُحيط بجميع خلقه.
  - ١ ٨- باب ذكر العرش والإيهان بأن لله تعالى عرشًا فوق السموات السبع.
- ٨٢ باب الإِيهان والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سهاء الدنيا من غير زوال ولا كيف.

- ٨٣ باب الإيمان بأن الله ربح خلق آدم على صورته بلا كيف.
- ٨٤ باب الإِيهان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بـ الا كف.
- ٥٥- باب التصديق والإيهان بها روي أن الله يضع السموات على إصبع، والأرضين على إصبع.
- ٨٦- باب الإيهان بها روي أن الله رهي أن الله الله الأرض بيده، ويطوي السموات بيمينه.
  - ٨٧ باب الإيمان بأن الله ريجل يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للمؤمن.
    - ٨٨ باب الإيمان بأن لله ﷺ يدين، وكلتا يديه يمينان.
- ٩٨ باب الإيهان بأن الله رعلى خلق آدم بيده، وجنة عدن بيده، وقيل: العرش والقلم.
  - ٩٠ باب الإيمان بأن الله سميع بصير، ردًّا لما جحدته المعتزلة الملحدة.
    - ٩١ باب الإيمان بأن الله على لا ينام.
- 9 ٢ باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة، والشيوخ الثقات، الإيهان بها من تمام السنة، وكهال الديانة، لا ينكرها إلّا جهمي خبيث.

# ۷۰ - باب

# الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رءوسهم فيكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا ثرجمان

# ٢٥٧٠ [قال الشيخ]:

اعلموا - رحمكم الله - أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة. وقالوا (١): إن الله لا يراه العباد، ولا يكلمهم، ولا يُكلِّمونه.

(١) يعني: الجهمية، ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم من معطلة الصفات.

قال السِّجزي يَحْدَنَهُ في «رسالته في الحرف والصوت» (ص١٣٧) وهو يتكلم عن الأساعرة: (بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضها)، قال: وأما موافقتهم للمعتزلة؛ فإن المعتزلة قالت: لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار، وأنه ليس بمرئي. وقال الأشعري: هو مرئي، ولا يُرى بالأبصار عن مقابلة. فأظهر خلافهم وهو موافق لهم. اهـ

وقال ابن تيمية عَلَسَهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٤٣٤): أثمة أصحاب الأشعري الممتأخّرين كأبي حامد وابن الخطيب وغيرهما لما تأمّلوا ذلك عادوا في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه وفسروها: (بزيادة العلم) كما يُفسّرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع .. إلخ

وقال أيضًا (٤/ ٤٠٠): .. لا يُعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله تعالى فوق العالم إلَّا عن هذه الشرذمة، وهم بعض أتباع الأشعري ومن وافقهم .. ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر منافقين لأهل السُّنة والإثبات، يُفسِّرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يُفسِّرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية، فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم، ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقتهم أهل السُّنة والجماعة في إثبات الرؤية، وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة، إنها يثبتون من ذلك نحو ما أثبته =

وكذَّبوا بالقرآن والسُّنة، وإنما أرادوا بجحد رُؤيته: إبطال ربوبيته؛ لأنهم متى أقرُّوا برؤيته أقرُّوا بربوبيته؛ لأن الله تعالى جعل ثـواب مـن صدَّق به بالغيب إيمانًا: أن يراه غدًا عيانًا.

وقد أكذب الله الجهمية فيها ردوه من كتاب الله، وقول نبيه ﷺ.

# ٢٥٧١ - فأما ما نزل به القرآن:

قال الله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يُومَهِدِ نَاضِرَةُ ١٤ إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٧-٢٣].

وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نَنْيَتُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ نَنْيَتُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَيْفَ الْحَيْفَ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَالِلَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاَتِ ﴾ [العنكبوت: ٥]. وقــــال: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَنقُواْ رَبِّهِم ﴾

المعتزلة من الزيادة في العلم، ونحو ذلك عما يقوله المعتزلة في الرؤية، أو يقول قريبًا منه، ولهذا يعترف الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي، فعُلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطّلة، وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات، كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نُفاة الأسماء والصّفات بالكُلية، وإن تظاهروا بالرد عليهم، والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصّانع بالكلية، هذا لعمرى عند التحقيق .. إلخ

وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين تَعَلَمته في «الرسائل والمسائل النجدية» (٢/ ١٧٦) - ١٧٧): والأشعرية يوافقون أهل السُّنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ثم يقولون: إن معنى الرؤية: إنها هو زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره، لا رؤية بالبصر حقيقة عيانًا، فهم بذلك نافون للرؤية التي دلّ عليها القرآن، وتواترت بها الأحاديث عن النبي ﷺ. اهـ

[البقرة: ٤٥]

وقال: ﴿ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٣١]

ومدح أهل الجنة وذم أهل النار، فقال: ﴿ كَلَاۤ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لَمَحْجُوُنَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا اَلْمَعِيمِ ۞ ﴾ [المطففين: ١٥ – ١٦].

ثم وصف أهل الجنة، فقال: ﴿ إِنَّ آلاَبْرَارَ لَغِينَهِ ﴿ عَلَ ٱلأَرْآبِكِ يَظُوُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّهِيمِ ﴾ [المطففين: ٢٢] منضاهتًا لقوله: ﴿ وُجُورٌ \* يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢].

فزعم الجهمي بكفره وجُرأته على تكذيبه بكتاب ربه: أن الأبرار والفجَّار جميعًا محجوبون عن ربهم، وقد أكذبه كتاب الله حين فرَّق بين الأبرار والفجَّار.

ولو كان الخلق كلهم محجوبون لما كان على الفجارِ في احتجاب ربهم نقصٌ، ولا كان ذلك بضائرهم ولا بصائرهم إلى حال مكروهة ولا مذمومة، إذ هم والنبيون والشهداء والصَّالحون كلهم عن ربهم محجوبون.

ثم جاءت السُّنة بصحيح الآثار، وعدالة أهل النقل والرواية بما يوافق ظاهر الكتاب وتأويله.

۲۵۷۲ - حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن صُهيب الله قال: قال رسول الله عليه: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، نودوا: أن يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا لـم تروه، قال: فيقولون:

ما هو؟ ألم تُبيِّض وجوهنا؟ وتزحزحنا عن النار؟ وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئًا هو أَحبَّ إليهم منه».

قال: ثم قرأ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَى وَذِيكَادَهُ ﴾ [يونس: ٢٦] (١). رواه من طُرق في بعضها:

٣٥٧٣ عن أنس شه سُئل رسول الله ﷺ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَذِيادَهُ ﴾ ؟ قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحُسنى وهي الجنَّة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم تعالى» (٢).

٢٥٧٤ - وقال الحسن: نضرت وجوههم، ونظروا إلى ربهم.

# رواية جريربن عبد الله البجلي رَضَاسَهُ عَنْ النبي عَيْكَةٍ

٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج، وأبو محمد عبدالله بن سليمان الفامي، قال: ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله الله عنه قال: كنا عند النبي عليه ليلة البدر، فقال لنا: «أما إنكم سترون ربكم الله كما ترون

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٨٩٣٥)، ومسلم (١٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن منده في «الرد على الجهمية» (٤)، والدارقطني في «الرؤية» (٥٣)، من طريق الحسن بن عرفة، ثنا مُسلم بن سالم، عن نوح بن أبي مريم، عن ثابت، عن أنس المحدد ورواه ابن عدي في «الكامل» (٣٢٦) وأعلَّه بنوح بن أبي مريم.

وتفسير (الحسنى): بالجنة، و(الزيادة): بالنظر إلى وجه الله تعالى ثابت كما بينته في تحقيقي لكتاب «السُّنة» لعبدالله بن أحمد (٤٥٣ -٤٥٦ و٤٦٨).

هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا».

رواه من طُرُق.

في طريق: ثم قرأ جرير ﷺ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩] (١).

وفي رواية: «لا تضارون»، و «لا تضامون»، و «لا تهابون».

# رواية أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ

٢٥٧٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيار الأزدي، قال: ثنا بشر بن مطر، وسعدان بن نصر، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رجل: يا رسول الله، نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: «هل تضارون (۲) في رُؤية الشمس في الظهيرة ليست قبلها سحابة ؟». قالوا: لا.

قال «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٤ و٧٤٣٤)، ومسلم (٦٣٣).

قال الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (١٠٢): .. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرُّؤية بالرُّؤية بالرُّؤية، لا للمَرئي بالمرئي. اهـ وسيأتي نحوه من قول المصنف عند فقرة رقم (٢٦٠٧).

 <sup>(</sup>۲) قال أبو الفتوح الطائي في «الأربعين الطائية» (ص ۱۲۰): «لا تضارون في رؤيته» بروايتين:
 بتشديد الراء، وتخفيفها. فإذا شددت الرّاء؛ فمعناها: لا تخالفون، أي لا يخالف بعضكم
 بعضًا، فيقول واحد: هو ذاك، ويقول الآخر: ليس بذاك، كها في رُؤية الأهلة.

وقال بعضهم: معناه لا تضايقون، والمضارّة: المضايقة، والضّرار: الـضيق .. وأما تخفيف الراء؛ فهو من الضّير، والضّير: الضُّرُّ، يقال: ضارَه يضيرُه ويضوره: إذا ضرَّه. اهـ

قالوا: لا.

قال: «والذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما» (١).

# الخدري رضَّالِلَهُ عَنْهُ

۲۵۷۷ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا هشام بن سعد، قال: ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟

قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في الصحو ليس سحاب ؟».

قال: قلنا: لا يا رسول الله.

قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في الصحو ليس فيه سحاب ؟».

قالوا: لا يا رسول الله.

قال: «ما تضارون في رؤيته إلَّا كما تضارون في أحدهما» (٢).

وفي رواية: «في رؤيتهما».

وفي رواية: كلنا يرى الله ؟ قال: «هل تضارون .. ؟».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٧٣ و٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢ و٢٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١١٢٠)، والبخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (٣٧٣).

# أبورزين العُقيلي رَضِّ إللهُ عَنْهُ

۲۵۷۸ حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيّع، قال: ثنا عبدالرحمن بن خلف الضّبّي، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع ابن حُدُس، عن أبي رَزِين العُقيلي ﷺ، قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربنا ﷺ يوم القيامة ؟

فقال: «نعم».

فقلت: وما آية ذلك في خلقه ؟

قال: «أليس كلكم ينظر إلى القمر مُخليًا به ؟».

قال: قلت: نعم.

قال: «فالله أعظم» (١).

٢٥٧٩ قال أبو صفوان: رأيت المُتوكل في النوم وبين يديه نارٌ مؤجَّجَة
 عظيمة، فقلت: يا أمير المؤمنين: لمن هذه ؟

قال: هذه لابني الـمُنتصر؛ لأنه قتلني، وتـدري لــم قتلنـي؟ إني حدَّثته أن الله تعالى يُرى في الآخرة.

٢٥٨٠ قال إبراهيم الحربي: هذه رُؤيا حقّ، وذلك أن المُتوكِّل كتب حديث هاد بن سلمة، عن يعلى بن (٢) عطاء، عن وكيع بن حُـدُس في الرُّؤية بيده عن عبدالأعلى، قال: لا أكتبه إلَّا بيدي.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦٢٠٠)، وأبو داود (٤٧٣١)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٤٢٨)، والحمديث صحيح كما بينته في تحقيقي للسنة لعبدالله، وممن صححه: ابن خزيمة، وابن القيم وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (عن)، والصواب ما أثبته كما في حديث رقم (٢٥٧٨).

# ابن عُمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُا

۲۵۸۱ حدثنا أبو بكر محمد بن صالح الأزدي، وأبو عبدالله بن مخلد، قالا: ثنا الحسن ابن عرفة، قال: ثنا أبو معاوية، عن عبدالملك بن أبجر، عن ثوير (۱) بن أبي فاختة، عن ابن عمر رَضَّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سَنة، يرى أقصاه كها يسرى أدناه، ينظر في أزواجه، وسرره، وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين».

رواه من طُرُقِ، في بعضها: «ينظر إلى وجه ربه تعالى غدوة وعشية»، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وُجُورٌ يَوْسَدٍ نَاضِرَةً ﴿ آلَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة]. وفي رواية: «ألف عام» (٢).

# عدي بن حاتم رَضَالِسَّهُ عَنهُ

۲۵۸۲ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا الحكم بن موسى، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا الأعمش، عن خدي بن حاتم الله على قال: قال رسول الله على الله منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تُرجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى

<sup>(</sup>١) في المختصر: (ثور)، والصواب ما أثبته كما عند من خرجه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤٦٢٣)، والترمذي (٢٥٥٦)، وعبدالله في «السُّنة» (٤٤ و ٤٤٤). قال في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٤٠١): في أسانيدهم: ثوير بن أبي فاختة، وهو مجمع على ضعفه. قال ابن منده كَلَّنَهُ في «الرد على الجهمية»: وروى هذا الحديث إسرائيل وغيره عن ثوير مثله، وروي عن ابن عمر رشي من وجوه من قوله. اهـ

إلَّا ما قدَّم من عملِه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلَّا ما قدَّم، وينظر بين يديه فلا يرى إلَّا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشقِّ تـمرة».

وفي رواية زيادة: «ولو بكلمة طيبة» (١).

البو] حدثنا إساعيل بن محمد الصفّار، قال: ثنا العباس بن محمد، قال: ثنا أبو] عاصم الضّحّاك، قال: ثنا سعيد بن بشر، قال: ثنا أبو مجاهد الطائي، قال: ثنا مُحِل بن خليفة، عن عدي بن حاتم على قال: كنت عند رسول الله على فجاءه رجلان أحدهما يشكو العَيلة (٢)، والآخر يشكو قطع السّبيل، قال: فقال: «لا يأتي عليك إلّا قليلٌ، حتى تخرج المرأة من الحيرة (٢) إلى مكة بغير خفير (١)، ولا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، ثم ليفيضن المال، ثم ليقفنَّ أحدكم بين يدي الله على ليس بينه وبينه حِجابٌ يحجبه، ولا تُرجمان فيترجم له، فيقول: ألم أُوتك مالًا ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أُوتك مالًا ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أُرسل إليك رسولًا ؟ فيقول: بلى. فيترة، فلا يرى إلَّا النار، وينظر عن يساره فلا يرى إلَّا النار، وينظر عن يساره فلا يرى إلَّا النار، وينظر عن يساره فلا فكلمة طهة "٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٨٢٤٦ و١٩٣٧٣)، والبخاري (٦٥٣٩)، ومسلم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٢) (العيلة): الفقر. «تهذيب اللغة» (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) (الجِيرَة): بالكسر ثم السكون، وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له: النّجف، زعموا أن بحر فارس كان يتصل به. اهـ

<sup>(</sup>٤) خفيرُ القوم: مُجيرهم الذي يكونون في ضَمانه ما دَاموا في بلاده. «تهذيب اللغة» (٧/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٤١٣).

# بريدة الأسلمي رَضِّ لِيَّهُ عَنْهُ

٢٥٨٤ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو خالد عبد العزيز بن أبان القرشي، قال: ثنا بشير بن المهاجر، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أُحدِ إلَّا سيخلو الله به يـوم القيامة، ليس بينه حِجابٌ أو تُرجمان» (١).

# أبوموسى الأشعري رَضَالِيَّهُ عَنْهُ

٢٥٨٥ - حدثنا القاضي المتحامِلي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي (٢)، قال: ثنا المعتمر بن سليان التيمي، عن أبيه، عن أبي مرية (٣)، عن أبي موسى الأشعري الله عن النبي عليه قال: بينا هو يعلمهم أشياء من أمر دينهم، إذ شخصت أبصارهم عنده فقال: «ما أشخص أبصاركم عني ؟».

قالوا: نظرنا إلى القمر.

قال: «فكيف بكم إذا رأيتم الله تعالى جهرة ؟» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٤٥١)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢١٦)، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث عدي الله المتقدم برقم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (العلي). والصواب ما أثبته. انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في المختصر، و «السُّنة» لعبدالله، وفي «الجرح والتعديل» (٥/ ١١٨): (مراية).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٤٤٧)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (١٦٩)، وابـن خزيمة في «التوحيد» (٢٥٦ و٢٥٧) موقوفًا.

وفي «إبطال التأويلات» (٢/ ٢٨٦): في رواية أبي موسى ﴿: «ترون الله جهرة»، وهذا يرفع الإشكال؛ لأن الرُّؤية وإن كانت تستعمل في معنى العلم، فإنها إذا قُرنت بلفظ: (الجهر) لم تحتمل العلم. اهـ

٢٥٨٦- حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا الفضل بن دُكين، قال: ثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الحوني، عن أبي بكر ابن عبدالله بن قيس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «جنات الفردوس أربع: ثنتان من ذهب حليتها وآنيتها وما فيها، وثنتان من فضَّة حليتها وآنيتها وما فيها، ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلَّا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، وهذه جنات تشخب من جنات عدن في جنة لم تصدع بعد أنهارها» (١).

# أنس بن مالك رَضَاللَّهُ عَنْهُ

٢٥٨٧ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، قال: ثنا عبدالرحمن بن محمد، عن ليث، عن عثمان (٢)، عن أنس شه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء، فيها كالنكتة السوداء، قلت: يا جبريل ما هذه ؟

قال: هذه الحمعة.

قال: قلت: وما الجمعة ؟

قال: لكم فيها خير.

قلت: وما لنا فيها ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۷۳۱).

ورواه البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٠) من طريق آخر، ولفظها: «جنتان من فضة، آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب، آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر، على وجهه في جنة عدن».

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (أبي عثمان)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

قال: تكون عيدًا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعًا لك.

قال: قلت: وما لنا فيها ؟

قال: لكم فيها ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم، يسأل الله فيها شيئًا من الدنيا والآخرة هو له قسم إلَّا أعطاه الله إياه، أو ليس له بقسم إلَّا ذخر له عنده ما هو أفضل منه، أو يتعوَّذ من شرِّ هو عليه مكتوب إلَّا صرف عنه من البلاء ما هو أعظم منه.

قال: قلت: ما هذه النكتة فيها ؟

قال: هي الساعة، وهي تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن ندعوه يوم القيامة ويوم المزيد.

قلت: مم ذلك ؟

قال: لأن ربك تعالى اتخذ في الجنة واديًا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه، ثم حُفّ الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، وينزل أهل الغرف فيجلسون على ذلك الكثيب، ثم يتجلّى لهم ربهم تعالى، ثم يقول: سلوني أُعطكم، فيسألونه الرِّضا، فيقول: رضاي أحلكم داري، وأنالكم كرامتي، فسلوني أُعطكم، فيسألونه الرِّضا، فيشهدههم أنه قد رضي عنهم، قال: فيفتح لهم ما لم تر عينٌ، ولم تسمع أُذن، ولم يخطر على قلب بشر، قال: وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة، قال: يخطر على قلب بشر، قال: وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة، قال: ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون، والصديقون، والشُهداء، ويرجع أهل

الغرف إلى غرفهم، وهي دُرَّة بيضاء ليس فيها قصم ولا فصم (''، أو درة حمراء، أو زبرجدة خضراء، فيها غرف، وأبوابها مطردة، ومنها أنهارها، وثيارها متدلية، قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى الجمعة ليزدادوا إلى ربهم نظرًا، – أو يزدادوا منه كرامة –» ('').

۲۵۸۸ - حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني، قال: ثنا أحمد بن أبي غرزة، قال: ثنا عبيدالله بن موسى، قال: ثنا أشرس بن عبيد، عن أبي ظِلال القسملي، عن أنس ابن مالك هم، عن النبي عليه: «عن جبريل عليه قال: يقول الله كله: ما ثواب عبدي عندي إذا أخذت كريمته إلّا النظر إلى وجهي، والخلود في دارى» (۳).

<sup>(</sup>١) قال أبو عُبيد رَحَلَتهُ في «غريب الحديث» (١/ ٣٥٠): (القَصْم) بالقاف هو أن ينكسر الشيء فيبين.. وأما (الفصم) بالفاء فهو: أن ينصدع الشيء من غير أن يبين.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السُّنة» (٤٤٢)، وانظر بقية تخريجي له هناك، وهو حديث صحيح. قال ابن القيم رَحَنَانَهُ في «حادي الأرواح» (ص ٢٩١): هذا حديث كبير عظيم الشَّأن، رواه أثمة السُّنة، وتلقّوه بالقبول، وجمَّل به الشافعي «مسنده» ... هو قرة لعيون أهل الإيهان، وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان .. ورواه أثمة السُّنة له مُقرِّين، وعلى من أنكره منكرين. اهـ

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٨٥٥٥)، وفيه: أن أبا ظلال القسملي دخل على أنس بن مالك ﷺ، فقال له: يا أبا ظلال، متى أصيب بصرك ؟ قال: لا أعقله، قال: أفلا أحدثك حديثًا حدثنًا به نبى الله ﷺ، عن جبريل ﷺ عن ربه تعالى ؟ .. فذكره.

ورواه الترمذي (٢٤٠٠) من طريق أبي ظلال، عن أنس الله الفظه: «إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة». وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي حديث (٥٨٦) قال: سألت محمد بن إسهاعيل: عن أبي ظلال ؟ فقال: هو مقارب الحديث، قال محمد: واسمه هلال. اهـ

ورواه البخاري (٥٦٥٣) عن أنس ﷺ، ولفظه: «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه =

# حذيضة بناليمان رَضَّ لِللَّهُ عَنهُ

٢٥٨٩ - أخبرني [أبو] القاسم عمر بن أحمد، عن أبي بكر أحمد بن هارون (١)، قال: ثنا يزيد بن جمهور، قال: ثنا ألجسن بن يحيى بن كثير العنبري، قال: ثنا أبي، عن إبراهيم بن المبارك، عن الأعمش، عن أبي واثل، عن حذيفة بن الحيان الله قال: قال رسول الله عليه: «أتاني جبريل، فإذا في كفّه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نُكتة سوداء.

قال: قلت: يا جبريل، ما هذه ؟

قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها.

قلت: وما هذه اللمعة في وسطها ؟

قال: هذه الجمعة.

قلت: و ما الجمعة ؟

قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأُخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة؛ أما شرفه وفضله في الدنيا: فإن الله جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يُرجى فيه ؛ فإن فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم، أو أَمةٌ مُسلمة يسألان الله فيها خبرًا إلّا أعطاهما إياه.

وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة؛ فإن الله تعالى إذا صيَّر أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، وجرت عليهم أيامها وساعاتها، ليس بها ليل ولا نهار إلَّا قد علم الله مقدار ذلك وساعته، فإذا كان يوم الجمعة في

فصبر، عوضته منهما الجنة»، يريد: عينيه.

<sup>(</sup>١) في المختصر تكرر اسم: (أحمد بن هارون)، وما أثبته من «حادي الأرواح» وما بين [] منه.

الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى منادٍ: يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد، لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلَّا الله عَلَى الله الله الله الله الله الله في كثبان من المسك. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحًا تدعى: (المثيرة)، تثير عليهم أثاثير المسك الأبيض، تدخله تحت ثيابهم، وتخرجه في وجوههم وأشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله، قال: ثم يوحى الله تعالى إلى حملة العرش، فيوضع بين ظهراني الجنة، وما فيها أسفل منه وبينه وبينهم الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فصدقوا رسلي، واتبعوا أمري فسلوني فهذا يوم المزيد ؟ قال: فيجمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك، فارض عنا، قال: فيرجع الله تعالى في قولهم: أن يا أهل الجنة، إن لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، فسلوني فهذا يوم المزيد، قال: فيجمعون على كلمة: رضينا عنك فارض عنا، قال: فيرجع الله في قولهم: أن يا أهل الجنة إني لولم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، فهذا يبوم المزيد فسلوني، قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك، رب وجهك، أرنا ننظر إليك، قال: فيكشف الله تعالى تلك الحُجُب، قال: ويتجلَّى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضي عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا بما غشيهم

من نوره. قال: شم يقال: ارجعوا إلى منازلكم، قال: فيرجعون إلى منازلهم، وقد خفوا على أزواجهم، وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن، ويزاد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة، ورجعتم على غيرها، قال: فيقولون: ذلك بأن الله تجلّى لنا، فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم، قال: فلهم كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال: وذلك قول الله على كتابه: ﴿ فَلا نَمْلُمُ مِن فُرَةً أَعْيُنِ جَرَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٧]» (١٠).

# جابربن عبدالله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا

• ٢٥٩٠ - حدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا يزيد بن عبدربه الجرجسي (٢)، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن صدقة أبي معاوية، عن عياض بن عبدالرحمن الفهري، عن جابر بن عبدالله مَنْ قال: لما أُصيب أبي يوم أُحد، أسفت عليه أسفا شديدًا، فقال لي رسول الله عَيْنَ: «يا جابر، ألا أُخبرك عن أبيك ؟ إنه عُرِضَ على ربه ليس بينه وبينه سِترٌ، فقال: سل تُعطه، فقال: يا رب أُردُّ إلى الدنيا، فأُقتل فيك وفي رسولك مرَّةً أُخرى،

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۲۸۸۱)، وقال: أخبرنا إبراهيم بن المبارك، عن القاسم بن مطيب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة الله فزاد القاسم بن مطيب بين إبراهيم والأعمش. قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلَّا من هذا الوجه .. سمعت أحمد بن عمرو بن عبيدة، يقول: ذاكرت به علي بن المديني، فقال لي: هذا حديث غريب، وما سمعته. ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٣٣٥) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (الجرشي)، وما أثبته من كتب التراجم، انظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٨٣).

فقال: سبقَ القضاء منى أنهم إليها لا يُرجعون» (١).

# عائشة رسي

۲۵۹۱ حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا فيض بن وثيق بصري، قال: حدثني أبو عبادة الأنصاري، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مَوْفَيْ، قالت: قال رسول الله عليه جابر: «يا جابر، ألا أُبشّرك؟». قال: بلي، بشّرك الله بالخير.

قال: «شعرت أن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه، فقال: تسمنَّ عليَّ عبدي ما شئت أُعطكه، قال: يا رب ما عبدتك حقَّ عبادتك، أتسمنَّى عليك أن ترُدَّني إلى الدنيا، فأُقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرَّةً أُخرى، قال: إنه قد سلف منى أنك لا ترجع إليها» (٢).

### زيد بن ثابت رَضِّ اللَّهُ عَنهُ

۲۰۹۲ - حدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن زيد بن ثابت النبي عدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن زيد بن ثابت النبي علم وأمره أن يتعاهد به أهله كلَّ صباح: «لبيك اللهم لبيك، لبيك

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٦١٥). ورواه أحمد (١٤٨٨١)، والحميدي (١٢٦٥) من طريق آخر، وهو حديث صحيح.

رً ) رواه الحاكم (٣/ ٢٠٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وتعقبه الذهبي فقال: فيض كذاب. اهـ قلت: ويغني عنه ما قبله.

وسعديك، والخيرُ بيديك، ومنك، وبك، وإليك، اللهم ما قلتُ من قولٍ، أو نذرتُ من نذرٍ، أو حلفتُ من حَلِفٍ فمشيئتُك بين يديه، ما شِئت كان، وما لم تشألم يكن، لا حول ولا قوة إلَّا بالله، والله على كل شيء قدير، اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنةٍ فعلى من لعنتَ، أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا، وألحقني بالصالحين، اللهم أسألُك الرِّضا بالقضاء، وبردَ العيشِ بعد الموت، ولذَّة النظرِ إلى وجهك، وشوقًا إلى لقائك من غيرِ ضرَّاءَ مُضرَّةٍ، ولا فتنةٍ مُضلَّةً» (1).

# ابن عباس رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُا

70٩٣ - حدثني أبو عمرو عبيدالله بن محمد بن مسبح العطار، قال: ثنا أبو بكر عبدالله ابن سليان بن [أبي] داود السجستاني، قال: ثنا عمي محمد بن الأشعث، قال: ثنا ابن جسر، قال: حدثني أبي جسر، عن الحسن، عن ابن عباس والمائية عن النبي قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسًا: أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدوًّا» (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۱/ ۲۱ ). وإسناده منقطع ضمرة لـم يسمع من زيد بن ثابت ...
 ورواه أحمد (۲۱٦٦٦)، وابن خزيمة في «التوحيـد» (۱۷)، مـن طريـق أبي بكـر بـن أبي
 مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء ...

وإسناده منقطع، ضمرة لم يسمع من أبي الدرداء ١٤٥٠. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: أبو بكر ضعيف، فأين الصحة ؟!

وفي «إبطال التأويلات» (٢٨٥): رواه ابن بطة، عن أبي عمر عبيدالله بن مسبح العطار، وأبي يوسف يعقوب بن يوسف، ومحمد بن الحسين، قالوا: نا أبو بكر عبد الله بن سليهان =

٢٥٩٤ - حدثنا جعفر (١) القافلاني، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا شبابة بن سوَّار، قال: ثنا المسعودي، عن المنهال بن عَمرو، عن أبي عُبيدة ابن (٢) عبدالله بن مسعود، قال: قال عبدالله بن مسعود الله يسرووا إلى الجُمع؛ فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في الدنو منه على قدر مُسارعتهم في الدنيا إلى الجُمع، فيُحدث لهم من الكرامة شيئًا لهم يكونوا رأوه فيها خلا، ثم يرجعون إلى أهلهم في حدث لهم من الكرامة ...

قال: فكان عبدالله لا يسبقه أحدٌ إلى الجمعة، فجاء يومًا وقد سبقه رجلان، فقال: رجلان! وأنا الثالث، إن شاء الله يُبارك في الثالث (٣).

٢٥٩٥ - حدثنا جعفر القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا شريك، عن هلال بن عبدالله الوزّان، عن عبدالله بن عُكيم الجهني، قال: سمعت ابن مسعود ﷺ في هذا المسجد وبدأ باليمين قبل الحديث، فقال: والله ما منكم من أحدٍ إلّا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو ليلته، فيقول: يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين ؟ يا ابن آدم عِلمُكَ ماذا صنعت فيه ؟ (٤).

أبي داود السجستاني .. فذكره.

<sup>(</sup>١) في المختصر: (أبو جعفر)، والصواب ما أثبته، وتكرر كثيرًا.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (عن)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٤٦٠)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٦٠٢). قال الذهبي في «العلو» (١٦٢): أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بإسناد جيد. اهـ

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالله في «السُّنة» (٤٥٨)، وابن خزيمة «التوحيد» (٢١٧). وصححه ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٤٥).

۲۵۹۲ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا صدقة أبو عمرو المقعد، قال: قرأت على محمد بن إسحاق، وحدثني أُمية بن عبدالله بن عمرو بن ابن عثمان، عن أبيه عبدالله بن عمرو، قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص رَفِي يُحدِّث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، قال: خلق الله الملائكة لعبادته أصنافًا؛ فإن منهم الملائكة قيامًا صافِّين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعًا خشوعًا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجودًا منذ خلقهم إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة، وتجلَّى لهم تعالى، ونظروا إلى وجهه الكريم، قالوا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك.

١٥٩٧ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا عباد بن منصور، قال: سمعت عدي بن أرطاة يخطب على المنبر، فجعل يعظنا حتى بكى وأبكانا، ثم قال: كونوا كرجلِ قال لابنه وهو يعظه: يا بُني أُوصيك أن لا تُصلي صلاةً إلَّا ظننت أنك لا تُصلي بعدها غيرها حتى تموت، وتعال بُنيَّ نعمل عمل رجلين كأنها قد وقفا على النار ثم سألا الكرَّة، ولقد سمعت فلانًا - نسي عبَّادٌ اسمه - ما بيني وبين رسول الله على قال: إن رسول الله على قال: إن له ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم مَلكٌ تقطر دمعته من عينه إلَّا وقعت ملكًا يُسبَّح الله، قال: وملائكة سجود منذ خلق الله السموات لم يرفعوا رءوسهم، ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وركوع لم يرفعوا رءوسهم، ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وركوع لم يرفعوا رءوسهم، ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وطفون لم ينصرفوا عن مصافّهم، ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وطفون لم ينصرفوا عن مصافّهم، ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، والقيامة، وتجلّى لهم ربهم، فنظروا ينصرفون إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة، وتجلّى لهم ربهم، فنظروا

إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك الله الله الله الله الله

٢٥٩٨ – وقال ابن مسعود ﷺ – وكان يخطب به –: يبرز الرب تعالى الأهل جنته في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيُحدث لهم من الكرامة ما لـم يروا مثله قبله، ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجُمع.

# [عمارة بنرويبة رَضَالَتُهُ عَنْهُ

7099 - حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصي، حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي، حدثنا أبو اليهان، حدثنا إسهاعيل بن عباش، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر ابن عهارة بن رويبة، عن أبيه، قال: نظر النبي ﷺ إلى القمر ليلة البدر، فقال: «إنكم سترون ربكم كها ترون هذا القمر، لا تضارُّون في رؤيته، فإن استطعتم ألَّا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» (٢).

• ٢٦٠٠ و أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، عن أبي بكر أحمد بن هارون، حدثنا عبد الرزاق ابن منصور، حدثنا المغيرة، حدثنا المسعودي، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن عهارة بن رويبة، عن أبيه، قال: نظر رسول الله إلى القمر ليلة البدر، فقال: «إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كها ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم أن لا تُغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس

 <sup>(</sup>١) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٦٠)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٥١٥).
 قال ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ٢٧٣): وهذا إسناد لا بأس به. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في «الرؤية» (١٥٢).

وركعتين بعد غروبها فافعلوا»](١).

### جماعة من التابعين:

# غمربن عبدالعزيز

الأجناد: أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله، ولزوم طاعته، والتمسُّك بأمره، والمعاهدة على ما حملك الله من دينه، واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه، فبها يحق لهم ولايته، وبها رافقوا أنبياءه، وبها نضرت وجوههم، ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن، ومن كرب يوم القيامة.

٢٦٠٢ - وقال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا.

٣٦٠٣ - وعن ابن عمر ريخ قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في مُلكِ وسُرره ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وأرفعهم منزلة لمن ينظر إلى ربه بالغداة والعشى.

٢٦٠٤ عن سعيد بن جبير، قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه سبعون ألف خادم، بيد كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبتها، لا يفتح بابه لشيء يريده، لو صافه أهل الدنيا لوسعهم، وإن أفضلهم منزلة الذي ينظر في وجه الله غدوة وعشية.

<sup>(</sup>۱) ما بين [ ] من كتاب «حادي الأرواح»، فقد نص ابن القيم عن أن ابن بطة كَنَلْنَهُ رواهـا في «الإبانة الكبرى»، وهي من الروايات التي لم يذكر المختصر.

- ٢٦٠٥ ونحوه عن الأعمش، عن هشام بن حسان، قال: إن الله تعالى ليتجلَّى
   لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة.
- ٢٦٠٦ عن أبي رجاء محمد بن سيف (١)، قال: سألت الحسن عن قوله: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ ﴾ [الملك: ٢٧]، قال: مُعاينة.
  - ٧٦٠٧ وقال الحسن: ينظرون إلى الله ﷺ كما شاء بلا إحاطة.
- ٢٦٠٨ عن كعب الأحبار، قال: ما نظر الله ﷺ إلى الجنة إلا قال لها: طيبي لأهلك، فزادت ضعفًا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يـوم كـان لمم عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الـرب تعالى فينظرون إليه، وتسفي عليهم الريح بالمسك الطيب، ولا يسألون الرب تعالى شيئًا إلا أعطاهم، حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن سبعين ضعفًا، ثم يرجعوا إلى أزواجهم وقد ازددن مثل ذلك.
- ٧٦٠٩ وقال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله على يوم القيامة بأعينهم.
- ٢٦١٠ وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: أليس ربنا تعالى يراه أهل الجنة؟
   أليس تقول بهذه الأحاديث؟

قال أحمد: صحيح.

قال إسحاق بن راهويه: صحيح، ولا يدعه إلَّا مبتدعٌ أو ضعيف الرأى.

٢٦١١ قال أحمد: ومن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة؛ فهـ و جهمـي، وقـ د
 كفر.

<sup>(</sup>١) في المختصر: (يوسف)، والصواب ما أثبته، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٥٠/٣٥٥).

وقال: ينظرون إلى ربهم، وينظر إليهم، ويكلِّمونه، ويكلمهم كيف شاء، وإذا شاء.

7717 - وقال أبو عبدالله: قول الله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِن الْفَكَامِ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [البقرة: ٢١٠]، ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر: ٢٢]، فمن قال: إن الله لا يُرى فقد كفر.

7717 - قال أبو عبدالله: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونُقرُّها، ونُمرُّها كها جاءت بلا كيف، ولا معنى (١) إلَّا على ما وصف به نفسه تعالى، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشَّكِّ إنه على كل شيء قدير.

٢٦١٤ - قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يقول: من قال: إن الله لا يُرى في

<sup>(</sup>۱) ينفي بعض أثمة السُّنة المعنى عن نصوص الصفات ويريدون بذلك: نفي ما أحدثه الجهمية من معاني باطلة في تحريف تلك النصوص، كقولهم: معنى استوى: استولى، ومعنى اليد: القوة، وهكذا في سائر الصفات، وهم يريدون بذلك صرفها عن حقيقتها اللائقة بالله گلا. وقد ردَّ ابن تيمية كَلَيْنة على من احتج بهذه العبارات الموهمة للتفويض من أقوال بعض الأثمة، فقال في «مجموع الفتاوى» (۱۷/ ۳۱۳): يتمسَّكون بها يجدونه في كلام الأثمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: (ولا كيف، ولا معنى)، ظنّوا أن مراده: أنا لا نعرف معناها، وكلام أحمد صريحٌ بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنها يُنكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنَّف كتابه في «الرَّد على الرَّنادقة والجهمية فيها أنكرته من مُتشابه القرآن وتأولته على غير تأويله»، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله، وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذا، والمكيفون يُشتون كيفية، يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صِفاتِ الرَّبُ، فنفى أحمد قول هؤلاء، وقول هؤلاء؛ قول المكيفة الذين يدّعون أنهم علموا الكيفية، وقول المحرِّفة الذين يدّعون أنهم على وانظر رقم: (٢٧٧٩ و ٢٧٧١).

- الآخرة؛ فهو جهمي، قال: وإنها تكلُّم من تكلُّم في رُؤية الدنيا.
- 7710 وقال أبو عبدالله: أدركت الناس وما يُنكرون من هذه الأحاديث أحاديث أحاديث الرُّؤية، وكانوا يُحدِّثون بها على الجملة، يُمرُّونها على حالها غير مُنكرين لذلك ولا مُرتابين.
- ٢٦١٦ قال أبو عبدالله: إذا لم نقر بها جاء عن النبي على رددنا على الله أمره،
   قال الله ريجك: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَلَهَ نَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].
- ٧٦١٧ وقال أحمد بن أصرم: قال لي أبو إبراهيم المُزني: سمعت ابن هرم، يقول: قال الشافعي رَخَلَتْهُ في كتاب الله: ﴿ كَلَا إِنَهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته.
- ٢٦١٨ حدثنا ابن الأنباري، قال: ثنا أبو القاسم بن سعيد الأنهاطي صاحب المُزني قال: قال لي الشافعي: ﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ أَن الطففين: ١٥]
   دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم.
- 7719 قال أبو عُبيد القاسم بن سلّام وذكر عنده هذه الأحاديث التي في الرُّؤية -، فقال: هذه عندنا حقٌّ، رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلَّا أنا إذا قيل لنا: فسِّروها، قلنا: لا نُفسِّر منها شيئًا؛ ولكن نمضيها كما جاءت (۱).

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية كَنَانَهُ في «الحموية» (ص٣٣٣-٣٣٥) هو يتكلم عن أبي عبيد ومعلّقًا على قوله:.. أحمد الأثمة الأربعة الذين هم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عُبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر: أنه ما أدرك أحدًا مِن العلماء يُفسّرها. أي: تفسير الجهمية. اهم

777- وقال أسود بن سالم: هذه الأحاديث والله حقٌ، نحلف عليها بالطلاق.
777- سمعت أبا عمر محمد بن عبدالواحد - صاحب اللغة - يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا يقول: في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ أَنَ اللَّهَ مُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب]: أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلّا مُعاينةً ونظرًا بالأبصار.

# رسالت عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في الرؤيت

٢٦٢٢ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا عبدالله بن عبدالله بن أحبرني عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، أملاها عليَّ إملاء، وسألته فيها جحدت الجهمية.

أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيها تتابعت الجهمية، ومن حالفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلَّت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ودعت عظمته العقول، فلم تجد مساعًا فرجعت خاسئة وهي حسير.

وإنها أُمرنا بالنظر والتفكر فيها خلق بالتقدير، وإنها يقال: كيف كان ؟ لـمن لـم يكن مرَّةً ثم كان، فأما الذي لا يـحول، ولا يزول، ولـم يزل، وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلَّا هو.

وكيف يُعرفُ قدر من لم يبدأ، ومن لا يبلى، ولا يموت ؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حدٌّ، أو منتهى، يعرفه عارف، أو يمحد قدره واصف ؟ وذلك من جلاله، فصل على أنه الحق المبين، لا حق

أحق منه، ولا شيء أبين منه.

الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته: عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرًا يجول ويزول، ولا يُرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وخالقهم وسيد السادة وربهم: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْسَمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ الْسَوري: ١١].

اعرف - رحمك الله - غِناك عن تكلُّفِ صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفته قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فها كلفك علم ما لم يصف.

هل تستدلَّ بذلك على شيء [من] طاعته أو تتزحزح عن شيء من معصيته ؟

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمُّقًا وتكلُّفًا قد ﴿ اَسْتَهُوتُهُ اَلشَّيَطِينُ فِي اَلْأَرْضِ مَيْرَانَ ﴾ [الأنعام: ٧١]، فصار أحدها ومنها يستدل – زعم – على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بدُّ إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، بجحد ما سمى الرب من نفسه، فصمت الرب عما لم يُسمِّ منها، فلم يزل يُملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: ﴿ وُجُورٌ يُوبَدِ نَافِرَةً ﴾ [القيامة]، فقال: لا يراه أحدٌ يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه، ونضرته

إِياهِم ﴿ فِ مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴾ [القمر:٥٥]، وقد قبضي أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينضرون.

وإنها كان يهلك من رآه حيث لم يكن يبقى سواه، فلها حتم البقاء، ونفى الموت والفناء، أكرم أولياءه بالنظر إليه واللقاء، فورب السهاء والأرض ليجعلن الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًا فتنضر بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، فهم وشيعته، وهم عن ربهم يومئذ محجوبون، لا يرونه كها زعموا أنه لا يرى، ولا يُكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم.

كيف لم يعتبر قائله بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يُوْمَ لِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] ؟

أفظن أن الله يقصيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء ؟

وإنها جحد رؤيته يوم القيامة؛ إقامة للحُجَّة الضالة المُضلَّة؛ لأنه قد عرف إذا تجلَّى لهم يوم القيامة ومنه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدًا.

• وقال الـمسلمون: يا رسول الله: هل نرى ربنا ؟

وذلك قبل أن يُنزل الله ﷺ ﴿ وُجُوءٌ يَوَمِنِ نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ ۗ ﴾.

فقال رسول الله ﷺ: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا.

قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟».

فقالوا: لا.

قال: «فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك» (١).

- وقال رسول الله ﷺ: «لا تـمتلئ النار حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتقول: قط قط، فينزوي بعضها إلى بعض» (٢).
- وقال لثابت بن قيس ﷺ: «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة» (٣).
- وقال فيها بلغنا: «إن الله ليضحك من أزلكم، وقنوطكم، وسرعة إجابتكم».

وقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك ؟

قال: «نعم».

قال: لا يعدمنا من ربِّ يضحكُ خيرًا (١٠).

في أشباه لهذا مم الم نُحصه.

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]

﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]

وقال: ﴿ وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَنْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩]

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦)، وسيأتي مسندًا برقم (٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧٩٨)، ومسلم (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه برقم (٢٦٣٧).

وقال: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن نَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٥]

وقــــال: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَـتُهُ، يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَّتُ مَطْوِيَتَتُ اللَّهِ مِنْ وَالسَّمَوَّتُ مَطْوِيَتَتُ اللَّهِ مِنْ وَالسَّمَوَ وَالسَّمَوَ مَطُوِيَتَتُ اللَّهِ مِنْ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]

فوالله ما دلهم على عظيم من وصف نفسه، وما تحيط قبضته إلَّا صِغَر نظيرها منهم عندهم أن ذلك الذي ألقى في روعهم، وخلق على معرفة قلوبهم.

فها وصف الله من نفسه فسمَّاه على لسان نبيه سميناه كما سمَّاه، ولم نتكلَّف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف، ولا نتكلَّف معرفة ما لم يصف.

اعلم - رحمك الله - أن العصمة في الدين : أن تنتهي حيث انتهى بـك فلا تجاوز ما قد حُدَّ لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف، وإنكار المنكر

أ- فها بُسطت عليه المعرفة، وسكنت إليه الأفئدة، وذُكِر أصله في الكتاب والسُّنة، وتوارثت علمه الأُمة، فلا تخافنَّ في ذكره، وصفته من ربك، ما وصف من نفسه عبثًا، ولا تتكلفن لما وصف لك من ذلك قدرًا.

ب− وما أنكرته نفسك، ولم تجد ذكره في كتاب ربك، ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كها صمت الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلّفك معرفة ما لم يصف من نفسه، مثل إنكارك ما وصف منها، فكها أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصفه من نفسه، فكذلك أعظم تكلّف ما وصف الواصفون مما له يصف منها.

فقد والله عزَّ المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيه، فها مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم، ولا تكلَّف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن.

وما ذُكِر عن رسول الله على أنه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه من أجل ما وصفنا، كالجاحد المنكر لما وصفنا منها.

والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بها وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها:

أ- لا ينكرون صفة ما سمَّى منه جحدًا.

ب- ولا يتكلَّفون وصفه بها لم يُسم تعمُّقًا؛ لأن الحقَّ تَركُ ما تـركَ، وتسمية ما سَـمَّى، ومـن يتبع ﴿ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَـلِهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وهب الله لنا ولكم حُكمًا وألحقنا بالصالحين.

# ٢٦٢٣ - قال الشيخ:

فقد ذكرت لكم - رحمكم الله - من تثبيت رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة في الجنة، وشرحت ذلك وبينته مُلخَّصًا من كتاب الله تعالى، وسُنة نبيه محمد علي وإجماع العلماء، وأئمة المسلمين، ولغات العرب

ما في بعضه كفاية، وغنى وهداية، وشفاء لمن وهب الله بصيرة، وأراد به مولاه الكريم الخير والسلامة.

فأما الجهمي المعون الذي قد غلب على قلبه الرين، ومُنِعَ العصمة، وحيل بينه وبين التوفيق، فإنه يجحد ذلك كله وينكره، ويعرض عنه، ويتخذه هزوًا، فهو من الذين قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَاينَئُنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَأَنَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي أَذُنْيَهِ وَقَرًا ﴾ [لقمان: ٧].

٢٦٢٤ - فالجهمى ينكر أن المؤمنين يرون ربهم في القيامة:

فإذا سُئل عن حُجَّته في ذلك نزع بآيات من مُتشابه القرآن، وهو في أصل مذهبه، وتأسيس اعتقاده تكذيب القرآن وجحده، فيُمِّوه باحتجاجه بمتشابه القرآن على جُهُّال الناس، ومن لا علم عنده، فيقول حُجَّتي في ذلك قول الله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَنرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

فظنَّ من سَمِعَ كلامهم أنهم نزَّهوه، وأجلُّوه، ووحَّدوه، بإنكارهم رؤيته، واحتجاجهم بمتشابه القرآن.

# فيقال لهم:

أخبرونا النبي ﷺ كان أعلم بكتاب الله، ومعاني كلامه، ومراده في وحيه وتنزيله، أم جهم بن صفوان ؟!

فإن الذي أُنزل عليه القرآن وجاء بالهدى من ربه والبرهان يقول:

«إنكم سترون ربكم يوم القيامة كها ترون القمر ليلة البدر، وكها ترون الشمس في نحر الظهيرة».

«وإن من أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين».

أفيظن الجهمي المُلحد أن النبي على ما قرأ هذه الآية التي احتج بها الجهمي، أم يقول: إنه قد قرأها؟ أم يزعم أن النبي على عارض القرآن، وتلقّاه بالخلاف عليه والردكما تفعل الجهمية والمُعتزلة؟

فإن بعض المعتزلة إذا وضح عندهم صحَّة الروايات، والآثار الصحيحة التي لا يجوز عليها التواطؤ والاستحالة، قالوا:

قد قال النبي على ذلك؛ لكن النبي على كان مُشبِّهًا، والـمُشبِّه عندهم كافر مُلحد (١).

ثلاثة من الأنبياء مُشبِّهة: موسى حيث قال: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]

وعيسى حيث قال: ﴿ تَعُلُّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]

ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا». [«مجموع الفتاوي» (٥/ ١١٠)]

وعلى ذلك سار كشير من المتأخرين في وصف أحاديث النبي ﷺ المصرحة بإثبات حقيقة الصفات (بأحاديث التشبيه)، وصنفوا في ردها وتحريفها وتأويلها المصنفات الكثيرة، ومن ذلك:

 <sup>(</sup>١) ومن ذلك قول ثُمامَة بن أشْرَس - وهو من رؤساء الجهمية لعنه الله -:

۱ - كتاب «التوحيد وكفر المُشبِّهة» لبشر المريسي الجهمي.

٢ - كتاب الرَّد على المُشبِّهة لابن الثَّلجي الجهميّ (٢٦٧هـ).

٣- كتاب «دَفع شُبَه التَّشبيه بأكفّ التَّنزيه» لابن الجوزي (٩٨ ه.).

٤ - كتاب «تأويل الأحاديث المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة والبرهان» لأبي الحسن الطبري (٣٨٠هـ) تلميذ أبي الحسن الأشعري، وقد طعن في كتابه هذا على أهل الحديث.

٥ - كتاب «مُشكل الحديث» لابن فورك (١٠١هـ).

٦ - كتاب «الرَّدِّ على الـمُشبهة» لابن عساكر (٥٧١هـ) وغيره.

٧- «تأويل الأحاديث المُوهِمة للتَّشبيه» للسّيوطي (١١٩هـ).

فهذه الكتب وأمثالها أُلَّفت لرَّدِّ أحاديث الصفات، ونبز من أثبتها بالتشبيه والتجسيم. =

فأعظم من قولهم في نبيهم رسول الله ﷺ كلامهم في ربهم، وإلحادهم في أسمائه، وجحدهم لصفاته، وإبطالهم ربوبيته.

ألا ترى أنك لو جالست المعتزلي عمره كله، ما قطع مجلسه، ولا أفني

ولهذا إذا رأيت في كتب كثير من المتأخِّرين من المفسرين وشُرَّاح الأحاديث من يرمي خصومه بالتشبيه والتجسيم فهم يقصدون - غالبًا - أهل السُّنة مثبتة الصفات.

كها قال أبو حاتم الرَّازي تَحَلَّنهُ: وعلامةُ أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثرِ، وعلامة الجهمية: أن يُسموا أهل السُّنة: (مُشبّهة)، و(نابتة). اهـ [اللالكائي (١/ ١٨٢)]

قال الإمام أحمد بن حنبل تَعَلَّنهُ في «الردِّ على الجهمية» (ص١٠٤): وزعم - يعني الجهم ابن صفوان- أن من وصف الله بشيء مِما وصف به نفسه في كتابه، أو حدَّثَ عنه رسوله ﷺ كان كافرًا، وكان من المشبَّهةِ، فأضل بكلامِه بشرًا كثيرًا.. اهـ

ولقد سلك هذا المسلك كثير من المتأخِّرين حتى صرَّحوا بتكفير من أثبت الصفات وأمرَّها كما جاءت، كما قال الإمام أحمد هاهنا عن إمامهم الجهم، وكما قال ابن بطة تَعَلَّنهُ: (والمُشبَّه عندهم كافر مُلحد)، ومن نظر في كتب المتأخرين وجد ذلك جليًّا واضحًا، ومن ذلك:

فهذا القرطبي في شرحه لصحيح مسلم! المسمى «المفهم» يرمي من أثبت الصفات بالتشبيه والتجسيم، ثم يُصرِّح بكفرهم فيقول (٦/ ، ٦٧): قوله: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سياهم الله فاحذروهم»، يعني: يتبعونه ويجمعونه طلبًا للتشكيك في القرآن، وإضلالًا للعوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن، أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته (المُجسِّمة) الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسُّنة مما يوهم ظاهره الجسمية، حتى اعتقدوا: (أن الباري تعالى جسم بحسم)، و(صورة مصورة ذات وجه، وعين، ويد، وجنب، ورجل، وإصبع)، تعالى الله عن ذلك، فحذر النبي على عن سلوك طريقهم (!!). فأما القسم الأول: فلا شكّ في كفرهم، وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة.

وأما القسم الثاني: فالمصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عبَّاد الأصنام والصور، ويستتابون، فإن تابوا وإلَّا قتلوا، كما يفعل بمن ارتد. اه

قلت: فأهل السُّنة عند هؤلاء المعطلة مُشبِّهة، والمشبهة عندهم كفار يستتابون، نعوذ بالله من هذا الضلال، ونسأله الثبات على عقيدة أهل السنة والأثر والتمسك بها حتى المهات.

ليله ونهاره إلَّا بالخصومة والجدل في الله، وفي صفاته، وقدره، وفي جحد العلم، وفي نفي الصفات، قد ولهته الخصومة، وألهاه الجدل عن النظر في الحلال والحرام اللذين تعبَّده الله بعلمها، وفرض عليه العمل بها، والعمل بالذي فرضه الله من علم ذلك.

فأما حُجّته وخصومته بقول الله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾، فإن معنى ذلك واضح لا يخيل على أهل العلم والمعرفة:

وذلك أنك تنظر إلى الصَّغير من خلق الله فيها يدركه بصرك، ولا يحيط نظرك، فالله تعالى أجل وأعظم من كل شيء يدركه بصر، وإنها الإدراك أن يحيط البصر بالشيء حتى يراه كله فذلك الإدراك.

ألا ترى أنك ترى القمر فلا ترى منه إلَّا ما ظهر من وجهه، ويخفى عليك ما غاب من قفاه، وكذلك الشمس، وكذلك السماء، وكذلك البحر، وكذلك الجبل، وإن الرجل ليكلمك وهو معك فها يدركه بصرك، وإنها تنظر منه إلى ما أقبل عليك منه.

ف إنها قـول الله ﷺ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ﴾: لا تحـيط بـ ه لعظمتـ ه وجلاله (١)؛ ولكن الجهمي عدوَّ الله إنها ينزع إلى الـمُتشابه ليفتن الجاهل.

<sup>(</sup>۱) قال الآجري تَحَلِّقَهُ في «الشريعة» (۲/ ۱۰٤۸): ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ قيل له: معناها عند أهل العلم: أي لا تحيط به الأبصار، ولا تحويه ﷺ، وهم يرونه من غير إدراك، ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيت السماء، وهو صادق، ولم يحط بصره بكل السماء، ولم يدركها .. هكذا فسَّره العلماء. اهم

قلت: ومن أئمة السنة من فسَّر هذا النفي للرؤية في الدنيا دون الآخرة، وبه قال: أبو العالية، ونُعيم بن حماد، وهشام بن عبيدالله، وأحمد بن حنبل. انظر: «السنة» لعبدالله (٤٩٦) بتحقيقي.

### ٢٦٢٥- وقالت الجهمية:

إنها معنى قوله: ﴿إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣]، إنها أراد بذلك: الانتظار. فخالفت في هذا التأويل جميع لغات العرب، وما يعرفه الفُصحاء من كلامها؛ لأن القرآن إنها نزل بلسان العرب.

قال الله تعالى: ﴿ وَهَٰذَا لِسَانُ عَسَرِكِ ثُمِّيتُ ﴾ [النحل: ١٠٣].

وقال: ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨].

فليس يجوز عند أحد ممن يعرف لغات العرب وكلامها أن يكون معنى قوله: ﴿إِنَّ رَبِّهَا نَاظِرَهُ ﴾: الانتظار.

ألا ترى أنه لا يقول أحد: إني أنظر إليك، يعني: أنتظرك، وإنها يقول: أنتظرك، فإذا دخل في الكلام (إلى)، فليس يجوز أن يعني به غير النظر، يقول: أنظر إليك.

وكذلك قوله: ﴿إِنَى رَبُهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ولو أراد الانتظار لقال: (لربها مُنتظرة)، و(لربها ناظرة)، وذلك كله واضح بين عند أهل العلم، ممن وهب الله له علمًا في كتابه، وبصرًا في دينه.

فاعلم أن كل شيء معناه: (الانتظار)؛ فإنه لا يكون بالتخفيف، ولا يكون إلّا بالتثقيل.

فأما ما عنى به: الانتظار؛ فقوله: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ [الزخرف: ٦٦]، معناه: هل ينتظرون إلَّا الساعة.

ونظير ذلك وشبهه وشاهده: ﴿ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلَهُ مَ ﴾ [يونس: ١٠٢].

فتبيَّن أن (التثقيل) إنها هـو في (الانتظار)، كقوله: ﴿ يَسَظِرُوكَ ﴾ ينتظرون، ثم قال: ﴿ إِلَا ﴾ فثقًل.

وقال: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢١٠]، فهذا انتظار مُثقَّل.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴾ [الأعراف: ٥٣]، يعني: ينتظرون، فثقًل. وقال مما هو بمعنى: (النظر) فخفَّف: ﴿ أَفَلَرَ يَنْظُرُوۤا إِلَى اُلسَمَآءِ فَوْقَهُمْ ﴾ [ق: ٦]، فلم كان معناه (النظر)، قال: ﴿ إِلَى ﴾ فخفَّف.

وقال: ﴿ اَنْظُرُواْ إِلَىٰ ثُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ ﴾ [الأنعام: ٩٩].

وقال: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية: ١٧] وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنْ رَبِّهَا نَاظِرَهُ ﴾ معناه: النظر (١).

٢٦٢٦ - سمعت أبا بكر بن الأنباري النحوي، يقول في قوله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَهِ نَوْمَهِ وَ مُوهُ وَمُوهُ وَمَهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>۱) قال ابن منده رَحَنَّتُهُ في «الرد على الجهمية» (ص۱۰۱): قال الله رَجَّكَ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْبَدُ نَاضِرُهُ الله وَ الله وَ الله وَ التابعين: محمد بن رَبَا نَظِرُهُ ﴾ أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة على، ومن التابعين: محمد بن كعب، وعبدالرحمن بن سابط، والحسن بن أبي الحسن، وعكرمة، وأبو صالح، وسعيد بن جُبير وغيرهم، أن معناه: إلى وجه رَبِها ناظرة، والآخرون نحو معناه، ومن رُوي عنه أن معناه: أنها تنتظر الثواب، فقول شاذ لا يثبت. اهـ

قال الكرجي القصاب عَنسَهُ في «نكت القرآن» (٤/ ٤٥٤) في تفسيره لهذه الآية: نصَّ بلا تأويل أنها تنظر إلى ربها نظر العين لا محالة، ومن قال: إنها منتظرة تنتظر الثواب فليس بخلاف لما دلَّ عليه القرآن، إذ لا ثواب أجل من انتظاره رؤية الرب سبحانه؛ لأنه غايه الطالبين، وأمتع تمتع المتمتعين، ولو لا خذلان الجهمية ما أنكروا ذلك. اهـ

تكون ناضرة: ﴿ نَافِرَةً ﴾ ؛ لأن الـمُنتظر على وجهه الحزن؛ لأنه متوقع شيئًا لـم يحصل له، و﴿ نَافِرَةً ﴾ مُسفرة مُشرقة ضاحكة مستبشرة.

ووجه آخر: أنه لـو أراد بالنـاظرة: (منتظـرة)، كـان يقـول: (لربهـا ناظرة)، ولـم يقل: ﴿ إِنَى رَبِّهَا نَظِرَةٌ ﴾.

### ٢٦٢٧ - وقالت الجهمية:

معنى قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللهِ ﴾ [العنكبوت: ٥]، و﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ عَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ ۦ ﴾ [الكهف: ١١٠]، إنها هو كها تقول: لقيت خيرًا، ولقيت من فلان شرًّا.

وكما قال موسى: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢]

وهذا كله تأويلٌ تأولته الجهمية على غير أصل، ولا علم بفصيح اللسان، يُلبِّسون بذلك على أهل الجهل، ويُموِّهون على من لا علم عنده.

وقد فرَّق الله بين ما قالوه وتأوَّلوه، وبين ما قلنا.

ألا ترى أنك تقول: لقيت منك، ولقيت من فلان خيرًا.

فإذا دخلت: (من)، جاز أن يكون كما تأوَّلوه.

فإذا أردت (لقاء النظر) لم يجز أن يكون فيها: (من)، فإذا قلت: لقيت فلانًا ولقيتك، كان ذلك بمعنى: (اللقاء والنظر) لا غير.

وكذلك قال موسى عَيَهِ: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾، أدخل فيها: (من).

وليس فيها احتججنا به من لقاء الله (من).

قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ آللهِ ﴾ [العنكبوت: ٥].

﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ۦ ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ يَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]

٢٦٢٨ - وسمعت أبا عمر - صاحب اللغة - يقول: سمعت ثعلبًا يقول: أجمع أهل اللغة أن معنى قوله: ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، أن (اللقاء) هاهنا لا يكون إلَّا مُعاينة ونظرًا بالأبصار.

### ٢٦٢٩ - وقالت الجهمية:

إن النظر لا يكون إلَّا طول وعرض، ولون وجسم.

فيقال لهم: أخبرونا عن الله تعالى، أليس هو شيئًا ؟

فإذا قالوا: بلي.

قيل لـهم: فإن النظر يكون إلى ذلك الشيء.

#### ٢٦٣٠ وقالت الحهمية:

إنكم شبَّهتم ربكم بالقمر، فقلتم: «ترون ربكم كما ترون القمر».

فتفهَّموا - رحمكم الله - جهلهم وكذبهم، وافتراءهم على الله تعالى، وعلى رسوله، وعلى المؤمنين من عباده، في كلِّ أحوالهم، فهل سمعتم عن أحد أنه قال: إن الله تعالى مثل القمر ؟ وإنها يقال: إنه يرى كها يُرى القمر.

ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كها تنظر إلى الأرض، وليس القمر مثل الأرض ؟ ولكن النظر مثل النظر، فتنظر إلى الشيء العظيم كها تنظر إلى الشيء الصغير، وهما مختلفان، والنظر إليهما واحد.

ويجوز أن تقول: أهدى إليَّ رجل فرسًا فأهديت إليه ثوبًا، وأهدى إلَّي شاة فأهديت إليه بقرة.

فقال له: لـم فعلت ذلك ؟

فيقول: أهديت إليه كما أهدى إليَّ.

فليس الثوب مثل الفرس، ولا الشاة مثل البقرة؛ ولكن الهدية مثل السهدية في الاسم.

واتفاق المعنى في الفعل لا في الشخصين، وكذلك النظر مثل النظر في الاسم، وليس المنظور إليه كله سواء.

٢٦٣١ قال رجل لنُعيم بن حماد: كيف ينظر الخلق إلى الله، وهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى الشمس ؟

فقال: إن الله خلق الخلق في الدنيا خلق فناء، وخلق أنوارهم خلق فناء، فإذا كان يوم القيامة خلقهم خلق بقاء، وخلق أنوارهم خلق بقاء، فنظروا بنور البقاء إلى البقاء.

## حديث شجرة طوبي. وصفة الجنة وسوقها

777٧- حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، قال: ثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: ثنا إسهاعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبدالصمد، أنه سمع وهب بن مُنبِّه يقول: إن في الجنة شجرة يقال لها: طُوبي، يسير الراكب في ظلِّها مائة عام لا يقطعها، زهرها رياط، وورقها برود، وكثبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس أهل الجنة، مُتحدَّث بينهم، فبينا هم يتحدَّثون في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون نُجبًا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها الحِرعِزَى (۱) من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وبشبه وإستبرق.

قال: فينيخونها، ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه، وتسلموا عليه، قال: فيركبونها وهي أسرع من الطائر، وأوطأ من الفرس المفروش، نُجبًا من غير تهيئة، ذُللًا من غير رياضة، يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، ولا تسبق أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا ركبة راحلة منها ركبة صاحبتها، حتى إن الشجرة لتنحى عن طرقهم؛ لئلا تفرِّق بين الرجل وبين أخيه.

قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم، فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۳/ ۲۲۱): قال أبو عُبيد: (المِرعِزَّى): إن شدَّدت الزَّاي قصرت، وإن خففت مددت، والميم والعين مكسورتان على كلّ حال، وقال الليث: المِرعِزَّى كالمصوف يخلّص من بين شعر العنز ..إلخ

ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام.

قال: فيقول ربنا تعالى عند ذلك: أنا السلام، ومني السلام، وعليكم حقت محبتي ورحمتي، مرحبًا بعبادي الذين خشوني بالغيب، وأطاعوا أمري، فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك، فيقول تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار مُلك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسلوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته، فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية، يقول: يا رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم وتضايقوا فيها، رب فآتني مثل كل ما كانوا فيه منذ يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا، فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتك؛ لأنه ليس في عطائي ملك ولا تصريد (۱).

قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغه أمانيهم، ولم يخطر لهم على بال، فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم في أنفسهم، فيكون فيها يعرضون عليهم براذين مقربة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، وعلى كل سرير منها قُبَّة من ذهب مفرغة، في كل قُبَّة منها فرش من فرش الجنة مطاهرة، في كل قُبَّة منها جاريتان من حور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلَّا أنه فيها ولا ريح طيب إلَّا قد عبقتا به، ينفذ ضوء وجوهها غلظ القبة حتى فيها ولا ريح طيب إلَّا قد عبقتا به، ينفذ ضوء وجوهها غلظ القبة حتى

<sup>(</sup>١) التصريد: التقليل. «مقاييس اللغة» (٣٤٨/٣٤).

يظن من يراهما أنهما من دون القُبَّة، يرى مُخها من فوق ساقها، كالسلك الأبيض في الياقوتة الحمراء، تريان لصاحبهما من الفضل على صاحبتيه كفضل الدُّرِّ على الحجارة، أو أفضل، ويرى هو أفضالهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه، وتقبلانه، وتعانقانه، وتقولان له: والله ما ظننا أن الله تعالى يخلق مثلك، ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفًا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزله الذي أُعدَّ له.

٣٦٣٣- حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: ثنا أبو عيسى هارون بن محمد الحارثي - بعبًادان -، قال: ثنا أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدروقي، وعمد بن عبدالله بن مهران الدينوري، قالا: ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: ثنا المُعافى بن عمران أبو مسعود الموصلي، قال: ثنا إدريس بن سنان، عن وهب ابن مُنبّه، عن محمد بن علي، قال إدريس: ثم لقيت محمد بن علي بن حسين ابن فاطمة الكَلِيُّةُ فحدثني، قال: قال رسول الله عليه: "إن في الجنة لشجرة يقال لها: طوبى، لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلّها لسار فيه مائة عام من قبل أن يقطعها، ورَقُها وبُسرها برود خضر، وزهرها رَياطٌ (١) صُفر، وأفناؤها سندس وإستبرق، وثمرها حُلل حمر، وصمغها زنجبيل وعسل، وبطحاؤها ياقوت أحمر، وزمرد أخضر، وترابها مسك وعنبر وكافور أصفر، وحشيشها زعفران منيع، وأجوج يتأجّجان من غير وقود (٢)، يتفجر من أصلها أنهار السلسبيل، والمعين والرحيق، وظِلّها عبل من مجالس أهل الجنة، يألفونه ومُتحدث يجمعهم، فبينا هم في عبلس من مجالس أهل الجنة، يألفونه ومُتحدث يجمعهم، فبينا هم في

<sup>(</sup>۱) (الرياط): بالياء المثناة تحت جمع ريطة، وهي كل ملاءة تكون نسجًا واحدًا ليس لها لفقين، وقيل: ثوب لين رقيق. «الترغيب والترهيب» (٥٧٤١).

<sup>(</sup>٢) (الأَلنجوج): هي عود البخور. (تتأججان): تتلهبان. المصدر السابق.

ظِلّها يومًا يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نُجبًا ('' جبلت من الياقوت، ثم نفخ فيها الروح، مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها السمصابيح نضارة وحُسنًا، نُجبًا من غير رياضة، عليها رحال من الدر والياقوت مفضضة باللؤلؤ والمرجان، صفاقها (۲) من النهب الأحمر، ملبسة بالعبقري والأرجوان (۲)، فأناخوا إليهم تلك النجائب، ثم قالوا لهم: إن ربكم يُقرئكم السّلام، ويستزير كم لتنظروا إليه وينظر إليكم، وتُحيوه ويُحييكم، ويُكلِّمكم وتكلموه، ويزيدكم من فضله وسعته إنه ذو رحمة واسعة، وفضل عظيم، فيتحوَّل كلُّ رجل منهم على راحلته، ثم انظلقوا صفًا واحدًا معتدلًا لا يفوت منه شيء شيئًا، لا يَمُرُّون بشجرة وضهم، أو تُفرِّق بين الرجل ورفيقه، فلما دنوا إلى الجبار تعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم، وتحبَّل لهم في عظمته العظيمة يُحييهم بالسَّلام، عن وجهه الكريم، وتحبَّل لهم في عظمته العظيمة يُحييهم بالسَّلام، فقالوا: ربنا أنت السَّلام، ومنك السَّلام، ولك حق الجلال والإكرام.

فقال لهم ربهم تعالى: إني أنا السَّلام، ومني السَّلام، ولي حقُّ الجللال والإكرام، فمرحبًا بعبادي اللذين حفظوا وصيتي، ورعوا عهدي، وخافوني بالغيب، وكانوا منى على كل حالٍ مُشفقين.

<sup>(</sup>١) (النجائب): هي الإبل النجيبة العتاق التي يسابق عليها. «تهذيب اللغة» (١١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) (الصفاق): جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. «لسان العرب» (١٠/ ٣٠٣)..

<sup>(</sup>٣) (العبقري): البسط التي فيها الأصباغ والنقوش. «الصحاح» (٢/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>الأرجوان): القطيفة الحمراء. «الصحاح» (٦/ ٢٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) (زَحَلت): .. تنحَّت لهم عن الطريق.

فقالوا: أما وعزَّتك، وعظمتك، وجلالك، وعلق مكانك ما قدرناك حقَّ قدرك، وما أدَّينا إليك حقك، فأذن لنا بالسجود لك.

قال لهم ربهم تعالى: إني وضعت عنكم مؤنة العبادة، وأرحت لكم أبدانكم، وطال ما نصبتم لي الأبدان، وأعنتم لي الوجوه، فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي، فسلوني ما شئتم، وتمنوا عليَّ أُعطكم أمانيكم، فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعالكم؛ ولكن بقدر رحمتي، وطولي، وجلالي، وعلو مكاني، وعظمة شأني.

فها يزالون في الأماني، والعطايا، والمواهب حتى إن المُقصِّر فيهم في أمنيته يتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله إلى يوم أفناها، فقال لهم ربهم تعالى: لقد قصرتم في أمانيكم، فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب من الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، أبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس وإستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها نور شعاع الشمس عنده مثل [الـ] كوكب المُضيء الدري في النهار، وإذا بقصور شاخة في أعلى مثل الـ] كوكب المُضيء الدري في النهار، وإذا بقصور شاخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلو لا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصار، فها كان من الياقوت الأجر، فهو مفروش بالعبقري الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأحمر، فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبثوث بالزمرد الأخضر، وبالذهب الأحمر، وبالفضة البيضاء، قواعدها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من اللؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان.

فلها انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم تعالى قُرِّبت لهم براذين (١) من الياقوت الأبيض، منفوخ فيها الروح، بجنبها الولدان الـمُخلدون، بيد كل وليد منهم حَكَمَة (٢) برذون من تلك البراذين، ولـجمها وأعنتها من فضة بيضاء، منظومة بالدُّرِّ والياقوت، سروجها سرر موضونة، مفروشة بالسندس والإستبرق، فانطلقت بهم تلك البراذين تزفُّ بهم، وتبطن بهم رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودًا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم، ويصافحوهم، ويهنئوهم بكرامة ربهم، فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطوّل عليهم ربهم مما سألوه وتمنُّوه، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنات: جنتان ذواتا أفنان، وجنتان مُدهامتان، فيهما عينان نضَّاختان، وفيهما مــن كــل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام، فلم تبوءوا منازلهم، واستقروا قرارهم، قال لهم ربهم تعالى: ﴿ فَهَلْ وَجَدتُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴾ [الأعراف: ٤٤]، قالوا: نعم ربنا، قال: رضيتم بثواب ربكم ؟ قالوا: رضينا ربنا رضينا؛ فارض عنا.

قال: برضاي عنكم حللتم داري، ونظرتم إلى وجهي، وصافحتكم ملائكتي، هنيئًا هنيئًا لكم عطاء غير مجذوذ، فليس فيه تنغيص، ولا تصريد (")، فعند ذلك قالوا: ﴿ ٱلْمُنْدُ يِنَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْمَزَنَ ﴾ [فاطر: ٣٤]،

<sup>(</sup>١) (البراذين): دابة خاصة لا تكون إلَّا من الخيل، والمقصود منها غير العراب. «تاج العروس» (٣٤٦/٣٤).

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة» (٤/ ٧١): قال الليث: (حكمة اللجام): ما أحاط بحنكيه، وفيها العذاران، سُمى حكمة: لأنه يمنع الدابة من الجري الشديد.

<sup>(</sup>٣) (المجذوذ): المقطوع. و(التصريد): التقليل.

وأدخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب إن ربنا لغفور شكور» (١).

۲٦٣٤ حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: ثنا أبو محمد يعقوب بن مجاهد، قال: ثنا حميد بن الربيع اللخمي، قال: ثنا عبدالله بن قال: ثنا حميد بن الربيع اللخمي، قال: ثنا عبدالله بن زياد القرشي، عن زرعة، عن نافع، عن ابن عمر سَرِّتُ قال: ذكر عند النبي طوبى، فقال: «يا أبا بكر، هل تدري ما طوبى ؟».

قال: الله ورسوله أعلم.

قال: «طوبى شجرة في الجنة لا يعلم طولها إلَّا الله، يسير الراكب تحت غُصن من أغصانها ستين خريفًا، ورقها الحلل، يقع عليها الطير أَمثال البخت».

قال أبو بكر: إن هناك لطيرًا ناعمًا يا رسول الله ؟

قال: «وأنعم منه من يأكل منه، وأنت منهم يا أبا بكر إن شاء الله»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٥٣)، والآجري في «الشريعة» (٦٦٩).

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٠٤١٠): وهذا مرسل ضعيف غريب جدًا .. وأحسن أحواله أن يكون من بعض كلام التابعين، أو من كلام بعض السلف، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعًا، وليس كذلك، والله أعلم. اهـ

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٥٧٤١): رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا معضلًا ورفعه منكر، والله أعلم. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (٦٢٥)، وفي إسناده: زرعة بن إبراهيم ضعيف الحديث كما في «لسان الميزان» (٢/ ٤٧٥). وكذا عبدالله بن زياد الفلسطيني، قال ابن حبان: يجب مجانبة روايته. «الضعفاء والمتروكون» (٢٠٢٤).

77٣٥ - حدثنا جعفر (١) القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني الهقل، عن الأوزاعي، قال: نُبئت، أنه لقي سعيد بن المسيّب أبا هريرة الله فقال: أسأل الله أن يسجمع بيني وبينك في سوق الجنة.

قال سعيد: وفيها سوق ؟!

قال: نعم، أخبرني رسول الله على: "إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيرون الله فيه، فيبرز لهم على عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم – وما فيهم من دني – على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسًا».

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، وهل نرى ربنا ؟

قال: «نعم، هل تهارون في رؤية الشمس، والقمر ليلة البدر ؟».

فقلت: لا.

قال: «وكذلك لا تمترون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس أُحد إلَّا حاضره الله محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم: يا فلان ابن فلان تذكر يوم عملت بكذا وكذا ؟ ويذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب أولم تغفر لي ؟

<sup>(</sup>١) في المختصر: (أبو جعفر)، والصواب ما أثبته.

فيقول: بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه.

قال: فبينا هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قطُّ، قال: ثم يقول ربنا: قوموا إلى ما أَعددت لكم من الكرامة، فنأتي سوقًا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، ويحمل لنا ما اشتهينا، ليس فيه شيء يباع ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا، قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة، فيلقى من هو دونه، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما يقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وكذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها.

قال: فنصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا، فيقلن: مرحبًا وأهلًا بحبيبنا، لقد جئت وإن بك من الجهال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه، قال: فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، فيحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلنا به (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰٤٩)، وابن ماجه (۲۳۳۱)، من طريق هشام بن عهار، حدثنا عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، عن سعيد بن المسيب به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي أسواق الجنة ما رواه مسلم في «صحيحه» (۲۸۳۳) عن أنس بن مالك شرأن رسول الله شرق قال: «إن في الجنة لسوقًا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنًا وجمالًا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالًا، فيقول طم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالًا».

### ۷۱ - باب

## الإيمان بأن الله ﷺ يضحك (١)

## ٢٦٣٦- قال الشيخ:

اعلموا - رحمكم الله - أن من صفات المؤمنين من أهل الحق:

(۱) قال ابن خزيمة كَلَّنَهُ في «التوحيد» (۵۳/۱): (باب ذكر إثبات ضحك ربنا على بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كها أعلم النبي هي، ونسكت عن صفة ضحكه جلَّ وعلا، إذ الله على استأثر بصفة ضحكه لم يُطلعنا على ذلك فنحن قائلون بها قال النبي هي، مصدقون بذلك بقلوبنا، مُنصتون عها لم يُبيّن لنا عما استأثر الله بعلمه. اهـ

وقال الآجري كَنَتَهُ في «الشريعة» (٢/ ١٠٥١) في (باب الإيهان بأن الله الله يضحك): اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله الله الله وصف به نفسه الله وسفه به رسول الله محل وسفه به الصحابة أله وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولى مبتدع، ولا يقال فيه: كيف ؟ بل التسليم له، والإيهان به أن الله الله الحق يضحك، كذا روي عن النبي وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلًا من لا يُحمد حاله عند أهل الحق. اه

قلت: فهذا قول أهل السُّنة الذين لم يتأثروا بأهل التعطيل والتحريف وسلكوا مسلك الإثبات والتحقيق، وأما القول الساري في كثير من كتب التفاسير وشروحات المتأخرين فهو قول أهل التعطيل الذين لا يثبتون صفات الله تعالى إلَّا على سبيل المجاز، ومن ذلك:

- قال الخطابي في «أعلام الحديث» (٢/ ١٣٦٥): «يضحك الله»: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله سبحانه وهو منفي عن صفاته وإنها هو مثل ضربه لهذا الصنيع .. ومعناه في صفة الله سبحانه: الإخبار عن الرَّضا .. إلخ

- وقال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٤٤٤): قال البيضاوي: نسبة النضحك إلى الله تعالى عجاز بمعنى الرِّضا. اهـ

فكل هذا وغيره تأويل وتحريف لحقيقة إثبات صفة الضحك لله تعالى.

تصديق الآثار الصحيحة، وتلقيها بالقبول، وترك الاعتراض عليها بالقياس، ومواضعة القول بالآراء والأهواء، فإن الإيهان: تصديق، والمؤمن: هو المُصدِّق، قال الله ﷺ: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِي الشَّهِمَ مَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَي النَّهُ عَلَيْهُمْ مَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَمَّلِيمًا ﴾ [الناء: 10]

#### فمن علامات المؤمنين:

أ- أن يصفوا الله بها وصف به نفسه.

ب- وبها وصفه به رسوله ﷺ، مما نقلته العلماء، ورواه الثقات من أهل النقل، الذين هم الحُجَّة فيها رووه من الحلال والحرام والسُّنن والآثار.

ج- ولا يقال فيها صحَّ عن رسول الله ﷺ: كيف ؟ ولا لــم ؟ بـل يتبعون ولا يبتدعون، ويُسلِّمون ولا يشُكُّون ولا يشكُّون ولا يرتابون .

فكان مما صح عن النبي ﷺ، رواه أهل العدالة، ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته: (أن الله تعالى يضحك).

فلا يُنكر ذلك، ولا يجحده إلَّا مُبتدعٌ، مذموم الحال عند العلماء، داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة، عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته.

٢٦٣٧ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله الحضرمي، قال: ثنا هُدبة بن خالد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدس، عن عمه أبي رِزين العُقيلي الله عليه قال: قال رسول الله عليه:

«ضَحِكَ ربنا من قنوط عباده وقُرْب غياثه».

قال أبو رَزِين: يا رسول الله، أيضحك ربنا ؟!

قال: «نعم».

ولن نَعدَم من ربِّ يضحكُ خيرًا.

وفي رواية: «وقُربِ غِيَرِه» (١).

٣٦٦٨ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا سُليهان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا علي بن زيد، عن عمارة القرشي، عن أبي بسردة ابن أبي موسى، عن أبيه عليه، قال: قال رسول الله عليه: «يتجلّى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكًا» (٢).

77٣٩ حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عبدالله بن يوسف، قال أنبأ مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هذا أن رسول الله على قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يُقاتِلُ هذا في سبيل الله فيُقتل، ثم يَتوبُ الله على القاتل، فيُقاتِل في سبيل الله فيُستشهد» (٣).

٠٧٦٤ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن بكار،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٦١٨٧)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (٤٣٣)، وهـ و حـ ديث صـحيح. وانظر كتاب «إثبات الحد» (٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹٦٥٤)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (٤٤٦)، وانظر بقية تخريجي له هناك. ويشهد له ما رواه مسلم (۱۸۱) من حديث جابر الله الورود، وفيه: «.. فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك ..» الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠).

وداود بن رشيد، قالا: ثنا إسهاعيل بن عياش، عن بَحير بن سعد (١)، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مُرَّة، عن نُعيم بن همَّار، أنه سمع النبي عَلَيْ يقول وجاءه رجل، فقال: أي الشُّهداء أفضل ؟

قال: «الذين يُلقون في الصَّف لا يلفتون وجوههم حتى [يقتلوا]، أولئك يتلبّطون (٢) في الغرف العُلا من الجنة، يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه» (٣).

7721 حدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو عمر - صاحب لنا - قال: ثنا أبو اليهان، قال: ثنا إسهاعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي هريرة على عن النبي على أنه سأل جبريل عن هذه الآيسسة: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ النَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨] من لم يشأ الله أن يصعقه ؟

قال: «هم الشُّهداء أثنية الله (<sup>1</sup>)، مُتقلِّدي أسيافهم حول عرشه، تتلقَّاهم ملائكة المحشر بنجائب من ياقوت، أزمتها الدُّر الأبيض، برحائل الذهب، وأغشيتها الشُّندس والإستبرق، وأنهارها ألين من الحرير مدّ خطاها مدّ أبصار الرجال، يسيرون في الجنة على خيول، يقولون عند

<sup>(</sup>١) في المختصر: (سعيد)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة» (٢٣٩/١٣): أي يتمرغون ويضطجعون، ويقال: يتصرعون، ويقال: فلان يتلبط في النعيم: أي يتمرغ فيه. اهـ

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٤٧٦)، والدارمي في «النقض» (٢٥٨)، والآجري في «الـشريعة» (٦٥٠)،
 والطبراني في «الأوسط» (١٣١٤)، وما بين [] ممن خرجه.

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٥٦٦): رواه الطبراني بإسناد حسن. اهـ

<sup>(</sup>٤) أي الذين استثناهم الله من الصعق في الصور. «لسان العرب» (١٢٤/١٤).

طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا ننظر كيف يقضي بين خلقه ؟ يـضحك إلـهي إليهم، وإذا ضحك [إلى عبد] في موطنِ فلا حساب عليه» (١).

7727 - حدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن زرارة المصيحي، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء على النبي النبي قال: يا رسول الله، مُرني بها أحببت ولا أعصي لك أمرًا، فعجب لذلك النبي على وهو غلام، فقال له النبي عند ذلك: «فاقتل أباك».

قال: فخرج موليًّا ليفعل، فدعاه، فقال: «إني لم أبعث بقطيعة رحم».

فمرض طلحة بعد ذلك، فأتاه النبي على يعوده في الستاء في بردٍ وغيم، فلما انصرف قال لأهله: «إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت، فآذنوني به حتى أشهده، وأصلي عليه، وعَجِّلوه فإنه لا تنبغي لبيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله».

فلم يبلغ النبي عليه بني سالم بن عوف حتى توفي وجنَّ عليه الليل، وكان فيما قال: ادفنوني ولا تدعو لي رسول الله عليه؛ فإني أخوف ما أخاف عليه اليهود أن يصاب في شيء، فأخبر النبي عليه اليهود أن يصاب في شيء، فأخبر النبي عليه اليهود أن يصاب في شيء، فأخبر النبي

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٣٧٠٢)، وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٢٣٧). ورواه الحاكم (٢/ ٢٥٣) مختصرًا وصححه، ووافقه الذهبي.

قال ابن كثير تَحَلَّنهُ في «تفسيره» (٧/ ١١٧): قال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو اليهان، حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، به. وقال: رجاله كلهم ثقات إلَّا شيخ إسهاعيل بن عياش فإنه غير معروف. اهـ قلت: هو عمر بن محمد بن زيد العمرى وهو ثقة.

فجاء حتى وقف على قبره، فصف وصف الناس معه، ثم رفع يديه، فقال: «اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه». ثم انصرف (١).

772٣ - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا هشيم، عن النبي على الودّاك، عن أبي سعيد على عن النبي على النبي قال: «ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يُصلِّي، والقوم إذا صفوا للصّلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو» (٣).

7722 حدثني أبو القاسم على بن يعقوب - بدمشق - قال: ثنا أبو زُرعة عبد الرحمن ابن عمرو النصري (1) قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصُّفير (1) عن على بن ربيعة، عن على الله أن رسول الله عبد الملك بن أبي الصُّفير (1) عن على بن ربيعة، عن على الله النوب وقال: «اللهم اغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب أحدٌ غيرك»، ثم التفت إليَّ فضَحِك، فقلت: يا رسول الله، استغفارك ربك، والتفاتك إلىَّ تضحك.

<sup>(</sup>١) رواه الطراني في «الكبر» (٣٥٥٤)، وفي «الأوسط» (٨١٦٨).

ورواه أبو داود (٣١٥٩)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٧٠) مختصرًا.

ورواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (٧٤) عن محمد بن كعب مرسلًا.

قال في «مجمع الزوائد» (٣/ ٣٧): رواه الطبراني في «الكبير»، وإسناده حسن. اهـ قلت: في إسناده عروة - ويقال: عزرة - بن سعيد، وأبوه لـم يذكروا فيهمـا جرحًا ولا تعديلًا. انظر: «تهذيب الكيال» (٧٠/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (بن)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١١٧٦١)، وابنه عبدالله في «السنة» (١٠٤٨)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) في المختصر: (ابن عمر البصري)، والصواب ما أثبته، انظر «تهذيب الكمال» (١/١٧).

<sup>(</sup>٥) في المختصر: (ابن معمّر)، والصواب ما أثبته، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال؛ (٣/ ١٤١).

قال: «ضَحِكتُ من ضَحِكِ ربي تعجبِه لعبدِه أن يعلمَ أنه لا يغفر الذنوب أحدٌ غيره» (١).

7720 حدثنا القاضي المتحامِلي، وابن مخلد العطار، والنيسابوري، قالوا (٢٠: أنبأ أبو حاتم الرازي، قال: ثنا عبدالله بن صالح بن مسلم، قال: أنبأ فضيل بن مرزوق، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن علي بن ربيعة، عن علي بن أبي طالب عن النبي قال: «إن الله تعالى يضحك إلى عبده إذا قال: لا إله إلّا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، قال: عبدي عرف أن له ربًّا يغفر ويعاقب».

٣٦٤٦ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا سلم بن سالم (<sup>۳)</sup>، قال: ثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة رَمِشُكَا، أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ليضحك من إياسة العباد، وقنوطهم، وقرب الرحمة منهم».

فقالت: بأبي وأُمي يا رسول الله، أو يضحك ربنا ؟!

قال: «نعم، والذي نفس محمدٍ بيده إنه ليضحك».

فقالت: لا يعدمنا منه خيرًا إذا ضَحِك (١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۳۰۰۱)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٦٥). ورواه أحمد (٧٥٣)، وأبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (قال).

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (مسلم بن سالم)، انظر: ترجمته في «الجرح والتعديل» (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٦١)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٥٤)، وقد ساقه في مناكير خارجة، والمحفوظ من حديث أبي رزين العقيلي ﷺ، وقد تقدم برقم (٢٦٣٧).

حدثني أبي، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن أحمد، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا إساعيل بن أبي خالد، عن إسحاق ابن راشد، عن امرأة من الأنصار يقال لها: أسهاء بنت يزيد، قالت : لما تُوفّي سعد بن معاذ على صاحت أُمّه، فقال لها النبي على الله النبي والمترزّ له العرش (١٠). ويذهب حُزنك؛ فإن ابنك أول من ضَحِكَ الله له، واهتزّ له العرش (١٠).

772۸ حدثنا أبو هاشم عبدالغافر بن سلامة الحمصي، قال: ثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، عن علي بن [أبي] طلحة، عن عبدالله بن عباس رَبِّنَ، أن رسول الله عَلَيْ أردف على دابته، فلما استوى عليها كبَّر رسول الله عليه ثلاثًا، وحَمِدَ ثلاثًا، وسبَّحَ الله ثلاثًا، وهلّل واحدة، ثم ضَحِك، ثم أقبل عليه، فقال: «ما من امرئ يركبُ دابة، فيصنع كما صنعت، إلَّا أقبل الله عليه، فيضحك إليه كما ضحكت دابة، فيصنع كما صنعت، إلَّا أقبل الله عليه، فيضحك إليه كما ضحكت إليك» (٢).

7729 حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو شريح، قال: حدثني عبيدالله بن المغيرة، عن أبي فراس، عن عبدالله بن عمرو بن العاص سَلِيْكَ أنه قال: يضحك الله تعالى إلى صاحب البحر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۷٥۸۱)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (۱۰۳۳)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۳٤۲)، وفي إسناده: إسحاق بن راشد، قال ابن خزيمة: لا أعرفه. قال: «اهترَّ قلت: يشهد لآخره ما رواه البخاري (۳۸۰۳) عن جابر شم، عن النبي ش قال: «اهترَّ

قلت: يشهد لاخره ما رواه البخاري (٣٨٠٣) عن جابر ﷺ، عـن النبـي ﷺ قــال: «اهتـرَّ عرش الرَّحمن لــموت سعد بن معاذ».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٠٥٧). قال في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣١): رواه أحمد، وفيه: أبــو بكــر ابــن أبي مريم وهو ضعيف. اهــ قلت: وعلي بن أبي طلحة لــم يدرك ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (عبدالله)، والصواب ما أثبته، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦١/١٩).

حين يركبه، ويتخلَّى من أهله وماله، وحين يميد متشحطًا، وحين يـرى البرَّ ويُسرّ قلبه.

• ٢٦٥٠ حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال ثنا داود بن رشيد قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا محمد بن أبي إسهاعيل، عن عبدالله بن أبي الهذيل العنزي، قال: قلت لعبدالله بن مسعود شه: أبلغك أن الله الله على يعجب عمن يذكره؟ فقال: لا، بل يضحك.

٢٦٥١ - وعن أبي صالح الحنفي قال: إن الله تعالى يضحك إلى العبد يذكره في
 الأسواق.

٢٦٥٢ - قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: يضحك الله تعالى، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول عليه، وتثبيت القرآن.

٢٦٥٣ - قال المرُّوذي: سألت أبا عبدالله عن عبدالله التيمي.

قال: هو صدوق، وقد كتبت عنه شيئًا من الرَّقائق؛ ولكن حُكِيَ عنه أنه ذكر حديث الضحك، فقال: مثل الزرع إذا ضحك؛ وهذا كلام الجهمية.

٢٦٥٤ - سالت أبا عمر محمد بن عبد الواحد - صاحب اللغة - عن قول النبي على الله عبد الواحد - صاحب اللغة - عن قول النبي على الله عبد الواحد - صاحب اللغة - عن قول النبي على الله عبد الله

فقال: الحديث معروف، وروايته سُنَّة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضَّحِكِ تكلُّف وإلحاد، فأما قوله: «وقُربِ غِيرِه»: فسُرعة رحمته لكم وتَغيير ما بكم من ضُرِّ.

## ۷۷ - باب

# الإيمان بأن الله ﷺ يسمع ويرى، وبيان كفر الجهمية في تكذيبهم الكتاب والسنة

## ٢٦٥٥ - قال الشيخ:

[الزخرف: ٨٠].

اعلموا - رحمكم الله - أن طوائف الجهمية والمعتزلة تُنكر أن الله يسمع ويرى، وقالوا: لا يجوز أن يسمع ويرى إلَّا بسمع وبصر وآلاتِ ذلك، وزعموا أن من قال: إن الله يسمع ويبصر لا بحواسٍ مثل حواسِ الله، وسُنَّة نبيه على المخلوقين؛ فردوا كتاب الله، وسُنَّة نبيه على الله عل

قال الله ﷺ في مواضع كشيرة من كتابه: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وقال: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦].

وقال: ﴿ قَدْ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١] وقال: ﴿ لَقَدْ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِيرَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياتُهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١] وقال: ﴿ لَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُذُبُونَ ﴿ ﴾

وجاءت السُّنة عن الـمُصطفى ﷺ بما وافق الكتاب.

**٢٦٥٦ - حدثنا** أبو بكر ابن سَلمان، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي. قال أبو بكر: وحدثنا أبو على الأسدي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا

كتاب الإبانة الكبرى \_\_\_\_\_\_

أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة رَجَّكَ، قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي عَلَيْهُ فكلَّمته، وأنا في ناحية البيت ما أسمع، فأنزل الله: ﴿ قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللهِ عَبُدِلُكَ ﴾ [المجادلة: ١] الآيات.

رواه من طُرُقٍ.

في طريق منها: قالت عائشة رَجُنُ : تبارك الذي وَسِعَ سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي إلى رسول الله عليه وهي تقول: يا رسول الله، أكل شباي، ونثرت له بطني حتى إذا كُبرت سِنِّي، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، قالت: في ابرحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: ﴿ قَدْسَمِعَ الله ﴾ [المجادلة: ١] (١).

**٢٦٥٧ - حدثنا** جعفر بن محمد (٢) القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا أبو عبدالرحمن المُقرئ، قال: ثنا حرملة، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٤١٩٥)، والنسائي (٣٤٦٠)، وابن ماجه (١٨٨). وذكره البخاري في «صحيحه» مُعلقًا (باب قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤].

قال ابن منده كتنة في «التوحيد» (١٤): هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن الأعمش. وقال ابن خزيمة كتنت في «التوحيد» (١/٧٠١): وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة، وتحاور النبي شخ والمجادلة، وخبرت الصديقة بنت الصديق بن أنه يخفي عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبعت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سموات مستوعلي عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. اهـ

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (محمد بن جعفر)، والصواب ما أثبته، وقد تقدم مرارًا.

حدثني أبو يونس، قال: سمعت أبا هريرة على يقول هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أَن تَخَكُّمُوا بِالْعَدَلِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ بِيَّةً إِنَّا اللّهَ عَلَى أَذْنيه اللّهَ عَلَى أَذْنيه والتي تليها على عينيه، ويقول: هكذا رأيت رسول الله على عينيه، ويقول: هكذا رأيت رسول الله على عينيه، ويقول. ويضع إصبعيه (١).

(۱) رواه أبو داود (٤٧٢٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٦)، وهو حديث صحيح.

قال أبو داود كَنَّنَهُ في «سننه»: قال عبدالله بن يزيد الـمقرئ: يعني: (إن الله سميع بصير)، يعني: إن لله سمعًا وبصرًا. قال أبو داود كَنَّنَهُ: وهذا ردُّ على الجهمية. اهـ

قال ابن القيم كَنَّنَهُ: ولما أخبرهم رسول الله على جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقًا للصَّفةِ لا تشبيهًا لها، كما قرأ: ﴿ وَكَانَ اللهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴾ ووضع يديه على عينيه وأُذنيه تحقيقًا لصفة السمع والبصر، وأنهما حقيقة لا مجاز. اهـ [«مختصر الصواعق» (٣/ ٩٤٨)]

قلت: فهذا كلام أهل السنة في هذا الحديث، أما المعطلة ومن تأثّر بهم، فهم يحاولون ردّ هذه الأحاديث وتحريفها والتشنيع على من أمرَّها وأثبتها كها جاءت، ومن ذلك:

قال الخطابي في «معالم السُّنن» (٤/ ٣٣٠) وهو يشرح هذا الحديث: ومعناه: إثبات صفة السَّمع والبصر لله سبحانه، لا إثبات الأذن والعين؛ لأنها (جَارحتان)، والله سبحانه مَوصوفٌ بصفاته، مَنفيّ عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم، ليس بذي (جوارح)، ولا (بذي أجزاء)، و(أبعاض). اهـ

ونقل ابن حجر في «الفتح» (۱۲/ ۳۹۰) عن ابن بطال قوله: احتجت المجسمة بهذا الحديث، وقالوا في قوله: (وأشار بيده إلى عينه) دلالة على أن عينه كسائر الأعين، وتُعقَّب باستحالة (الجسمية) عليه؛ لأن الجسم حادث وهو قديم فدل على أن المراد نفي النقص عنه. اهو ونقل كذلك (۱۳/ ۳۹۰) عن ابن المُنيِّر: وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات (الجارحة). اهد

وقد رد عليهم أثمة السنة هذا الباطل، فمن ذلك: قول الإمام الدَّارمي تَعَلَّقُهُ في «النقض على المريسي» (ص٤٠٦-٤): وأما دعواك أنهم يقولون: (جارحٌ) (مُرَّكبٌ)؛ فهذا كفرٌ لا يقوله أحدٌ من المصلين؛ ولكنَّا نُثبت له السَّمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته =

٣٦٥٨ - حدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عبدالله بن يوسف، قال: ثنا مالك، عن نافع، وعبدالله بن دينار، وزيد بن أسلم، كلهم يُخبره عن عبدالله ابن عمر مَنْ أن رسول الله يَنْ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى مسن جرَّ ثوبه خُيلاء» (١).

7709 حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة الله

لنفسهِ فيها أنزل من كتابِهِ، وأثبته له الرسول ﴿ وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة : (جارح)، و(عضو)، وما أشبهه حشوٌ وخُرافات، وتشنيع لا يقوله أحدٌ من العالمين، وقد روينا روايات السَّمع والبصر والعين في صدرِ هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله و فقول كها قال، ونعني بها كها عنى، والتكييف عنّا مرفوع، وذكر (الجوارح) و(الأعضاء) تكلفٌ منك وتشنيع. اهـ

وقال (ص٥٣٥): وادعى المعارض أيضًا: أن قومًا زعموا أن لله عينًا؛ يُريدون (جارحًا) كجارح العين من الإنسان، وأرادوا (التركيب) .. فيقال لهذا المعارض: أما ما ادعيت أن قومًا يزعمون أن لله عينًا، فإنا نقوله؛ لأن الله قاله ورسوله، وأما (جارح) كجارح العينِ من الإنسان على التركيب، فهذا كَذِبٌ ادعيته عَمدًا لما أنك تعلم أن أحدًا لا يقوله، غير أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضَلالتك في قلوب الجهّال، والكذب لا يصلح منه جدّ ولا هزل، فمن أيّ الناس سمعت أنه قال: (جارح)، (مُركب) فأشر إليه فإن قائله كافِرٌ، فكم تكرر قولك: (جسم مُركب)، و(أعضاء)، و(جوارح)، و(أجزاء) كأنك تهوّل بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بها وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول هي، ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين، ولا بعضو ولا بجارِحة؛ لكنّا نصفه بها يغيظك من هذه الصّفات التي أنت ودعاتك لها منكرون .. اهـ

<sup>(</sup>١) رواه مالك في «الموطأ» (٢٦٥٥)، والبخاري (٧٨٨)، ومسلم (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (عن أبيه، عن أبيه)، ووضع على كلمة (أبيـه) الثانيـة: (صـح)، وهـو وهـم ظاهر، والصواب كها أثبته كها هو عند من خرجه.

﴿ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الشيخ الزاني، والإمام الكذَّاب، والعائل المزهو (١).

• ٢٦٦٠ حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا حسن بن محمد، قال: ثنا جرير - يعني: ابن حازم -، عن الأعمش، عن أبي هريرة الله على: قال قال رسول الله عليه: «ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يُزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يُعطي من سأله إلّا مَنَّ به، والمُسبل إزاره، والمُنفق سلعته بالحلف الكاذب» (٢).

٢٦٦١ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إياس ابن دغفل، عن عمر بن جابر الحنفي (٣)، عن رجل من قومه يقال له: عبدالرحمن بن زيد، أنه حدَّثه: أن رجلًا من قومه أخبر أن رسول الله عبدالرحمن بن لا ينظر الله إلى عبد لا يُقيمُ صُلبه في الركوع والسجود» (٤).

7777 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا محمد بن خلف الحدادي، قال: ثنا أبو عبدالرحمن الوكيعي، قال: ثنا أبو أسامة، عن سفيان الشوري، عن الأوزاعي، عن إسهاعيل بن عبيد [الله بن] أبي المهاجر، [عن ميسرة] مولى فضالة ابن عبيد، عن فضالة بن عبيد، قال: قال رسول الله عليه: «لله أسرع أَذَنَا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹۰۹٤)، والنسائي (۲۰۷۰)، وعبدالله في «السُّنة» (۱۰٤۱). وما بين [] منهم. ورواه مسلم (۲۱۱)، ولفظه: « .. شيخٌ زانٍ، وملِكٌ كذَّابٌ، وعائلٌ مُستكبر». والعائل: هو الفقير. والمرهو: هو المُتكبر.

<sup>(</sup>۲) روی مسلم (۱۰٦) نحوه من حدیث أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (عمرو بن جابر الخثعمي)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) روى أحمد (١٠٧٩٩) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بـن بـدر الحنفي، عـن أبي هريرة الله عن النبي من نحوه. وهو حديث حسن.

للصوت الحسن بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» (١).

٢٦٦٣ - حدثنا شعيب بن محمد بن الرَّاجيان، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، قال: ثنا محمد بن عمرو (٢)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
 عن النبي ﷺ: «ما أَذِنَ الله لشيءٍ كأَذنه لنبي يتغنَّى بالقرآن يجهر به (٣)

## \* قال الشيخ:

معنى قوله «ما أَذِن»: يريد ما استمع الله، والأذن هاهنا الاستهاع، قال الله تعالى: ﴿ إِذَا اَلنَّمَامُ اَنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ﴾ [الانشقاق: ٢]، يعني: استمعت لربها وأطاعت، وحق لها أَن تسمع.

٢٦٦٤ - وعن ابن عباس رَشَيْ: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [هود: ٣٧]، قال: بعين الله.

٢٦٦٦ - وعن كعب، قال: ما نظر الله على إلى الجنة قطُّ إلَّا قال لها: طيبي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٩٥٦)، وابن ماجه (١٣٤٠). وما بين [] منهما. وفي إسناده: ميسرة ذكره أبو زُرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي أصحاب رسول الله ﷺ، وهي العُليا، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (محمد بن عمر)، وما أثبته من «المسند».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٨٠٥)، والبخاري (٥٠٢٤)، ومسلم (٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) في المختصر : (جفافه)، وما أثبته من تفسير عبدالرزاق (٣/ ٢٦٧)، والطبري (٢٣/ ٤٠).

لأهلك، فزادت طيبًا حتى يدخلها أهلها.

٢٦٦٧ - حدثنا جعفر، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا النضر بن عبد الجبار أبو الأسود، قال: أنبأ ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر شها، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يقرأ الآية التي في خاتمة النور وهو جاعل أصابعه تحت عينيه، يقول: (بكل شيء بصير) (١).

٢٦٦٨ حدثنا جعفر، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا هارون بن معروف، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن ميسرة، قال: إن الله خلق خلقه [ب] بصر عينيه لــم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، إنما يلتفت من يعيا.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السُّنة» (۱۲۰۵)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (٦٤٩) (باب الزوائد في الحروف التي خالف بها الخط في القرآن). وفي «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٤): هكذا وقع! فإن كانت قراءة شاذة؛ وإلّا فالتلاوة: ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ [النور:٣٥و٦٤]، رواه الطبراني، وفيه: ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. اهـ

## ۷۸- باب

# الإيمان بأن الله ﷺ يغضب ويرضى، ويُحِبُّ ويكره

## ٢٦٦٩ - قال الشيخ:

والجهمي يدفع هذه الصفات كلها، وينكرها، ويرد نصَّ التنزيل، وصحيح السُّنة، ويزعم أن الله تعالى لا يغضب، ولا يرضى، ولا يُحِبُّ ولا يكره، وإنها يريد بدفع الصِّفات وإنكارها جحد الموصوف بها.

والله تعالى قد أكذب الجهمي وأخراه، وباعده من طريق الهداية وأقصاه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، ﴾ [النساء: ٩٣]

﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ [النور: ٩]

وقال: ﴿ مِرْطَ الَّذِينَ اَنْفَتْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧].

وقال: ﴿ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ٨٠].

وقال: ﴿ مَن لَّمَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٦٠].

وقال: ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال: ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ١٨].

فهذا وشبهه في القرآن كثير.

وقال في الحبِّ والكراهة: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾

[آل عمران: ٣١].

وقال: ﴿ وَلَكِكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِكَاتُهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦].

وجاءت السُّنة عن المصطفى ﷺ بما يوافق ذلك ويضاهيه.

٢٦٧٠ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: ثنا عبدالملك بن محمد الرقاشي، قال: ثنا أبو عتاب (١) الدلال، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عَمرو (٢) رَافِيَا، قال: قال رسول الله ﷺ: «رِضا الربّ في رضا الوالد، وسَخطُ الرّبّ في سخط الوالد» (٣).

۲٦٧١ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثني محمد بن سليمان لوين، قال: ثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله على وسول الله على: « من حَلفَ على يمينٍ وهو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مالًا؛ لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله على: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية (3).

٢٦٧٢ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبا معمر، يقول: من زعم أن الله لا يرضى، ولا يغضب؛ فهو كافر، إن رأيته واقفًا على بئر فاطرحه فيها فإنهم كفار.

<sup>(</sup>١) في المختصر: (غياث)، والصواب ما أثبته، انظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (عمر)، وما أثبته هو الصواب كما عند من خرجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٨٩٩)، وابن حبان (٤٢٩). ورواه موقوفًا البخاري في «الأدب المفرد» (١)، والترمذي (١٨٩٩)، وصحَّح وقفه. وقال في «العلل» (١/ ٣١٢): أصحاب شعبة لا يرفعون هذا الحديث، ورفعه خالد بن الحارث.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨).

### ۷۹ - باپ

#### الإيمان بالتعجب

**٢٦٧٣ - وقالت الجهمية** : إن الله لا يعجب.

قال الله ﷺ: ﴿ بَلَ (عَجِبْتُ) وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢]، هكذا قرأها ابن مسعود ﷺ، وقيل لإبراهيم: إن شُريحًا قرأها: ﴿ عَجِبْتَ ﴾، فقال: كان شُريح مُعجبًا برأيه، عبد الله بن مسعود أعلم من شُريح (١٠).

(۱) قال ابن جرير الطبري رَحَمَلَنهُ في «تفسيره» (۱۹/۱۹):قوله: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَنجُرُونَ ﴾ اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة: (عجبتُ) بضم التاء من عجبت، بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكًا، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون.

وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة: (بل عجبتَ) بفتح التاء بمعنى: بل عجبتَ أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنها قراءتان مشهورتان في قُراء الأمصار، فبأيتها قرأ القارئ فمُصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبًا القارئ بها مع اختلاف معنييها؟ قيل: إنها وإن اختلف معنياهما فكل واحدٍ من معنييه صحيح؛ قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون بها قالوه. اهـ

قال أبو زرعة ابن زنجلة في «حُجة القراءات» (ص ٢٠٦): قرأ حمزة وَالكسائي: (بل عجبتُ ويسخرون): بضم التاء، وقرأ الباقون بفتح التاء، أي: بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك ويسخرون، ويجوز أن يكون بل عجبت من إنكارهم البعث .. قال أبو عبيد: قوله: (بل عجبتَ) بالنصب بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك، ومن قرأ: (عجبتُ) فهو إخبار عن الله جل وعز، وحُجتهم ما روي في الحديث: "إن الله قد عجب من فتي لا صبوة له». اهـ

قلت: القصة التي ذكرها المصنف رواها الحاكم (٢/ ٤٣٠) عن الأعمش عن أبي واثل =

#### ٢٦٧٤ [قال الشيخ]:

والتعجب على وجهين:

١- أحدهما: المحبة بتعظيم قدر الطاعة، والسخط بتعظيم قدر الذنب.

ومن ذلك قول النبي عَلَيْ: «عَجِبَ ربُّك من شابٌ ليست له صبوة» (١)، أي: أن الله مُحبُّ له، راضِ عنه، عظيم قدره عنده.

٧- والتعجُّب على معنى الاستنكار للشيء، وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لأن المُتعجِّب من الشيء على معنى الاستنكار هو الجاهل به الذي لم يكن يعرفه، فلما عرفه ورآه استنكره، وعجب منه، وجلَّ الله أن يوصف بذلك.

وقد جاءت السُّنة عن النبي ﷺ بما دل على التَّعجُّب الأول:

٢٦٧٥ - حدثنا أبو الحسن (٢) أحمد بن محمد بن سلم المُخَرِّمي الكاتب، قال: ثنا المحسن (٣) بن محمد بن الصَّباح الزعفراني، قال: ثنا شبابة بن سوَّار، قال: ثنا شعبة، عن الحسن عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة الله عن النبي علي قال: «عَجِبَ الله تعالى

شقيق بن سلمة، قال: قرأ عبد الله ﴿ (بل عَجِبْتُ وَيَسْخُرُون)؛ قال شريح: إن الله لا يعجب من شيء، إنها يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت لإبراهيم، فقال: إن شريحًا كان يُعجبه رأيه، إن عبد الله كان أعلم من شريح، وكان عبد الله يقرأها: (بَل عَجِبْتُ).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۳۷۱)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (۵۸۳) من حديث عقبة بن عامر ﷺ. ورجّح أبو حاتم يَخلَنهُ وقفه كما في «العلل» (۱۸٤۳).

والصُّبُوة: جهلةُ الفُتُوَّة واللُّهو من الغَزَل. «تهذيب اللغة» (١٤٠/١٤).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (أبو الحسين)، والصواب ما أثبته وقد تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (الحسين)، والصواب ما أثبته وقد تقدم مرارًا.

من قوم جيء بهم في السَّلاسل حتى يدخلهم الجنة» (١).

٢٦٧٦ - حدثني أبو صالح، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا موسى بن إسهاعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا عاصم - أو غيره - عن مُرَّة الهمداني (٢)، عن ابسن مسعود رها، قال: قال رسول الله عليه: «عَجِبَ ربَّنا من رجلين:

رجلٌ ثار عن وطائه ولحافه بين حيِّه وأهله إلى صلاته، فيقول الله تعالى لـملائكته: انظروا إلى عبدي، قام من فراشه ووطائه من بين حيِّه وأهله إلى صلاته طلب ما عندي.

ورجل غزا في سبيل الله، فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام، وما له في الرجوع، فرجع حتى هريق دمه، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي، رجع رغبة فيها عندي، وشفقة من عذابي حتى هريق دمه "(").

٢٦٧٧ - وعن ابن الهذيل، قال: إن الله تعالى ليعجب عمن يذكره في الأسواق.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٨٨٩)، والبخاري (٣٠١٠).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (الهمذاني)، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٣٧٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٩٤٩)، وأبو داود (٢٥٣٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٦٠٥).
 ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٦٧)، وقفه على ابن مسعود ﷺ.
 وقال المنذرى فى «الترغيب والترهيب» (٩٣٦): رواه الطبراني موقوفًا بإسناد حسن.

#### ۸۰ - باب

### الإيمان بأن الله ﷺ على عرشه، بائنٌ من خلقه، وعلمه مُحيط بجميع خلقه

#### ٢٦٧٨ [قال الشيخ]:

وأجمع المسلمون من الصَّحابة والتابعين، وجميع أهل القبلة من المؤمنين: أن الله تبارك وتعالى على عرشه، فوق سمواته، بائنٌ من خلقه (١)، وعلمه مُحيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلَّا من انتحل مذاهب الحلولية.

وهم قومٌ زاغت قلوبهم، واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين، وقالوا: إن الله ذاته لا يخلو منه مكان، فقالوا: إنه في الأرض كما هو في السماء، وهو بذاته حال في جميع الأشياء.

وقد أكذبهم القرآن والسُّنة، وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المُسلمين (٢).

<sup>(</sup>۱) روى ابن أبي حاتم كَمَلَنهُ أن هشام بن عُبيدالله الرَّازي القاضي - صاحب محمد بن الحسن - حبس رجُلًا في التجهم، فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال: الحمدُ لله على التوبة، أتشهد أن الله على عرشه، ولا أدري ما (باثنٌ من خلقِه ؟ قال: أشهد أن الله على عرشه، ولا أدري ما (باثنٌ من خلقِه). فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لـم يتُب. «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) من أعجب المسائل التي تمُرُّ على من يقرأ في كتب المتأخرين وفي تفاسيرهم وشروحاتهم للأحاديث إطباقهم على نفي علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وتحريفهم للنصوص المتواترة الكثيرة في إثبات هذه العقيدة التي فطر الله تعالى الناس والدواب عليها، وصدق والله الكرجي كَنَانَهُ لما قال وهو يتكلم عن مسألة العلو في كتابه «نكت القرآن» =

(٢/ ٦٩): وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهلة الـمعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفي على نوبية سوداء. اهـ

فعلو الله تعالى على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والعقل والقياس والفطرة والإجماع حتى قال ابن تيمية كَنَّنَهُ في «درء التعارض» (٧/ ٢٦): القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأُمة بعد تدبر ذلك .. والأحاديث عن النبي و الصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك، ولهذا كان السَّلف مُطبقين على تكفير من أنكر ذلك؛ لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين .. اهـ

ومع ذلك كله يخالفونه وينكرونه بل ويشنّعون على من اعتقده، ولو أخذتُ أنقل كلامهم في ذلك لطال المقال، ولكن سأقتصر على بعضه حتى تكون من ذلك على حذر:

١ - قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٤٢): ﴿ وَهُوَ اَلْمَكُ ٱلْمَطِيمُ ﴾: يراد به على القدر والمنزلة، لا علو المكان؛ لأن الله منزه عن التحيز، وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، وهذا قول جهلة مجسمين، وكان الوجه أن لا يُحكى.
 ٢ - وقال القرطبي في «تفسيره» (٧/ ١٠): ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، ﴾ يعني: فوقية المكانة، والرُّتبة، لا فوقية المكان والجهة. اهـ

٣- وقال النووي في شرحه «لصحيح مسلم» (٥/ ٢٤) وهو يتكلم عن حديث الأمة السّوداء التي أشارت إلى الله تعالى في السّماء، قال: .. قال القاضي عياض: لا خِلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومُحدّثهم ومُتكلّمهم ونُظّارهم ومُقلدهم أن الظّواهر الواردة بذكر الله تعالى في السسّماء كقول تعالى: ﴿ مَا مَنكُم مَن فِي السّماء الله تعالى: ﴿ مَا مَنكُم مَن فِي السّماء الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ال

قلت: فانظر كيف يحكى الإجماع على عقيدة الجهمية الحلولية المعطلة!!

٤ - قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٠٨) في حديث : «إن رَبه بينه وبين القبلة»: وفيه الرَّدّ على مَن زَعَمَ أنه على العرش بذاته. اهـ

٥ - وقال أبن حجر الهيتمي السشافعي: «مَن في السَّماءِ»: أي عزّه، وسلطانه، وخزائن رحمته، وهكذا مجمل سائر الأحاديث والآثار الموهم ظاهرها مكانًا أو جهة، تعالى الله ﷺ عما يقول الظالمون علوًّا كبرًا. اهـ

٦- وقال الشوكاني في «فتح القدير»: ﴿ فَوْقَ عِبَادِهِ. ﴾ فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة

عليهم، لا فوقية المكان، كما تقول: السُّلطان فوق رعيته، أي: بالمنزلة، والرَّفعة. اهـ وأغرب ما وقفت عليه في إنكارهم لعلـو الله تعـالى وتقريـرهم لهـذه العقيـدة الحلوليـة الجهمية في كتبهم، أمران:

أ- تصريحهم بتكفير من أثبت علو الله تعالى على عرشه.

ب- عدم قبول إسلام من أسلم من اليهود إذا كان يثبت العلو حتى يصرَّح بإنكاره. فأما تكفيرهم لمن أثبت العلو، فهذا السَّنوسي ( ٨٩٥هـ) الأشعري يقول في «شرح الكبرى»: أصول الكفر سِنة .. السادس: .. التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسُّنة من غير بصيرة في العقل: هو أصل ضلال الحشوية !! فقالوا بالتشبيه والجهة عملًا بظاهر قوله تعالى: ﴿ مَا أَينَهُم مَن فِ السَّمَاءَ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ الرَّحَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، ﴿ إِلَمَ عَلَى اللهِ الحَدِوذِك ، اهـ

وأما عدم قبول إسلام من أسلم وهو يثبت العلو؛ فهذا ابن حجر العسقلاني يقول في «الفتح» (١٣/ ٣٥٩): ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود: (لا إله إلاّ الذي في السياء)، لم يكن مؤمناً كذلك! إلاّ إن كان عاميًا لا يفقه معنى التجسيم، فيكتفى منه بذلك، كما في قصة الجارية التي سألها النبي ﷺ: «أنت مؤمنة ؟»، قالت: نعم. قال: «فأين الله ؟»، قالت: في السياء. فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. اهقلات: فعنده أن اليهودي إذا نطق بكلمة التوحيد واعتقد أن الله تعالى في السياء فهو مجسم المجسمة عندهم كافر - لا يقبل منه نطقه بالشهادة إلّا أن يكون جاهلًا بعقيدة المجسمة، كحال الأمة السوداء التي قبل منها النبي ﷺ قولها لكونها جاهلة بعقيدة المجسمة. نعوذ بالله من ذلك.

فقد صرَّح هؤلاء المتأخرون من أفراخ الجهمية بها لـم يجترئ عليه أثمة الجهمية الأواثل. قال حماد بن زيد تَخَلَّنهُ: إنها يُحاوِلون أن يقولوا: ليسَ في السهاءِ شيءٌ. «السنة» لعبدالله (٤١). وقال عباد بن العوَّام تَخَلِّنهُ: كلمتُ بشرًا المريسي، وأصحاب بشرٍ؛ فرأيت آخِرَ كلامهم ينتهى أن يقولوا: ليس في السَّهاءِ شَيء. «السنة» لعبدالله بن أحمد (٦٨).

وقال ابن تيمية كَلَشَهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٥٢٢): .. الجهمية أظهروا مسألة القرآن وأنه مخلوق، وأظهروا أن الله لا يسرى في الآخرة، ولسم يكونوا يُظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوقَ العرش، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وإنها كان العلماء =

# ٢٦٧٩ - فقيل للحلولية: لم أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش ؟ وقال الله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

وقال: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَنَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] فهذا خبر الله أخبر به عن نفسه، وأنه على العرش.

فقائوا: لا نقول: إنه على العرش؛ لأنه أعظم من العرش؛ ولأنه إذا كان على العرش فإنه يخلو منه أماكن كثيرة، فنكون قد شبّهناه بخلقه، إذا كان أحدهم في منزله فإنها يكون في الموضع الذي هو فيه، ويخلو منه سائر داره، ولكنا نقول: إنه تحت الأرض السابعة كما هو فوق السماء السابعة، وإنه في كل مكانٍ لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان.

#### قلنا:

أما قولكم: إنه لا يكون على العرش؛ لأنه أعظم من العرش، فقد شاء الله أن يكون على العرش، وهو أعظم منه، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاءِ ﴾ قال: ﴿ وَفِي النَّرْضِ يَمْلَمُ ﴾ [الأنعام: ٣].

فأخبر أنه في السماء، وأنه بعلمه في الأرض.

يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتَّوسم، كها يعلم المنافقون في لحن القول .. إلخ قلت: وقد أكثر أهل السنة من التصنيف وإفراد هذه المسألة العظيمة بالمصنفات الكبيرة والصغيرة والرد على من أنكر ذلك من الجهمية الحلولية، وانظر كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية»: (فصل المعطلة يدورون في تعطيلهم الصفات على إنكار علو الله تعالى على خلقه).

وقال: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

وقال: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ ﴾ [الفرقان: ٥٩].

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠].

فهل يكون الصعود إلَّا إلى ما علا ؟

وقال: ﴿ سَيِّحِ اَشْدَرَيِّكَ ٱلأَغْلَى ﴾ [الأعلى: ١].

فَأَخِبر أَنه أَعلَى مَن خلقه، وقَالَ: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: •٥]، فأخبر أنه فوق الملائكة.

وقد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش، فقال: ﴿ وَآمِنهُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمُ النَّرَسِ لَ عَلَيْتُكُمُ النَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمُ السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمُ عَاصِبُنا ﴾ [الملك: ١٧].

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ. ﴾ [فاطر: ١٠].

وقال لعيسى: ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وقال: ﴿ بَل زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨].

وقال: ﴿ وَلَهُۥُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُهُۥ لَا يَسْتَكَمْبِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩] وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْءً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨].

وقال: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرّْشِ ﴾ [غافر: ١٥].

وقال ﷺ: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥].

وقال: ﴿ ٱلْمَعَارِجِ ۞ مَتْرُجُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ فِ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، ﴾

[المعارج: ٣].

فهذا ومثله في القرآن كثير؛ ولكن الجهمي المعتزلي الحلولي المعون يتصامم عن هذا وينكره، فيتعلق بالمتشابه ابتغاء الفتنة لما في قلبه من الزيغ؛ لأن المسلمين كلهم قد عرفوا أماكن كثيرة ولا يجوز أن يكون فيها من ربهم إلَّا علمه وعظمته وقدرته، وذاته تعالى ليس هو فيها.

فهل يزعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله تعالى وهو فيه ؟!

بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالة في إبليس ؟!

وهل يزعم أن أهل النار في النار وأن الجليل العظيم العزيز الكريم معهم فيها ؟!

تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوًّا كبيرًا.

وهل يزعمون أنه يحل أجواف العباد وأجسادهم، وأجواف الكلاب، والخنازير، والحشوش، والأماكن القذرة التي يربأ النظيف الطريف من المخلوقين أن يسكنها، أو يجلس فيها، أو قال له: إن أحدًا ممن يكرمه ويُحبه ويعظمه يحلُّ فيها وبها.

والمُعتزلي يزعم أن ربه في هذه الأماكن كلها، ويزعم أنه في كُمِّه، وفي فمه، وفي جيبه، وفي جسده، وفي كوزه، وفي قِدْره، وفي ظروفه وآنيته، وفي الأماكن التي نجلُّ الله تبارك وتعالى أن ننسبه إليها.

٠٢٦٨- فقد قال عبد الله بن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود

والنصاري، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

٧٦٨١ - وزعم الجهمي : أن الله لا يخلو منه مكان.

وقد أكذبه الله تعالى، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْحَكِلِ جَعَلَهُ مَكَّ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ؟

فيقال للجهمي: أرأيت الجبل حين تجلَّى له، وكيف تجلَّى للجبل وهو في الجبل ؟!

٢٦٨٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩].

فيقال للجهمي: هل الله نور ؟

فيقول: هو نور كله.

قيل له: فالله في كل مكان ؟

قال: نعم.

قلنا: فما بال البيت الـمُظلم لا يضيء من النور الذي هو فيه، ونحن نرى سراجًا فيه فتيلة يدخل البيت الـمُظلم فيضيء ؟! فمـا بال الموضع الـمُظلم يحلّ الله تعالى فيه بزعمكم، فلا يُضيء ؟!

فعندها يتبيَّن لك كذب الجهمي، وعظيم فريته على ربه.

٢٦٨٣ - ويقال للجهمى: أليس قد كان الله ولا خلق؟

فيقول: نعم.

فيقال له: فحين خلق الخلق أين خلقهم ؟ وقد زعمت أنه لا يـخلو

منه مكان، أخلقهم في نفسه ؟ أو خارجًا من نفسه ؟!

فعندها يتبيَّن لك كفر الجهمي، وأنه لا حيلة له في الجواب؛ لأنه:

أ- إن قال: خلق الخلق في نفسه؛ كفر، وزعم أن الله خلق الجن،
 والإنس، والأبالسة، والشياطين، والقردة، والخنازير، والأقذار،
 والأنتان في نفسه، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

 ب- وإن زعم أنه خلقهم خارجًا من نفسه؛ فقد اعترف أن ها هنا أمكنة قد خلت منه.

٢٦٨٤ - ويقال للجهمي في قوله: (إن الله في كل مكان):

أخبرنا هل تطلع عليه الشمس إذا طلعت ؟ وهل يصيبه الريح، والثلج، والبرد ؟ ولو أن رجلًا أراد أن يبني بناء، أو يحفر بئرًا، أو يلقي قذرًا أكان إنها يلقى ذلك ويصنعه في ربه ؟

فجلَّ ربنا وتعالى عما يصفه به الـمُلحدون، وينسبه إليه الزائغون.

#### لكنا نقول:

إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن(١)، وأعلى عليين، قد استوى على

<sup>(</sup>۱) اتفق أهل السنة على إثبات المكان لله تعالى كها دلت عليه النصوص الصَّحيحة الصَّريحة، وآثار السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى، واعلم أن أغلب من صرَّح بنفي المكان لله تعالى هم نفاة علو الرَّبِّ على خلقِه، واستوائه على عرشِه من الجهمية والأشاعرة وغيرهم من الذين يقولون: (كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان)؛ يريدون بذلك نفي العلوِّ. قال حرب الكرماني كَنَنَهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم من علهاء أهل السنة قال حرب الكرماني كننه، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق .. وأنه لا يُعرَفُ لله مكان، وليس على عرش، ولا كرسي، وكلام كثيرٌ أكرَه حكايته، وهم كفَّارٌ زنادِقةٌ أعداء الله =

عرشه فوق سمواته، وعلمه محيطٌ بجميع خلقه، يعلم ما نأى كما يعلم ما ذا، ويعلم ما بطن كما يعلم ما دنا، ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر، كما وصف نفسه تعالى، فقال: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَظْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينِ اللهِ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينِ اللهُ عام: ٥٩].

فقد أحاط علمه بجميع ما خلق في السموات العلا، وجميع ما في الأرضين السبع، وما بينها وما تحت الثرى، يعلم السرَّ وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، وهو بالنظر الأعلى، لا يعزب عنه مثقال ذرَّة في السموات والأرضين إلَّا وقد أحاط علمه به، وهو على عرشه سبحانه العليُّ الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين شهدوها وكتبوها، ورفعوا إليه بالليل والنهار، فجل ربنا وتعالى عما ينسبه إليه الحاحدون، ويُشبّهه به المُلحدون.

أوما سمع الحلولي المُلحد قول الله تعالى: ﴿ مَا مِنهُمْ مَن فِي السَّمَآ وَ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْوَرْضَ فَإِذَا هِى تَمُورُ ﴿ إِنَّ الْمَاتُمَ مَن فِي السَّمَآ وَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمْ مَاصِبُنا ﴾ [الملك: ١٧] وقوله لعيسى: ﴿ إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ [آل عمران: ٥٥]

فاحذروهم. اهـ

وقال الدرامي تَعَلَّنَهُ في «النقض» (ص٦٢): فكلَّ واحدِ بالله وبمكانِه أعلم من الجهمية. اهـ وقد جمعت كلام أهل العلم في إثبات المكان لله تعالى في مقدمات تحقيقي لكتاب «إثبات المحان لله تعالى). الحد لله على المدشتي تَعَلَّنُهُ (المبحث السابع/ إثبات المكان لله تعالى).

وانظر: التعليق السابق ففيه تصريح نفاة العلو بإنكار المكان لله تعالى.

وقال: ﴿ بَل زَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨].

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. ﴾ [الأنعام: ١٨].

وقى ال: ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ الْمَلَيْكِ ۚ وَالزُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ﴾ [المعارج: ٣]، وقال: ﴿ رَفِيعُ الدَّرَكَاتِ ﴾ [غافر: ١٥].

ومثل هذا كثير في كتاب الله ﷺ.

ثم ذمَّ ربُّنا تعالى ما سفل، ومدح ما علا، فقال: ﴿ إِنَّ كِنْبَ ٱلأَبْرَادِ لَغِي عِلْمِهِ اللهِ عَالَى فيها. عِني: السهاء السابعة، والله تعالى فيها.

وقال: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴾ [المطففين: ٧]، يعني: الأرض السُّفلي.

فزعم الجهمي الحلولي أن الله هناك حيث يكون كتاب الفُجَّار الذي ذمَّه الله وسفله، تعالى الله عما يزعم هؤلاء علوًّا كبيرًا.

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥] فذمَّ الأسفل. وقال: ﴿ نَجْعَلْهُمَا تَحَتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ [فصلت: ٢٩]. وعاقب الله آدم وحواء حين عصيا بأن أهبطهما وأنزلهما.

٢٦٨٥ - فأما قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديث: ٤].
 فهو كما قال العلماء: علمه (١).

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر الطَّلمنكي سَخَلَته: أجمع المسلمون من أهل السُّنة على أن معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُمُتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السموات بذاته مستوعلى عرشه كيف شاء. اهـ [«العلو» للذهبي (٥٦٦)] وسيأتي قريبًا كلام المصنف وفيه زيادة بيان لهذه الآية.

٢٦٨٦ - وأما قوله: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾، كما قال: ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَمُ ﴾ [الأنعام: ٣].

#### ومعناه أيضًا:

أنه هو الله في السموات، وهو الله في الأرض، وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِ ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤].

وقد قرأها بعضهم: (وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله).

#### ٢٦٨٧ - واحتج الجهمي بقول الله تعالى:

﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَهُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَسَهُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَسَهُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمْ يُنَيِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَدَةُ إِنَّ الله معنا وفينا. ألله معنا وفينا.

واحتجوا بقوله: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ يَجْيِطُ ﴾ [فصلت: ٥٤].

أ- وقد فسَّرَ العلماء هذه الآية: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنتَةٍ ﴾ إلى قوله: و﴿ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧]، إنها عنى بذلك علمه، ألا ترى أنه قال في أول الآية: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن فَاللّهُ عَلَى علمه لَخُوىٰ ثَلَنتَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾ فرجعت الهاء والواو من ﴿ هُو ﴾ على علمه لا على ذاته.

ثم قال في آخر الآية: ﴿ ثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَا عَبِلُواْ بَوْمَ الْقِيَمَةَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٧]، فعاد الوصف على العلم، وبيَّن أنه إنها أراد بذلك العلم، وأنه عليم بأمورهم كلها.

ولو كان معنى قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، أنه إنها عَلِمَ ذلك بالمشاهدة لم يكن له فضل على علم الخلائق، وبطل فضل علمه بعلم الغيب؛ لأن كل من شاهد شيئًا وعاينه وحلّه بذاته فقد علمه، فلا يقال لمن علم ما شاهده وأحصى ما عاينه: إنه يعلم الغيب؛ لأن من شأن المخلوق أن لا يعلم الشيء حتى يراه بعينه، ويسمعه بأذنه، فإن غاب عنه جهله، إلّا أن يعلمه غيره فيكون مُعلمًا لا عالًا، والله تعالى يعلم ما في السموات، وما في الأرض، وما بين ذلك، وهو بكل شيء محيط بعلمه، ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨]، و ﴿ أَمَاطَ بِكُلِّ بَكُلُ شَيْءٍ عِلمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

ب- وأما قوله: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيطٌ ﴾ [فصلت: ٥٤]، فقد فسَّرَ ذلك في
 كتابه، فقال: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

فبيَّن تلك الإحاطة: إنها هي بالعلم لا بالمُشاهدة بذاته، فبيَّن تعالى أنه ليس كعلمه عِلْمٌ؛ لأنه لا يعلم الغيب غيره.

فتفهّموا الآن - رحمكم الله - كفر الجهمي؛ لأنه يدخل على الجهمي الله تعالى لا يعلم الغيب، وذلك أن الجهمي يقول: إن الله شاهد لنا وحال بذاته فينا وفي كلِّ شيء ذرأه وبرأه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال: ﴿ قُل لا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ النيّبَ إِلّا الله ﴾ [النمل: ٦٥]، فأخبر أنه يعلم الغيب، وقال: ﴿ عَلِمُ النيّبِ وَالشّهَدَةِ الْصَيِيمُ اللّهُ عَلَم الله تعالى بعلم الغيب والكِبر والعلو، ووصفه الجهمي بضدً فوصف نفسه تعالى بعلم الغيب والكِبر والعلو، ووصفه الجهمي بضدً ذلك كله، فزعم أنه يعلم الأشياء بمشاهدته لها، وصغّره حتى زعم أنه

يحلُّ بنفسه في البعوضة، وسفّله فزعم أنه في الأرض السُّفلي. وقال تعالى: ﴿ عَلَنْدُ ٱلنُّيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

والجهمي يزعم أنه لا يعلم الغيب، وإنما أخبر عن صفات خلقه بحلوله فيها، تعالى عما يقول الجهمي المُلحد علوًّا كبيرًا.

٢٦٨٨ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد، قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: سألت نُعيم بن حماد عن قول الله تعالى: ﴿ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧]، ما معناها؟

فقال: معناها: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى أنه قال في كتابه: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] ؟

أراد أنه تعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السهاء، ولا في شيء من خلقه، ولو كان الله شاهدًا يحضر منهم ما عملوا، لم يكن في علمه فضلٌ على غيره من الخلائق؛ لأنه ليس أحد من الخلق يحضر أمرًا ويشهده إلّا علمه، فلو كان الله حاضرًا كحضور الخلق من الخلق في أفعالهم لم يكن له في علمه فضل على خلقه؛ ولكنه تعالى على عرشه كها وصف نفسه لا يخفى عليه خافية خلقه، وإنك لتجد في الصغير من خلق الله أنه ليرى الشيء، وليس هو فيه، وبينه وبينه حائل، فالله تعالى بعظمته وقدرته على خلقه أعظم، ألا ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الشراب أو الطعام، فينظر إليه الناظر، فيعلم ما في القدح، والله على عرشه، وهو محيط بخلقه بعلمه فيهم، ورؤيته إياهم، وقدرته عليهم،

وإنها دلَّ ربنا تعالى على فضل عظمته وقدرته أنه في أعلى عليين، وهو يعلم الصغير التافه الحقير الذي هو في أسفل السافلين، أي فليس علمه كعلمهم؛ لأن الخلق لا يعلمون إلَّا ما يشاهدون، والله على عن ذلك.

وقد بين ذلك في كتاب ه فقال: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال تعالى: ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِالْجَهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ اِلدَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [الملك: ١٣] وقال: ﴿ أَلاَ إِنَهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُو لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞ ﴾ [هود: ٥].

فردّ ذلك كله إلى علم الغيب لا إلى المشاهدة والحلول في الـصدور حتى يكون فيها.

وقال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] فأخبر تعالى أن ذلك إنها هو بالخبر والعلم.

77۸۹ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: ثنا أبو بكر السجستاني، [قال: نا أبو داود السجستاني]، قال: ثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: ثنا الوليد بن أبي ثور، عن سياك، عن عبدالله بن عميرة (۱)، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب شه، قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله، فمرت بهم سحابة، فنظر إليها رسول الله عليه فقال: «ما تسمون هذه ؟».

<sup>(</sup>۱) في المختصر: (عمير)، والصواب ما أثبته كما في «إبطال التأويلات» (٥٤١) من طريق المصنف. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥١/ ٣٨٥)، وما بين [] من «إبطال التأويلات» (٥٤١).

فقالوا: السحاب.

قال: «والمُرن ؟».

قالوا: والمُزن.

قال: «والعَنان ؟».

قالوا: والعَنان.

قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السهاء والأرض؟».

قالوا: لا ندري.

قال: "فإن بعد ما بينهما إما واحدة - وإما قال: "ثنتين، أو ثلائما - وسبعين سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدَّ سبع سموات، ثم فوق السماء الساء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال (۱) بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك لا تخفى عليه خافية شيء في الأرض ولا في السماء (۲).

• ٢٦٩- حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الحضرمي، قال: ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن

<sup>(</sup>١) (الوعل) جمعه الأوعال: وهي الشاء الجبلية. «تهذيب اللغة» (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٧٠)، وأبو داود (٤٧٢٣)، والترمذي (٣٣٢٠)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٩)، وابن خزيمة (١٤٤). قال الجوزقاني في «الأباطيل» (٧٧): حديث صحيح. قال الذهبي في «العرش» (٢٤): رواه أبو داود بإسناد حسن، وفوق الحسن. اهـ ورَدَّ ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (٣/ ١٩٣) على من ضَعَّف هذا الحديث.

عباس رَشَى قال: فكّروا في كلِّ شيء، ولا تُفكّروا في ذات الله؛ فإن بـين كرسيه إلى السهاء السابعة سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك

٧٦٩١ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: ثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا نوح بن ميمون، قال: ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن الضحاك: ﴿ مَا يَكُونُ مِن غَبَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة: ٧]، قال: هو على العرش وعلمه معهم.

قال أحمد: هذه السُّنة.

٢٦٩٢ – حدثنا أبو حفص، قال: ثنا أبو نصر عِصمة، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: قال مالك بن أنس: الله تعالى في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان.

فقلت لأبي عبدالله: من أخبرك عن مالك بهذا ؟ فقال: سمعته من سريج (١) بن النعمان، عن مالك.

**7797 - حدثنا** جعفر بن محمد القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: أنا على بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا عبدالله بن موسى الضبي، عن معدان، قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، قال: علمه.

٢٦٩٤ - حدثنا جعفر القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا علي بن الحسن ابن شقيق، قال: سألت ابن المبارك كيف نعرف ربنا ؟

<sup>(</sup>١) في المختصر: (شريح)، وما أثبته هو الصواب كما في «السنة» لعبدالله (١١).

قال: على السماء السابعة على عرشه، لا نقول كما تقول الجهمية: إنه ها هنا في الأرض.

**7٦٩٥ حدثنا** أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، قال: ثنا أبي أحمد بن شهاب (١).

[وثنا أبو حفص عُمر بن رجاء، ثنا أبو العباس أحمد بن شهاب]، قالا: قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، قال: حدثني محمد بن إبراهيم القيسي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا تعالى ؟

قال: في السماء السابعة على عرشه بحدٍّ.

قال أحمد: هكذا هو عندنا (٢).

<sup>(</sup>١) في المختصر: (عبد الله)، وما أثبته هو الصواب. وما بين [] من كتاب «إثبات الحد» (١٥) بتحقيقي، فقد أخرجها من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني كَلِنَهُ: حدُّ كل شيءٍ موضع بينونته عن غيره، فكل موجود له حدِّ ينتهي إليه، ويُميزه عن غيره في صفته وقدره. كتاب «إثبات الحدَّ لله عَيْن» (٤).

وقال الدارمي تَعَلَّنهُ في «النقض» (ص٥٥): الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلَّا وله: حدٌّ، وغايةٌ، وصفةٌ، وأن لا شيء: ليس له حدٌّ، ولا غايةٌ، ولا صفة، فالشيء أبدًا موصوفٌ لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حدٌّ، ولا غاية، وقولك: (لا حدّ له): يعنى: أنه لا شيء. اهـ

قلت: قد أجمع أهل السُّنة والجهاعة على إطلاق لفظ (الحدِّ) لله تعالى بمعنى: إثبات علوِّه سبحانه وتعالى، وبينونته عن خلقه، واستوائه على عرشه.

قال عثمان الدارمي كَنَشْهُ في «النقض» (ص٦٢): اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدُّوه بذلك؛ إلَّا المريسي الضَّال وأصحابه، حتى الصَّبيان الذين لم يبلغوا الجِنث قد عرفوه بذلك. اهـ

قال ابن تيمية في كَنْنَهُ «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٥٩٠): وقد ثبت عن أئمة السَّلف أنهم قالوا: (لله حدّ)، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مُباين لخلقه، وفي ذلك لأهل الحديث =

٢٦٩٦ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: ثنا أبو بكر الممرَّوذي، قال: سمعت أبا عبدالله، وقيل له: روى علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المُبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله؟ قال: على العرش بحدِّ.

فقال: بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبدالله: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْفَكَمَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

ثم قال: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢].

٢٦٩٧ - وقال يوسف بن موسى القطان (١): قيل لأبي عبدالله: والله تعالى فوق السياء السابعة على عرشه بائنٌ من خلقه، وقدرته، وعلمه بكل مكان ؟ قال: نعم على عرشه لا يخلو شيء من علمه.

٢٦٩٨ - قال أبو طالب: سألت أبا عبدالله، عن رجل قال: إن الله معنا، وتلا
 هذه الآية: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْرَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧].

قال أبو عبدالله: قد تحبه هذا، يأخذون بآخر الآية، ويدعون أولسها: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَمْلُمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن جَّوَى ثَلَثَةٍ

والسُّنة مُصنفات. اهـ وانظر ما تقدم برقم (٢٣١٨).

قلت: ومن تلك المصنفات كتاب «إثباتُ الحَدِّ لله على عرشِه»، للدشتي (٦٦٥هـ)، وعام (١٤٣٦هـ)، وعام (١٤٣٦هـ)، وجعت في مقدمات هذه الرسالة من أثبت الحد لله تعالى من المتقدمين والمتأخرين، وسبب إطلاق أثمة السنة لهذه اللفظة، وما يتعلق بها من مسائل.

وقد تقدم الكلام عن الجمع بين كلام أهل السنة في نفي الحد وإثباته تحت أثر رقم (٢٣١٨). (١) في المختصر: (العطار). وما أثبته هو الصواب كها في «طبقات الحنابلة» (٢/ ٥٦٧).

إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧] العلم معهم.

وقـــال في (ق): ﴿ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ ـ نَفْسُهُۥ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] (١)، فعلمه معهم.

٣٦٩٩ - وقيل لأبي عبد الله: فرجل قال: أقول كما قال الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَمْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾، أقول هكذا، ولا أجاوزه إلى غيره ؟

فقال أبو عبدالله: هذا كلام الجهمية.

قالوا: كيف نقول ؟

قال: علمه معهم، وأول الآية يدل على أنه علمه، ثم قرأ: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ﴾ [المجادلة: ٦] الآية.

٢٧٠٠ وقيل لإسحاق بن راهويه: قول الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن غَمْوَىٰ ثَلَاثَةٍ لِللهُ مَو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ ﴾ كيف تقول فيه ؟

قال: وحيثها كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بـائن مـن خلقه.

قال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: [على] العرش بحدِّ ؟

<sup>(</sup>۱) قال الدارمي تَعَلِّنهُ في «النقض» (ص ١٩٥): أي: نحن نعلم منه ما ظهر وما بطن، ما غيبت منه الجلود، وواراه الجوف، وأخفته الصدور، وأنتم لا تبصرون، فنحن أقرب إليه منكم بالعلم بذلك، لا بأن علمه منزوع منه بائن مجسم في الأرض كما ادعيت بجهلك، فعلى هذا التأويل ندعي أن علمه في الأرض، لا ما ادعيت علينا من الباطل. اهـ

قلت: ومن أهل السنة من يرى أن المراد بالقرب في هذه الآية هو قرب الله إلى عبده بملائكته، انظر كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية (ص٣٦٩-٣٧٥).

قال: نعم، وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحدِّ (١).

٢٧٠١ قال حرب: وأملى علي إسحاق: أن الله وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الحلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قوله: ﴿إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

وقوله: ﴿ اَلْمَلَتَهِكَةَ مَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ [الزمر: ٧٥]، في آيات كلها تصف العرش، وقد ثبتت الروايات في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

۲۷۰۲ - حدثني أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن هارون، قال: ثنا عمد بن أحمد السيَّاري، قال: ثنا أبو يحيى الورَّاق، قال: ثنا أبو كنانة محمد بن الأشرس، قال: ثنا عمير بن عبدالحميد الثقفي، قال: ثنا قُرَّة بن خالد، عن الأشرس، عن أُمَّه، عن أُم سلمة سَفَّ في قوله: ﴿ اَلرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ الحسن، عن أُمَّه، عن أُم سلمة سَفَ في قوله: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيان، والجحود به كفر.

٣٧٠٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى القطان، قال: ثنا يحيى بن آدم، عمد بن صدقة، قال: ثنا أحمد بن محمد بن يحيى القطان، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن سفيان بن عيينة، قال: سُئل ابن [أبي] عبدالرحمن عن قوله: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] ، قال: الاستواء غير مجهول، ومن الله تعالى الرِّسالة، وعلى النبي على البلاغ، وعلى النبي على البلاغ، وعلى النبي على التصديق.

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] من «ذم الكلام» للهروي (١٢٠٨)، من طريق حرب الكرماني تَخَلَّفُهُ .

٢٧٠٤ - حدثني أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر، قال: ثنا أبو بكر الصيدلاني، قال: ثنا السمرُّ وذي، قال: سمعت عباسًا العنبري، يقول: سمعت شاذ بن يحيى الواسطي، يقول: سمعت يزيد بن هارون، يقول: من زعم أن: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى الْفَرْشِ السَّنَوَىٰ ﴾ على خلاف ما يقرّ في قلوب العامة فهو جهمي (١).

(۱) قال ابن تيمية عَلَيْثُ: والذي تقرَّر في قلوب العامَّة: هو ما فطرَ الله تعالى عليه الخليقة من توجُّهها إلى ربها تعالى عند النوازل، والشدائد، والدُّعاء، والرَّغبات إليه تعالى نحو العلوِّ لا يلتفت يمنة ولا يسرة، من غير موقف وقَّفهم عليه؛ ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلَّا وهو يُولد على هذه الفطرة حتى يُجهِّمه وينقُلَه إلى التعطيلِ من يُقيَّضُ له .. انتهى من «اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص ٢١٤).

وقال ابن خزيمة كَلَنهُ: من لـم يقرّ بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه، وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذَّى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئًا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كها قال على المعرفة علوم الحديث (ص ١٢٥).

وقال ابن تيمية كَنَلَنَهُ في «درء التعارض» (٧/ ٢٦): القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأُمة بعد تدبر ذلك .. والأحاديث عن النبي والصحابة والتابعين مُتواترة موافقة لذلك، ولهذا كان السَّلف مُطبقين على تكفير من أنكر ذلك؛ لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدِّين .. اهـ

وقال الشيخ سُليهان بن سحهان تَعَلَّنهُ: مسألة علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه، وإثبات صفات كهاله، ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة، وعما عُلِم من الدّين بالضرورة، فإن الله قد وضَّحها في كتابه، وعلى لسان رسوله رضي فمن سمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية: فقد قامت عليه الحُجِّة، وإن لم يفهمها، فإن كان عمن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لاسيها إن عاند، وزعم أن ما كان عليه هو الحقّ، وأن القرآن لم يُبيّن ذلك بيانًا شافيًا كافيًا؛ فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقّف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. اهـ

[من كتاب: «إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» (ص١١٧)]

۲۷۰۵ – حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: سمعت محمد بن أيوب الرازي، يقول: أخبرنا إسحاق بن موسى، قال: قال سفيان بن عيينة: ما وصف الله نفسه فقراءته تفسيره، ليس لأحد أن يُفسِّره إلَّا الله ﷺ.

٢٧٠٦ - بلغني عن محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال: سمعت ابن الأعرابي - صاحب اللغة - يقول: أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها: ﴿الرَّحْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ⑥ ﴾ [طه: ٥] ، بمعنى: استولى، فقلت: والله ما يكون هذا ولا أصبته (١).

(١) قال الكرجي القصاب تَعَلِّنهُ في «نكت القرآن» (١/ ٤٢٧):

وقولهم: (الاستواء): الاستيلاء من غير جهة خطأ.

فأولها: المكابرة في اللغة، تقول العرب: استوى فلان على الفرس، أي استقرَّ عليه، قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَوَتَ عَلَى اَلْجُودِي ﴾ [هود: ٤٤] أي: استقرت السفينة عليه، أفيجوز أن يقال: استولت السفينة على الجبل، وإذا كان الرجل في شيء، ثم تركه وعمد لغيره يقال: استوى إلى كذا .. فهذه وما شاكلها مواضع الاستواء لا نعرف في شيء من شواذ اللغات ولا مشهورها أحدًا عد الاستواء استيلاء، إذ الاستيلاء: هو الغلبة والقهر والتملك، فهل كان العرش ممتنعًا عليه خارجًا من يديه حتى استولى عليه.

و(الثانية): أن الاستيلاء إذا كان اسمًا واقعًا على الغلبة والقهر، فلا يجوز أن يكون في الله حادثًا؛ لأنه جل وتعالى قاهر غالب في الأول، والاستواء يجوز أن يحدثه بعد خلق العرش.. و(الثالثة): مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيها ليس فيه لبس ولا إشكال. اهـ

وقد أطال ابن القيم تَحَنِّتُهُ في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» في إبطال من تفسر الاستواء بالاستيلاء وبيَّن أنه مخالف للكتاب والسنة وللإجماع علماء السنة واللغة. انظر: «مختصر الصواعق»: (المثال الثالث: في قوله: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ في سبع أيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلَّ الجهمية ومن وافقهم).

#### ۸۱ - باب

## ذكر العرش والإيمان بأن لله تعالى عرشًا فوق السموات السبع

#### ٢٧٠٧ - [قال الشيخ]:

اعلموا - رحمكم الله - أن الجهمية تجحد أن لله عرشًا، وقالوا: لا نقول: إن الله على العرش؛ لأنه أعظم من العرش، ومتى اعترفنا أنه على العرش، فقد حدَّدناه، وقد خلت منه أماكن كثيرة غير العرش، فردوا نصَّ التنزيل، وكذبوا أخبار الرسول عليه.

قال الله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

وقال: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [الفرقان: ٥٩].

وقال: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧].

وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النقل عن أهل العدالة وأئمة المسلمين عن المُصطفى على من ذكر العرش ما لا ينكره إلَّا الملحدة الضَّالَة.

٢٧٠٨ - [حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، ثنا أبو الأحوص محمد ابن الهيثم، ثنا مُسلِم
 ابن إبراهيم، ثنا حماد بن سَلمة.

وحدثنا جعفرٌ القافُلائي، ثنا محمد الصَّاغاني.

وحدثنا ابن مخلد، ثنا أحمد بن منصور الرَّمادي، قالا: ثنا يزيد بن هارون].

وحدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي،

قال: حدثني أبي وعمي أبو بكر، قالا: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رِزين العُقيلي الله، قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يـخلق خلقه ؟

قال: «على عماء، تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء» (١).

٣٧٠٩ - [حدثنا أبو بكر ابن سَلمان، حدثني ابن أبي شيبة، حدثني عبدالله بن مروان بن مُعاوية، قال: سمعت] الأصمعي وذكر هذا الحديث، وقال: (العماء) في كلام العرب: السَّحاب الأبيض الممدود، فأما العمى المقصور في البصر، فليس هو في معنى هذا في شيء، والله أعلم بذلك في مبلغه.

قال الأصمعي: ويبجوز أن يكون معنى الحديث: (في عمّى): أنه عمّى على العلماء كيف كان (٢).

- ۲۷۱۰ [حدثني أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر، ثنا أبو بكر الخلَّال، حدثني حَرب بن إسماعيل]، قال إستحاق بن راهويه: قوله: «في عهاء قبل أن يخلق السموات والأرض»، تفسيره عند أهل العلم: أنه كان في عمّى (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٦١٨٨)، والترمذي (٣١٠٩)، وعبدالله في «السُّنة» (٤٣١) وغيرهم كثير. وقد استوفيت تخريجه في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي (٢٥)، ورددت فيه على من ضعفه أو طعن فيه، وذكرت تلقي أهل السُّنة لهذا الحديث بالقبول، وتصريحهم بتصحيحه وقبوله، ومنهم: أبو عبيد القاسم بن سلَّام، والترمذي، وابن القيم رَحَهُمُالله وغيرهم، حتى قال الشيخ عبداللطيف بن حسن رَحَهُمُالله في «الدرر السنية» (٣/ ٢٩٢): قبله الحفاظ وصحَدوه. اهـ

ما بين [ ] من كتاب «إثبات الحد» للدشتي (٢٥) فقد أخرجها من طريق المصنف، وقد حذفها المختصر.

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] من «إثبات الحد» للدشتي (٢٦) فقد أخرجها من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) كذا في المختصر، وفي «إثبات الحد» من طريق المصنف: (في عماء). وما بين [] منه.

- يعنى: سحابة - <sup>(۱)</sup>.

۲۷۱۱ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: ثنا أبو بكر بن أبي العوام، قال: ثنا يزيد ابن هارون، وأبو النضر هاشم بن القاسم، عن المسعودي (٢)، عن عاصم، عن زرّ، عن عبدالله ﷺ، قال: ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام، وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش على الماء، والله تعالى على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.

۲۷۱۲ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: ثنا عبدالوهاب بن عمرو، قال: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: ثنا معن بن عيسى القزاز، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله عن النبي عليه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى

(١) لأهل السُّنة في معنى: (العماء) في هذا الحديث عدة أقوال، وليس بينها اختلاف، ولكلّ قولٍ شاهد من الكتاب والسُّنة:

١ - ذهب الخليل بن أحمد، والأصمعي، وأبو عُبيد، وإسحاق بن راهويه، والأزهري وغيرهم إلى أن (العَماء) ممدود، ومعناه في كلام العرب: السحاب الأبيض ..

٢- ذهب يزيد بن هارون، وتبعه الترمذي رَحَهُ الله أن لفظة: (عَماء) بالمدِّ؛ ولكن معناها في الحديث: ليس مع الله شيء. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٦٤).

قلت: ويشهد لهذا ما رواه البخاري (٧٤١٨) عن عمران ﷺ أن النبي ﷺ قال: «كــان اللهُ ولــم يكن شيءٌ قبله، وكان عرشه على الماء»، وفي لفظ: «ولــم يكن شيء معه».

٣- وللأصمعي تَحَلَّفهُ قولٌ آخر، قال: يجوز أن يكون معنى الحديث في عمى: أي أنه عَمى على العلماء كيف كان، كما هاهنا. وانظر تحقيقي لكتاب «إثبات الحدالله تعالى» للدشتى.

(٢) في المختصر: (.. ابن القاسم، عن القاسم، عن المسعودي)، والتصويب من كتاب «العظمة» لأبي الشيخ (٢٠٣).

غلبت غضبی» <sup>(۱)</sup>.

٢٧١٣ في اللفظ الآخر: «لما خلق الله الخلق كتب كتابًا، كتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» (٢).

السحاق بن السحاق بن على بن زيد، قال: ثنا أحمد بن بُديل، قال: ثنا إسحاق بن شليهان الرازي، قال: ثنا عمرو بن [أبي] قيس، عن [ابن] أبي ليلى الله عن المنهال ابن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس والله في قوله تعالى: ﴿ وَكَاتَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]، قال: كان عرش الله على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة، ثم اتخذ دونها أخرى، ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة، ثم قرأ: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦]، وهي التي قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشٌ مَّا أَخْفِى لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله إلى السجدة: ١٧]، وهي التي لا يعلم الخلائق ما فيها، يأتيهم كل يوم منها تحفة.

7٧١٥ - وحدثني أبو صالح، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا مالك بن إسهاعيل النهدي، قال: ثنا إسرائيل، عن جعفر بن الزبير (٤)، عن القاسم، عن أبي أمامة على قال: قال رسول الله على: «سلوا الله على الفردوس؛ فإنها سُرَّة الجنة (٤)، وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط (٢) العرش» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۱۲۷)، والبخاري (۳۱۹٤)، ومسلم (۷۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٤١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٦١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] من «تفسير ابن جرير» (١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في المختصر: (عن جعفر، عن الزبير)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٥) في «الاستيعاب» (١/ ٢٨٤): «سُرَّة الجنة»: وهو كقولك بطن الوادي، هو أسرّ ما هنالك وأحسنه.

**٢٧١٦ حدثنا** أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثني محمود بن جعفر، قال: ثنا أبو بكر السَمَّ وذي، قال ثنا أبو عبدالله، قال: ثنا حسن بن موسى الأَشيب، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشَّعبي قال: إن الله تعالى قد ملأ العرش حتى إن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد.

الحسن بن على، قال: ثنا الهيثم بن (٢) الأشعث السُّلمي، قال: ثنا أبو حنيفة اليامي الحسن بن على، قال: ثنا الهيثم بن (٢) الأشعث السُّلمي، قال: ثنا أبو حنيفة اليامي الأنصاري، عن عمر بن عبدالملك (٣)، قال: خطبنا على ابن أبي طالب على منبر الكوفة، فقال: كنت إذ أَسْكتُ؛ رسول الله على ابتدأني، وإن سألته عن الخبر أنبأني، وإنه حدثني عن ربه تعالى: قال الرب عَلى: «وعزي، وجلالي، وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية، ولا من أهل بيت، ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي، ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتى إلَّا تحوَّلت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يُحبون أحببت من طاعتى إلَّا تحوَّلت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يُحبون

<sup>(</sup>۱) رواه محمد بن أبي شيبة في «العرش» (۱۲)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٤٦ / ٧٤٦)، وغلام الخلال في «السُّنة» (٣٤/ بتحقيقي).

وفي «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٩٨): رواه الطبراني، وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك. اهـ وشطره الأول: روى نحوه البخاري (٢٧٩٠) من حديث أبي هريرة ، قال النبي : «فإذا سألتُم الله فسلوه الفردوسَ فإنه أوسطُ الجنةِ، وأعلى الجنةِ وفوقَه عرشُ الرحمن .. الحديث وأطيط العرش ثابت في غير ما حديث وأثر كها سيذكرها المصنف هاهنا، وقد خرجتها في تحقيقي لكتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي يَحَدَنتُهُ.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (القاسم عن)، وما أثبته ممن خرجه.

 <sup>(</sup>٣) كذا في المختصر، و «العلو» للذهبي، وفي بعض النسخ الخطية لتفسير ابن كثير.
 وفي كتاب «العرش» لابن أبي شيبة: (عمير بن عبدالله)، وفي «ذيل تاريخ بغداد»، و «تفسير ابن كثير»: (عمير بن عبدالملك). والله أعلم.

من رحمتي» <sup>(۱)</sup>.

٣٧١٨ - وحدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، قال: ثنا عبدالله بن الحكم، وعثمان، قالا: ثنا يحيى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عمر شاقال: أتت النبي على المرأة، فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة.

فعظَّم الرب، وقال: «إن كرسيه فوق السموات والأرض، وإنه يقعد عليه، فما يفضل عنه مقدار أربع أصابع، ثم قال بأصابعه يجمعها، وإن له أطيطًا كأطيط الرَّحل الجديد إذا ركب» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (١٩).

قال الذهبي في «العلو» (١٢٣): ورواه العسَّال في كتابه المعروف، عن أحمد بن الحسن الطائي، عن الحلواني، وإسناده ضعيف. اهـ

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٤٤٠/٤): وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه. اهم

<sup>(</sup>٢) رواه الدشتي في كتاب «إثبات الحد» (٣٦) من طريق المصنف، وقال: هذا حديثٌ صحيح؛ رواته على شرطِ البخاري ومسلم، فهو كها قال رسول الله رعمية ومعناه على ما يليق به، لا ندخلُ في ذلك مُتأوِّلين بآرائنا، ولا مُتوهِّمين بأهوائنا، وقد أخرجَ هذا الحديث عامةُ العلماءِ مِن أثمَّةِ المسلمين في كتبهِم التي قصدُوا فيها نقلَ الأخبارِ الصحيحة، وتكلَّموا على توثقة رجاله، وتصحيحِ طريقِه، وممن رواه: الإمام أحمدُ بن حنبل، وأبو بكر الخلَّال، وصاحِبه أبو بكر عبدالعزيز، وأبو عبدالله ابن بطَّة. وقد رَواه أبو محمد الخلال في كتاب «الصَّفات» له. ورواه أبو الحسن الدارقطني في كتابِ «الصَّفات» الذي جمعَه وضبَطَ طُرُقَه، وحفِظَ عدالة رواتِه، وكان الدارقطني مِن أصحابِ الحديثِ، مِن أصحابِ الشافعي.

وأخرجه أبو الحسن بن الزاغوني في كتابٍ له، وقال في بعض «مُصنَّفاتِه»: وقد أوردتُه في غيرِ هذا الكتابِ على وجه لا سبيلَ إلى دفعِه وردِّه إلَّا بطريقِ العنادِ، ولا طعن في صحَّتِه إلَّا بطريقِ المُكابرة، وقد أخرجه شيخنا أبو عبدالله المقدسي في كتاب: «المسند الصحيح»، ورواه غيرهم مِن الأئمَّةِ والحفَّاظ. اهـ =

7۷۱۹ - حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا محمد بن عثمان، قال: ثنا الحسن بن عبدالرحن، قال: ثنا أحمد بن علي الأسدي، عن المختار بن غسان العبدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري الله قطان الله عليه، قال: دخلت المسجد الحرام، فرأيت رسول الله عليه وحده فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله، أيما آية نزلت عليك أفضل ؟

قال: «آية الكرسي، ما السموات السبع في الكرسي إلَّا كحلقة [مُلقاةً] في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» (١).

وقد توسَّع أخي مسلط كَلَنْهُ في تخريج هذا الحديث في تحقيقنا لكتاب «إثبات الحد» للدشتي، وجمعت معه كلام أهل العلم في هذا الحديث وقبولهم له، فانظره إن أردت زيادة بيان.

قال عبدالله بن أحمد رَمَهُ الله في «السنة» (٥٧٢) حدثنا أبي، نا وكِيع بحديث: إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عمر هن، قال: «إذا جلسَ الرَّبُّ على الكرسي»؛ فاقشعرَّ رجلٌ سَمّاه أبي عند وكِيع، فغضِبَ وكيعٌ، وقال: أدركنا الأعمش، وسفيان يُحدَّثون بهذه الأحاديثِ لا يُنكِرونها.

قال ابن تيمية كَثَلَثَهُ في امجموع الفتاوى» (٦٦/ ٤٣٤): حديث عبدالله بن خليفة المشهور .. أكثر أهل السُّنة قبلوه. اهـ

وقال الذهبي في «العرش» (٢/ ١٢١): وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدَّثين .. فإذا كان هؤلاء الأثمة: أبو إسحاق السَّبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبدالرحمن ابن مهدي، وأبو أحمد الزُّبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم شُرج الهدى، ومصابيح الدُّجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمَن نحن حتى ننكره، ونتحذلق عليهم ؟! .. اهـ

(۱) رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (٥٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٧). ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٦١)، وفي إسناده: إبراهيم بن هشام بن يحي الغساني الدمشقي، قال أبو حاتم: كذاب، كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٤٢).

ورواه ابن عبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٣٨) وغيره عن مجاهد كَمَلَتُهُ، وهو صحيح عنه.

• ٢٧٢٠ - حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا أبو إسهاعيل محمد بن إسهاعيل الترمذي، قال: ثنا نُعيم بن حماد، قال: ثنا أبو صفوان الأموي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن الـمُسيب، عن كعب الأحبار قال: قال الله تعالى في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي عليه أدبر أمور عبادي، لا يخفى عليَّ شيءٌ من أمر عبادي في سمائي ولا في أرضي، أمور عبادي، لا يغفى عليَّ شيءٌ من أمر عبادي في سمائي ولا في أرضي، فإن حجبوا عني لا يغيب عنهم علمي، وإليَّ مرجع كل خلقي فأنبئهم بها يخفى عليهم من علمي، أغفر لـمن شئت منهم بمغفرتي، وأعاقب من شئت منهم بعقابي.

۲۷۲۱ – وعن قتادة في قوله: ﴿ كُلا إِنَّ كِنْبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨]، قال: في قائمة العرش اليُمني.

٢٧٢٢ - وعن سلمة بن الأكوع على قال: ما سمعت رسول الله على يستفتح دعاءه إلا بسبحان ربي الأعلى الوهاب (١).

٢٧٢٣ - وسأل ابن الكواء عليًا علين الساء والأرض ؟
 قال: دعوةٌ مُستجابة، من قال غير هذا فقد كذب.

۲۷۲۶ وسال حمید بن الصباح أحمد بن حنبل: كم بیننا وبین عرش ربنا ؟
 قال: دعوة مُسلم يُحيب الله دعوته.

٧٧٢٥ - حدثني عبدالعزيز بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: ثنا أبو عتبة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١٦٥٤٨)، والآجري في «الشريعة» (٦٧٠)، ولفظهما: (سبحان ربي الأعلى العلي الوهاب). وفي «المغني عن حمل الأسفار» (١٠١٧): رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قلت: فيه عمر بن راشد الياني ضعّفه الجمهور. اهـ

أحمد بن الفرج، قال: ثنا بقية، عن أُمِّ عبدالله، عن أبيها يرفعه، قال: «إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السهاء والأرض، يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قومًا يذكرون الله قالوا: [رويدًا] زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش» (١).

7۷۲۲ حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: ثنا أحمد بن علي، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن البلخي، قال: قال مكي بن إبراهيم: دخلت امرأة جهم على امرأتي أُم إبراهيم، وكانت امرأته دندانية تبدو أسنانها، فقالت: يا أم إبراهيم، إن زوجك هذا الذي يُحدِّث: العرش العرش، من نجره ؟ فقالت لها: نجره الذي نجر أسنانك هذه.

٧٧٢٧ - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا جرير، عن مطرف، عن الشعبي، عن عائشة وألت: كان رسول الله عليه يقول: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأن.

٢٧٢٨ - وعن قتادة: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ۖ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]،

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال في «السُّنة» كما في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۳۰٦). وروى البخاري (۲٤٠٨) من حديث أبي هريرة على قال: قال ﷺ: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم،

ي مروى معدد والمرابع المروب ا

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۰۵۵)، والآجري في «الشريعة» (۲۷۷). وروى مسلم (۲۷۱۳) نحوه من حديث أبي هريرة ﷺ.

قال: إله يُعبد في السهاء، وإله يعبد في الأرض.

#### \* قال الشيخ:

فقد ذكرت في هذا الباب من أمر العرش ما نزل به القرآن، وصحَّت بروايته الآثار، وأجمع عليه فقهاء الأمصار وعلماء الأُمَّة من السلف والخلف، الذين جعلهم الله هداة للمُستبصرين، وقدوة في الدين، وجعل ذكرهم أُنسا لقلوب المؤمنين.

وليعلم ذلك ويتمسك به من أحبّ الله خيره، وأن يستنقذه من حبائل الشيطان، ويفكّه من فخوخ المُلحدة الجاحدين الذين زاغت قلوبهم فاستهوتهم الشياطين، الذين خُطئ بهم طريق الرشاد، وحُرِموا التوفيق والسداد، ففنيت أعهارهم، وانقطعت آمالهم بالخصومة في ربهم، والمحاربة في إلههم، يقولون في الله وفي كتابه بغير علم، تعالى الله عها يقوله الضالون علوًّا كبيرًا.

فليحذر امرؤ أن يكون كهم أو معهم، أو خِدنًا لـهم، فإنه قد رويت فيهم أخبار وآثار، وتكلَّم العلماء فيهم بها قد رأيناه وشاهدناه.

٢٧٢٩ - قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم تعالى» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ٩٤) من حديث أبي هريرة على مرفوعًا. قال عبد الملك [بن محمد الرقاشي]: فذكرت ذلك لعلي بن المديني، فقال: ليس هذا بشيء، إنها أراد حديث محمد ابن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم. وكذا قال الدارقطني في «العلل» (٩٥٩) أن الصواب فيه أنه من قول ابن الحنفية كَالله .

٢٧٣٠ - وقال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناس يتساءلون هذا الله خلق الخلق
 فمن خلق الله».

رواه أبو هريرة الله ، وقال: قد سُئلتُ عنها اليوم مرتين.

وقال رسول الله ﷺ: «فإذا وجد أحدكم شيئًا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله» (١).

فالله الله يا معاشر المسلمين، راقبوا الله في أنفسكم، وبالغوا في النصيحة لها، والإشفاق عليها، واحذروا مجالسة من يُلَبِّس عليكم دينكم، ويوقع الشَّكَّ في قلوبكم، ويُشكِّكم في ربكم، فإن هؤلاء الجهمية المُعتزلة قد اختلفت بهم الأهواء، وميزتهم المذاهب (٢) القبيحة والآراء، فأخذت بهم الطرق إلى المهالك، فزاغوا عن سبيل الله إلى حدود الضَّلال، فصاروا زائغين.

**۲۷۳۱ - حدثنا** القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا شليهان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد يقول: الجهمية إنها يحاولون (٢) [أن] يقولوا: ليس في السهاء شيء.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٤) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (وميزتهم المذاهب المذاهب).

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (يجادلون)، والصواب كما أثبته كما في «السنة» لعبدالله (٤١)، وهو وكذلك عند كل من رواه، وما بين [] ممن خرجه.

قال ابن القيم تَعَلَّشُهُ في «اجتماع الجيوش» (ص١٢٣): قال عاصم: ناظرت جهميًا فتبيّن من كلامه أنه يعتقد أن ليس في السماء رب. قال شيخ الإسلام: كان الجهمية يدورون على ذلك، ولم يكونوا يُصرِّحون به لوفور السلف والأثمة، وكثرة أهل السُّنة، فلما بعُدَ العهد، =

٣٧٣٢ - وحدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال ثنا أحمد بن نصر بن مالك، قال: أخبرني رجل، عن ابن المبارك، قال: قال له رجل: يا أبا عبدالرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية.

قال: لا تخف؛ فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيءٍ.

٧٧٣٣ - قال سلَّام بن أبي مُطيع: الجهمية كفارٌ لا يُصلَّى خلفهم.

٢٧٣٤ - وقال يزيد بن هارون: زنادقة، عليهم لعنة الله.

**٧٧٣٥ - قال** زُهير: إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلف يموم الجمعة وغيرها.

#### ٢٧٣٦ [قال الشيخ]:

فاحذروا - رحمكم الله - هؤلاء العلولية، فإنهم من شرار عباد الله، وهم يتشبَّهون بالصوفية، ويظهرون الزهد والتقشف، ويدَّعون الشوق (١) والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء (٢)، ويزعمون أن الله معنا

وانقرض الأثمة؛ صرَّح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه، ويدورون حوله، قال: وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر، وبعُدَ العهد، اشتدّ أمرها، وتغلظت.

قال: وأول بدعة ظهرت في الإسلام: بدعة القدر والإرجاء، ثم بدعة التشيع، إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما. اهـ

<sup>(</sup>١) لم أتبينها في المختصر، وما أثبته من «الإبانة الصُّغرى» (٢٤)، فقد ذكر نحو هذه الفقرة.

<sup>(</sup>۲) وهؤلاء قوم من الصُّوفية الخُرافية الذين يقولون: (ما عبدتك خوفًا من نارك، ولا رغبة في جتَّك، بل كرامة لوجهك ومحبَّة فيك)، وهذا الكلام خلاف الكتاب والسُّنة وما عليه الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم من سلف الأمة، فإن الله تعالى أثنى على أنبيائه بعد ذكرهم بقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا بُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَتْعُونَكَارَعُهَا وَرَهُمُ اللهُ وَكَالُوا لَنَا خَيْرِهُم ﴾ [الأنبياء: ٩٠]=

وحال فينا، ومباشر بذاته لنا، [وهم] مبتدعةٌ ضلالٌ، يحضرون مجالس التغبير (۱) والقصائد، ويستمعون الغناء من الأحداث المرد والنساء، فيزفنون (۲) ، ويرقصون، ويتلذَّذون بالنظر إلى من قد حرَّم الله عليهم النظر إليه، واستهاع ما لا يجوز استهاعه، فيطربون، ويُصفِّقون، ويتغاشون، ويتهاوتون، ويزعمون أن ذلك من حبهم لرجم، وشدة شوقهم إليه، وأن قلوجم تشاهده بأبصارها، وتراه بتخيلها افتراء على

(والعمل المجرد من الخوف والرجاء هو الذي أدخل الزندقة في كثير من المتصوِّفة الذين زعموا تجردهم عن الالتفات للجنة أو النار، وإنها يعبدون الله لمحبتهم له، فصاروا يحتقرون عذاب الله وناره، ويتهاونون بالجنة ونعيمها، ولهذا قال بعض العلماء: مَن عبدَ الله بالحبُّ وحده فهو حروري، ومَن عبدَ الله بالرَّجاء وحده فهو مُرجئ، ومَن عبدَ الله بالحُبُّ والخوفِ والرَّجاء فهو مؤمن مُوحِّد).

قال البربهاري كَنْنَهُ في «شرح السُّنة» (١٠٩): واحذر أن تجلسَ مع من يدعو إلى الشَّوق والمحبة، ويخلو مع النِّساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلَّهم في الضلالة. اهـ [انظر: تعليقي على فقرة (٥٢٤) من «الإبانة الصُّغري»].

(۱) قال الأزهري تَعَلَّنهُ في "تهذيب اللغة»: يُسمى ما يُقرأ بالتطريبِ من الشَّعرِ في ذِكرِ الله تعالى: (تغبيرًا)؛ كأنهم إذا تناشدوها بالألحانِ طربوا، فرقصوا، وأرهجوا فسمُّوا مُغبَّرةً بهذا المعنى. وقال ابن تيمية تَعَلَّنهُ في "الاستقامة» (١/ ٢٣٨): والتغبير: هو الضَّربُ بالقضيبِ، غبّر: أي أثار غُبارًا، وهو آلة من الآلاتِ التي تُقرنُ بتلحينِ الغِناء. اهـ

وقال في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٦٩): فاعلم أنه لـم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضّلة لا بالحجاز، ولا بالشام، ولا باليمن، ولا مصر، ولا المغرب .. من أهل الدّين والصلاح، والزُّهد، والعبادة من يجتمع على مثل سماع المُكاء والتَّصدية، لا بدُفّ، ولا بكفّ، ولا بقضيب، وإنها أُحدِثَ هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأثمة أنكروه.

فقال الشافعي: خلّفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة، يُسمونه التغبير يصُدُّون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن هارون: ما يُغبِّر إلّا الفاسق، ومتى كان التغبير ؟!. اهـ

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة» (١٥٣/١٣): (الزفن): الرقص.

الله، ومخالفة لكتابه وسُنَّة نبيه، وما كان عليه السلف الأول والصالحون من عباده ليس لهم حُجَّة فيما يدعون، ولا إمام من العلماء فيما يفعلون. يسمعون كلام الله تعالى من الشيوخ وأهل الديانة، ويسمعون أخبار الرسول وكلام الحكماء فلا تهُشُّ لذلك نفوسهم، ولا تصغي إليه أسماعهم، ولا يظهر منهم بعض ما يظهرون عند استماع الغناء والقصائد والرباعيات في مجالس الأحداث، وما قد جعلوه دينًا ومذهبًا وشريعة مُتبعة (1).

فنعوذ بالله من وحشة ما يظهرون، وقبح ما يخفون، ونسأل الله التوفيق لما يُحبُّ ويرضى، والعصمة من الزيغ واتباع الهوى، فإنه سميع الدعاء، لطيف لما يشاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

**٧٧٣٧ - ونقد** سُئِل أنس بن مالك ﷺ عن القوم، يستمعون القرآن فيصعقون قال: أولئك الخوارج.

٢٧٣٨ - وسُئل ابن سيرين عن الذي يسمع القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا
 وبينهم أن يـجلس على حائط؛ ويقرأ عليه القرآن من أوَّله إلى آخره، فإن

<sup>(</sup>۱) وقال المصنف في «الإبانة الصَّغرى» (٥٢٤): وصِنفٌ مِن الناس: يظهرون التقشُّف، اتخذوا الاستماع إلى القصائِد والاجتماع على ذلك سُنة لهم؛ ليلهوا بذلك أنفُسَهم، ويُطرِبوا قلوبَهم، ونيهم مَن يَرقُصُ، ويصفَّقُ بيديه، ويخرِقُ ثيابَه، ويقولون في قيلهم: (قال الله عَلَىٰ)، (وقالت الحوراءُ)، (وقال الوليُّ)، شيءٌ لم يقُله الله، ولا جاء في أثرٍ، ولا في سنَّةٍ، ولم تَقُله حوراء، ولا قاله وليُّ؛ وهذا مُبتدعٌ كذبٌ وزور.

وصِنفٌ آخر: يُظهِرون الزهدَ والعبادة، ويحرِّمون المكاسِب، والمعيشة، ويرون الإلحافَ في المسألةِ والكُديّة، يدَّعون الشوقَ والمحبَّةَ بسُقوطِ الخوفِ والرجاء، وهذا مُبتدَعٌ كلُّه، والمدعي له: مَقِيتٌ ممقوتٌ عند أهلِ العلمِ والمعرفةِ؛ لأن الله ﷺ قد أباحَ الكسبَ والصناعةَ والتجارةَ على حُكم الكتابِ والسُّنةِ إلى أن تقومَ الساعةُ، وحرَّمَ المسألةَ والكُديّةَ مع الغنى عنهما. اهـ

سقط فهو كما يقول.

٢٧٣٩ - وقال قيس بن جبير: الصَّعقة عند القُصَّاص من الشيطان (١).

(١) وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (٩٥) عن عبدالله بن عروة بن الزبير، قال: قلت لجدتي أسهاء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله ﷺ إذا قرؤوا القرآن ؟

قالت: كانوا كما نعتهم الله على تدمع أعينهم، وتقشعر جلودهم.

قلت: فإن ناسًا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان! وأخرج أبو عُبيد في «فضائل القرآن» (٢/ ١٥) عن أبي حازم: مَرّ ابن عمر شي برجل من أهل العراق ساقطًا، والناس حوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن، أو سمع الله يذكر خرّ مِن خشية الله. فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط.

وعن عِكرمة قال: سُئلت أسماء هل كان أحدٌ من السَّلف يُغشى عليه من الخوف ؟ فقالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون.

قال ابن تيمية كَلَّتُهُ «مجموع الفتاوى» (١١/٧): من المبالغة في هذا الباب إنها هو عن عُبَّاد أهل البصرة، مثل حكاية من مات أو غُشي عليه في سماع القرآن .. وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن في الصحابة شم من هذا حاله، فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين؛ كأسماء بنت أبي بكر، وعبدالله بن الزبير، ومحمد بن سيرين ونحوهم، والمنكرون لهم مأخذان: منهم من ظنّ ذلك تكلفًا وتصنعًا ..

قال: والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبًا عليه لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا، فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان، فغُثي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه، ونحو هذا.

وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وعلى بن الفضيل بن عياض قِصَّته مشهورة، وبالجُملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه؛ لكن الأحوال التي كانت في الصحابة الشراف وهي وجل القلوب، ودموع العين، واقشعرار الجلود .. اهـ

#### ۸۲ - باب

# الإيمان والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلم إلى سماء الدنيا من غير زوال ولا كيف

## ٢٧٤٠ قال الشيخ رَحْلَالله:

اعلموا - رحمكم الله - أن الله قد فرض على عباده المؤمنين طاعة رسوله على عباده المؤمنين طاعة رسوله على الله وجاء به والإيمان بكلِّ ما صحَّت به عنه الأخبار، والتسليم لذلك بترك الاعتراض فيها وضرب الأمثال والمقاييس إلى قول: لم ؟ ولا كيف ؟

فإن معنى الإيهان: تصديق (١).

والاعتراض فيها قاله على الأراء والعقول: تكذيب، وضيق الصدر، وحرج فيها (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق على قول المصنف الإيهان هو التصديق في كتاب الإيهان فقرة رقم (٩٠٩).

<sup>(</sup>۲) وهذا مسلك كثير من المتأخرين من الجهمية والأشاعرة أو من تأثّر بهم وسار على طريقتهم في تحريف النصوص وتأويلها بتلك التأويلات الفاسدة التي في حقيقتها تكذيب بها، وطعن في مدلولاتها، كما قال ابن منده تَخلَنْهُ في كتابه «الرَّدَّ على الجهمية»: التأويل عند أصحاب الحديث: نوعٌ مِن التكذيب. اهـ

وهذه هي وصيّة إمامهم الأكبر المريسي أخزاه الله الذي أخذوا عنه دينهم وعقيدتهم. قال عثمان الدارمي تَعَلِّلْتُهُ في «النقض» (ص٥٥): وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجُّون بها علينا في ردّ مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها ؟ .. فقال المريسي: لا تردّوه فتفتضحوا؛ ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلُطفٍ إذ لم يمكنكم ردّها بعُنفٍ. اهـ

# قال الله ﷺ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

وهذا مسلك كثير من المتأخرين مع نصوص الصفات فقد تسلطوا عليها بتحريف ألفاظها، أو إدخال ألفاظ محدثة مجملة لرد ما دلت عليه، كها فعلوا في صفة النزول، ومن ذلك:

١ - قال ابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٢٠٠): ينزل بلا آلة، ولا تحرك، ولا انتقال من مكان إلى مكان. اهـ

٢- قال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ١٢٩) قال الكرماني: .. النزول محال على الله؛ لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السُّفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه .. إلخ

٣- قال ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (ص٦٥): نُزول الله كناية عن نـزول رحمتـه، أو
 بعض ملائكته؛ لتعاليه ﷺ عن الجهة، والمكان، والجسم، والزمان. اهـ

قال ابن رجب رَحَلَقَهُ في "فتح الباري" (٧/ ٢٣٠): كان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية؛ لأن جها وأصحابه أول من أشتهر عنهم أن الله تعالى منزه عها دلت عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموها أدلة قطعية هي المحكمات، وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات، فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات، فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم، وردوا ما دلت على نفيه بزعمهم، ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وزعموا - أي الجهمية - أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره من باب التوسيع والتَّجورُّز، وأنه يُحملُ على مجازاتِ اللّغة المُستبعدة، وهذا من أعظم أبوابِ القدح في الشريعة المحكمة المُطهَّرة، وهو من جنسِ حمل الباطنية نُصوص الإخبارِ عن الغيوبِ كالمعاد والجنة والنارِ على التوسيع والمجازِ دون الحقيقة، الباطنية نُصوص الأمر والنهي عن مثل ذلك، وهذا كلّه مُرُوق عن دينِ الإسلام، ولم ينة علم ألله نوم عن الكلام، وحذوا عنه إلا خوفًا من الوقوع في مثل ذلك، ولو علم هؤلاءِ الأثمةُ أن حملَ النصوصِ على ظاهرِها عنه إلا خوفًا من الوقوع في مثل ذلك، ولو علم هؤلاءِ الأثمةُ أن حملَ النصوصِ على ظاهرِها كفرٌ لوجبَ تبينُ ذلك، وتحذيرُ الأمّة منه، فإن ذلك مِن تمامٍ نصيحةِ المسلمين، فكيف كانوا ينصحون الأمة فيها يتعلَّقُ بالأحكام العملية، ويَدَعونَ نصيحتَهم فيها يتعلَّقُ بأصولِ العتقاداتِ، هذا من أبطلِ الباطلِ. اهـ

وسيأتي الرد على تأويلاتهم من كلام المصنف كَخَلَتْهُ في هذا الباب.

ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] وقد صحَّ عن النبي عَيْقُ أنه قال: «إن الله عَلَى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا.. »، في حديث طويل سنذكره إن شاء الله بتمامه.

رواه الأئمة الـمُحدثون الثقات، والـمثبتون والفقهاء الورعون، الذين نقلوا إلينا شريعة الإسلام ودعائمه، مثل: الـصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وما يتلو ذلك من سائر الأحكام من النكاح، والطلاق، والبيوع، والحلال، والحرام، فلن يطعن عليهم فيما رووه من هذه الأحاديث إلا خبيثٌ مُخبث، ضالٌ مُضلٌ مُلحد، يُريد إبطال الشريعة، وتكذيب الأمة.

المحدد الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا سلم بن قادم، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا عباد بن العوام، قدم علينا شريك بن عبدالله منذ نحو من خمسين سنة، قال: فقلت: يا أبا عبدالله، إن عندنا قومًا من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، وأخذ التابعون عن أصحاب رسول الله عليه، فهم عمن أخذوا ؟!

٢٧٤٢ - حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي، قال: ثنا أبو حاتم الرازي، قال: ثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: سمعت الشافعي يقول: ما صح أن رسول الله عليه قاله فلا يقال فيه: لم ؟ ولا كيف ؟

٢٧٤٢/ أ- قال يونس: قال لي الشافعي: ما أُريد إلَّا نصحك؛ ما وجدت عليه متقدمي أهل المدينة فلا يدخل قلبك شكٌّ أنه الحق.

٢٧٤٢ ب - قال يونس: وسمعت الشافعي يقول: ليس لأحد من خلق الله في
 إبطال أُصول المدنيين حيلة ولا حُجَّة.

٣٧٤٣ - وحدثني أبو القاسم، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا سُليهان بن حرب، قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد، فقال: يا أبا إسهاعيل، الحديث الذي جاء: «ينزلُ الله ﷺ إلى السهاء الدنيا»، قال: حتُّ كل ذلك كيف شاء الله.

**7٧٤٤** حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: ثنا أبو أيوب عبد الرحمن بن عمرو، قال: ثنا الحسين (١) بن مهران، قال: حدثني أبو بكر الأثرم، قال: ثنا إبراهيم بن الحارث العبادي (٢) ، قال: حدثني الليث بن يحيى، قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال: سمعت الفضيل بن عياض، يقول: إذا قال (٣) لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا لا أكفر برب يفعل ما يشاء.

٣٧٤٥ حدثنا أبو بكر محمد بن علي الشيلماني، قال: ثنا عبدالله بن العباس الطيالسي، قال: ثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: قلت لأحمد: «ينزل ربنا ﷺ كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى السهاء الدنيا»، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح.

قال إسحاق بن راهويه: ولا يدعه إلَّا مُبتدعٌ أو ضعيف الرأي.

**٢٧٤٦ - حدثنا** أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال: قال يحيى بن معين: إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل ؟ فقل: كيف

<sup>(</sup>١) في المختصر: (الحسن)، وما أثبته من «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (العباداني)، وما أثبته هو الصواب، انظر: في «تهذيب الكهال» (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (إذا قال، إذا قال).

صعد ؟

## \* قال الشيخ:

وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة الله المصدر الأول، والطبقة العليا، ونقل ذلك عنهم السادات من التابعين، ثم بعدهم أهل العدالة والإتقان والتثبُّت من المُحدِّثين وفقهاء المسلمين.

## رواية أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رَعِزَاتِهُ عَنْهُا

الصاغاني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا المحمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأغر، أنه شهد على أبي سعيد وأبي هريرة بين عن النبي علي أنه قال: «إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله تعالى إلى السهاء الدنيا، فقال: هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ هل من تائب يتب عليه ؟» (١).

٢٧٤٨ - وعن أبي هريرة هم، أن رسول الله على قال: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟» (٢).

٣٧٤٩ - وفي اللفظ الآخر: «إن الله يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل أو ثلث الليل الأول، ثم ينزل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأُعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى تطلع

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٩٧٤)، ومسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٥٩٢)، والبخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

# الشمس» (١). وللحديث طرق كثيرة

#### ابن مسعود رَضَاللَّهُ عَنهُ

- ۲۷۵- حدثنا ابن مخلد، قال: ثنا عباس الدوري، قال: ثنا جعفر بن (۲) عون، قال: ثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود الله عليه: قال: قال رسول الله عليه: الله عليه: ألا عبد يسألني فأعطيه، إلى صلاة الفجر» (۳).

٢٧٥١ - جبير بن مطعم، عن النبي على قال: «ينزل الله كل ليلة إلى السهاء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟» (٤).

## [رفاعة بن] عرابة الجهني رَعَالِيَّهُ عَنهُ

- حدثنا القافلائي، قال: ثنا الصاغاني، قال: ثنا حسن بن موسى الأشيب، قال: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني، قال: أقبلنا مع رسول الله على حتى إذا كنا بالكديد – أو قال: بقُديد –، ثم ذكر كلامًا وقال: «إذا بقي ثلث الليل – أو قال: نصف الليل –، نزل الله على إلى السهاء الدنيا، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني أغفر له ؟

رواه مسلم (۷۵۸).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (جعفر، عن ابن عون)، والصواب ما أثبته كها عند من خرجه. وانظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (١٩٨)، والدارقطني في «النزول» (١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (١٩٧)، والدارقطني في «النزول» (٤).

من يدعوني أستجب له ؟ حتى ينفجر الصبح».

٢٧٥٣ – رواه من طريق: «إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه؛ هبط الله ﷺ إلى السهاء الدنيا ثم قال: لا أسأَل عن عبادي غيري، ومن ذا الذي يدعوني فأصطيه ؟ حتى يطلع الفجر » (١).

#### أبوالدرداء رضائنة تنه

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١٦٢١٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٣٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٧).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (زياد)، وما أثبته ممن خرجه. وانظر: «تهذيب الكهال؛ (٩/ ٥٣٣).

# وملائكة الليل والنهار». رواه من طرق (۱).

## على بن أبي طالب رَضَالِلُهُ عَنْهُ

# عثمان بنأبي العاص رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

٣٧٥٦ عن النبي على قال: «ينزل الله على إلى السماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من داعٍ فأستجيب له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مُستغفرٍ

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في « الرد على الجهمية» (۱۲۸)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۱۹۹).
ورواه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۹۳)، في ترجمة زيادة، ونقل عن البخاري أنه منكر الحديث.
وقال العقيلي: والحديث في نزول الله على إلى السياء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح، إلَّا أن
زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس، ولا يتابعه عليها منهم أحد. اهـ

<sup>(</sup>۲) في المختصر: (عبدالله)، وما أثبته هو الصواب. ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۹/ ۳٤).

وقال في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٢١): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: ابن إسحاق، وهو ثقة مدلس، وقد صرَّح بالتحديث. وإسناده حسن. اهـ

فأغفر له» (١).

#### عَمروبن عبسة رَضَالِتَهُ عَنهُ

7۷۵۷ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا حَريز بن عثمان الرحبي، عن سُليم بن عامر الكلاعي، عن عَمرو بن عبسة هُ أنه أتى النبي عَن في عكاظ ليس معه إلّا أبو بكر وبلال، فقال: «انطلق حتى يمكن الله لرسوله»، ثم إنه أتاه بعد، فقال: جعلني الله فداك، أسألك عن شيء تعلمه وأجهله، ينفعني ولا يضرُّك: ما ساعة أقرب من ساعة ؟ وما ساعة يتقى فيها ؟

فقال: «يا عَمرو بن عبسة، لقد سألت عن شيءٍ ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب على يتدلَّى من جوف الليل، فيغفر إلَّا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس» (٢).

## أبوبكرالصديق رضَالِيَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٦٢٨٠)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٤٣٣)، ورواه مسلم (٨٣٢)، ولكن دون ذكر الشاهد منه.

في رواية أُخرى: «إلَّا رجلًا مُشركًا أو في قلبه شحناء» (١).

٣٧٥٩ - في رواية أبي موسى شه قال: سمعت رسول الله على يقول: «ينزل ربنا إلى السهاء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مُشركًا أو مُشاحنًا» (٢).

#### عائشة رخي

• ٢٧٦٠ - حدثنا النيسابوري، قال: ثنا محمد بن عبدالملك - يعني: الواسطي -، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حجاج، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة رشيء قالت: فقدت النبي عليه ذات ليلة، فإذا هو بالبقيع، رافع رأسه إلى السماء، قال: «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟».

(۱) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۱۳٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۰۰)، والبزار في «مسنده» (۸۰)، وابن عدي في «الكامل» (۵/ ۳۰۹)، وقال: وعبدالملك بن عبدالملك معروف بهذا الحديث، ولا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث، وهو حديث منكر بهذا الاسناد. اهـ

قال البزار: وهذه الأحاديث التي ذكرت عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه في بعض أسانيدها ضعف وهي عندي – والله أعلم – مما لم يسمعها محمد بن أبي بكر من أبيه لصغره؛ ولكن حدَّث بها قوم من أهل العلم فذكرنا وبينا العلة فيها. اهـ

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٩): وقال: وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله. اهـ

(٢) رواه ابن ماجه (١٣٩٠). قال في «مصباح الزجاجة» (٢/ ١٠): إسناد حديث أبي موسى الله معيف لضعف عبدالله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم، وله شاهد من حديث عائشة، رواه الترمذي وابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيحه والطبراني من حديث معاذ بن جبل الله قلت: سيورد المصنف حديث عائشة في في الرواية التالية.

قلت: فها ذاك يا رسول الله؛ ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: «إن الله ينزل إلى السهاء الدنيا ليلة النصف من شعبان، فيغفر لأكثر من عدد شَعر غَنَم كَلْب» (١).

#### يومعرفة

7771 حدثنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم الشيباني، قال: ثنا أبو عمر [بن أبي] غرزة الغفاري، قال: ثنا أبو نُعيم الفضل بن دُكين، قال: ثنا مرزوق، عن أبي الزبير، عن جابر على قال: قال رسول الله على الإذا كان يوم عرفة فإن الله على ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعثًا غُبرًا ضاحين من كل فع عميق، أُشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان وفلانة، قال: فيقول الله على قد غفرت لهم».

قال رسول الله على عن يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة »(٢). ٢٧٦٢ - وعن أم سلمة رشي ، قالت: نعم اليوم يوم ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا. قيل لها: وأي يوم ذلك ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٦٠١٨)، والترمذي (۷۳۹)، وقال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق ﴿ . حديث عائشة ﴿ لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدًا [يعني: البخاري] يضعف هذا الحديث. وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٨٤٠)، وابن منده في «التوحيد» (٨٨٥)، وقال: هذا إسناد حسن من رسم النسائي ..إلخ

قالت: يوم عرفة، ينزل يغفر الله فيه لجميع من شهده (١).

#### ليلة عاشوراءوغيرها عن التابعين

7777 - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: ثنا زهير بن محمد (٢)، عن شريك بن أبي نمر (٣)، عن سعيد بن المصلت أبي يعقوب (٤) مولى آل مخرمة، أنه بلغه: أن الله على ينزل يوم عاشوراء إلى السهاء الدنيا بعد هدأة من الليل، فيمجد نفسه، فيقول: أنا الواحد ومن مثلي ؟ أنا الملك ومن مثلي ؟ فيمجد نفسه ما شاء، ثم يقول: ألا سائل يسألني ؟ ألا داع يدعوني ؟ حتى يطلع الفجر.

٢٧٦٤ حدثنا القافُلائي، قال: ثنا عمد بن إسحاق، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري (٥) قال: ثنا إسرائيل، عن ثوير (١) عن رجل من أصحاب النبي عليه يقال له: أبو الخطاب، أنه سأل النبي عليه عن الوتر، فقال: ﴿ أُحبُّ أَن أُوتر نصف الليل، إن الله يهبط من السهاء العليا إلى السهاء الدنيا، فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع » (٧)

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (زهير، عن محمد)، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكهال ، (٩/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (نمير)، وهو تصحيف. انظر: "تهذيب الكمال " (١٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) في المختصر: ( ابن يعقوب)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في المختصر: (الزهري) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في المختصر: (ثور)، وهو تصحيف.

# ۲۷٦٥ - وعن ابن عباس سَأَنُّ نحوه (۱).

## قال الشيخ:

٢٧٦٦ فإذا قامت على الجهمي الحُجَّة ، وعَلِمَ صحة هذه الأحاديث،
 ولم يقدر على جحدها:

قال: الحديث صحيح، وإنها معنى قول النبي على: «ينزل ربنا في كل ليلة»: ينزل أمره (٢).

(١) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (١٣٤).

(۲) وهذا القول هو الدارج في كثير من شروحات الأحاديث النبوية، ومن ذلك:
 قال ملا علي قارئ في «مرقاة المفاتيح» (٣/ ٩٢٣): «ينزل ربنا» أي: أمره لبعض ملائكته،
 أو ينزل مناديه. اهـ

ونحوه في «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي.

وقال ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣٠): وقد اختلف في معنى النزول على أقوالٍ، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم الـمُشّبهة تعالى الله عن قولهم !!. اهـ

ثم اختار أن يكون النزول بمعنى نزول أمره أو ملك من ملائكته، وأكثر النقل عن الجهمية في تحريف هذا الحديث!

#### قلنا:

إنما قال النبي على: «ينزل الله كان»، و «ينزل ربنا»، ولو أراد أمره لقال: ينزل أمر ربنا.

فيقول: إن قلنا: ينزل، فقد قلنا: إنه يزول، والله لا يزول، ولو كـان ينزل لزال؛ لأن كل نازل زائل.

فقلفا: أو لستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين ؟ فقد صرتم بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه، وأشدّ الخلاف؛ لأنكم إن جحدتم الآثار، وكذبتم بالحديث، رددتم على رسول الله على قوله، وكذبتم خبره، وإن قلتم: لا ينزل إلّا بزوال، فقد شبّهتموه بخلقه، وزعمتم أنه لا يقدر أن ينزل إلّا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه مكان؛ لكنا نصدق نبينا على ونقبل ما جاء به فإنا بذلك أمرنا وإليه ندبنا، فنقول كها قال: «ينزل ربنا الله ولا نقول: إنه يزول، بل ينزل كيف شاء، لا نصف نزوله، ولا نحدّه، ولا نقول: إن نزوله زواله.

۲۷٦٧ - قال شريك: إنها جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسُّنن عن رسول الله عن رسول الله وعبدناه بهذه والحج، وإنها عرفنا الله وعبدناه بهذه الأحاديث.

وكذا النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٣٦) ذكر الخلاف فيه، ثم رجَّع: إما تفويضه، وإما تأويله بنزول أمره ورحمته!

<sup>«</sup>تنبيه» ينسب كثيرٌ من أهل التحريف تأويل صفة النزول لله تعالى للإمامين الأوزاعي ومالك بن أنس رَمَخالله ، وهذا من الكذب عليها كما بينت ذلك في كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (ص٠٥٥).

٢٧٦٨ - أخبرني عمد بن الحسين، عن الحسن بن علي أبي سعيد (١) الجصَّاص، قال: ثنا الربيع بن سليان، قال: قال الشافعي: وليس في سُنَّة رسول الله على الله التباعها بفرض الله، والمسألة في شيء قد ثبتت فيه السُّنة لا يسع عالمًا، والله أعلم.

**7779** - حدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا الهيثم بن خارجة، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت الأوزاعي، والثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد عن الأحاديث التي في الصفات، وكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير (٢).

• ٢٧٧٠ - وأخبرني أبو صالح، قال: حدثني أبو الحسن على بن عيسى بن الوليد، قال: ثنا أبو على حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبدالله: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ؟ قال: نعم.

قلت: نزوله بعلمه أم بماذا ؟

قال: فقال لي: اسكت عن هذا. وغَضِبَ غضبًا شديدًا، وقال: ما لك ولهذا ؟! أمض الحديث كما روى بلا كيف (٣).

<sup>(</sup>١) في المختصر: (الحسين بن علي عن أبي سعيد الجصاص)، وما أثبته من «الشريعة» (٦٩٦) فهو من طريقه.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان مقصود السلف من نهيهم عن تفسير نصوص الصفات، وأنهم يعنون بذلك تفسيرها بتفسيرات الجهمية التي يتوصلون بها إلى نفي الصفات وصرفها عن حقيقتها. انظر فقرة رقم: (٣١٣ ٢ و ٢٧٧٧) ففيه زيادة بيان.

<sup>(</sup>٣) قال ابن خزيمة كَلَّنَهُ في كتاب «التوحيد»: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي شخ في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقرَّ بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بها في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، أعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه ﷺ بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه=

#### ۸۳ - باپ

# الإيمان بأن الله ﷺ خلق آدم على صورته بلا كيف (')

من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بها في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي الله للم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح: أن الله جل وعلا فوق سهاء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا الله أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. اهـ

(١) أهل السُّنة يحملون هذا الحديث على ظاهرِه، ويثبتون به لله تعالى الصورة، ويقولون: الضمير في قول رسول الله ﷺ: «خلقَ اللهُ آدمَ على صورَتِه»، يعود إلى الرحمن ﷺ لأمرين: الأول: للأحاديث التي سيوردها المصنف في هذا الباب.

والثاني: إجماع السلف في القرون الثلاثة المفضّلة على عود الضمير إلى الله تعالى.

قال ابن تيمية كَنلَته في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٣) وهو يرد على الرازي لتأويله هذا الحديث: (والكلام على ذلك أن يقال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال: إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مُستفيضٌ من طُرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدلُّ على ذلك). اهـ

قلت: فعود الضمير إلى الرحمن في هذا الحديث إجماع من أهل السُّنة والجماعة، لم يُخالف فيه إلَّا الجهمية مُعطلة الصَّفات، وذلك بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة كما قال ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٦): لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى. اهـ

ولقد انتشر هذا المذهب حتى أصبح هو القول الساري في كثير من الكتب، وأصبح المعطلة يشنعون على أهل السنة في إثباتهم لهذا الحديث وإمراره كها جاء من غير تحريف، بل يكفِّرون من أمضى الحديث على ظاهره ويصمونهم بالمجسمة، ومن ذلك:

١ - قال القرطبي في «المفهم» (٦/ ٥٩٧) عند شرحه لهذا الحديث: أي على صورة وجه المضروب .. وهذا الذي ذكرناه هو ظاهر الحديث، ولا يكون في الحديث إشكال يوهم في =

# ٢٧٧١ - قال الشيخ:

# وكل ما جاء من هذه الأحاديث، وصحَّت عن رسول الله عليه ففرضٌ

حق الله تعالى تشبيهًا، وإنها أشكل ذلك على من أعاد الضمير على الله تعالى، وذلك ينبغي ألا يصار إليه شرعًا ولا عقلًا .. وقد أعادت المشبهة هذا الضمير على الله تعالى فالتزموا القول بالتجسيم، وذلك نتيجة العقل السقيم، والجهل الصميم، وقد بينًا جهلهم، وحققنا كفرهم. ٢- وقال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص٢٠٨): .. الحديث إن أُعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على ما هو المعروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم خلافًا لفرقة ضلوا عن الحق، وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هم كفر عند كثير من العلماء، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. اهـ

قلت: هذا بعض ضلالهم المبثوث في فتاويهم وتفاسيرهم وشروحاتهم، والله المستعان. وأما أهل السنة والجهاعة من السلف ومن تبعهم من الخلف فقد أمضوا الحديث وأمرُّوه على ظاهره كها جاء من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَحَى مِنَ مُو لَا لَسَّمِيمُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

ولقد اشتدَّ نكير أهل السُّنة والجماعة على من تأول هذا الحديث وأعاد الضمير فيه إلى آدم عَلَيْكِمُ أو إلى المضروب، ونسبوه إلى البدعة والجهمية كما سينقل المصنف بعض أقوالهم.

فهذا الحديث عظيم وهو شجى في حلوق أهل البدع من المعطلة وغيرهم، يمتحن السني الموحّد به المبتدع المعطل، ولهذا أفرد أهل السنة في كتبهم الكبيرة له أبوابًا كها صنع ابن بطة كالته هاهنا، وقبله شيخه الأجري كَانَهُ في كتابه «الشريعة»، فقال: (باب الإيهان بأن الله على صورته بلا كيف)، وذكره كذلك كثير من أثمة السنة في عقائدهم المختصرة. ومنهم من أفرد له كتابًا بالتأليف والرد على طعن فيه ووافق المعطلة في رده أو تأويله، كها صنع الشيخ التوجري كَانَهُ في كتابه: «عقيدة أهل الإيهان في حديث خلق آدم على صورة الرحن»، وكذا الشيخ عبدالله بن محمد الدويش في كتابه الذي سهاه: «دفاع أهل السنّة والإيهان عن حديث خلق آدم على صورة الرّحن». فقد قال في مقدمته (ص٥) بعد أن والبرهان عن حديث نول أهل الألباني لهذا الحديث، قال: (ولما تأمّلته وجدته عاربًا عن التحقيق والبرهان، بعيدًا عن قول أهل السنّنة والجهاعة، مُوافقًا لقول أهل الضّلال الجهمية، فنبهت عليه نُصحًا للأمة، وخوفًا من الاغترار به ..) إلخ.

على المسلمين: قبولها، والتصديق بها، والتسليم لها، وترك الاعتراض عليها، وواجب على من قبلها، وصدق بها أن لا يضرب لها المقايس، ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير (1)؛ لكن تُمرُّ على ما جاءت، ولا يقال فيها: لم ؟ ولا كيف ؟ إيمانًا بها وتصديقًا، ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا، وننتهي منها حيث انتهى بنا، كها قال المصطفى نبينا على بلا معارضة، ولا تكذيب، ولا تنقير، ولا تفتيش، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل، فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة، فالطعن عليهم، والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين، ورد لشريعة المسلمين، ومن فعل ذلك فالله حسيبه، والمئتقم منه بها هو أهله.

**٢٧٧٢ - حدثنا** أبو عبد الله نصر بن أحمد بن علي الجوزجاني قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن

<sup>(</sup>۱) ومقصود المصنف من النهي عن الكلام عن معاني نصوص الصفات؛ أي بتلك المعاني والتفسيرات المحدثة التي أحدثها أهل التعطيل والتحريف من الجهمية والأشاعرة وغيرهم. وليس مقصوده أن نصوص الصفات ليس لها معاني تُفسَّر بها كما يدّعيه أهل التفويض والتجهيل، فقد فسَّر تَحَلَّنهُ كثيرًا من نصوص الصفات في هذه الأبواب التي عقدها للرد على الجهمية، وقد قال في «الإبانة الصُّغرى» (۲۷۹) وهو يتكلم عن نصوص الصفات: ( .. ولا يعملُ لها التفاسير؛ إلَّا ما فسَّرَه رسولُ الله عن، أو رجلٌ مِن علماء الأمَّةِ عمن قوله شفاءٌ وحُجَةٌ .. )، فقد جعل تَحَلَّتهُ لنصوص الصفات تفسيرًا ومعنى يُفهم منها بشرط أن يكون هذا التفسير من رسول الله عن، أو عن غيره مِن أهل العلم عن كلامه مُعتبر، بخلاف أقوال أهل التعطيل والتأويل الفاسد فلا عِبرة بكلامهم في تفسير صفات الله عن مواضعه كما تقدم بيان ذلك قريبًا.
هو تحريف للكلام عن مواضعه كما تقدم بيان ذلك قريبًا.

ابن عمر رضي قال: قال رسول الله على: « لا تُقبِّحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن» (١).

٣٧٧٣ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، نا محمد بن إسحاق الصاغاني، نا هاشم بن القاسم، نا أبو معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله قلي: « لا يقولنَّ أحدكم: قبَّح الله وجهك، فإن الله قل خلق آدم على صورته».

قال: أبو النضر: فقلت لأبي معشر: عن النبي ﷺ؟ فقال: عن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٤٨٢)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٢٩)، والآجري في «الشريعة» (٧٢٥)، وهو حديث صحيح، قد صححه إمامان من كبار أثمة أهـل السُّنة والحديث، وهما: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رَجَهُ اللَّهُ تعالى كما سيأتي.

<sup>(</sup>۲) رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢٢٧)، ولفظه: «خلق الله آدم على صورته، طولـه سـتون ذراعًـا .. »، الحديث. وفي رواية مسلم (٢٦١٢): «إذا قاتل أحدكم أخـاه، فليجتنب الوجـه، فـإن الله خلق آدم على صورته».

<sup>(</sup>٤) في المختصر: (محمد بن عجلان بن شعبة بن أبي شعبة المقبري)، وهو تصحيف ظاهر.

وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته» (١).

٣٧٧٦ - حدثنا جعفر، ثنا محمد، أنا أبو الأسود، أنا ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة الله عن رسول الله على قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإنها صورة الإنسان على صورة الرحمن جل اسمه» (٢).

۲۷۷۸ - حدثنا جعفر، نا محمد، أنا سريج بن يونس، نا أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن رجل، عن سعيد (٢) بن جبير، عن ابن عباس على قال: غضب موسى عليه على قومه من بعض ما كانوا يتلونه منه، فلما نزل الحجر قال: اشربوا يا حمير، فأوحى الله إليه: أن يا موسى تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم على مثل صورتي فتقول لهم: (يا حمير) ؟! فما بسرح موسى حتى أصابته عقوبة.

۲۷۷۹ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، نا أبو إسماعيل، محمد بن إسماعيل، نا نعيم بن حماد، نا عبدالرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن عطية، عن أبى سعيد الخدري الله على قال: قال رسول الله على: «إذا قاتل أحدكم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٤٢٠)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (١٠٠١و ١٠٤٦)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه ابـن أبي عاصـم في «الـسُّنة» (٥٣٤)، وغـلام الخـلال في «الـسُّنة» (٦١) بتحقيقي، والدارقطني في «الصفات» (٤٩)، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (شعبة)، وهو تصحيف.

فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته» (١).

۲۷۸- حدثنا القافلائي، ثنا العباس بن محمد، نا محاضر، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر رضي عن النبي شيخ قال: «لا تُقبِّحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن».

۲۷۸۱ - نا نهشل بن دارم، نا الرمادي. (ح)

وحدثني أبو صالح، نا أبو الأحوص، قالا: نا أصبغ بن الفرج. (ح)

وحدثنا القافُلائي، ثنا الصاغاني، نا أصبغ، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عياش القتباني، عن أبيه، أن أبا بردة بن أبي موسى، حدَّث يزيد بن المهلب، أن أباه حدَّثه: أنه سمع رسول الله عَيْدَ يقول: «ملعونٌ من سُئِل بوجه الله فمنع سائله ما سأل، ما لم يُسأل هُجرًا» (٢).

۲۷۸۲ – حدثنا أبو عبد الله بن العلاء، نا يوسف القطان، نا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان، عن حكيم بن الديلم (٣)، عن أبي بردة، عن أبي موسى الله عن حكيم بن الديلم (بان الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض فينا رسول الله عليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالله في «السُّنة» (۱۰۰۱).

<sup>(</sup>٢) قال في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٠٣): رواه الطبراني في «الكبير»، وإسناده حسن على ضعف في بعضهم مع توثيق. اهـ

ورواه الدولابي في «الكنى والأسهاء» (٢٦٢)، عن أبي معقل، عن أبي مسلم، عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع أن رسول الله ﷺ قال: «ملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله».

قال أبو زرعة: أبو عبيد هذا ليست له صحبة، وأبو معقل لا يسمى. «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٠٥) قلت: اختلف في ضبط: (أبي عبيد)، فعند بعضهم: (عبيدة)، وعند آخرون: (عبيد).

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (الحكم بن الديلم)، وما أثبته من كتب التراجم. «تهذيب الكمال» (٧/ ١٩٤).

الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» (١).

٣٧٨٣ - حدثنا أحمد بن سَلمان النجاد، حدثني محمد بن جعفر، نا أبو بكر المَرُّوذي، قال: قلت لأبي عبد الله: كيف تقول في حديث النبي ﷺ: «خلق الله آدم على صورته ؟».

قال: أما الأعمش فيقول: عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر رَوَّكُ عن النبي رَوِّقُ: «إن الله رَفِّ خلق آدم على صورة الرحمن»، فنقول كما جاء الحديث.

وسمعت أبا عبد الله، وذكر له بعض الـمُحدِّثين، قال: خلقـ ه عـلى صورته، قال: على صورة الطين. فقال: هذا كلام الجهمية.

٧٧٨٤ - حدثنا أبو بكر محمد (٢) بن على الشيلماني، نا عبد الله بن العباس الطيالسي، نا إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد: «لا تُقبحوا الوجوه فإن الله خلق آدم على صورته»، أليس تقول بهذه الأحاديث ؟

قال أحمد: صحيح.

قال ابن راهويه: صحيح، ولا يدعه إلَّا مبتدعٌ، أو ضعيف الرأي.

٣٧٨٥ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، نا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة، قال: نا أبو طالب، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: من قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأيُّ صورةٍ كانت لآدم قبل أن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۵۸۷).

ورواه أحمد (١٩٦٣٢)، ومسلم (٣٦٤ و٣٦٦) ولفظه: «.. حجابه النور ..».

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (أحمد)، وما أثبته هو الصواب وقد تقدم (٢٧٢٤).

يخلقه ؟!

٣٧٨٦ - حدثني أبو صالح، ثنا محمد بن داود أبو جعفر البصروي، نا أبو الحارث الصائغ، قال: قلت لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، قلتُ لرجلٍ: لا نقول: إن وجه الله ليس بمخلوق.

فقال: لا، إلَّا أن يكون في الكتاب نصٌّ.

فارتعد أبو عبدالله، وقال: أستغفر الله! سبحان الله! هذا الكُفر بالله؛ أحدٌ يشكُّ في أن وجه الله ﷺ ليس بمخلوقي ؟! (١).

٢٧٨٧ - حدثنا القاضى الـمَحَامِلِي، نا سلم بن جنادة، نا أبو معاوية، (ح).

وحدثنا أحمد بن سلمان النجاد، نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا أبي وعمي عبد الله، قالا: نا أبو معاوية، (ح).

وحدثنا أبو جعفر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرَّة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى، قال: قام فينا رسول الله على بخمس: "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشف طبقها لأَحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره من خلقه».

۲۷۸۸ - وحدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، ثنا أبو بكر أحمد بن هارون قال:
 سألت ثعلبًا عن قول النبي ﷺ: «لأحرقت سُبحات وجهه» ؟
 فقال: (السُّبحات) يعني من ابن آدم: الموضع الذي يسجد عليه.

<sup>(</sup>١) في المختصر: (هو الكفر بالله، أحدثك في أن وجه الله ليس بمخلوق ؟). وما أثبته من «السنة» لغلام الخلال (٦٥) بتحقيقي.

# ٢٧٨٩ - قال الشيخ رَحَالَتُهُ:

وكذَّبت الجهمية بهذا كله، وقالوا: لا نقول إن لله تعالى وجهًا؛ لأنه لا يكون وجه إلَّا بقفا، ووجه الله تعالى بلا كيف.

وقد أكذبهم الله ﷺ.

فقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿ ﴾ [القصص: ٨٨].

وقال: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧].

وقال: ﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَكُوْمِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩].

وقال النبي ﷺ: «اللهم ارزقني النظر إلى وجهك» (١).

وقد ذكرنا من الحديث في هذا الباب وفي غيره ما فيه كفاية لمن عقل (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۸۳۲۰) من حديث عار الله ولفظه: «اللهم بعلمك الغيب .. » الحديث، وفيه: «أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك .. »، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) وقد تأول أهل التعطيل صفة الوجه لله تعالى بتأويلات كثيرة حقيقتها إنكار هذه الصفة لله. قال الدارمي تَخَلَلْهُ في «النقض» (ص ٣٢٠): وأما تكريرك وتهويلك علينا بـ (الأعيضاء) و (الجوارح)، وهذا ما يقوله مسلم، غير أنا نقول كيا قال الله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيّا مَانِ لَا الأعيال رَبِّكَ ذُر الْمَلْكِ وَالْإِكْراءِ ﴾ [الرحمن] أنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين لا الأعيال الصالحة، ولا القبلة، ولا ما حكيت من الخرافات كاللاعب بوجه الله على وكذلك قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَه نفسه الذي هو أحسن الوجوه، وأجمل الوجوه، وأنور الوجوه، الموصوف بذي الجلال والإكرام، الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه، وأن الوجه منه غير اليدين، واليدين منه غير الوجه على رغم الزنادقة والجهمية. اهـ

### ۸۶ - باب

# الإيمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف

الحسن بن شقيق، أنا عبدالله - يعني: ابن المبارك -، أنا عبدالرحمن بن يزيد بن الحسن بن شقيق، أنا عبدالله - يعني: ابن المبارك -، أنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن بُسر بن عبيدالله، قال: سمعت أبا إدريس الخولاني، يذكر أنه سمع النواس بن سمعان هم يقول: سمعت رسول الله على يقول: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه». وكان رسول الله على يقول: «يا مُقلِّب القلوب ثبت قلوبنا على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن، يرفع أقوامًا، ويضع آخرين» أفال: «والميزان بيد الرحمن، يرفع أقوامًا، ويضع آخرين» أفرين «۱).

وقال رسول الله عليه: «يا مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷٦٣٠)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (۱۲۰۲)، وهو حديث صحيح. قال ابن منده كَلَلله في «الرد على الجهمية» (٦٩): حديث النواس بن سمعان ﴿ حديث ثابت، رواه الأثمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم. اهـ

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (وأخبرني)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه.

طاعتك»(١).

۲۷۹۲ - حدثنا النيسابوري، ثنا الترقُفي، ثنا زيد بن يحيى (۲)، ثنا سعيد بن بشير، ثنا قتادة، عن أبي حسّان، عن عائشة أم المؤمنين رَافِّ، عن النبي عَلَيْ قال: «ما من قلب إلّا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه».

**۲۷۹۳ - حدثنا** جعفر، ثنا محمد، أنبا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن المُعلى بن زياد، ويونس بن عتبة، عن الحسن، عن أُمِّ المؤمنين، قالت: كانت من دعوة رسول الله عليه: «يا مُقلِّب القلوب ثبت قلبى على دينك».

قلت: يا رسول الله، هل تخاف ؟

قال: «وما يؤمنني، وليس من أحد إلَّا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يُزيغه أزاغه»، يقلب إصبعيه (7).

۲۷۹٤ - حدثنا أبو حامد محمد (١) بن هارون الحضرمي، ثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، ثنا الفضيل (٥) بن عياض، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس بن مالك الله على دينك الله على دينك».

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۵۲۹)، ومسلم (۲۲۵۶).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (زيد بن أحمد)، وما أثبته من «مسند الشاميين» (٢٧٠١)، وانظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (١١٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٦١٤ و٣٦١٣)، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٤) في المختصر: (ابن محمد)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في المختصر: (الفضل)، وهو تصحيف.

فنقول له: يا رسول الله، تخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بها جئت به ؟ فقال: «إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء هكذا، وإن شاء هكذا» (١).

7۷۹۵ - أنا جعفر القافُلائي، نا محمد بن إسحاق، أنبأ أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا أبو عبدالرحمن المُقرئ، عن حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ، أنه سمع أبا عبدالرحمن الحبُلي، يقول: إنه سمع عبدالله بن عَمرو رسول الله على يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحدٍ يصرفه كيف شاء».

ثم قال رسول الله عنه: «اللهم اصرِّف قلوبنا إلى طاعتك».

٢٧٩٦ - حدثنا القافلائي، ثنا محمد، أنبا محمد بن كُناسة، نا الأعمش، عن الرقاشي،
 [عن أنس ﷺ]، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم ثبتني على ديني».

فقال له أهله: أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك، وبها جئت به ؟ فقال: «إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه» (٢).

۲۷۹۷ – حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، ثنا أبو جعفر محمد بن المثنى السمسار، قال: سمعت ما قال النبي على: «يا مُقلِّب القلوب ثبت قلبى على دينك ؟».

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۱۰۷)، والترمذي (۲۱٤۰)، وقال: وفي الباب عن: النواس بن سمعان، وأم سلمة، وعبدالله بن عمرو، وعائشة ﴿، وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس ﴿. وروى بعضهم عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ﴿، عن النبي ﴿. وحديث أبي سفيان عن أنس ﴿، أصح. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٨٣٤)، والدارمي في «النقض» (٤٢) وما بين [] منهما.

وقال النبي على «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله على». ثم قال بشر: إن هؤلاء الجهمية يتعاظمون (١) هذا.

7۷۹۸ حدثنا القافلائي، ثنا محمد بن (۲)، ثنا أحمد بن إبراهيم، سمعت وكيعًا يقول: نُسلِّم هذه الأحاديث، ولا نقول فيها: مثل كذا، ولا كيف كذا ؟ يعني: حديث ابن مسعود ﷺ: «ويجعل السموات على إصبع، والجبال على إصبع»، و «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»، و نحوها من الأحاديث (۲).

<sup>(</sup>١) في المختصر : (يتعا ) وترك بياض بعدها، وما أثبته من «الشريعة» (٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا موقف أهل السُّنة والأثر من هذه الأحاديث: التسليم لها، وإثبات حقيقتها على ما يليق بالله تعالى، أما أهل التعطيل والتحريف فقد ضاقت صدوهم منها، فذهبوا في تأويلها وتحريفها كل مذهب، وذلك بعد أن شبَّهوا أو لا أصابع الله تعالى بأصابع خلقه، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى التعطيل والتحريف فرارًا من التشبيه والتجسيم المزعوم، ومن أقوالهم في ذلك: ١ – قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ٩): الأصابع: جمع أصبع، وهي الجارحة، وذلك من صفات الأجسام، تعالى الله عن ذلك وتقدَّس، وإطلاقها عليه بجاز كإطلاق اليد، واليمين، والعين، والسمع، وهو جار مجرى التمثيل والكناية عن سرعة تقلب القلوب، وإن ذلك أمر معقود بمشيئة الله تعالى، وتخصيص ذكر الأصابع كناية عن أجزاء القدرة والبطش. اهم معقود بمشيئة الله تعالى، وتخصيص ذكر الأصابع كناية عن أجزاء القدرة والبطش. اهم كلام الصادق تأوّلناه، أو توقفنا فيه إلى أن يتبيّن وجهه مع القطع باستحالة ظاهره .. وقد قلنا: إن الإصبع يصح أن يراد به القدرة على الشيء .. إلخ

٣- قال ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٣٨٣): قال ابن دقيق: المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه. اهـ

قال الدارمي كَنَنَهُ في «النقض» (ص ١٤٦): فيقال لك أيها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه ؟ فأنبئنا بها، فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، =

م . ٥ \_\_\_\_\_

#### ۸۵ - باب

# التصديق والإيمان بما روي أن الله يضع السموات على إصبع، والأرضين على إصبع

7۷۹۹ حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا حسن الزعفراني، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله على قال: أتى النبي على رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، بلغنا أن الله على يجعل الخلائق على إصبع، والسموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع.

قال: فضحِك النبي على حتى بدت نواجذه، وأنزل الله عَلى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله عَلَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَ

• ٢٨٠٠ - حدثنا جعفر بن محمد القافُلائي، نا محمد بن إسحاق الصاغاني، ثنا هاشم بن القاسم، أنا شيبان أبو معاوية، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن عبيدة،

إنها هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها، فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان ؟ وكم تعدها قدرة ؟ فإن النبي في قال: «بين أصبعين»، وفي دعواك: هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع، وحكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواها، ففي دعواك هذا أقبح محال، وأبين ضلال .. وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله في المؤمنين بها قال الله: أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورًا باطلا، وأنت من أعلم الناس بها يريدون بها، إنها يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مُكذّب، ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله تعالى ورسوله في، ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كها تقولت عليهم، غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب، ليكون أروج لضلالتك عند الجهال. اهرواه أحمد (٢٧٨٠)، والبخاري (٢١٨١)، ومسلم (٢٧٨٦).

عن عبدالله ﷺ، قال: جاء حَبْر إلى النبي ﷺ، فقال: يا محمد، - أو يا رسول الله -، إن الله يوم القيامة يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والحبال والشجر على إصبع، والماء والشرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيهُزُّهن، ثم يقول: أنا الملك.

فضَحِكَ رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ عَقَى قَدْرِهِ وَ الأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

قال أبو إسحاق: وثنا يحيى بن معين، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله دله.

قال أبو إسحاق – أيضًا -: وثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، ثنا سليهان ومنصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله ﴿

وثنا أبو إسحاق: ثنا مسدد، ثنا يحيى، قال: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور، عن إبراهيم، عن عتبة، عن عبدالله ﷺ.

قال أبو بكر أحمد بن سَلمان: وثنا الحسن بن علي، ثنا زهير بن حرب، وعثمان - يعني: ابن أبي شيبة - قالا: ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن

عبدالله ﷺ، قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن الله يُمسك السموات على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك.

فضَحِكَ رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه، وأنزل الله ﷺ م قرأ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مُمَّلُويَتُ مُطُويَتُ بَيْمِينِهِ \* ﴿ وَمَا قَدْرِهِ وَ وَالنَّمَوَتُ مُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

قال: وفي حديث فضيل بن عياض أن يهوديًّا أتى النبي عَيْدُ فقال: إذا كان يوم القيامة أخذ الله السموات على هذه، - يعني: الخنصر -، والأرضين على هذه - يعني: التي تليها -، والماء والثرى على هذه - يعني: الوسطى -، والشجر والنبات على هذه - يعني: السبابة -، وسائر الخلق على هذه - يعني: الإبهام -.

فضَحِكَ رسول الله علي عجبًا لقوله، وقرأ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى فَدْرِهِ ﴾ الآبة.

٣٨٠٠- حدثنا القافُلائي، ثنا محمد، أنا عبيد الله بن عمر، حدثني يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، وسليان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله الله على عالى: جاء حَبْر إلى النبي على فقال: إن الله على يُمسِكُ السموات، - وقبض على إصبعه الخنصر -، والأرض على هذه، والجبال على هذه، والشجر على هذه، والخلق على هذه، فضَحِكَ رسول الله على حتى بدت نواجذه، وقال: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَتَى قَدْرِهِ ﴾.

٢٨٠٣ - حدثنا جعفر، ثنا محمد - يعني: ابن إسحاق -، ثنا عبيدالله - يعني: ابن عمر -

حدثني يحيى، قال: وفضيل بن عياض وحده بهذا الإسناد، وزاد فيه: فضَحِكَ رسول الله على تعجُبًا وتصديقًا له (١).

(١) وهذه الزيادة عند أحمد (٤٠٨٧)، والبخاري (٤٨١١).

وهذا الحديث تخبَّط في رَدِّه والطعن فيه أثمة أهل تعطيل صفات الله تعالى، ومن ذلك: ما ذكره الخطابي في «أعلام السُّنن» (٣/ ١٨٩٨) عند شرحه لهذا الحديث فقد طعن فيه بأمور، منها: أنه خبر آحاد لا يحتجُّ به في أبوابِ إثباتِ الصَّفات، وأنه من قول اليهود المُشبَّهة، وأن ابن مسعود شه ذكر تصديق النبي للهودي ظناً منه وحُسبانا، وأن تبسَّم النبي من كلام اليهودي كان من باب التعجُّب والإنكار، لا من باب الإثبات والإقرار!! ثم أخذ يصرف الحديث عن ظاهره بتأويلات الجهمية مُعطلة الصَّفات.

وعلى ذلك سار أكثر شُرَّاح الحديث عند شرحهم لهذا الحديث فقد حرفوه عن ظاهره وطعنوا في الصحابي عبدالله بن مسعود الله في قوله: (ضحك النبي تشتصديقًا لقوله)! أما أهل السُّنة والأثر فأمرَّوه على ظاهره، وأثبتوا لله تعالى الأصابع، واليد، والإمساك، والقبض، وجعلوا ضحك النبي تشفر من كلام اليهودي تصديقًا له.

قال عبدالله بن أحمد تَحَلَنته في «السنة» (٤٧٣): قال أبي تَحَلَنته: جعل يحيى بن سعيد القطان يُشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يُشير بأصبعه، يضع أصبعًا أصبعًا حتى أتى على آخرها.

وقال ابن خزيمة كَنْشُهُ في «كتاب التوحيد» (١/ ١٧٨): .. وقد أجلَّ الله قدر نبيه عن أن يُوصف الخالق البارئ بحضرته بها ليس من صفاتِه، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضَحِكًا تبدو نواجذه تصديقًا وتعجُّبًا لقائلِه، لا يصف النبي على المسلَّق مؤمن مُصدِّقٌ برسالته. اهـ

وقال عَنَشَهُ (١/ ١٨٧): (باب إثبات الأصابع لله تعالى النبي النبي الله قيلًا له، لا حكايةً عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعِنادِ أن خبر ابن مسعود الله ليس هو قول النبي النبي الله وقول النبي الله على على الشرع؛ لأن من زعم أن ابن مسعود الله في قول الله وقول النبي الله وقول المنابي الله الله وقول الله وقول الله وقول الله الله وقول المنابي الله وقول الله وقول المنابي الله وقول المنابي الله وقول المنابي الله وقول المنابي المنابي الله وقول الله وقول الله وقول الله وقول الله وقول المنابي الله وقول المنابي الله وقول اله

#### ۸۱ - باب

# الإيمان بما روي أن الله ﷺ يقبض الأرض بيده، ويطوي الإيمان بما روي أن الله السموات بيمينه

حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إساعيل الأدمي المقرئ، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني محمد بن صالح الواسطي، عن سليمان بن محمد، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: قال عبدالله بن عمر الله على قال: وأيت رسول الله على هذا المنبر منبر رسول الله على وهو يحكي ربه، فقال: "إن الله على إذا كان يوم القيامة جمع السموات السبع والأرضين السبع في قبضته"، شم قال هكذا، وشد قبضته ثم بسطها، ثم يقول: "أنا الله، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا الممتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئًا، أنا الذي أعيدها، أين الملوك؟ أين الجبابرة؟» (١).

٢٨٠٥ - حدثنا جعفر بن محمد القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: أنبأ حجاج ابن مِنهال، قال: ثنا حماد، عن إسحاق بن عبدالله بن (٢) أبي طلحة، عن عبيد [الله] ابن مقسم، عن ابن عمر مَشِينًا، أن رسول الله علي قرأ ذات يوم على المنبر هذه الآيات: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَيْقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ الْقِيكَمَةِ

رسول الله ﷺ إذ لا فرق بين ابن مسعودٍ وسائرِ الصَّحابة ﴿، وهذا ضِدُّ ما أجمع عليه المسلمون، وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي شَهِدَ فيها لابن مسعود بالصِّدق في جُملة الصَّحابة ﴿. اهـ «طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عرفة في «جزئه» (٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (عن أبي طلحة)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه.

الزمر: ٦٧]، فقال رسول الله على بيديه هكذا وبسطهما، وجعل باطنهما إلى السماء، يمجد الرب نفسه: «أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم». فزحف به المنبر حتى قلنا: ليخرن به (١).

٣٨٠٦ - حدثنا القافلائي، ثنا الصاغاني، قال: أنا يحيى بن بكير المصري، قال: حدثني يعقوب بن عبدالرحن، عن أبي حازم، عن عبيدالله بن مقسم، أنه نظر إلى عبدالله ابن عمر منها: كيف صنع ؟ كيف أخبر ؟ يحكي عن رسول الله عليه.

٢٨٠٧ - وفي رواية أبي هريرة ﷺ: «يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي
 السماء بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض ؟» (٦).

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٨٨). ورواه البخاري (٧٤١٢) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨٨٦٣)، والبخاري (٤٨١٢ و٧٣٨٢)، ومسلم (٢٧٨٧).

#### حاب - ۸۷

## الإيمان بأن الله الله الخذ الصدقة بيمينه فيربيها للمؤمن

٨٠٨- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: ثنا محمى بن بكير (١) المصري، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة الله على الله على قال: «لا يتصدق أحدٌ بتمرةٍ من كسب طيّب، ولا يقبل الله إلّا طيبًا، إلّا أخذها الله بيمينه، ثم لم يزل يربيها كما يُربي أحدكم فُلُوّه، أو قلوصه (١)، حتى يكون مثل الجبل أو أعظم (٢).

٧٨٠٩ – اللفظ الآخر: "إن الله ﷺ يقبل الصدقات، لا يقبل منها إلّا الطيب، ويأخذها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي الرجل مهره أو فصيله، حتى إن اللقمة لتصير عند الله مثل أُحدٍ، وتصديق ذلك في كتاب الله المنزل: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي الصَّكَ قَتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقال: ﴿ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّكَ قَتِ ﴾ [التوبة: ٢٧٤]» (3).

<sup>(</sup>١) في المختصر: (ابن أبي بكير)، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>۲) (الفلو) بتشديد الواو: المهر، لأنه يفتلى، أي يفطم. «الصحاح» (٦/ ٢٤٥٦).
 و(القلوص) من النوق: الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء. «الصحاح» (٣/ ١٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٤٣٣)، والبخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٠٠٨٨)، والترمذي (٦٦٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي تعلقه: وقد روي عن عائشة رَشِي، عن النبي في نحو هذا، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات: ونزول الرب تبارك و تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، =

٢٨١٠ - ورواية: «من تصدق من كسب طيّب، والله لا يقبل إلَّا طيبًا، فإنما يضعها في كفِّ الله فيربيها كما يُربي أحدكم فصيله، أو فُلُوّه حتى إن التمرة لتكون مثل أُحد».

٢٨١١ – وحدثنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثني عبد الصمد بن النعمان، قال: ثنا عبد الملك بن حسين، عن عاصم بن عبيد الله (١)، عن القاسم، عن عائشة رضيء عن النبي عليه (إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الله تقبل أن تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الله تقبل أن تقع في يد الله تقبل أن تقع في يد الله تقبل أن تقبل

ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السُّنة والجهاعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه.

وقد ذكر الله على غير موضع من كتابه: (اليد)، و(السمع)، و(البصر)، فتأوَّلت الجهمية هذه الآيات ففسَّر وها على غير ما فسَّر أهل العلم، وقالوا: إن الله لـم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد هاهنا: القوة.

وقال إسحاق بن إبراهيم [بن راهويه]: إنها يكون التشبيه إذا قال: يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كها قال الله تعالى: يد، وسمع، وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كها قال الله تعالى في كتابه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَنَي م وَهُو السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ أَلْبَسِيمُ لَهُ [الشورى: ١١]. اهـ

- (١) في المختصر : (عبدالله)، والصواب ما أثبته كما سيأتي في تخريجه.
- (۲) في إسناده عاصم بن عُبيد الله، قال ابن عُبينة: كان الأشياخ يتقون حديثه.
   وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (۱۳/ ۵۰۰).
   ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۱٤۷)، والدارمي في «النقض» (۱ ٥)، والطبراني في «الكبير»

ورواه ابن المبارك في دائر هده ۱۷۷۷ )، والدارمي في النفض، ۱۷ م)، والط (۸۵۷۱)، عن ابن مسعود الله موقوفًا، وله حكم الرفع.

#### ۸۸ - باب

### الإيمان بأن لله ﷺ يدين، وكِلتا يديه يمينان

٣٨١٢ - حدثنا أبو الحسن بن محمد بن سلم، قال: ثنا حسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا شبابة بن سوَّار، قال: ثنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله عن النبي عليه قال: «يمين الله ملأًى».

ورواية: «مُبسوطة لا يغيضها شيءٌ أنفقه، سحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم ينقص مما في يمينه شيء، وعرشه على الماء وبيده الأُخرى».

ورواية: «القبض يرفع ويخفض».

٢٨١٤ - حدثني عبدالعزيز بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: سألت

<sup>(</sup>١) في المختصر: (أبو بكر الحسن بن أحمد)، والصواب ما أثبته وقد تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٢) أي: دائمة الصَّبِّ والهطل بالعطاء. «لسان العرب» (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨١٤٠ و ٢٠٥٠٠)، والبخاري (٢١٤٩ و٢٦٨٤)، ومسلم (٢٢٧٢).

ثعلبًا عن قول النبي ﷺ: «ملأى لا يغيضها شيء»، قال: لا ينقصها نفقة، (سحَّاء)، قال: صبًّا، (وبيده الأُخرى القبض) راسين شيء من شيء.

حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليهان الورَّاق، قال: ثنا عبدالملك بن محمد الرقاشي، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أبي أُمامة هم، قال: قال رسول الله الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أبي أُمامة هم، قال: قال رسول الله الحلق الله الخلق، وقضى القضاء، وأخذ ميثاق النبيين، وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشهال في الأُخرى، وكِلتا يديه يمين، قال: يا أهل اليمين بليمين، ألست بربكم ؟ قالوا: بلى يا ربنا، ثم قال قال: يا أهل الشهال، ألست بربكم ؟ [قالوا: بلى]، ثم خلط بينهم، فقال قائل: يا رب، أخلطت بيننا ؟ فقال: ﴿ وَهَمْ أَعَنَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَدِلُونَ عَلَى إلى المؤلِنَ عَنْ هَذَا قالُونَ يَا رب، أخلطت بيننا ؟ فقال: ﴿ وَهَمْ أَعَنَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَدِلُونَ عَلَى الله المؤلِنَ ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، ثم قدرأ: ﴿ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَا كُنَاعَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ فِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ثم ردهم في صُلب آدم هيه الله الأعراف: ١٧٢]، ثم ردهم في صُلب آدم هيه الله المؤلونية المؤلون المؤلون المؤلونية المؤلون المؤلون

٢٨١٦ حدثنا القافلائي، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: أنا داود بن رشيد، قال: ثنا الوليد، عن أبي بكر، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «خلق الله خلقه، ثم أفاضهم في كفيه، فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أُبالي، وهؤلاء في النار ولا أُبالي» (٢).

 <sup>(</sup>١) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٧٦٣٢)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٥٩٨)، وابن أبي زمنين في «أصول السُّنة» (١٧)، وما بين [] منهم.

<sup>(</sup>٢) تقدم ما يشهد له في أبواب القدر.

#### ۸۹ - باب

# الإيمان بأن الله ﷺ خلق آدم بيده، وجنت عدن بيده، وقيل: العرش والقلم

۲۸۱۷ - حدثنا أبو حامد الحضرمي، قال: ثنا بندار، قال: ثنا عبدالرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عبيد المكتب، عن مجاهد، عن ابن عمر سفيان، قال: إن الله خلق بيده أربعة أشياء: آدم، والقلم، والعرش، وجنات عدن، واحتجب من خلقه بأربعة: بنار، وظلمة، ونور، وظلمة، وقال: لسائر الخلق: كن فكان.

٢٨١٨ - حدثنا جعفر، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا هوذة بن خليفة، قال: ثنا عوف، عن وردان أبي خالد (۱)، قال: خلق الله آدم بيده، وخلق جبريل بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده، وكتب التوراة بيده.

٣٨١٩ حدثنا أحمد الباغندي، قال: ثنا عبد الله بن أيوب المُخَرِّمي، قال: ثنا على بن عاصم، عن حميد، عن أنس على، قال: قال رسول الله على: «خلق الله جنة عدن بيده، وغرس أشجارها بيده، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ اللهُ مِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]» (٢).

 <sup>(</sup>١) في المختصر: (ابن خلدة)، والتصحيح من «السُّنة» لعبدالله (٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٢٩)، وغلام الخلال في «السُّنة» (١٣)، والحاكم (٢/ ٣٩٢)، كلهم من طريق علي بن عاصم، وهو ضعيف.

وقد صححه الحاكم، وتعقّبه الذهبي فقال: بل ضعيف.

وفي «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٩٧): عن أبي سعيدﷺ عن النبي ﷺ قال: «خلق الله تبارك =

• ۲۸۲- حدثنا جعفر، قال: ثنا محمد، قال: ثنا يعلى بن عبيد (۱)، قال: ثنا إسهاعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، قال: أُخبرت أن ربكم ﷺ لـم يمسّ (۲) إلّا ثلاثة أشياء: غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. وفي رواية: جنة الفردوس بيده.

٣٨٢١ - وعن مجاهد، قال: إن الله ﷺ غرس جنة عدن بيده، ثم قال: حين فرغ منها: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، ثم أغلقت، فلم يدخلها إلا من شاء الله أن يأذن له في دخولها، فإذا كان كل سَحر فتحت مرَّة، فقال عند ذلك: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١].

٢٨٢٢ - وزعم أبو الزاهرية أن الله خلق الإبل بيده، ونـزع بهـذه الآيـة: ﴿ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتُ أَنْدِينَا أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ ﴾ [يس: ٧١].

٧٨٢٣ - حدثنا جعفر، قال: ثنا محمد، قال: أنا شبابة بن سوار، قال: حدثني خارجة بن

وتعالى الجنة لبنةٌ من ذهب، ولبنةٌ من فضة، وملاطها المسك، وقال لهـا: تكلمي. فقالـت: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُتَوْمِنُونَ ﴾، فقالت الملائكة: طوباك منزل الملوك».

رواه البزار مرفوعًا وموقوفًا، والطبراني في «الأوسط» .. ورجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد الله عنه الله عنه

<sup>(</sup>١) في المختصر: (عن عبيد)، والتصحيح من «الشريعة» (٧٥٧).

 <sup>(</sup>۲) لفظ: (المسيس) قد ورد ذكره في كثير من الآثار، وقد خرجتها في تحقيقي لكتـاب «الـسنة»
 لعبدالله ابن أحمد (٥٥٣ و ٥٥٥ و ٥٥٥).

قال ابن تيمية تَعَلَنْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ٤٤) وهو يتكلم عها دلت عليه هذه الآثار من إثبات المسيس لله تعالى لبعض خلقه: وأما السلف وأثمة السُّنة المشاهير فلم أعلمهم تنازعوا في ذلك، بل يقرُّون ذلك كها جاءت به النصوص، ثم نقل كلام الدارمي تَعَلَنْهُ في إثبات أن الله خلق آدم مسيسًا بيده كها في «النقض» (ص٦٤).

مصعب، قال: أنبأ زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قالت الملائكة: يا رب خلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون ويشربون ويتمتعون من النساء، ولم تجعل لنا شيئًا من ذلك، فإذا جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة، فقال الله على: لا أجعل ذُرِّية من خلقت بيدي كشيء قلت له: (كن) فكان.

٣٨٢٤ - وعن ابن عباس ريان قال: السموات السبع، والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم.

٢٨٢٥ - وعن وهب بن مُنَبَّه مثله.

۲۸۲۲ حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: أنبأ روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، قال: سمعت أبا عبيدة، يُحدِّث عن أبي موسى الأشعري الله عن رسول الله على قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها» (۱).

۲۸۲۷ – حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن بكير، قال أنبا أبو عون (۲) صاحب القرب البصري، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك عن قال: قال رسول الله عليه: «إن الله على قبض قبضة، فقال: للجنة، وقبض قبضة، فقال: للنار و لا أُبالى» (۳).

٢٨٢٨ - وعن مجاهد: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ ﴾ [الزمر: ٧٧]،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٥٢٩)، ومسلم (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (ابن أبي عون)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢٥٥)، وأبو يعلى (٣٤٢٦و٣٤٢٢)، وشواهده كثيرة تقدم ذكرها في كتاب القدر.

قال: كلتا يديه يمين.

قيل: فأين الناس يومئذ؟

قال: على جسر جهنم.

٢٨٢٩ - وعن أنس بن مالك ﷺ، قال: إن الله ﷺ بنى الفردوس بيده،
 وحظرها على كلِّ مُشرك، وعن كلِّ مُدمن الخمر سكِّير.

• ٢٨٣ - وعن الثوري، عن أبي سنان، عن أبي وائل، قال: يُـجاء بالعبد يوم القيامة قد ستره الله بيده، فيعرّفه ذنوبه، ثم يغفر له.

٧٨٣١ - حدثنا القافلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا أحمد بن عيسى، قال: ثنا ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، بلغه أن أول شيء نزل من الله على موسى عيد بن الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله في الألواح بيده لعبده موسى، عبدي لا تشرك بي شيئًا، ولا تحلف باسمي كاذبًا؛ فإني لا أُزكي ولا أرحم من يحلف باسمي كاذبًا.

٣٨٣٢ - حدثنا جعفر، قال: ثنا محمد، قال: أنبا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عمن حدَّثه، عن يزيد بن ميسرة، أنه قال: لا تحرقك نار المؤمن، فإن يمينه في كفِّ الرحمن ينعشه (١) وإن عثر في يوم سبع مرات.

٣٨٣٣ - حدثنا جعفر القافُلائي، قال: ثنا محمد، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: "إن الله على حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتى غلبت غضبى " (٢).

<sup>(</sup>١) (ينعشه): أي يرفعه. و(إن عثر): أي زل أو سقط. «الصحاح» (٣/ ١٠٢١) و(٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، وقد تقدم برقم (۲۷۱۲).

### ٢٨٣٤ - قال الشيخ:

فهذه الأحاديث وما ضاهاها، وما جاء في معناها في كمال الدين، وتمام السُّنة: الإيمان بها، والقبول لها، وتلقيها بترك الاعتراض عليها، واتباع آثار السلف في روايتها بلاكيف ؟ ولا لم ؟

فإن التنقيب والبحث عن ذلك يوقع الشَّكَ، ويزيل القلب عن مستقرِّ الإيقان، ويزحزحه عن طمأنينة الإيهان، فإن كثيرًا من الناس فُتِنوا بكثرة السؤال، والتنقير، والفحص عن معاني أحاديث، فلم يزالوا بذلك، وعلى ذلك حتى أُشربوا في قلوبهم الفتن والمحن، فلججوا في بحار الشَّك، فصار بهم إلى ردِّ السُّنن، والتكذيب لما جاء في نصِّ التنزيل، وما صحَّت به الرواية عن الرسول على .

أ- وقالوا: لا نقبل ولا يجوز أن نصف الله إلَّا بما قَبله المعقول.

◄ - وقالوا: لا نقول: (إن لله يدين)؛ لأن اليدين لا تكون إلاً
 بالأصابع، وكفّ، وساعدين، وراحة، ومفاصل.

قال ابن خزيمة تَعَلَّشُهُ في «التوحيد» (١/ ١٣٤) معلقًا على هذا الحديث: وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ، والإمام المبين: ذكر (النفس) و(اليد) جميعًا وإن رغمت أنوف الجهمية. اهـ

الدين الذين جعل الله الكريم في ذكرهم أُنسًا لقلوب المؤمنين، ورحمة للمسلمين، فقد ذكرنا منه ما في بعضه كفاية وشفاء.

وأما ما نصّ عليه الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن نَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴿ ۚ ﴾ [ص: ٧٥].

وقال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقال: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ الْقِيْسَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّنَتُ بِيَمِينِهِ عَنْ ﴾ [الزمر: ٦٧]

ثم صدَّق ذلك، وأبان معناه قول النبي ﷺ: «يدالله ملأى، سحَّاء، لا يغيضها شيء».

وقوله: «إن الله نثر ذُرية آدم من صُلبه، ثم أخذهم في يديه، فقال لـمن في يده الله نثر ذُرية آدم من صُلبه، ثم أخذهم في يده الأُخرى: هؤلاء أهل المنار».

وما قد ذكرته من الأحاديث في هذا الباب، وما قبله كلها توافق معنى الكتاب، والكتاب يُصدّقها (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كَالَنْهُ: ورد لفظ اليد في القرآن والسُّنة وكلام الصحابة و التابعين في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بها يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك، والطي، والقبض والبسط، والمصافحة، والحثيات، والنضح باليد، والخلق باليدين، والمباشرة بهها، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده .. وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه .. وأن يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحًاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع .. إلخ. «مختصر الصواعق» (٣/ ٩٨٤).

٢٨٣٥ – ووجدنا في كتاب الله ﷺ كلَّما حكى الله عن قوم من أهل عداوته شيئًا فكان كذبًا لم يدع ذلك حتى يُبيِّن كذبهم فيه، وإذا حكى عنهم شيئًا صدقوا فيه لم يصدقهم، فيكون قد مدحهم، ولم يكذبهم؛ لأنهم قد صدقوا، ولم (¹) يصدق الكاذب أحيانًا.

أ - من ذلك قوله: ﴿ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ [الحجر: ٦]، فصدقوا في أول الكلام، وكذبوا في آخره؛ فكذَّبهم في كذِبهم كما قالوا.

ب- ومن ذلك قول إبليس: ﴿ رَبِّ عِمَا آغَوَيْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]، فذكر الله ذلك عنه، فلم يُكذِّبه إذ كان كما قال، ولم يُصدِّقه فيكون تصديقه إياه مدحة له.

ج- ومن ذلك، قوله: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةٌ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨]، فصدقوا في أول الكلام، وكذبوا؛ وذلك أنهم قد وجدوا عليها آباءهم، فلم يكن يصدقهم الله في ذلك، فيكون تصديقه لهم مدحة لهم، وكذبهم في قولهم: ﴿ وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾، فقال: ﴿ قُلْ اللّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

وكذلك قول اليهود: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]، وكذبهم في قولهم: ﴿ مَغْلُولَةً ﴾ ، ولـم يصدقهم في ذكر اليد فيكون مادحًا لهم، شم أوضح أن له يدين، فقال: ﴿ عُلّتَ أَيْرِيمَ وَلُعِنُواْ عِا قَالُوا ﴾ [المائدة: ٦٤]، من

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر! ولعل الصواب: (وقد).

# ذكر الغَلِّ، ثم قال: ﴿ بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ١٤ ﴾ [المائدة: ٦٤] (١).

# ۲۸۳٦ - فقالت الجهمية: معنى (اليد): النعمة! (¹¹)

- (۱) قال ابن القيم عَيَلَنهُ: إن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب، ولم يُنكر على عليهم إثبات اليد له، فقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُيدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً عُلْتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُونُواْ بِمَا قَالُوا اللّه وَلَا الله على وصف يده بالعيب دون إثبات يده، وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنها يدان مبسوطتان، وبهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه وأنهم مُشبّهة، وهم أثمة المشبهة، فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس، وأن الآية صريحة بخلافه. اه [«مختصر الصواعق» (٣/ ٩٥٧)]
- (٢) هذا التحريف هو الذي درج عليه كثير من المتأخرين من الجهمية والأشاعرة في شروحاتهم. قال المازري في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ٤٧): ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أي: نعمتاه على تأويل اليد هاهنا على النعمة.

وقال القرطبي في «المفهم» (١/ ١٢٧): اعلم أن الله منزَّه عن يد الجارحة، واليد في كلام العرب تطلق على القدرة والنعمة والملك. اهـ

قال ابن خزيمة كَنَلَنْهُ في «كتاب التوحيد» (١/ ١٢٥): (قوله ﷺ: ﴿ بَلَيْدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أراد على المعطلة.

وقال (١/ ١٨٧): وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، أي: نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. اهـ

وقال الكرجي تعَلَقه في «نكت القرآن» (١/ ٣١٦) وقوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ الدِّيمِ وَلُونُواْ عِمَا فَالْوَا بَرْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة، ومرة قوة، ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معًا باليد، غير أن هذا ليس موضعه، بل هو موضع اليدين المساتين بها دون القوة والنعمة، إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي، وقد قال كما ترى: ﴿ عُلَتَ آيْدِعِمْ ﴾ فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلَّا جمع اليد لا جمع النعمة، وقد ثنى يديه فقال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوكَانِ ﴾ فأبطل تأويل القوة، إذ كانت القوة لا تثنى، وكذا في سورة (ص) قال: ﴿ قَالَ يَالِيشُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْبُدُ لِلْ عَلَيْ يَبَدُى بِدَى الله الله الله الله الله القوة الإنتاء القوة لا تثنى، وكذا في سورة (ص) قال: ﴿ قَالَ يَالِيشُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْبُدُ لِلْ عَلَيْ يَبَدُى بَا رَضِيه لنفسه =

ولو كان كما زعموا لم يقل: ﴿ يَدَاهُ ﴾ ، ولقال: بل مبسوطة.

ولو كان معنى اليد معنى النعمة لم يقل: ﴿ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]، ولقال: بيدي أو بنعمتي؛ لأن نعم الله أكثر من أن تُحصى؛ لأنه قال: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحَصُّوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، وكيف يجوز أن تكون نعمتين ؟! (١).

#### ٢٨٣٧ - وقالت الجهمية:

إنها معنى قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ [الزمر: ٦٧]، كقولك: الدار في قبض فلان، يعني: في ملكه، وقد قبضت المال، وليس في كفِّكِ شيء، وكذلك تقول: الأرض والدار والغلام والدابة في قبضتي، فموَّهوا بذلك على الجاهل، ﴿ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءً أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلكَذِبُونَ ﴾ [المجادلة: ١٨].

ف القرآن مردود إلى ما جعله الله عليه، فإنه ق ال: ﴿ فَرَهَ نَاعَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: ٢]، وقال: ﴿ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِينًا ﴾ [النحل: ١٠٣]

فالجهمي الملعون إنها أي من جهله باللسان العربي، ومن تعاشيه عن

فينزهونه بجهلهم عما ليس بتنزيه، ويمدحونه بما هـو ذم بـل داع إلى التعطيـل وتكـذيب القرآن، والله المستعان. اهـ

<sup>(</sup>۱) قال عثمان بن سعيد الدارمي تَعَلِّشه في «الرد على الجهمية» (٣٦٦) في أوجه تكفير الجهمية: قال هؤلاء: ليس لله يدٌ، وما خلق آدم بيديه، إنها يداه نعمتاه ورزقاه، فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود، قالت اليهود: يد الله مغلولة، وقالت الجهمية: يد الله مخلوقة؛ لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شكَّ فيها، وذاك محال في كلام العرب فضلًا أن يكون كفرًا؛ لأنه يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته .. إلخ

الجادة الواضحة، وطلبه المُتشابه، وبنيات الطرق ابتغاء الفتنة ﴿ لِيَحْمِلُوّاْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥].

#### فقول الجهمي:

(الدار في قبضة فلان)، إنها يريد بذلك المغالطة، وإدخال الشّك والريب على قلب الضعفاء من المسلمين، فسوَّى بجهله بين القبض والقبضة، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: (الدار في قبضة فلان)، فإذا أردت المملك، وما أشبهه من القبض لم تدخل الهاء، فإن أردت قبضة اليد، أدخلت الهاء، فكذلك قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَتَضَعُهُ، ﴿ آ الزمر: ٦٧].

ولو كان كقول الجهمي لقال: والأرض جميعًا في قبضته (١)، ثم بين فقال: ﴿ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧].

وكذلك جاء عن النبي عَلَيْهُ: «يطوي الله السموات كلها يوم القيامة، ثم يهزها، ثم يقول: أنا الجبار المُتكبر، أين ملوك الأرض ؟»(٢).

#### ٢٨٣٨ - وقالت الجهمية:

لا نقول: إن الله سميع بصير، وفي كل ذلك كذبت.

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر ، ولعل الصواب: (قبضه).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٨٠٤).

#### - باب - ۹۰

# الإيمان بأن الله سميع بصير ردًّا لما جحدته المعتزلة المُلحدة

#### ٢٨٣٩ قال الشيخ:

فالجهمية تجحد أن لله سمعًا وبصرًا.

وقالوا: معنى قوله: ﴿ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٦١]:أن لا يخفى عليه شيء، كقولك للمكفوف: ما أبصره بكيت وكيت.

واحتجُّوا بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ، شَنَ ﴾ [الشورى: ١١]، فعدلوا على الله، ووهَّموا على الضعفاء أنهم يريدون بنفي الصّفات تنزيه الله، وصرف التشبيه عنه، وإنها أراد الله بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَنَ ﴾ في القدرة، والعظمة، والعزِّ، والبقاء، والسلطان، والربوبية؛ لأن الله وصف نفسه بها يشاء، ثم وصف خلقه بمثل تلك الصفات في الأسهاء والصفات واحدة، وليس الموصوف بها مثله (١).

<sup>(</sup>١) قال الدارمي يَخَلَّلُنهُ في «النقض» (ص٤٣٩): قولنا: ﴿ لِيَسَ كَيِثْلِهِ. شَيَّ ۗ ﴾ أنه شيء أعظم الأشياء، وخالق الأشياء، وأحسن الأشياء، نور السموات والأرض.

وقول الجهمية: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحْتَ ۗ ﴾ يعنون: أنه لا شيء؛ لأنهم لا يثبتون في الأصل =

أ-قال الله رَجْنَة ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَ وَجْهُ اللهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، و﴿ كُلُّ شَيْءِ
 هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وقال: ﴿ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فذكر لنفسه وجهًا، وذكر لخلقه وجوهًا.

ب- وقال: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقال: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقال: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ٤١]، وقال: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ٤١]، وقال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِعَةُ ٱلمَوْتِ ﴿ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

ج- وقال: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤]، وقال: ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَيِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٢].

٥- وقال: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴿ ﴾ [ص: ٧٥]، وقال: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ
 يَدَاكَ ﴿ ﴾ [الحج: ١٠].

هـ وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وقال: ﴿ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيمِ ۞ ﴾ [الذاريات: ٢٨].

شيتًا، فكيف المثل ؟! وكذلك صفاته ليس عندهم شيء، والدلالة على دعواهم هذه الحرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها، واتخذوا قوله: ﴿ لَيْسَ كَيشَلِهِ شَيٌّ ﴾ دلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال، كلمة حقّ يبتغى بها باطل، ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم، إن الفقهاء منهم على يقين. اهـ

وقال ابن القيم كَالَنْهُ: وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا: إنه حي وله حياة، وليس كمثله شيء في حياته، وهو قوي وله القوة، وليس كمثله شيء في قوته، وهو السميع البصير يسمع ويبصر، وليس كمثله شيء في سمعه وبصره، ومتكلم، وله يدان ومستو على عرشه، وليس له في هذه الصفات مثيل. قال: فعكسَ المعطلة المعنى فجعلوا ﴿ لِتَسَ كَيْنَلِدِ شَيٌّ ﴾ جُنَّة يترسون بها لنفي علوه سبحانه على عرشه، وتكليمه لرسله، وإثبات صفات كماله. اهد «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٨٦ و ٥٣٥).

و- وقال: ﴿ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقال: ﴿ فَبَشَـٰزِنَـُهُ بِعُلَامٍ حَلِيــمِ ۞ ﴾ [الصافات: ٢٠١].

ز- وقال: ﴿ فَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقيال: ﴿ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ﴾، [يوسف: ٥١]، وقال: ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْفَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦].

ح- وقال: ﴿ (مَلِكِ)بَوْمِ الذِيبِ ﴾ [الفاتحة]، وقـال: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱتْنُوْنِ بِهِـ، ۞ [يوسف: ٥٠].

ط- وقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ۞ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال: ﴿ بَلْ أَخْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

فهذه كلها وأمثالها، ونظائرها وما لم نذكره من صفات الله التي وصف خلقه بمثلها وهو مع ذلك: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيٌّ ﴾ [الشورى: ١١] كما أنه لم يبطل قولنا: فلان قوي عزيز، وفلان رحيم، وفلان حليم، وفلان عالم، وفلان ملك قومه، وأشباه ذلك، فذلك كله لا يبطل شيئًا من صفات الله التي وصف بها نفسه.

#### ٢٨٤٠ وقالت الجهمية:

إن معنى سمعه: معنى بصره.

وقد أكذبهم الله في كتابه فقال: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكَ ﴾ [طه: ٢٦]، ففصل بينهما (١).

<sup>(</sup>١) قال الدارمي تَخَلَّنهُ في «النقض» (ص١١٧): قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَكِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٥٧]، و﴿ إِنَّنِي مَعَكُما ٓ اَسْمَعُ وَأَرْبَ ﴾ [طه: ٤٦]، ففرَّق بين السمع والبصر. اهـ =

وقال: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ ٱلْمُجَاهِدِينَ ﴾ [محمد: ٣١]، إنها معنى نعلم هاهنا: حتى نرى المُجاهدين.

ألا ترى أنه قد عَلِمَ المُجاهدين بالعلم السابق منهم قبل أن يُجاهدوا؟ لأن الله على لا يستحدث عليا؛ لأن كل من استحدث عليا بشيء فقد كان قبل علمه به جاهلًا، وتعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، ولكنه لا يراهم مجاهدين حتى يُجاهدوا.

وأما قولهم: (إن البصر بمعنى: العلم)؛ فقد أكذبهم الله الله الله عن فرَّقَ بين العلم والبصر.

ألا ترى أن الله على قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها، وقد علم أنك تُصلي قبل أن تُحاهد؛ ولكنه لا يراك مُصلّيًا حتى تُعمل، وكذلك سائر الأعمال.

ألا ترى إلى قوله ﷺ: ﴿ وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلُواْ فَ اللَّهِ مَلَكُوْ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ال وقول ه: ﴿ وَاصْبِرْ لِمُكْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ ﴿ وَالسَّنِّعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴿ ﴾ [هـود: ٣٧]، ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنْى عَنْى ۖ ﴾ [طه: ٣٩]، وقوله:

وقال محمد بن علي الكرجي القصاب تَعَلَّقَهُ في «نكت القرآن» (٢/ ٢٨٨): ﴿إِنِّنِي مَعَكُما َ أَسْمَعُ وَأَرَكَ ﴾ : حُجَّة على المعتزلة والجهمية شديدة لا مخلص لهم منها، إذ لو كان معنى السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لاقتصر – والله أعلم – على: ﴿إِنِّنِي مَعَكُما ٓ ﴾ ولم يقل: ﴿إنَّنِي مَعَكُما ٓ ﴾ ولم يقل: ﴿ إنَّنِي مَعَكُما ٓ ﴾ ولم يقل: ﴿ إنَّنِي مَعَكُما ٓ ﴾ ولم يقل: ﴿ أَسْمَعُ ﴾ كما قال في سورة المجادلة: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَبِّوَى ثَلَنتَةٍ إِلّا هُو رَبِعُهُم وَلا خَسَةٍ إِلّا هُو رَبِعُهُم وَلا خَسَة إِلّا هُو مَنهُم وَلا أَكُثَرُ إِلّا هُو مَنهُم أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ ، فلما قال: ﴿ أَسْمَعُ وَأَرَكَ ﴾ بعد عمل المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل ريب، وكشف كل غمة عن أنه يسمع بسمع، ويرى بيصر غير غلوقين. اهـ

﴿ لَقَدْ سَكِمَ اللَّهُ قُوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ﴿ إِنَّ عَمِرانَ: ١٨١]، وقوله: ﴿ أَمْ يَصَـُبُونَ أَنَّا لَا نَسْتَمُعُ سِرَّهُمْ وَتَجَوَّنَهُمْ بَلَنَ ۞ ﴾ [الزخرف: ٨٠]، ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ۞ ﴾ [الشعراء: ١٥].

وأشباه لهذا، ونظائر في القرآن كثيرة، كلها تجحدها الجهمية وتأبى قبولها.

ثم جاءت السُّنة عن الـمُصطفى عَيْنَة بما يوافق الكتاب.

المحاح قالت عائشة مَنْ الحمد لله الذي وَسِعَ سمعه الأصوات، لقد جاءت السمجادلة إلى النبي علية فكلمته، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عَلَى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي جُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] الآية (١).

<sup>(</sup>١) صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٦٥٤).

قال ابن خزيمة تَحَلَّنَهُ في كتاب «التوحيد» (١/ ١٠٦): (باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كها وصف نفسه: (سميع بصير)، ومن كان معبوده غير سميع بصير، فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ، الذي هو سميع بصير)، ثم ذكر هذا الحديث.

#### ۹۱ - باب

#### الإيمان بأن الله رهجك لا ينام

البوا معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى [أبوا معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى الأشعري هم، قال: قام فينا رسول الله على بأربع أو بخمس، فقال: "إن الله على لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (1).

معد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن طلحة، قال: ثنا عمرو بن طلحة، قال: ثنا أسباط بن نصر، عن السُّدي، عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس مَنْ أَنْ مَنْ وَعَن مُرَّة الهمداني، عن ابن مسعود وَفِيه، وناس من أصحاب النبي وَلَيْهُ: وَالله لاَ إِلَه إِلَا هُو اَلْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَا بِإِذْنِهِ الله السَّمَوَتِ وَالْمَرْضُ وَلا يَوْدُهُ وَلا يَوْدُهُ وَلا يَوْدُهُ وَلا يَوْدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَوْدُهُ وَلَا يَعُودُ وَلَا يَوْدُهُ وَلَا يَوْدُهُ وَلَا يَوْدُهُ وَلَا يَعُودُ وَلا يَعُودُ وَلا يَوْدُهُ وَلا يَوْدُهُ وَلَا يَعُودُ وَلا يَوْدُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَالْعَلَى الْعَظِيمُ وَلَا يَعُودُهُ وَلا يَعْوَدُهُ وَلا يَعْوَلُوهُ وَالْعَلِي اللهُ وَلَا يَعُودُهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَا عُلَا اللهُ وَلَا يَعْدُوهُ وَالْعَالَا عُلِيهُ وَالْعَالَا عُلَا اللهُ وَالْعَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا اللهُ وَالْعَلَا عُلَا اللهُ وَلا يَعْوَلُوهُ وَالْعُهُمُ الْعُلُولُ وَلَا يَعُودُهُ وَالْعَلَا لَا عَلَا اللهُ وَالْعُلُولُ وَلا يَعْوِلُوهُ وَالْعَلَا عُلَا اللّهُ وَلَا يَعُولُوا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا يَعُولُونُ اللهُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عُلُولُ وَلَا يَعُولُوا لَا عُلُولُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا عُلُولُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُولُولُولُ وَلِهُ لَا يَعْلُولُ وَلَا لَا عُ

أما قوله: ﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾: فهو القائم.

وأما ﴿ سِنَةً ﴾: فهو ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان. وأما ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾: فالدنيا.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٧٦١).

و﴿ خَلْفَهُمْ ﴾: الآخرة.

وأما ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ ﴾ يقول: لا يعلمون بشيء من علمه. ﴿ إِلَّا بِمَا شَكَآءَ ﴾: هو أن يُعلِّمهم.

﴿ وَسِعَكُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾: فإن السموات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، وهو موضع قدميه.

وأما ﴿ وَلَا يَثُودُهُۥ ﴾: فلا يثقل عليه .

﴿ أَنْ بُورِكِ مَن فِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [النمل: ٨]، فلما سمع موسى النداء فزع، فقال: سبحان الله رب العالمين، نودي يا موسى ﴿ إِنِّتَ أَنَا اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ وَدِي يا موسى ﴿ إِنِّتَ أَنَا اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ عَلَيْ وَلِيكِنَ اللَّهُ وَبَ أَنْ يَنظر اللَّهُ وَبَ أَنْ اللَّهُ وَلَكِنَ النَّظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السّتَقرَّ إليه، قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظر إِلْيَكُ قَالَ لَن تَرَدِي وَلَكِنِ النَّظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السّتَقرَّ مَكِنَهُ وَسَوَّ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَكِنَ اللَّهُ وَلَكِنَ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَحُولَ اللَّالِ اللَّهُ وَحَلَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّ مُولَى اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَحُولَ المَلائكة، وحول الملائكة وحول الملائكة وحول الملائكة واللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

٣٨٤٤ حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن عثمان، ثنا أبي، وعمي عبدالله، قالا: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عبيد[ة]، عن أبي موسى الله على قال: قام فينا رسول الله الله الله بخمس: "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار، لو كشف طبقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره من خلقه».

<sup>(</sup>١) هكذا في المختصر، والذي يظهر أنه أدخل أثرًا في أثر، والله أعلم.

#### ۹۲ - باب

#### جامع من أحاديث الصفات

رواها الأئمة، والشيوخ الثقات، الإيمان بها من تمام السنة، وكمال الديانة، لا ينكرها إلا جهمي خبيث

٣٨٤٥ حدثني أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر، ثنا عبدالله بن أحمد بن غياث، ثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: نعبد الله بصفاته كها وصف به نفسه، قد أجمل الصفة لنفسه، ولا نتعدَّى القرآن والحديث، فنقول كها قال، ونصفه كها وصف نفسه، ولا نتعدَّى ذلك.

نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام، ونزول، وخلوه بعبده يوم القيامة، ووضع كنفه عليه، هذا كله يدل على أن الله يُرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، والتسليم لله بأمره، ولم يزل الله متكلمًا عالمًا، غفورًا، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيوب، فهذه صفات الله وصف بها نفسه، لا تدفع، ولا ترد.

وقال: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

﴿ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَاكِ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِثُ ٱلۡمَدَٰذِينُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]

هذه صفات الله وأسهاؤه، وهو على العرش بلاحدٌ (١).

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق على مسألة إثبات الحد لله تعالى تحت أثر رقم (٢٣١٨ و٢٦٩٥).

وقال: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَاشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، كيف شاء؛ المسيئة إليه والاستطاعة، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهِ وَالسَّورى: ١١].

كما وصف نفسه سميع بصير، بلا حدٍّ ولا تقدير.

قلت لأبي عبد الله: والـمُشبِّهة ما يقولون ؟

قال: بصرٌ كبصري، ويدٌ كيدي، وقدم كقدمي، فقد شبَّه الله بخلقه وهذا كلام سوء، والكلام في هذا لا أُحبه، وأسهاؤه وصفاته غير مخلوقة، نعوذ بالله من الزلل والارتياب والشَّكِّ إنه على كل شيء قدير.

٢٨٤٦ حدثني أبو بكر عبد العزيز، ثنا الصيدلاني، ثنا المَرُّوذي، قال: سألت أبا عبدالله عن أحاديث الصِّفات؟ فقال: نُمرُّها كما جاءت.

٣٨٤٧ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، ثنا الحسن بن شبيب، ثنا وهب، ثنا خالد، عن هسام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة الناري النبي قال: «اختصمت الجنة والنار..»، فذكر الحديث: «فتقول النار: هل من مزيد حتى يضع تعالى قدمه عليها، فهنالك تميل، وينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط». ثلاثًا (١٠).

٧٨٤٩ - حدثنا أبو صالح، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو عثمان عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠٥٨٨)، والبخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦).

ثنا موسى، ثنا أبان، ثنا قتادة، عن أنس الله عن النبي على قال: «لا ترال جهنم يُلقى فيها رب العالمين قدمه (١) فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قد قد بعزتك وكرمك» (١).

• ٢٨٥٠ - حدثنا أبو ذر بن الباغندي، ثنا عمر بن شبّة (٦)، ثنا مؤمل بن إسهاعيل، ثنا مماد بن سلمة، عن عهار بن أبي عهار، قال: سمعت أبا هريرة الله على: قال رسول الله على: «يُلقى في النار أهلها، وتقول: هل من مزيد ؟ حتى يأتيها تبارك وتعالى، فيضع قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط».

٢٨٥١ - حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن الشيلهاني، ثنا عبد الله بن العباس الطيالسي، ثنا إسحاق بن منصور - يعني: الكوسج -، قال: قلت لأحمد: «اشتكت النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيها»، أليس تقول بهذه الأحاديث ؟ قال أحمد: صحيح.

وقال إسحاق بن راهويه: صحيح، ولا يدعه إلَّا مُبتدعٌ أو ضعيف الرأي.

٢٨٥٢ - وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، ثنا أحمد بن عبدالله بن شهاب، ثنا الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: حدَّث مُحدِّث، وأنا عنده بحديث: «يضع الرحمن فيها قدمه»، وعنده غلامٌ، فأقبل على الغلام، فقال: إن لهذا تفسرًا.

<sup>(</sup>١) في المختصر: (قدميه)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٣٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (عمر بن شيبة)، والصواب ما أثبته وقد تقدم مرارًا.

فقال أبو عبد الله: انظر كما تقول الجهمية سواء.

٣٨٥٣ - وحدثنا أحمد بن سَلمان، قال: وقال المَرُّوذي: سألت أبا عبدالله: يضع قدمه ؟ فقال: نُمِرُّها كما جاءت.

٢٨٥٤ حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، ثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، ثنا شريح، عن أبي شمر، عن كعب، قال: إن الله ﷺ نظر إلى الأرض، فقال: إني واطئ على بعضك، فاستبقت إليه الجبال، وتضعضعت الصخرة، فشكر الله لها ذلك، فوضع عليها قدمه، وقال: هذا مقامي، ومحشر خلقي، وهذه جنتي، وهذه ناري، وهذا موضع ميزاني، وأنا ديان الدين.

٢٨٥٥ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا الصاغاني، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عمن حدثه، أن كعب الكتابيين كان يقول: إن الله ﷺ نظر إلى الأرض، فقال: إني واطئ على بعضك، فاستبقت (١) إليه الجبال، وتضعضعت الصخرة، فشكر الله لها ذلك، فوضع قدمه عليها ثم قال ﷺ: هذا مقامي، ومحشر خلقي، وهذه جنتي وناري، وموضع ميزاني، وأنا ديان الدين.

٣٨٥٦ حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية، حدثني، .. بن سعيد (١)، عن خالد بن معدان، عن أبي راشد الحبراني، أن معاوية ﷺ، قام في مسجد إيلياء، فقال: لما بين حائِطَي هذا أحبُّ إلي من آخر الأرض؛ فإن ربك دحا منها أربعة كثب، ثم جعل ما بقي في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «الحلية» (٦/ ٢٠): (فاستعلت).

<sup>(</sup>٢) كذا في المختصر، وفي المطبوع: (بحير بن سعد).

التراب تحت قدميه.

٢٨٥٧ – حدثنا القافلائي، ثنا الصاغاني، ثنا سلم (١) بن قادم، ثنا بقية، حدثني أرطاة ابن المنذر السكوني، عن شبر بن أبي مسعود (٢)، عن أبي هريرة الشهاء عن النبي قال: «ثلاثة في المنسإ تحت قدم الرحمن، وكل يوم القيامة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم».

قال: فقلت: يا رسول الله من هم ؟ حَلِّهم لنا.

قال: «المُكذِّب بالقدر، والمُدمن بالخمر، والمُتبرئ من ولده».

فقلت: وما المنسى يا رسول الله ؟

قال: «جبُّ في قعر جهنم، وأسفل طينتها» (٣).

٣٨٥٨ - حدثنا القافلائي، ثنا محمد الصاغاني، ثنا يحيى بن أبي بكير، وحسين بن محمد، قالا: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن سعيد (ألله عن أبي هريرة الله عن أب رسول الله على قال: «لا يُوطِّنُ رجل المساجد للصلاة والذكر إلَّا تبشبش أله به حتى يخرج كما يتبشبش أله الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم» (١).

<sup>(</sup>١) في المختصر: (في الأصل مسلم)، والصواب ما أثبته كما في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم الخلاف في ضبطه تحت حديث رقم (١٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في (كتاب القدر) برقم (١٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) في المختصر: (شعبة)، وما أثبته هو الصواب. ترجمته في «تهذيب الكمال» (١١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) في «تهذيب اللغة» (١١/ ١٩٨): عن ابن الأعرابي قال: البشَّ: فرح الصديق بالصديق.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٨٣٥٠)، وابن ماجه (٨٠٠). وصححه: ابن خزيمة (٣٥٩)، وابن حبان (٦٦٠)، والحاكم (١/ ٢١٣)، ووافقه الذهبي.

٣٨٥٩ - حدثنا القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأ عطاء بن السائب، عن سَلمان الأغر، عن أبي هريرة والعظمة أن رسول الله على قال فيها يحكي عن ربه: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منها قذفته في النار» (١)، «ومن اقترب مني شبرًا اقتربت منه ذراعًا، ومن اقترب مني ذراعًا اقتربت منه باعًا، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منهم وأطيب، ومن جاءني يمشي جئته أُهرول، ومن جاءني يهرول جئته سعيًا» (٢).

- ۲۸۹۰ حدثنا القافُلائي، قال: ثنا الصاغاني، قال: ثنا علي بن بحر بن برِّي، قال: ثنا جرير، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملاً ذكرته في مسلاً خير منهم، وإن اقترب إليَّ شِبرًا اقتربت إليه ذراعًا، وإن اقترب إليَّ شِبرًا اقتربت اليه فرولة» (٣).

وقال في «مصباح الزجاجة» (١/٢٠١): هذا إسناد صحيح.

ورواه أحمد (٨٠٦٥)، والدارمي في «النقض» (٣٠٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٩١) من طريق المقبري، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريسرة هه... وذكره. فزاد رجلًا بين المقبري وسعيد بن يسار.

ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٢٠٨٧) هذه الرواية على غيرها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷۳۸۲ و ۸۸۹۶)، مسلم (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٦٥٠). وهو متفق عليه كها سيأتي.

ولم أقف على من خرج هذا الحديث بتمام اللفظ الذي ذكره هاهنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٠٥ ٧ و٧٥٣٧)، ومسلم (٢٦٧٥).

قال ابن نُمير: فقلت للأعمش: من يستشنع هذا الحديث ؟ فقال: إنها أراد في الإجابة (١).

٢٨٦١ - حدثنا عمر (٢) بن أحمد بن شهاب، قال: ثنا أبو مسلم الكثي، قال: ثنا أبو عاصم النبيل، عن سفيان، عن عهار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مَشَّنَا: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

قال: موضع القدمين، ولا يقدر قدر عرشه.

٢٨٦٢ - حدثنا أبو قاسم حفص بن عمر، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا آدم بن أبي إياس قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن عبدالله بن دينار، عن بشير، عن أبي هريرة الله عنه، قال: قال رسول الله عنه: «الرحم شُجْنة (٣) من الرحمن، تعلقت بمنكبى الرحمن، قال لها: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته».

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي تَحَلَّنَهُ (۳۲۰۳): ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: «من تقرَّب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا»، يعني: بالمغفرة والرحمة، وهكذا فسَّر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنها معناه يقول: إذا تقرَّب إليَّ العبد بطاعتي وبها أمرت: تسارع إليه مغفرتي ورحمتي. اهـ

قلت: ومن أهل السُّنة من أمضاه على ظاهره كسائر الصفات، وأثبت ما دل عليه هذا الحديث من الصفات كما يليق بالله سبحانه كما بينت ذلك في كتابي «الاحتجاج بالصفات السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (ص ٣٧٤) (المبحث الثاني عشر) (فصل فيها روي من التأويل الفاسد عن بعض أثمة السنة عما يُشكل على الجهلة الأغمار).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (عمرو)، وقد تكرر مرارًا.

<sup>(</sup>٣) قال الطبري تَحَلَّمُهُ في «تهذيب الآثار» (١/ ١٥٥): قول النبي ﷺ: «السرحم شبجنة»: فإن الشبجنة الفعلة من قولهم: شبجن فلان على فلان إذا حزن عليه فهو يشجن عليه شبجنًا . . وإنها عنى بذلك ﷺ: أنها حزنة مستعيذة بالله من القطعية. اهـ

# [وفي] رواية: «تعلق بحقوي (١) الـرحمن، تقـول: اللهـم صـل مـن وصلني، واقطع من قطعني» (٢).

(١) قال أبو عُبيد تَحَلَّلُهُ: (الحقو): معقد الإزار من الجنب، يقال: أخذت بحقو فلان، وقال الليث: (الحقوان): الخاصر تان. «تهذيب اللغة» (٥/ ٨١).

قال الطبري كَلِنَهُ في "تهذيب الآثار" (١/ ١٥٥): وأما قوله ﴿ في الرحم: "أنها آخذة بحقوي الرحمن" فإن (الحقو) في كلام العرب الإزار، يجمع حقيا، ومنه خبر أم عطية رشح عن رسول الله ﴿ أنه ألقى إلى النسوة اللاتي غسلن ابنته حقوه، وقال: "أشعرنها إياه". اهقال ابن أبي حاتم كَلَنَهُ في "العلل" ( ٢١١٨): سألت أبي عن تفسير حديث النبي ﴿ الرحم شجنة من الرحم، وإنها آخذة بحقو الرحمن ؟

فقال: قال الزهري: على رسول الله ﷺ البلاغ، ومنا التسليم؛ قال: أمروا حديث رسول الله ﷺ على ما جاءت.

وحُدِّثت عن معتمر بن سليهان، عن أبيه، أنه قال: كانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله ﷺ بآرائهم، كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم.

وقال الهيثم بن خارجة: سمعت الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية والقرآن؟ فقال: أمروها كها جاءت بلاكيف. اهـ

(٢) رواه غلام الخلال في «السنة» (١٨) بتحقيقي.

قال ابن أبي حاتم كَنَلَهُ في «العلل» (٢١٢٢): سألت أبي، وسُئِل أبو زرعة عن حديث رواه أبو جعفر الرازي، عن عبد الله بن دينار، عن بشير بن يسار، عن أبي هريرة رهم، قال: قال رسول الله ﷺ .. فذكره. فقال: هذا خطأ؛ إنها هو: عن عبد الله بن دينار، عن أبي الحباب سعيد ابن يسار، عن أبي هريرة رهم، قال أبي: أخطأ فيه أبو جعفر الرازي.

وانظر: «العلل» للدارقطني (١١/ ١٠) (رقم/ ٢٠٨٨).

والحديث رواه البخاري (٤٨٣٠)، ومسلم (٢٥٥٤) ولفظه: «خلق الله الخلق فلم ا فرغَ منه قامت الرَّحِمُ فأخذت بحقو الرَّحنِ، فقال له: مَهْ ؟! قالت: هذا مقامُ العائِيذِ بـك مِن القطيعَةِ. قال: ألا ترضَينَ أن أَصِلَ مَن وصلكِ، وأقطعَ مَن قطعكِ ؟ قالت: بلى يا ربِّ». والحديث يدل على إثبات صفة الحقو لله تعالى.

٢٨٦٣ - حدثني أبو صالح، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا موسى بن إسهاعيل، قال: ثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس هذه أن النبي علي تلا هذه الآية: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّلُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكً ﴾ [الأعراف:١٤٣]، قال: هكذا بأصبعه، ووضع النبي على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل (١٠).

٢٨٦٤ حدثنا أحمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: ثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثتا أبو عمرو الصنعاني، عن زيد (٢) بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «يكشف ربنا عن ساقه (٦)، فلا يبقى من سجد لله في الدنيا من تلقاء نفسه إلَّا أذن له في السجود، ولا يبقى من سجد له اتقاء ورياء إلَّا جعل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خرَّ على قفاه» (٤).

قال ابن تيمية رَحَلَقه في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٢٢٢): هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كها جاء، وردوا على من نفى موجبه. اهم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٢٢٦٠)، والترمذي (٣٠٧٤)، وصححه، وعبدالله في «السنة» (٤٨٤).

ولفظ أحمد: عن أنس بن مالك، عن النبي ﴿ في قوله تعالى: ﴿ فَلَنَا تَجَلَقُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ ،قال: قال: هكذا، يعني: أنه أخرج طرف الخنصر، قال: أبي: أراناه معاذ، قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد ؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد ؟ وما أنت يا حميد ؟ محدد ؟ وما أنت يا حميد ؟ محدد ؟ وصح عن ثابت عن أنس ﴿ ، وذكره، وقال: هذا قال الذهبي في «الأربعين» (١٣٣): وصح عن ثابت عن أنس ﴿ . . وذكره، وقال: هذا الحديث على رسم مسلم. اهـ

وقال الكرجي تَعَلَّنتُهُ في «نكت القـرآن» (١/ ٤٤٠): والـتجلي هــو: الظهــور في اللغــة لا محالة. اهــ

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (يزيد)، والصواب ما أثبته، كما هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: (ساقيه)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩١٩)، ومسلم (١٨٣).

صحَّت عن رسول الله ﷺ .. والتحذير من فتنة طوائف معتزلة، وخوارج يجحدونها، ويكذبون بها (۱).

<sup>(</sup>١) كتب في المختصر بعد هذا النص: (أنهاه بخطِّه عهاد بن أحمد بـن أبي بكـر تَحَلَّقَة الـشافعي، غفر الله له ولصاحبه ولمن قرأه ودعا لهما بالمغفرة وجميع المسلمين.

قوبل هذا الكتاب على أصله من أوله إلى آخره بحمد الله وعونه وصح بقدر الجهد إن شاء الله تعالى، ووافق الفراغ من ذلك في العشرين من شهر المحرم سنة تسع عشرة وسبعمائة على يد مالكه: أحمد بن على بن أبي بكر الحنفي عفا الله عنهم. اهـ

## الجزء السابع والعشرون من كتاب الإبانت

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

# وهو كتاب إمامة عثمان وعلى الخا

# ناليف

أبي عبدالله عيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطته الله

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى بالإجازة عنه على رواية الشيخ الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن الزاغوني فعنا الله وإياه بالعلم

#### فيه ثلاثة أبواب:

٩٣ - باب خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين علم.

٩٤ - باب ذكر خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ١٠٠٠.

٩٥ - باب ذكر تصديق أبي بكر على للنبي على وأن أبا بكر أول من أسلم.

# بسم الله الرحمن الرحيم رب*ّيسر* وأعن

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر ابن الزاغوني، قال: أخبرنا الشيخ أبو أخبرنا الشيخ أبو عبيدالله عبيدالله بن محمد ب

#### ۹۳- باب

#### خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رَضَاللَهُ عَنهُ

#### ٢٨٦٥ - [قال الشيخ]:

وعثمان بن عفان رحمة الله عليه وعلى جميع الصحابة:

أحد الصحابة السابقين الأولين، ومن قرابة رسول الله على الأدنين، ممن استجاب لله وللرسول في أول دعوته؛ فسبق بإسلامه، ونصح لله ولرسوله في إيمانه، فحسن في الإسلام بلاؤه، وعظم فيه غناؤه، وتقدمت هجرته، وقربت قرابته.

صِهرُ رسول الله ﷺ على ابنتيه، وخليفته بعد خليفتيه.

أحد الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، الذين وعدهم بالاستخلاف لهم في الأرض، والتمكين لهم فيها بالحق والدين، الذي ارتضاه لهم، ويبَدِّهم من بعد خوفهم أمنًا، حتى يعبدوا الله وحده، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر.

وكذلك وعدهم رسول الله على بأن الخلافة ثلاثون (۱) سنة، فكانت خلافة عثمان منها اثنتي (۲) عشرة سنة، فنجز وعد الله، وتسمت كلمة الله، وصدق رسول الله على، ودحضت حُجَّة من كفر بالله.

٢٨٦٦ - وقال النبي عليه: «إن الله جعل الحقَّ على لسانِ عمر وقلبه» (٣).

٢٨٦٧ - وقال عليٌّ الله : إن عمر كان رشيد الأمر، وإنه ناصح الله فنصحه.

فكان من رشادِ عمر ونصحه لله ولرسوله ولجماعة المسلمين، وذلك بتوفيق الله له: أن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر من المهاجرين الأولين ممن شهد الله لهم بالرضى عنهم، فشهدوا بيعة الرضوان، ومن شهد لهم رسول الله على بالجنة، أصحاب حراء، وأهل بدر، والحديبية، ومات رسول الله على وهو عنهم راضٍ، وأخرج ولده وعَصَبتَه منها، وقال لهم: إذا أجمعتم على واحدٍ منكم فهو الخليفة عليكم.

وكانوا ستة رهط: عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبدالرحمن، فاجتمعوا ثلاثة أيام متوالية لا يألون جهدًا والأُمَّة نصحًا، فرضوا أجمعون بعثمان بن عفان الله فكان أول من بايعه: على بن أبي طالب وبقية الرَّهط، ثم على أشرهم جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار وهم به وبخلافته راضون، لم يختلف فيه اثنان، ولم تفترق

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ثلاثين)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (اثنتا)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥١٤٥)، والترمذي (٣٦٨٢)، من حديث ابن عمر رَضَى، وقال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال: وفي الباب عن الفضل بن العباس، وأبي ذر، وأبي هريرة ش. اهـ

ورواه أحمد (٩٢١٣) من حديث أبي هريرة ١٠٠٥ و (٢١٤٥٧) من حديث أبي ذر ١٠٠٠ ورواه

فيه فئتان، وذلك لما عرفوا من فضله، وسبق إسلامه وتقديم رسول الله وما كان من عظيم عنائه في الإسلام، وحسن بلائه، وكثرة مناقبه وسوابقه، والمآثر التي كانت منه في مصالح المسلمين وتأييد الإسلام، حتى شاعت وذاعت، وكثرت فشهرت، لا يشكُّ فيها أحد تذوق طعم الإيمان، ولا أحد تنشَّق روائح الإسلام، ولا ينكرها ويأبى قبولها إلَّا عبد شقي يغمص الإسلام وأهله (۱)، قد غلَّ صدره، ونغِلَ (۱) قلبُه، وحُرِم التوفيق، وعُدِل به عن الرشاد، وغلبه الهوى، فحلَّ به الشقاء.

وسأذكر من موجبات خلافته، وما دلَّ على صحة إمامته ومن مناقبه وسوابقه وفضائله وشرفه، وما فضَّله الله به وأعلاه، وأكرمه به وحباه، ما إذا سمعه المؤمن الكيِّس العاقل كان ذلك زيادة في إيهانه، وقوَّة في بصيرته، وإن سمعه جاهل قد غَشِي بصره، وزاغ قلبه، فأحبَّ الله به خيرًا؛ رَدَّه عن جهالته، ونجَّاه من صبوته، فاستخلصه من يد شيطانه، فرجع عن قبيح مذهبه إلى طريقة أهل البصيرة والهدى، وإن أبى إلَّا الإقامة في غُلوائه (٢)، والإصرار على عهاه؛ كان ذلك زيادة في الحُجَّة عليه، والله حسيبه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فأما ما دلَّ على خلافته، ووضحت به إمامته، فقد قدمت من ذكره في هذا الكتاب (٤) من نصَّ التنزيل، وإخبار الرسول على في خلافة الأربعة

<sup>(</sup>١) أي يحتقر الإسلام ويزدريه. «تهذيب اللغة» (٨/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) أي فسد، والعامَّة تقول: نَغُلُّ. ونَغِلَ قلبُه عليَّ: أي ضَغِنَ. «الصحاح» (٥/ ١٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) غلواء الشباب: أوله وشرته. «لسان العرب» (١٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) هذا من الجزء المفقود يسر الله العثور عليه.

الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى رَضَالِيَهُ عَنْظُر .

وعثمان تَعَلِّشَهُ أَخذ من ذلك بأكمل حظٍ وأوفر نصيب، ونذكر في هذا الموضع من فضائله، وما اختصَّ به في ذات نفسه من الفضائل الرفيعة، وما جعله الله أهلاً له، ما في بعضه كفاية لأهل الدراية.

فأول ذلك تصديقه لرسول الله على وسبقه إلى الإيهان، ودخوله في جملة السابقين الأولين، وقرابته القريبة برسول الله على وتزويج رسول الله على ابنتيه وذلك بوحي من الله وأمر منه له بذلك، وما كان قط من بَدْ و الدنيا إلى انقضائها رجل صاهر نبيًا على ابنتيه، وتزوَّج بابنتي نبي إلَّا عثمان بن عفان على وبذلك سُمي ذو النورين، فهو من خير الأصهار لخير الأحماء، وتحته خير الأزواج، قال رسول الله على إن الله أمرني أن أزوج كريمتي عثمان بن عفان»، فزوَّجه رُقيَّة، فلها ماتت، قال النبي على: «يا عثمان، إن هذا جبريل يُسخبرني أن الله قد روجك أم كلثوم بمثل صداق رُقيَّة على مثل صحبتها» (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «فضائل المصحابة» (٨٤٤)، وابن ماجه (١١٠). وفي «مصباح الزجاجة» (١/ ١٨): هذا إسناد ضعيف، فيه عثمان بن خالد وهو ضعيف باتفاقهم. اهـ

<sup>(</sup>٢) في إسناده انقطاع، عطاء لـم يسمع من أبي هريرة ﴿ وَهُ.

### \* قال الشيخ:

وصدق ﷺ، وبذلك أخبرنا الله تعالى عنه حيث يقول: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوحَىٰ ۗ ﴾ [النجم: ٣ – ٤]

فأخبرنا الله تعالى أنه كان معصومًا من الهوى، فلا يقول ولا يفعل، ولا يأمر ولا ينهى إلَّا بوحي الله وأمره وإذنه.

٢٨٦٩ حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني مرحوم العطار، عن داود بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن الحُرِّ، قال: قال رسول الله عليه: «ألا أبو أيِّم، ألا أخو أيّم، ألا ولي أيّم يزوج عثمان، فإني زوجته بنتي، ولو كانت عندي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء» (١).

• ۲۸۷۰ حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثني الخليل بن عمرو البغوي، قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبدالرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن محمد بن عبدالله، عن المطلب، عن أبي هريرة والله قال: دخلت على رُقية بنت رسول الله على امرأة عثمان وفي يدها مُشط، فقالت خرج رسول الله على من عندي آنفًا رَجَّلْتُ رأسه، فقال لي: «كيف تـجدين

ورواه الطبراني في «الأوسط» (١ · ٣٥)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ·٧) من حديث ابن عباس رهيل وفي إسناده: عمير بن عمران الحنفي، قال ابن عدي: حدَّث بالبواطيل عن الثقات، وخاصة عن ابن جُريج. اهـ

<sup>(</sup>١) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢٢٣)، والقطيعي في زيادات على «فسضائل الصحابة» (٨٣١)، وإسناده منقطع.

روى ابن أبي عاصم في «الآحـاد والمشاني» (٢٩٨٢)، والآجـري في «الـشريعة» (١٤١٠) من حديث أبي هريرة رضي ولا يصح.

أبا عبدالله ؟». قلت: كخير الرجال.

قال: «أكرميه، فإنه من أشبه أصحابي بي خُلُقًا» (١).

۲۸۷۱ - حدثنا أبو القاسم قال: حدثنا طالوت بن عباد، قال: حدثنا أبو هـ لال، عـن قتادة، عن عبدالله بن شقيق، عن مرة البَهْزي، أن رسول الله على قال: «إنها ستكون فتنٌ كأنها صياصي بقر(٢)»، فمرَّ بنا رجلٌ مُتَقَنِّع، فقـ ال: «هـ ذا وأصحابه على الحق»، فذهبت فنظرت إليه، فإذا هو عثمان بن عفان كَالله ".

٣٨٧٧ - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري، قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: حدثنا المنهال بن بحر - وكان ثقة -، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة سَوْفَا، أن رسول الله عَلَيْ وجد يومًا أَلَمًا، فأرسل إلى عثمان بن عفان فسمعته يقول: "إن الله سيُقَمِّصُكَ بقميص (ئ)، فإن راودوك على خلعه فلا تخلعه».

<sup>(</sup>١) رواه القطيعي في زيادات على «فضائل الـصحابة» (٨٣٤ و ٨٤٠)، وابـن أبي عاصـم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٧٩)، من حديث أبي هريرة الله المحاد والمثاني، (٢٩٧٩)، من حديث أبي هريرة الله المحاد

وقد ضَعفّه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٣٠) فقال: ولا أدري حفظ - أو ولا أراه حفظه -؛ لأن رُقيّة ماتت أيام بدر، وأبو هريرة جاء بعد أيام خيبر، ولا يعرف للمطلب سياع، ولا لمحمد، ولا تقوم به الحجة. اهـ

وللحديث شاهد عند الطبراني في «الكبير» (١/ ٣١/ ٩٨) من حديث عبدالرحمن بن عثمان، عن النبي راحله ثقات. اهر ٢١): رواه الطبراني، ورجاله ثقات. اهر ٢٠) أي قرونها.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٣٥٢)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٢٩٦). وروى الترمذي (٣٧٠٤) نحوه من حديث مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر، وعبد الله بن حوالة، وكعب بن عجرة ﴿ اهـ

<sup>(</sup>٤) في «تهذيب اللغة» (٨/ ٢٩٨): قال ابن الأعرابي: (القميص): الخلافة.

قيل لها: فأين كنت لم تذكري هذا ؟ قالت: نسيته (١).

## \* قال الشيخ:

فلم تكن بيعته الله المنطقة الله المنطقة عن المهاجرين والمنطقة المنطقة الأولين، وغيرهم من الآخرين، واجتماع كلمتهم، واتفاقهم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه.

قال عبدالله بن مسعود كَمْلَلهُ حين قُتِل عمر كَمْلَلهُ: أَمَّرُنا خير من بقي ولـم نألُ.

٣٨٧٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري - بالبصرة -، قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبدالملك ابن ميسرة، عن النَّزَّال بن سبرة، أن عبدالله على قال لما قُتِل عمر الله المن ميسرة، عن النَّزَّال بن سبرة، أن عبدالله الله الما قُتِل عمر الله المن من بقى ولم نألُ.

٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي، قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن النضر، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن شقيق، قال: لما قُتِل عمر، سار عبدالله من المدينة إلى الكوفة سبعًا، شم خطبنا، فقال: إن أمير المؤمنين طَعَنَه أبو لؤلؤة عبد السمغيرة بن شعبة، وهو في صلاة الصُّبح، فقتله ثم بكا، وبكا الناس، وقال: ثم اجتمعنا

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٣٨)، وقال: منهال بن بحر .. لا يتابع عليه، وقد روي بغير هذا الإسناد. اهـ

قلت: رواه بغير هذا الإسناد أحمد (٢٤٥٦٦)، والترمذي (٣٧٠٥)، وابس أبي عاصم في «السُّنة» (٥٦٢)، والحديث صحيح.

أصحاب محمد ع في فأمَّرنا خيرنا ذا فُوْقٍ. - يعني: عثمان -.

قال أبوبكر: قال أهل اللغة: (خيرُنا ذا فُوْق)، معناه: خيرنا سهمًا في الخير والفضل والسابقة في الإسلام، والفوق: الـموضع الذي يقع في الوَتَرِ من السَّهم.

قال أبوبكر: وأنشدنا أحمد بن يحيى للأحوص بن محمد:

ومَن ذا يردُّ السهم بعد مضائه على فُوقه إن عاد من نزع نابل

۲۸۷۵ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن المسيَّب بن رافع، قال: سار إلينا عبدالله بن مسعود على سبعًا من المدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن غلام المُغيرة أبا لؤلؤة قتل أمير المؤمنين، فَضَجَّ الناس وبكوا، واشتدَّ بكاؤهم، ثم قال: إنا اجتمعنا أصحاب محمد على فأمَّرنا علينا عثمان بن عفان، ولم نألُ عن خيرنا ذا فُوْق.

۲۸۷٦ – حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل: أن عبدالله ابن مسعود على سار من المدينة إلى الكوفة ثمانيًا حين قُتل عمر تَحَلَّنهُ؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين قد مات.

فلم يُريومًا أكثر نشيجًا من ذلك اليوم، ثم إنا اجتمعنا أصحاب محمد ولله فلم نألُ عن خيرنا ذا فُوْق، فبايعنا عثمان بن عفان، فبايعوه. فبايعه الناس.

٧٨٧٧ حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا السمموني. وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: سمعنا أبا سلمة موسى بن إسهاعيل التبُوذكي، يقول: كان عثمان شخص خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قُتِلَ خيرًا منه يوم استخلفوه، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر شخص في الرِّدَة.

۲۸۷۸ - حدثنا أبو حفص بن رجاء، قال: حدثنا أحمد بن شهاب، قال: حدثنا الأثرم، قال: حدثنا طلق بن غنّام، عن حفص بن غياث، عن شَريك، قال: من زعم أنه كان في أصحاب الشورى يوم قُدِّم عثمان أفضل من عثمان، فقد خَوَّن أصحاب رسول الله عَيْنَة.

۲۸۷۹ - حدثني أبو عيسى موسى بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا شبابة بن سَوَّار، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، قال: حججتُ مع عمر الله فسمعت الحادي يحدو: إن الأمر بعده ابن عفان.

• ۲۸۸ - وحدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة عن عبدالملك بن عمير.

وحدثنا عبى بن داود، قال: حدثنا على بن داود، قال: حدثنا على بن داود، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حِراش، عن حذيفة شهر، قال: بينها أنا مع عمر أسير عشية عرفة، ونحن ننتظر أن تغرب الشمس فنُفِيضُ، فلها رأى تكبير الناس وما يصنعون أعجبه ذلك، وقال: يا ابن اليهان، كم ترى هذا تامًا للناس ؟ قال: قلت: حتى يُكسر باب أو يُفتح.

قال: وما يُكسر باب أو يُفتح ؟!

قال: قلت: يُقتلُ رجلٌ أو يموت.

قال: ثم قال يا حُذيفة: فمن ترى قومك مُؤَمِّرين بعدي ؟

قلت: رأيت الناس أسندوا أمرهم إلى عثمان بن عفان.

وهذا لفظ حديث ابن صاعد.

٢٨٨١ - حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: حدثنا يعقوب الدَّورقي، قال: حدثنا على بن ثابت، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرني عبدالله بن مُحرر (١)، عن قتادة، عن أنس ﷺ: أن عثمان أحد الحواريين (٢)، حواري رسول الله ﷺ.

٢٨٨٢ - حدثنى أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثني أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قالا: حدثني موسى بن داود، قال: حدثنا الفرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد الزُبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مَرَافِي، قالت: قال رسول الله عليه ذات يوم: «يا عائشة، لو كان عندنا من يُحدثنا».

فقلت: ألا أبعث إلى أبي بكر ؟

قالت: فسكت.

ثم قال: «يا عائشة، لو كان عندنا من يُحدثنا».

فقلت: ألا أبعث إلى عمر ؟ فسكت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أخبرنا عبدالله، قال: أخبرني عبدالله بن مُحرر)، والذي يظهر أنه عبدالله مكرر، في الأصل: (أخبرنا عبدالله) من طريق المحاملي بدون هذا التكرار.

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة» (٥/ ١٤٨): عن ابن الأعرابي: (الحواريون): الأنصار، وهم خاصة أصحابه.

ثم دعا وصيفًا بين يديه، فسارَّه، فذهب فجاء عثمان يستأذن، فلما دخل البيت، ناجاه النبي ﷺ، ثم قال له: «يا عثمان، إن الله مُقَمِّصُك قميصًا، فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه لهم فلا تخلعه لهم ولا كرامة». يقولها مرتين أو ثلاثًا (۱).

٢٨٨٤ حدثنا أبو بكر الأدمي المُقرئ أحمد بن محمد بن إساعيل، وإساعيل بن محمد الصفار، قالا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا شبابة بن سوَّار، عن عبدالعزيز الصفار، قالا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا شبابة بن سوَّار، عن عبدالعزيز ابن أبي سلمة الماجشون، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: كتب عثمان بن عفان: عَهْدَ الخليفةِ من بعد أبي بكر، فأمره أن لا يسمي أحدًا، وترك اسم الرجل، قال: فأغمي على أبي بكر إغهاءةً، فأخذ عثمان العهد، فكتب فيه: اسم عمر، قال: فأفاق أبو بكر، فقال: أرنا العهد، فإذا فيه اسم عمر، فقال: من كتب هذا ؟ فقال عثمان: أنا، فقال: رحمك الله، وجزاك خيرًا، فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلًا.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۲۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في «الـضعفاء» (٢/ ٣٢٠)، وابـن الجـوزي في «الموضـوعات» (١/ ٢٤٥)، وقال: روي ذلك عن ابن عمر، وعقبة بن عامر، وأنس ﴿ ثم بيَّن عللها وأنها لا تثبت.

۲۸۸۵ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا هاشم ابن القاسم، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثني أسامة بن زيد، عمن حدَّثه: أن عبدالرحمن في ليلة اجتمع أهل الشورى كان كلَّما دعا رجلًا منهم تلك الليلة بدأ يذكر مناقبه كلها، فإذا فرغ منها، قال: إنك لها لأهلٌ، فإن أخطأتني فعثمان.

**٢٨٨٦ حدثنا** أبو محمد عبدالله بن سُليهان الفامي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أبو المعالي الجزري، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عمر مَشِّ : أن عبدالرحمن بن عوف قال لأهل الشورى: هل لكم أن أختار لكم وأتفصّى منها ؟

٧٨٨٧ – وحدثني محمد بن أحمد القطان، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: حدثنا الخليل بن جعفر، قال: حدثنا فُرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر منه أن عبد الرحمن بن عوف قال لأهل الشُّوري: هل لكم في خير ؟ قالوا: ما هو ؟ قال: أتفصّى منها وأختار منكم، قال عليٌّ: أنا أول من أجابك إلى هذا إن رَضِي أصحابي، فإني سمعت رسول الله عليٌّ يذكر أنك: «أمين في السماء وأمين في الأرض».

**۲۸۸۸ - وحدثني** أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن شيبة، قال: حدثنا أبي، عن يونس، قال:

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٤٥٢)، وفي إسناده: أبي المعالي الجزري، وهو فرات بـن السائب، قال البخاري: منكر الحديث. «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٣٠).

وقال ابن شهاب: كان عبدالملك يُحدِّث عن أبي بحرية الكِندي أنه أخبره: أن عمر بن الخطاب و خرج ذات يوم فإذا هو بمجلس فيه عثمان بن عفان و على، وطلحة، والزَّبير ، فقال لهم عمر: عمر ف : أكلكم يُحدِّث نفسه بالإمارة ؟ فسكتوا، ثم قال لهم عمر: أكلكم يُحدِّث نفسه بالإمارة بعدي ؟

قال الزبير: كلنا يُحدِّث نفسه بالإمارة بعدك ويراها له أهلًا.

فقال عمر: أفلا أحدثكم عنكم ؟ فسكتوا، فقال: ألا أحدثكم عنكم ؟ فقال الزُّبير: بلي. فحدثنا، ولو سكتنا حدثتنا.

\* قال الشيخ: وأنا اختصرت الكلام من هذا الحديث.

٣٨٨٩ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سليان العبّاداني، قال حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبدالعزيز - يعني: ابن عبدالله بن أبي سلمة -، عن عمر بن حسين، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن المسور بن مخرمة - فيها يعلم عبدالعزيز -، قال: بايع عبدالرحمن بن عوف عثمان ابن عفان: على كتاب الله، وسُنَّة نبيه، وما عمل به صاحباك قبلك.

۲۸۹۰ حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليان الباغندي، قال: حدثنا أحمد بن يحيى
 السوسي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، قال: أخبرني الحارث بن يزيد

الحضرمي - وكان قد أدرك زمان عثمان بن عفان - عن أبي ثور الفهمي، قال: دخلت على عثمان وهو محصور، فقلت: إن فلانًا يقول كذا وكذا.

۲۸۹۱ - حدثنا أبو الحسين محمد بن صفوان البرذعي، قال: حدثنا أبو إسهاعيل محمد ابن إسهاعيل السُّلمي، قال: حدثنا علي بن معبد المصري، قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مُرَّة، عن خيثمة بن عبدالرحمن، قال: لما حضر عمر الموت أمر ستَّة نفر بالشورى، وكان أحدهم غائبًا وهو طلحة بن عُبيدالله، فأمر صهيبًا يصلي بالناس ثلاثة أيام حتى يستقيم أمرهم، وقال عمر: إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فامضوا على ما استقام أمركم عليه، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأدخلوه معكم، فإنه رجلٌ من المهاجرين، فلما اجتمعوا خمسة، أدا لكل رجلٍ منهم هوًى، وإذا أمرهم لا يستقيم على أمرٍ واحدٍ، فقال عبدالرحمن بن عوف: لا تستقيمون على أمرٍ واحد وأنتم خمسة، فليعاد على حلل رجلٍ منكم رجلًا، وليوله أمره، وأنا عديد الغائب، فتعاد على حكل رجلٍ منكم رجلًا، وليوله أمره، وأنا عديد الغائب، فتعاد على

<sup>(</sup>١) والزنقة، محركة: السكة الضيقة. «تاج العروس» (٢٥/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٣٤٣)، والبزار (٤٤٨)، وفي إسناده ابن لهيعة.

والزبير، وتعاد عثمان وسعد، فولى الزبير عليًّا أمره، وولى سعدٌ عثمان أمره، فقال عبدالرحمن للزبير وسعد: وليتما أمركما عليًّا وعثمان، فاعتزلا، قال: وخلا عبدالرحمن وعثمان وعلى، فقال عبدالرحمن لعلى وعثمان: أنتما بنو عبد مناف؛ فاختارا إما أن تبرءا من الأمر وأوليكما ذلك، وإما أن تولياني أمركها، فاختاروا وتبرءا منها، فمكث ثلاثة أيام يأتيهم رجلًا رجلًا، ثم دعا ربه ساعة، ورفع يديه، ثم أخذ بيد علي، فقال: آلله عليك، إن أنا بايعتك لتعدلن في أُمَّة محمد ولتتقينَّ الله، وإن أنا ليعتك لتعدلن في أُمَّة محمد ولتتقينَّ الله، وإن أنا ليعتك لتعدلن في أُمَّة محمد ولتتقينَّ الله، وإن

ثم أخذ بيد عثمان، فقال له: آلله عليك، إن أنا بايعتك لتعدلنَّ في أُمَّة محمدٍ، ولتتقينَّ الله، وإن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن الله؟ فقال عثمان: نعم، فصفق على يد عثمان فبايعه.

٢٨٩٢ – وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو النعمان محمد ابن الفضل.

وحدثنا أبو محمد عبدالله بن سُليهان، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قالا: حدثنا أبو عوانه، عن حصين، عن عمرو بن ميمون، وذكر مقتل عمر، قال: فقالوا له: أوص يا أمير المؤمنين استخلف، فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر – أو الرَّهط – الذين تُوفي رسول الله على وهو عنهم راضٍ، فسمَّى: عليَّا وعثهان، والزبير، وطلحة، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن مالك، وذكر القصة.

قال: فقال عبدالرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم.

قال الزبير: قد جعلت أمري إلى عليِّ.

وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان.

وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبدالرحمن.

فقال عبدالرحمن - يعني: لعليِّ وعثمان - أيُّكما يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن في نفسه، وليحرصن على إصلاح الأُمَّة ؟

قال: فسكت الشيخان عليٌّ وعثمان.

فقال عبدالرحمن: أفتجعلونه إليَّ، والله عليَّ أن لا آلو عن أفضلكما ؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما، فقال: لك من قَرابة رسول عليُّ، وقَدَم في الإسلام ما قد علمت، فلله عليك إن أنا أمَّرتُك لتعدلنَّ، وإن أنا أمَّرتُ عثمان لتسمعن ولتطيعن ؟ قال: نعم.

ثم خلَّى عنه، فأخذ بيد عثمان، فقال له مثل ذلك.

فلما أخذ الميثاق، قال: يا عثمان، ابسط يدك فبايع له، وبايع له عليٌّ، وولج أهل الدار فبايعوه.

٣٨٩٣ - حدثني أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني شُبابة بن سوَّار الفزاري، عن خارجة بن مصعب، عن عبدالله الحميري، عن أبيه، قال: كنت فيمن حضر عثمان، فأشرف علينا ذات يوم، فقال: هاهنا طلحة ؟ قال: نعم. قال: نشدتك الله، أما تعلم أن رسول الله عليه جاء ذات يوم ونحن جلوس، فوقف علينا، ثم سَلَّم، فقال: «ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ووليه في الدنيا والآخرة».

فأخذت أنت بيد فلان، وفلان بيد فلان، وأخذ رسول الله ﷺ بيدي، فقال: «هذا جليسي ووليي في الدنيا والآخرة» ؟

قال طلحة: اللهم نعم.

فقال للحميري: فعلى ما تقاتل رجلًا قد قال رسول الله على هذا فيه؟ فانصرف في سبعمائة من قومه (١).

٣٨٩٤ حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهدي الصايغ، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو داود الحفري، قال: حدثنا بدر بن عثمان، عن عبيدالله (٢) بن مروان، قال: حدثني أبو عائشة – وكان رجل صدق – قال: خرج علينا رسول الله على ذات غداة، فقال: «رأيت قبل الغداة كأنها أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي تَزِنون بها، فوضعتُ في إحدى الكفتين، ووضعت أُمَّتي في الأخرى، فورزنتُ فرجحهم، ثم جيء بغيمان فورزنَ فوزنهم، ثم جيء بعمر فورزنَ فوزنهم، ثم جيء بعثمان فورنهم، ثم استيقظت ورُفِعَتْ» (٢) فورنهم، ثم جيء بعثمان فورنهم، ثم استيقظت ورُفِعَتْ» (١٥)

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٤٢٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٥٠) من طريق المصنف، وقال: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: خارجة ليس بشيء، وقال ابن حبان: كان يدلس عن الكذابين، فوقع في حديثه الموضوعات. اهـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبدالله)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «المعرفة» (٦٩٣٩) بنفس سياق المصنف.

ورواه أحمد (٥٤٦٩)، وعبد بـن حميــد (٨٥١)، وابـن أبي عاصــم في «الـــُّنــَة» (١١٧٢)، وزادوا فيه: عن عبيدالله بن مروان، ثنا أبو عائشة، عن ابن عمر ﷺ، عن النبي ﷺ.

وإسناده ضعيف لجهالة عبيدالله بن مروان، ولكن يشهد لـه مـا رواه أحمـد (١٦٦٠٤) بإسناد صحيح من طريق الأسود بن هلال، عن رجل من قومـه، قـال: كـان يقـول في =

٧٨٩٥ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني.

وحدثنا نهشل بن دارم، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قالا: حدثنا شاذان، قال: أخبرنا خالد الزيات، عن زُرعة بن عمرو مولى الخِبَّاب، عن أبيه، قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة قال لأصحابه: «انطلقوا بنا إلى أهل قباء نسلم عليهم». قال: فلما أتاهم، قال: «يا أهل قباء، اجمعوا لنا حجارة الحرَّة». قال: فجمعوا، قال: ثم خطُّ لهم قبلتهم، ثم أخذ النبي ﷺ حَجرًا من تلك الحجارة فجعله على الخط، ثم قال لأبي بكر: «خذ حجرًا فاجعله على الخط»، فأخذ أبو بكر حجرًا فجعله إلى جنب حجر رسول الله على.

ثم قال: «يا عمر، خذ حجرًا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر».

ثم قال لعثمان: «خذ حجرًا فضعه إلى جنب حجر عمر».

قال: فأخذ عثمان حجرًا فوضعه، ثم التفت إلى الناس بعدُ، فقال: «من أحبَّ أن يضع فليضع حجره حيث شاء على الخطِّ» (١).

٢٨٩٦ - حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن الحارث، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عمرو بن أبان بن عثمان (٢)، عن جابر بن عبدالله رضي أن رسول الله علي قال: «أري الليلة رجل

خلافة عمر بن الخطاب ١٠٠ لا يموت عثمان حتى يستخلف، قلنا: من أين تعلم ذلك ؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «رأيت الليلة في المنام كأنه ثلاثة من أصحابي وُزنوا، فُوُزِنَ أَبُو بِكُر فُوزِن، ثم وُزِنَ عمر فُوزِن، ثم وُزِنَ عثمان فنقص صاحبنا، وهو صالح».

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٣٩/ ٢٤١٨). وقال في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٧٨): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. اهـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمرو بن عثمان بن أبان)، والصواب ما أثبته، ترجمته في "تهذيب الكمال» (17/ 770).

صالح أن أبا بكر نيط (١) برسول الله على ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر».

قال جابر: فلم قمنا من عند رسول الله على، قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله على ولاة هذا فرسول الله على ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه على (٢٠).

7۸۹۷ - وحدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أن رجلًا توفّي من الأنصار، فلما كُفّن، وأتاه القوم ليحملوه، تكلم، فقال: محمد رسول الله حقًّا، أبو بكر الصديق الضعيف في العين القويّ في أمر الله، عمر بن الخطاب القويّ الأمين، عثمان بن عفان على منهاجهم.

٢٨٩٨ - حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا سلم الخوَّاص (٣)، عن سليان بن حيّان أبي خالد الأحمر، عن إساعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سهل بن أبي حثمة، قال: قال رسول الله على لأعرابي: «إذا أنا مُتُّ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان؛ فإن

<sup>(</sup>١) أي علَّق. يقال: نطت هذا الأمر به أنوطه. «لسان العرب» (٧/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٤٨٢١)، وأبو داود (٦٣٦٤)، وقال: رواه يونس وشعيبٌ، لم يذكرا عمرًا. اهـ ورجَّح الدارقطني رواية الزبيدي بزيادة عَمرو بن أبان.

قلت: فيكون بذلك الإسناد منقطعًا، فإن الزهري لم يُدرك جابر بن عبدالله على.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (سالم الخواص)، والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «الجرح والتعديل»
 (٢٦٨/٤).

## استطعت أن تموت فمت» (١).

• ٢٩٠٠ حدثني محمد بن أحمد الرقام، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا حبان بن علي العنزي، قال: حدثنا جالد بن سعيد الهمداني، أحسبه عن الشعبي، عن طحرب العجلي، قال: قال الحسن بن علي المحكية عاكنت الأقاتل بعد رُؤيا رأيتها:

رأيت رسول الله على واضعًا يده على العرش، ورأيت أبا بكر واضعًا يده على منكب أبي بكر، يشخ ورأيت عمر واضعًا يده على منكب أبي بكر، ورأيت عثمان واضعًا يده على منكب عمر، ورأيت دمًا دونهم، فقلت: ما هذا الدم؟ قالوا: دم عثمان يطلب الله به.

79.۱ حدثنا أبو الحسن أحمد بن سلم (٣) الـمُخَرِّمي، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبيدالله ابن أبي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبدالله بن سلام، قال: بينها أمير المؤمنين عثمان بن عفان الله يخطب ذات يوم، فقام رجل فنال منه، فوَذَأته؛ فاتّذأ، فقال رجل: لا يمنعك مكانة ابن سلام أن تسب نعثلًا، فإنه من شيعته. فقلت له: لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة للخليفة من بعد نوح.

<sup>(</sup>١) رواه القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» (٢٨٨)، والطبراني في «الأوسط» (٦٩١٨). قال أبو حاتم كَنَسَة: أدركت سلم بن ميمون الخواص ولم أكتب عنه، روى عن أبي خالد الأحر حديثًا منكرًا شبه الموضوع. «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: (بكر بن خداش). انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سالم)، وما أثبته مما تقدم، انظر: (١١٨ و٧٣٨و ..).

#### ٢٩٠٢ - قال الشيخ:

قال جماعة من أهل العلم: معنى قوله: (فوَذَأته فاتَّذَأ)، يعني: زجرته وقمعته فازدجر.

وقوله: (يسبُّ نعثلًا): أن عثمان كان يشَبَّه برجل من أهل مصر اسمه: نعثل، وكان طويل اللحية، ولو وجد عائبوه عيبًا غير هذا لقالوه.

وأما قول ابن سلام: (الخليفة من بعد نوح): فقد اختلف الناس في ذلك؛ فقال بعض أهل العلم: أراد بقوله: (نوح) عمر بن الخطاب؛ لأن النبي على سماه بذلك حين استشاره واستشار أبا بكر في أُسارى بدر؛ فأشار أبو بكر بالمَنِّ عليهم، وأشار عمر بقتلهم.

فقال النبي ﷺ لأبي بكر: «إن مثلك يا أبا بكر: كمثل إبراهيم حين قال: ﴿ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ فَهَ إَبِهِ اهِمِهِ: ٣٦]، وعيد سبى حين قال: ﴿ إِن تُعَذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيرُ وَعيد من قال: ﴿ إِن تُعَذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيرُ وَعيد من قال: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيرُ وَعيد من قال: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكٌ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيرُ

وإن مثلك يا عمر : كمثـل نـوحٍ حـين قـال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۞ ﴾ [نوح: ٢٦] » (١).

فشَبَّه النبي ﷺ عمر في شِدَّته وفظاظته وغلظته في ذات الله وأمره بنوح ﷺ، فأراد ابن سلام أن عثمان كان الخليفة بعد نوح، يعني: بعد عمر بتشبيه النبي ﷺ له بنوح.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۲۳۲) من حديث ابن مسعود ، وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث ابن عباس ﷺ، رواه مسلم (۱۷۲۳).

وقوله: (يوم القيامة) يريد يوم الجمعة؛ لأن القيامة فيه تقوم كها روي ذلك عن النبي ﷺ (١)، وكقول كعب، حين رأى رجلًا يُحاصِمُ رجلًا يوم الجمعة، فقال: ويحك تُكلِّم رجلًا يوم القيامة ؟!

وقيل في الخليفة من بعد نوح تفسير آخر:

وأن ابن سلام ما أراد إلَّا نوحًا النبي نفسه؛ لأن الناس كانوا في وقته في عافية وأمن وطمأنينة، فلما أبوا إلَّا عصيانه دعا عليهم، فكان هلاكهم في دعوته، فأراد أن الناس في زمن عثمان في عافية وسِلم، وأن في قتله سلّ السيف والفتن إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٤٨٣٧)، وقد تقدم الكلام عليه برقم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) يشير لحديث أبي هريرة هُم، قال: قال النبي تَنَّ: «خيرُ بومٍ طلعت عليه الشمس بوم الجمعة، فيه خُلِقَ آدم، وفيه أُدخِلَ الجنة، وفيه أُخرِجَ منها، ولا تقوم الساعة إلَّا في يوم الجمعة». رواه مسلم (٨٥٤).

### \* قال الشيخ:

فقد ذكرت في هذا الموضع من أخبار عثمان ومناقبه وفضائله ما دلَّ العقلاء وأهل السَّلامة من المؤمنين على وجوب إمامته، وصحة خلافته، وعلى جلالة قدره، وعلو رُتبته، وقديم سابقته، وما هو له أهلٌ من محل الشرف وكثرة المناقب.

ونأتي إن شاء الله في أبواب فضائله وأخباره حسب الذي يحتمله هذا الكتاب، وما يسرُّ الله به قلوب المؤمنين، ومن في قلبه بقية من هذا الدين، ونقتصر من ذلك على ما فيه كفاية، ونعدل عن الإكثار، ونسأل الله التوفيق لما يُحبه ويرضاه.

## ۹۶- باب

# ذكر خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رَحَالِيَّهُ عَنْهُ

### ٢٩٠٣ - قال الشيخ:

ونحن الآن ذاكرون من خلافة على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، وشارحون من أحوالها، وما سبق من القول في النصوص عليها في وقتها من إجماع المسلمين على فضائله، ومناقبه، ومشاهير مقاماته، ومآثره التي شاعت في الإسلام، وذاعت فيهم فكثرت على الإحصاء، فعظُم في الإسلام غناؤه، وحُسن فيه بلاؤه، مع ما ضامَّ ذلك، ولصق به من مجبّة الله تعالى له، ومحبّة رسول الله عليه له، ومحبته لله ولرسوله عليه.

وكل ما نحن ذاكروه من شأنه رَحَلَنه فمستنبطٌ ذلك من كتاب الله، ومن سُنَّة نبيه ﷺ، وأوامره، وإن كانت إمامته وخلافته ومقاماته أظهر وأعلى، وأشرف وأسنى من أن تحتاج إلى استخراج واستنباط.

فأما ما نحن ذاكروه من كتاب الله تعالى؛ فقوله: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللّهِ اللّهِ تعالى؛ فقوله: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللّهِ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِهُ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَمُ وَعَكَمُ اللّهِ عَلَمُ وَعَكَمُ اللّهِ عَمَا السّتَخْلَفَ الّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَ اللّهُ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يَشْرِكُونِ فِي شَيْعًا ﴾ [النور: ٥٥].

ولا عَمَلَ هو أصلح ولا أجلّ ولا أعظم قدرًا عند الله وعند رسوله من السبق بالإيهان، فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رَحَالِفَاعَالْمُ أرفع السابقين بالإيهان درجة، وأعلاهم رُتبة، وأعظمهم قدرًا، وأزلفهم

منزلة، وكان عليٌ على ممن دخل في هذه الآية، وفي نظائرها وما أشبهها. وكان ممن وعده الله باستخلافه في هذه الآية، والتمكين له.

ومتى صارت الخلافة إليه بالتمكين له في الأرض؛ أقام الصلاة، وآتي الزكاة، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر.

فنجز في عليِّ وعد الله، وصارت إليه الخلافة، فقام فيها بها وصفه الله حسين يقسول: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَنَهُمْ فِٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [الحج: ٤١].

فكان عليٌ عَلَيْ الله داخلًا في جملة أهل هذه الآية في حكمها ونصوصها. وجاءت الآثار الصِّحاح بالسُّنة عن النبي ﷺ مُبيِّنةً للوحي، مُفسِّرةً لما أنزل الله تعالى في عليٍّ وفي أصحابه المستخلفين معه رحمة الله عليهم أجمعين.

#### فمن ذلك ما رواه سفينة، وهو ما :

**٢٩٠٤ - حدثنا** به أبوالقاسم عبدالله بن محمد الورَّاق، قال: حدثنا على بن الجعد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن جُمهان، عن سفينة، قال: قال رسول الله عدي الخلافة بعدي ثلاثون، ثم يكون مُلْكًا».

قال: أمسكُ؛ خلافة أبي بكر: سنتين، وعمر: عشرًا، وعثمان: اثنتي عشرة، وعلى: سِتًا (١). اهـ

## \* قال الشيخ:

فكانت هذه خلافة النبوة، وهؤلاء الخلفاء الذين نزلت فيهم الآية

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣٨١)، والترمذي (٢٢٢٦)، وأبو داود (٤٦٤٧). والحمديث صحيح، صححه الإمام أحمد رَحَلَنهُ كما بينته في تحقيقي لكتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد (١٣٨٣).

وعليٌّ آخرهم، وبه تـمَّت خلافة النبوة على ما بين النبي ﷺ.

٢٩٠٥ حدثنا القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا الحسن
 ابن موسى الأشيب.

وحدثنا أبو بكر محمد بن أيوب البزاز، قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم.

وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر التهار، قال: حدثنا محمد بن عطية السامي (۱)، قال: حدثنا عاصم بن علي، قالوا: حدثنا محمد بن راشد، - قال ابن عطية: الخزاعي -، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل، عن فَضالة بن أبي فَضالة الأنصاري - وكان أبو فَضالة من أهل بدر -، قال: خرجت مع أبي - قال ابن عطية: إلى ينبع - عائدًا لعلي بن أبي طالب الله ، - قال أبو النضر والأشيب في حديثها: من مرض أصابه ثَقُلَ منه -، فقال له أبي: ما يقيمك بمنزلك هذا ؟ لو قدمت المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك. - وقال ابن عطية: وليك المهاجرين والأنصار - خيرًا من أن تموت في هذه البلدة، فإن أصابك أجلك وليك أعراب جُهينة.

فقال عليٌّ: إني لست مَيِّتًا من وجعي هذا، إن رسول الله ﷺ عَهِدَ إليَّ أَنِي لا أموت حتى أُوَمَّر، وتخضب هذه - يعني: لحيته - بدم هذه، - يعنى: هامته - (1).

**٢٩٠٦ حدثنا** أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، وأحمد بن جعفر القطيعي، قالا:

<sup>(</sup>١) وكتب في الهامش: (ش) أي: الشامي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٠٢)، والبزار (٩٢٧)، وقال: ولا نعلم روى فضالة بن أبي فضالة عن علي الله عن الله عن علي الله عن الحديث. اهـ

حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثني عبدالحميد بن أبي جعفر - يعني: الفرا - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثيع، عن عليِّ على قال: قيل: يا رسول الله، من نؤمر بعدك ؟

قال: «إن تؤمِّروا أبا بكر: تجدوه أمينًا مُسلمًا زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة، وإن تؤمِّروا عمر: تجدوه قويًّا أمينًا، لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمِّروا عليًّا – ولا أَراكم فاعلين –: تجدوه هاديًا مهديًّا، يأخذ بكم الطريق الـمُستقيم» (١).

٧٩٠٧ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا محمد بن عطية، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن حميد بن أبي غَنيَّة، عن إسهاعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري الله على قال: قال رسول الله على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله».

فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله ؟

قال: «لا».

قال عمر: أنا هو يا رسول الله ؟

قال: «لا؛ ولكن خاصِفُ النعل».

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۹ ه ۸)، و «فضائل الصحابة» (۲۸٤)، وعبدالله في «السُّنة» (۱۲۳۵). وقد وقع في هذا الحديث اضطراب كثير، قال في «العلل المتناهية» (۷۰ ٤): .. اختلف عن زيد بن يثيع، فتارة يقول: عن سلمان، وتارة عن حذيفة، وتارة يقول الراوي: لا أدري أذكر حذيفة أم لا ؟. اهـ

ورجّع الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢١٦) بعد ذكره الخلاف الواقع في إسناده: إرساله.

قال فابتدرنا ننظر من هو، فإذا هو عليٌّ يخصف نعل رسول الله ﷺ (۱). \* قال الشيخ:

فقد علم العقلاء من المؤمنين، والعلماء من أهل التمييز، أن عليًا الله قاتل في خلافته أهل التأويل الذين تأوَّلوا في خروجهم عليه، ومن عنده أخذت الأحكام في قتال المتأوِّلين، كما علم المؤمنون قتال الممرتدين، حيث قاتلهم أبوبكر الله على ظاهر التنزيل.

١٩٠٨ حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال: حدثنا أبو مالك - يعني: عَمرو بن هاشم الجنبي -، عن إسهاعيل بن أبي خالد، قال: أخبرني عَمرو بن قيس، عن المنهال بن عَمرو، عن زِر بن حبيش: أن عليًّا عَلَيُّ قال: لولا أنا ما قوت ل أهل النهروان، ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه لمن قاتلهم مُبصرًا لمضلالتهم، عارفًا بالهدى الذي نحن عليه.

٢٩٠٩ حدثنا المتوري، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا سويد بن عبيد العجلي، أنه سمع أبا مؤمن الوابلي، قال: كنت مع مولاي علي بن أبي طالب عليه، وأنه يوم قاتل الحرورية فقتلهم، فقال: انظروا في القتلى، فإن فيهم رجلًا إحدى يديه مثل ثَدْيِ المرأة مُخدج (٢)، وأن نبي الله ﷺ أخبرني أني صاحبه، فقلبوا القتلى فلم يـجدوه، فجاء

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۷۷۳)، وابن أبي شيبة (۳۲۷٤٥)، والحاكم (۳/ ۱۲۲) وصححه، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) (نُحُدَجُ اليد): وهو القصير، أخذ من إخداجِ الناقة ولدها، وهو أن تلدَه لغير تمامٍ في خلقه.

فارس يركض، فقال: إن سبعة تحت نخل لم نقلبهم بعد، قال: فرأيت في رجليه حبالًا يحرونه حتى ألقوه بين يدي عليٍّ، فلما رآه خرَّ ساجدًا، فقال: أبشروا قتلاكم في الجنة، وقتلاهم في النار (١).

### \* قال الشيخ:

هذا مُشبِهٌ لقول أبي بكر الله في قتلى أهل الرِّدَّة، وكلاهما في خلافةِ النبوة سواء.

• ۲۹۱۰ حدثنا أبو عبدالله بن مخلد، قال: حدثنا عثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم، وأبو بكر محمد بن خلف الحدادي، قالا: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا الحارث ابن حَصيرة، عن أبي داود السبيعي، عن عمران بن حُصين على، قال: كنت جالسًا عند النبي على وعلي إلى جنبه، إذ قرأ رسول الله على هذه الآية: ﴿ أَمَن يُعِبُ ٱلمُضَطَر الله وَيكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلفَاءَ ٱلأَرْضِ ﴾ ﴿ أَمَن يُعِبُ ٱلمُضَطَر الله على الله على كتفه، وقال: النمل: ٢٢]، قال: فارتعد علي، فضرب رسول الله على كتفه، وقال: «ما لك يا على ؟».

قال: يا رسول الله، قرأت هذه الآية، فخشيت أن نُبتلي بها، فأصابني ما رأيت.

<sup>(</sup>١) ثبتت أحاديث في ذم الخوارج وفضل قت الهم، وقد خرجتها في تحقيقي لكت اب «السُّنة» لعبدالله بن أحمد رَجِهُ اللهُ (باب سئل عن الخوارج ومن قال: «هم كلاب النار»).

وثبت في صحيح مسلم (١٠٦٦) عن علي الله قال: ذكر الخوارج، فقال: فيهم رجل مخدج اليد، أو مودن اليد، أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بها وعد الله الذين يقتلونهم، على لسان محمد على قال قلت: آنت سمعته من محمد على قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة.

فقال رسول الله ﷺ: «لا يُحبُّك إلَّا مؤمنٌ، ولا يُبغضك إلَّا مُنافقٌ إلى يوم القيامة» (١).

قال ابن مخلد: قال لنا محمد بن خلف الحدادي: جاءني جعفر الطيالسي فسألني عن هذا الحديث.

٢٩١١ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل الإيامي، قال: حدثنا إسحاق بن سُليهان، قال: حدثنا موسى - يعني: ابن عبيدة -، عن هود ابن عطاء، عن أنس الله على قال: كان في عهد رسول الله على رجلٌ مُتعبِّدٌ يعجبنا تعبُّدُه واجتهاده، فذكرناه لرسول الله على باسمه، فلم يعرفه، وصفناه بصفته، فلم يعرفه، فبينا نحن نذكره إذ طلع علينا، فقلنا: يا رسول الله، هو ذا هو.

فقال: «إنكم لتُحدِّثون عن رجلٍ أرى على وجهه سَفعة الشيطان (٢)». فأقبل حتى وقف علينا، فقال له رسول الله ﷺ: «أنشُدكَ هل قلتَ حين وقفت علينا: ما في المجلس أحدٌ خيرٌ منى، أو أفضل منى ؟».

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢١٥٦)، والآجري في «الشريعة» (١٢٢١).

وقال في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٣٣): فيه محمد بن كثير الكوفي خرَّق أحمد حديثه، وضعفه الجمهور. اه.. ويشهد لآخره ما رواه مسلم (٧٨) عن علي شه قال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأُمِّي ﷺ إليَّ: «أن لا يحبني إلَّا مؤمن، ولا يبغضني إلَّا منافق».

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد تَعَلَثهُ في «غريب الحديث» (١٠٦/٤): في حديث عبدالله الرجل أتاه فقال عبدالله حين رآه: إن بهذا سفعة من الشيطان. فقال له الرجل: لم أسمع ما قلت. ثم قال له عبد الله: نشدتك بالله، هل ترى أحدًا خيرًا منك ؟ قال: لا. قال عبد الله: فلهذا قلت ما قلت. قال: (سفعة من الشيطان): أصل السفع الأخذ بالناصية .. قال: فالذي أراد عبدالله الله الشيطان قد استحوذ على هذا وأخذ بناصيته فهو يذهب من العجب كل مذهب حتى لا يرى أن أحدًا خيرًا منه. اهـ

قال: اللهم نعم.

فدخل المسجد يُصلي، فقال رسول الله ﷺ: «من يقتل الرجل ؟». فقال أبو بكر: أنا.

فدخل فوجده يُصلي، فقال: سبحان الله ! أقتل رجلًا وهو يُـصلي؟! وقد نهانا رسول الله ﷺ عن ضرب الـمُصلَّين. فخرج.

فقال له رسول الله ﷺ: «مه ؟!».

قال: وجدته يُصلي وقد نهيتنا عن ضرب الـمُصلِّين.

فقال رسول الله ﷺ: «من يقتل الرجل ؟».

فقال عمر: أنا.

فدخل فوجده ساجدًا. فقال: قد رجع من هو خيرٌ مني، وأفضل مني؛ أبو بكر، أقتل رجلًا وهو واضع جبهته لله ﷺ ؟!

فخرج، فقال له رسول الله ﷺ: «مه ؟!».

قال: يا رسول الله بأبي وأمي، وجدته ساجدًا؛ فكرهت قتله.

فقال رسول الله ﷺ: «من يقتل الرجل ؟».

فقال عليٌّ: أنا.

فقال: «أنت إن أدركته قتلته».

فوجده قد خرج، فأتى النبي ﷺ فقال له: «مه ؟!».

فقال: وجدته قد خرج، فقال رسول الله ﷺ: «لو قُتِلَ ما اختلف من

أُمَّتي اثنان لكان أولهم وآخرهم سواء» (١).

قال إسحاق بن سُليهان الرازي: قال موسى بن عبيدة: فسمعت محمد بن كعب القُرظي يقول: هو الذي قتله عليٌّ ذو الثدية، وكانت يده في منكبه مثل الثدي فيها شعرات، فكانت تُمَدُّ فتساوي الأُخرى، ثم تُرسل فترجع إلى منكبه.

## \* قال الشيخ:

فبان بهذا الحديث أيضًا نصُّ خلافة على ﷺ بقول النبسي ﷺ: «إن وجدته فاقتله». فوجده عليٌّ يوم النهروان فقتله.

7917 - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شَبَّة النُّميري، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، عن الضَّحَّاك المشرقي، عن أبي سعيد الخدري على عن النبي على فُرقة من الناس مُختلفة، يقتلهم أقرب الطائفتين من الحقّ» (٢).

7917 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا محمد بن عطية، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا [القاسم بن] الفضل الحدد أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري هذا قال: قال رسول الله عليه: «تَمرُقُ مارقة بين فرقتين من المسلمين، فيقتلها أولى الطائفتين بالحقّ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى (٩٠)، والآجري في «الشريعة» (٥٠).

قال في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٢٧): رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك. اهـ (٢) رواه أحمد (١٠٦٨)، ومسلم (١٠٦٤). وروى نحوه البخاري (٥٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٦٤)، وما بين [] منه.

### ٢٩١٤ قال الشيخ:

فسمَّى النبي ﷺ القوم الذين قتلهم عليٌّ: «مارقة»، وسماهم: «خوارج»، وقال ﷺ: «يمرقون من الدين كما يمرُقُ السهم من الرمية» (١)، وإنها مرقوا من الدين، وصاروا خوارج، وحلَّت دماؤهم، وعظُمت المثوبة لمن قتلهم كلُّ ذلك لخروجهم على الإمام العادل، والخليفة الصادق.

وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه ليس لأحد أن يحكم في أحد بالسيف إلّا الإمام العادل، وكان علي على هو الإمام الهادي، والخليفة العادل، ولذلك قال النبي على في الخوارج: «شرُّ قتلى تحت أديم السماء»(٢)؛ لأن القاتل لهم كان خير قاتل تحت أديم السماء؛ ولأن سيفه كان فيهم بالحقِّ والعدل.

7910 حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرني أبو إسحاق الهمداني، عن عَمرو بن ميمون الأودي، قال: كنت عند عمر بن الخطاب على حين ولَّى الستة الأمر، فلما ولَّوا من عنده أتبعهم بصره، وقال: لئن ولُّوها الأُجيلح (٢) – يعني: عليًّا – ليركبن بهم الطريق.

٢٩١٦ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي، قال: حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۰۵۸)، ومسلم (۱۰٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٢٠٨)، والترمذي (٣٠٠٠)، وقال: حديث حسن.

 <sup>(</sup>٣) والجَلَحُ: وهو انحِسارُ الشَّعَر عن جانِبَي الرأس، أوَّله النزع، ثـم الجلح، ثـم الـصَلَع.
 «الصحاح» (١/ ٣٥٩).

الصلت الكوفي النهدي، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن أشعث، عن عـدي بـن ثابت، عن أب عن عـدي بـن ثابت، عن أبي ظِبيان، عن علي الله عن على الله على الله عن على الله على الله عن الله على الل

791۷ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا خليفة بن خياط شبابٌ العُصفري، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح ابن كيسان، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن عبدالرحمن بن عبد القارئ، أنه سمع عمر يقول لرجل من بني حارثة: ما تقولون ومن تستخلفون من بعدي ؟ فعدَّ رجالًا من المهاجرين ولم يذكر عليًا.

فقال: أين أنت من ابن أبي طالب ؟! فوالله إنه لـخليق إن هو وَلِيَ أن يحملكم على طريقة الحقّ.

**٢٩١٨ - حدثنا** جعفر القافلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا مُحاضر، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: كان الحادي يحدو لعثمان:

# إن الأمير بعده علي وفي الزُّبير خلف رضي

۲۹۱۹ - حدثنا أبو بكر أحمد بن عيسى الخوَّاص، والقافُلائي، قالا: حدثنا عبدالله بن روح المدائني، قال: حدثنا شبابة بن سوَّار، قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال حججتُ مع عمر بن الخطاب ﷺ فسمعت الحادى يحدو:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۶۱)، وابن عاصم في «السنة» (۱۲۱۸)، وفي إسناده: قيس بن الربيع، وأشعث بن سوار ضعفها غير واحد. انظر: «تهذيب الكهال» (۲۵/ ۲۶) و (۳/ ۲۶۶). وروى أحمد بسند صحيح (۱۲۹۱) عن أبي عبيدة هم، قال: آخر ما تكلم به النبي عهد «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب».

#### إن الأمير بعده ابن عفان

ثم حججتُ مع عثمان فسمعت الحادي يحدو:

### إن الأمير بعده علي

• ۲۹۲ - حدثنا الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو حفص الأبار، قال: حدثنا الأعمش.

وحدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: حدثنا يوسف القطان، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش.

وحدثنا القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر، عن الأعمش.

وحدثنا ابن مخلد، وعبدالله بن سُليهان الفامي، قالا: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البختري، عن عليِّ فَيْهِ، قال: بعثني رسول الله عَيْهِ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إني شابٌ، وإنك تبعثني إلى قوم ذوي أسنان، والقضاء بينهم شديد، فضرب صدري، وقال: «إن الله سيهدي قلبك، ويُثبِّتُ لسانك». قال: فها شككت في قضاء بين خصمين بعد (۱).

وهذا لفظ حديث المَحَامِلي.

۲۹۲۱ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا شيبان، عن أبي إسحاق، عن عَمرو بن حبشي، عن علي النبي عليه إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان، وأنا خائف ألاً أُصيب.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۸۳٦٣).

قال: «إن الله عَلَى سَيُثبِّتُ لسانك، ويهدى قلبك» (۱).

۲۹۲۲ - حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسين الهمداني الكوفي، قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد الدَّلَال النهمي، قال: حدثنا نحول بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عليِّ ﷺ قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم أسن مني لأقضي بينهم ؟

فقال: «اذهب؛ فإن الله سيهدى قلبك، ويُثبِّتُ لسانك» (٢).

7977 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا عَمرو بن طلحة القنّاد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي، عن معروف ابن خَرَّبوذ، عن أبي جعفر، عن زيد بن أرقم شيء قال: قال رسول الله على الله أحدُثكم عمن إن استشرتموه لم تهلِكوا، ولم تضلوا ؟».

قالوا: بلي يا رسول الله.

قال: «هـو ذا، هـو عـليٌّ قاعـد»، ثـم قـال: «وازروه، وناصـحوه، وصَدِّقوه»، ثم قال: «إن جبريل أمرني بها قلت لكم» (۳).

**٢٩٢٤ - حدثنا** أبو نصر ظَفِرُ بن محمد الحذَّاء، قال: حدثنا الحارث بن محمد، قال: حدثنا داود بن المحبَّر، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة هذه، قال: قال رسول الله عَلَيْمَةُ: «أعلم

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبري» (۸۳٦۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦٦٦)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٣) رواه الآجري في «المشريعة» (١٥٧٩)، في إسمناده: إسمحاق بن إبراهيم الأزدي، قال
 الدارقطني في «العلل» (١/ ٣٤٢): شيخ كوفي من الشيعة. اهـ

79۲٥ حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا الفضل بن دُكين، قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مُنْفَيَّ، قال: قال عمر بن الخطاب الشهد: عليٌّ: أقضانا، وأُبيُّ: أقرأنا، وإنا لندع بعض ما يقول أُبيُّ.

٢٩٢٧ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي.

وحدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عمر و بن طلحة، قال: حدثنا أسباط، عن سهاك، عن عكرمة، عن ابن عباس سَلَّتُ قال: إذا بلغنا شيءٌ تكلَّمَ به علي بن أبي طالب من فُتيا أو قضاء وثبت؛ لم نجاوزه إلى غيره.

٢٩٢٨ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد الجهال، قال: حدثنا ابن أبي حرب الصفار، قال: حدثنا شعبة، عن سهاك، عن عكرمة،

<sup>(</sup>١) في إسناده داود، قال أبو حاتم: داود بن المحبر غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. وجعفر بن الزبير، قال البخاري: متروك الحديث تركوه.

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٢٤)، و«الكامل» (٢/ ٣٦١).

وعند ابن ماجه (١٥٤) من حديث أنس ، أن رسول الله على قال: «أرحم أُمَّتي بـأمتي: أبو بكر، وأشدهم في دين الله: عمر، وأصدقهم حياء: عثمان، وأقضاهم: علي بن أبي طالب ..». وسيورد المصنف ما يشهد له من الآثار.

عن ابن عباس رَا الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه الله والله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله

۲۹۲۹ حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر، قال: سمعته يقول: ما قبضي علي قضاء قط فطلبته في أصل السُّنة إلَّا وجدته عن رسول الله ﷺ.

• ۲۹۳- حدثنا أبو على إسحاق بن إبراهيم الخُلواني، قال: حدثنا على بن عبدالله القراطيسي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا الحسن بن عهارة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت الحارث يقول: ما رأيتُ أحدًا أحسبَ من عليِّ بن أبي طالب، أتاه آتِ فقال: يا أمير المؤمنين، رجلٌ مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته. فقال: صار ثُمنها تُسْعًا.

**٢٩٣١ - حدثني** أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت الثوري يقول: إذا جاء الشيءُ عن عليِّ الله فثبت فخُذ به.

### ٢٩٣٢ - قال الشيخ:

فقضايا على على وأحكامه: سُنَّة واجبة، وفروض لازمة، مُشاكِلةٌ لأحكام كتاب الله، وسُنة رسول الله عليها ورد، وعنهما صدر، وقال النبي عليه: «عليكم بسُنتي، وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ» (١).

وهو أحد الخلفاء الراشدين، وسُنته كسُنَّتهم.

وكذلك كانت بيعته كِلللهُ بيعةُ إجماع ورحمة وسلامة، لم يدع إلى نفسه، ولم يجبرهم بسيفه، ولا غلبهم بعشيرته، ولقد شرَّف الخلافة بنفسه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧١٤٢)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح.

وزانها بشرفه، وكساها سِربال البهاء بعدله، ورفعها بعلو قدره، ولقد أباها فأجبروه، وتقاعس عنها فأكرهوه.

79٣٣ - حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسحاق بن بُهلول الأزرق، قال: حدثنا عبدالملك عن سلمة بن كُهيل، عن سلم بن أبي الجعد، عن محمد ابن الحنفية، قال: كنت مع علي المجه، وعثمان المجمور، فأتاه رجل، فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة.

قال: فقام عليٌّ: فأخذت سوطه تخوَّفًا عليه، فقال: خلِّ لا أُمَّ لك. فأتى عليٌّ الدار، وقد قُتِلَ عثمان الله فأتى داره فدخلها، وأغلق بابه، فأتاه الناس، فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه، فقالوا: إن عثمان قد قُتِل، ولا بُدَّ للناس من خليفة، ولا نعلم أحدًا أحقّ بها منك.

فقال لهم علي الله على الله تريدوا، فإني أكون لكم وزيرًا خير من الأمير. قالوا: لا والله، ما نعلم أحدًا أحقَّ بها منك.

قال: فإن أبيتم عليَّ، فإن بيعتي لا تكون سرَّا؛ ولكن أخرج إلى المسجد فبايعه المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني، قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.

**٢٩٣٤ - حدثنا** أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: حدثنا الأثرم، قال لي أحمد بن حنبل: اكتب هذا الحديث، فإنه حديث حسن في خلافة على بن أبي طالب.

ثم قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا عبدالملك عن سلمة بن كهيل، فذكر الحديث بطوله.

#### ٢٩٣٥ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا الصاغاني، قالا: حدثنا أبو النعمان عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي التياح، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي التياح، قال: حدثنا عالم عبدالله، عن زَهدَم، قال: كنا عند ابن عباس مَشَّنَا، فقال: إني أُحدِّثكم بحديثٍ ما هو بسرّ، ولا بعلانية، وما أُحِبُّ أن أقوم به.

قلت لعلي حين قُتِلَ عثمان: اركب رواحلك والحقْ بمكة، فوالله ليبايعُنَّك، ولا يـجدون منك بُدَّا؛ فعصاني.

**٢٩٣٦ حدثنا** القافُلائي، قال: حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: لما قُتِلَ عثمان جاء المغيرة بن شعبة فسارً عليًّا، فقال: ادخُل بيتك، ولا تدعُهم إلى نفسك، فإنك لو كنتَ في جُحرٍ بمكة ما بايعوا غيرك.

79٣٧ - حدثنا أبو على إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، عن المبارك بن سعيد الشوري، عن موسى بن أبي عائشة، قال: حدثني أبو الجهم، قال: سمعت عبدالله بن عُكيم يقول لابن أبي ليلى: لو كان صاحبك صبر - يعني: عليًّا - وكان بعَدَنِ أَبْينَ أتاه الناس.

۲۹۳۸ حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، قال: حدثني أبو راشد، قال: لما انتهيت إلى حُذيفة ببيعة عليِّ بايع بيمينه وشماله، وقال: لا أُبايع بعده لأحدٍ من قريش.

**٢٩٣٩ - حدثنا** أبو محمد عبيدالله بن عبد الرحمن بن عيسى السُّكرى، قال: حدثنا

أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد السَّاجي، قال: حدثنا عبدالملك الأصمعي، قال: حدثنا سلمة بن بلال، عن المجالد، عن الشعبي، قال: دخل أعرابي على على ابن أبي طالب عَلَيْهِ حين أفضت الخلافة إليه، فقال له: والله يا أمير المؤمنين، لقد زِنتَ الخلافة وما زانتك، ورفعتها وما رفعتك، ولهي كانت إليك أحوج منك إليها.

٢٩٤٠ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إساعيل، قال: سمعت الحسن بن صالح يقول: ما كانت بيعة علي إلا كابيعة أبي بكر وعمر مَنْ الله ...

٧٩٤١ - حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن يحيى بن جابر الطائي، عن سُليهان بن عبدالله القرشي، عن كعب الأحبار، قال: خرجت وأنا أُريد الإسلام، فلقيني حَبرٌ مِن أحبار اليهود، فقال: أين تريد؟ قلت: أُريد هذا النبي أسلم على يديه.

قال: إنه قد قُبِضَ في هذه الليلة، وقد ارتدت العرب، وفارقته كثيبًا حزينًا.

فلقيني ركبٌ قد قدموا من المدينة، وأخبروني أن رسول الله ﷺ قد قبض، وقد ارتدت العرب، فرجعت إلى الحبرِ فأخبرته، وكان عالمًا، فقال: أمَّا قُبِضَ فصدقوا، وأما ارتدت العرب فأمرٌ لا يَتِم.

قلت: من يلي بعده ؟

قال: العدل: أبو بكر.

قلت: فمن يلي بعده ؟

قال: قرنٌ من حديد : عمر بن الخطاب.

قلت: من يلي بعده ؟

قال: الحيى الستير: عثمان.

قلت: من يلي بعده ؟

قال: الهادي المُهتدي: على بن أبي طالب رَعَالِتَهُ عَنْمُ أَجْعِين.

#### ٢٩٤٢ - قال الشيخ:

فهذا مذهبنا في التفضيل والخلافة: بأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى وَحَلَيْ اللهُ عَنْمُ، ومذهب سلفنا وأئمتنا، وهو طريق أهل العلم، ومن سلّمه الله من اتباع الهوى، ولزم المحجَّة الواضحة، والطريق السَّابلة القاصدة، وعليه أدركنا من لقيناه من شيوخنا، وعلمائنا رحمة الله عليهم.

**٧٩٤٣ - أخبرني** أبو بكر محمد بن الحسين - بمكة -، قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن على الجصّاص، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل: بأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى رَجَهُوُاللهُ.

#### ٢٩٤٤ - قال الشيخ:

فهذه خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين على مراتبهم ومنازلهم، حقَّقَ الله الكريم فيهم أخباره، وتم أمره، ونجز وعده، وخرجت أفعالهم وأحوالهم موافقة لوعد الله فيهم، ووصفه لهم، ولأخبار رسول الله وسنته.

وقامت الحُجَّة على الرَّافضة الضَّالة، والغوارج المُبتدعة، من كتاب الله، ومن سُنَّة نبيه ﷺ، ومن إجماع عدول الأمة، وإجماع جميع أهل العلم

في جميع البلدان والأمصار والأقطار، لا يمكن دفعه، ولا ينكر صحته إلّا بالكذب، والبُهتان، واختلاق الزور والعدوان.

ولأنا قد ذكرنا من فضل كلِّ واحدٍ منهم، ومما جاء فيه من الفضائل العظيمة، والأخلاق الشريفة، والمناقب الرفيعة، الدالة على موجبات خلافته وإمامته، وكل ذلك فمن كتاب الله، وسُنة نبيه على ومن إجماع أهل القبلة في جميع أقطار الأرض وأمصارها، وفي بعض ذلك كفاية وشفاء لأهل الإيمان.

فأما من طلب الفتنة، وحُشِيَ قلبُه بالغِلِّ، ورمى بالحسد والعداوة لأصحاب رسول الله على وكان دينه دنياه، ومعبوده هواه، وحُجَّته البُهتان، وشهوته العدوان، وغلبت عليه حمية الجاهلية، وعصبية العامية، وسبقت فيه الشقاوة، فليس لمرض قلبه دواء، ولا يُقدر له على عافية ولا شفاء، فإن في الناس من تغلب عليه الشقوة، وصلابة القلب والقسوة، حتى يطعن في خلافة أبي بكر وعمر، ومنهم من يطعن في خلافة علي شخ وكل ذلك خلافة عثمان وعلي، ومنهم من يطعن في خلافة علي شخ وكل ذلك فمقالات رديئة صدر أهلها فيها عن آراء دنيَّة، وقلوب عميَّة، وألباب صدية، وأحلام سخيفة، وعقول خفيَّة، اتبعوا فيها الهوى، وآثروا فيها الدنيا.

وبالحري أن نذكر الآن من مجمل القول ما دلَّ على جهل أصحاب هذه المقالات، وقبح مذاهب أهل الجهالات، مما دلنا عليه سلفنا وأئمتنا، وعدلت في الشهادة، ووضحت به الدلالة، من الكتاب المُنزل وما قاله النبي المرسل.

فنقول: إنا وجدنا الأُمم السالفة، والقرون الماضية من أهل الكتب المختلفة، ومن كان بعدهم من الباقين والغابرين، مجمعين لا يختلفون، ومُتفقين لا يتنازعون: أنه لم يكن نبي قطُّ في زمان من الأزمان، ولا وقت من الأوقات، قبضه الله تعالى إلَّا تلاه وخلفه نبي بعده يقوم مقامه، ويُحي سُنته، ويدعو إلى دينه وشريعته، فإن لم يكن نبيٌّ يتلوه فأفضل أهل زمانه، لا ينكر ذلك أحدٌ من الأمم ولا يدفعه.

فكان إبراهيم، ثم خلفه إسحاق من بعده، ثم كان بعد إسحاق يعقوب، فكان في عَقِبِ كل نبيِّ نبيٌّ، أو رجلٌ يتلوه أفضل أهل زمانه، ثم كان موسى فقام من بعده يوشع بن نون، ثم كان داود فقام من بعده سليان، ثم بعث الله عيسى ثم رفعه إليه، فقام من بعده حواريوه الذين دعوا إلى الله، وكان أفضل حوارييه الذين جمعوا الإنجيل وهم أربعة نفر، فكانوا هم القائمين لله بدينه وبكتابه، وبخلافة عيسى من بعده في أُمَّته، وكان بقية الحواريين لهم تابعين، وبفضلهم مُقرِّين، ولهم طائعين، فقبلوا جميع الإنجيل عنهم دون سائرهم.

ولما مضت سُنة الله تعالى في أنبيائه، وجرت فيهم عادته، أنه لا يقبض نبيًّا إلَّا خَلفَه نبيٌّ، أو من اختاره الله من أفاضل أهل زمانه من الأئمة الراشدين المهديين، بدلًا من الأئمة والمرسلين.

وكان نبينا عَيَّةِ خاتم النبيين، فلا نبي بعده، ولا كتاب ينزل، لم يجز إلَّا أن يكون بعده إمام يقوم مقامه، ويؤدي عنه، ويجمع ما شذَّ ويرد من ندّ، ويحوط الإسلام، ويقوم بالأحكام، ويذُبُّ عن الحريم، ويُغزِي بالمسلمين، ويُجاهد الكافرين، ويقمع الظالمين، ويُنصرُ المظلومين، ويَقسُم الفيء بين أهله، ويقوم بها أوجب الله على الإمام القيام به، من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإقامة مواسم الحجّ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتسوية بين المسلمين في حقوقهم بالقسط والعدل، وتسويتهم بنفسه فيها وجب عليه من حقوقهم، وتركه الاستيثار عليهم في صغير الدنيا وكبيرها، فإنه لم يجز أن يكون القيم بذلك المتكفِّل به بعقب النبوة، وتالي صاحب الشريعة، إلَّا من هو خير أهل زمانه، وأفضلهم وأتقاهم، وأعلمهم بسياسة الأُمَّة، وحياطة المسلمين، والرأفة بهم، والرحمة لهم؛ لأنه قد استُيئس من رسول يُبعث، أو نبي يأتي، فيقول: قد أخطأتم بولايتكم فلانًا، وجهلتم حين عدلتم عن فلان، ولا كتاب ينزل كها كان في الأُمم السالفة، والقرون الماضية.

وكانت هذه الأُمة هي خيرُ الأمم التي أخرجها الله للناس، وهي آخر الأُمم، وجعل أهلها هم الشُّهداء على الناس، وجعل الرسول عليهم شهيدًا.

كها قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنهَوْنَ عَنِ الْمُنكَمْ عَنِ الْمُنكَمِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١]، ثم قال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، يعني: عدلاً، ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ثم قال: ﴿ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا وُلاَءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

فلم يكن الله ليمدح هذه الأمة بالخِيرَة، ويجعلها شاهدة على غيرها،

ويصفها بالعدالة، مع ما نعتها به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان به، فلم يكن تعالى ليمدح هذه الأُمَّة بالخير الكثير، ويفضِّلُها على جميع الأُمم الماضية، ويجعل نبيها خير المرسلين وخاتم النبيين، ثـم يفضل سائر الأمم عليها، وجميع الأنبياء على نبيها، بأن يجعل في عَقِب كل نبي نبيًّا مثله، أو رجلاً من أمته هو خيرها وأفضلها، يخلف ذلك النبي ﷺ أُمَّته، ويدعوهم إلى شريعته، ويجعل خلف هذا النبي الفاضل في هذه الأمة الخيرة شرَّ أهل زمانه، وأضلَّ أهل عصره كما زعمت هذه الفرقة الضَّالة التي طعنت في خلافة أبي بكر، وقالت: إن الخليفة الذي قام بعقب نبينا ضالًّا، وأن الأُمـة التي قـال الله تعـالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ إنها شرُّ أمة أخرجت للناس؛ لأنهم ضلالٌ كفار إذ بايعوا ضالًّا، وكانت جميع الأُمم قبلهم أفضل منهم، إذ قام بعقب كـل نبي نبي، أو أفضل أهل زمانه، وقام بعد نبينا - بزعم الرافضة - أضلّ أهل زمانه يتلوه ويتبعه، وتابعته الأَمة كلها على ذلك منذ يـوم قبض رسول الله عليه إلى وقتنا هذا؛ لأن البيعة انعقدت بعد النبي علي لضال بايعه ضُلَّال، والناس كلهم على آثارهم يهرعون.

فعلى ما أصَّلت الرافضة لأنفسها من دينها، وانتحلته من مذاهبها، أن هذه الأُمَّة التي أخبر الله أنها خير أُمَّة أخرجت للناس: هي شرُّ أُمَّة أخرجت للناس!

وأن الأُمَّة التي جعلها الله وسطًا لتكون الشاهدة على الناس: هي المشهود عليها!

وأن النبي عَيَّ الذي أرسله الله رحمة للعالمين - لأن الذين آمنوا به في حيات معالمين عَلَيْ الذي أربوه وَنَصَرُوه وَاتَبَعُوا النُّور الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ الْوَلَيَك هُمُ عَيات المُغَلِحُون ﴾ [الأعراف:١٥٧] -: كفروا به بعد وفاته، وخالفوه، وجحدوه، وأجمعوا كلهم على الضلالة بعده، ثم قف الناس أشرهم، فضلوا بضلالتهم، وكفرت الأُمّة كلها باتباعهم، فبطل عند الرافضة أمر الله، وكذبت أخبار الله، واستحال وجود صحة كتاب الله فيها أثنى عليهم فيه، حيث يقول: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَرَضَونا لَهُ الفتح: ٢٩].

فقالت الفرقة المفترية على الله: (يبتغون ظلمًا وطغيانًا، وكفرًا وآثامًا). تعالى الله عما تقوله الرافضة علوًّا كبيرًا.

وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنِهُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَـْدِي تَعَتْهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقــــال تعــــالى: ﴿ لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ ﴾ [التوبة: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ ﴾ [الفتح: ١٨].

فقدَّم الله الرضى عنهم لما عَلمِ من قلوبهم أنها خير قلوب البرية بقوله: ﴿ فَكِمَ مَافِ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ١٨] لما علم من صحةِ

قلوبهم.

ثم أخبر بعاقبة أمرهم، وآخر مصيرهم، وما أعده لهم، فقال: ﴿ وَأَعَـدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ١٠٠].

ثم وصف أعمالهم وأقوالهم في حركاتهم وسكونهم وقيامهم وقعودهم، وهممهم وعزومهم، وما هم لله سائلون ومنه طالبون.

ثم وصف استجابته لهم، وحفظه لأعمالهم، وجميل صنيعه بهم، ذكرًا يُفهِم، وأثابهم، ومكافأته لهم بأحسن المكافأة، وأجزل المجازاة، فقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَذَكَّرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ رَبّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعَطِلًا سُبْحَنكَ فَقِنَا عَذَا بَالنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١]

ثم ما زالوا دوامًا وإلحاحًا حتى استجاب لهم ربهم ﴿ أَنِي لَاۤ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ مَنكُم ﴾ إلى قول ه: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِ وَقَنتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَكِتَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَهُمْ جَنَّاتٍ جَحْدِى مِن تَحْتِهَا وَقَنتُلُواْ وَقُتِلُواْ لِمَا عَمْدان: ١٩٥] الْأَنْهَادُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسِّنُ النَّوَابِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]

فيلزم من طعن في خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي أو طعن على من بايعهم واتبعهم أن يقول: إن الله تبارك وتعالى – عما تقوله هذه الفرق الضّالة علوَّا كبيرًا –، أن يقولوا: إن الله أثنى عليهم بها جهله من أمر عاقبتهم، وذلك أنه قدم الوعد لهم وهو لا يعلم أنهم ينكثون ويجورون فيكفرون، وأنه رفع السكينة من قلوبهم لكفر في قلوبهم حتى قالت الخوارج الضّالة في على عيد ما قالته وكفَّرته.

وقالت المبتدعة المتأخِّرة فيه را الله عنه الله عنه ونطق

القرآن به، وجاءت السُّنة بخلافه.

وقالت المبتدعة في خلافة أبي بكر ما قالته حتى كفَّرته، وكفَّرت الله الذين عقدوا خلافة أبي بكر وبايعوه، وكفى بقائل هذه المقالة من الفريقين شناعة وبشاعة.

فإنها ألزمت أنفسها - جهلًا وبغيًا وعدوانًا، وسلكت طريقًا موحشًا مُغْوِرًا مهلكًا غير مستقيم ولا مسلوك - بأن قالوا: إن الله لم يعلم عاقبة أصحاب رسول الله على ولا إلى ماذا يصيرون، ولا ما هم عاملون، حتى أثنى عليهم بها لا يستحقون، ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا.

فزعمت هذه الفرق الشاردة عن الدين، والمفارقة لجماعة المسلمين، أن الصحابة على عير وا وبدّلوا وكفروا، فالجنان التي وعدَهم الله أنهم فيها خالدون إنهم إليها لا يصلون وفيها لا يسكنون، فنعوذ بالله من الحيرة والعمى والضلالة بعد الهدى، وأن نقول على الله ما لم يقل، ونلزم أصحاب رسول الله على خلاف ما وعدهم، وأن نُكذّب الله فيما وصفهم به، وأن نقول بقول هذه الفرق المذمومة الذين أدخلوا في أخبار القرآن التناقض، وجهّلوا الله تعالى إذ أعدّ لمن يكفر به ويرتد عن دينه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا.

وبعد، فإنه لا يخلو ما ألزموه أصحاب رسول الله على من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين قدَّم الله فيهم الوعد، وأخبرهم بما أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلا

يخلو أن يكون

أ- فرض الرضا وإعداد الجنات وهو يعلم أنهم يكفرون.

ب- أو لا يعلم أنهم يكفرون.

فإن كان يعلم أنهم يكفرون ببيعتهم أبا بكر؛ فقد قدَّم الرِّضا عن قوم، وأعدَّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو عالم أنهم يكفرون.

أو يكون قدَّم لهم هذا الوعد وهو لا يعلم بها هم عاملون.

فكفي بقائل هذه المقالة جحدًا وكفرًا.

٢٩٤٥ – وكذلك قال رسول الله على: «يكون في أمتي قوم لهم نبز يقال لهم: الرافضة، أين وجدتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون».

قيل: يا رسول الله وما صفتهم ؟

قال: «يشتمون السلف، ويطعنون عليهم» (١).

79٤٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: قال محمد بن عطية السامي: لو كان على مذهب القياس بزعمهم - يعني: الرافضة - أن الحق كان لعلي الله بأمر رسول الله يتلوه، فقعد وقام غيره به يتلو رسول الله، فقام بأمره، ووضع الحق في موضعه، فالقياس يلزم لو كان رجلًا غير أبي بكر قام مقام أبي بكر؛ لأن أمر الله تعالى، وأمر رسوله يته تقدم في أبي بكر، فقعد عن أمر الله، فتقدّم رجل من أصحاب رسول الله على فقام بهذا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۰۱۳ و ۱۰۱۶)، والآجري في «الشريعة» (٦٦٠٥)، وللحديث طرق كثيرة لا تخلو أسانيدها من الضَّعف. انظر: «الإبانة الصغرى» (٢٣٤).

الأمر قيام أبي بكر حتى ينفُذ أمر الله، ويعدل فيه عدل أبي بكر، ويقوم بطاعة الله إذ ضيعها أبو بكر، كان بذلك أحق في القياس منه، لقيامه بأمر الله تعالى، وشدته في طاعة الله، وكان استخلافه لذلك دون من ضيعها في المعقول والقياس، كان أكبر رأيًا وأحسن توقعًا في أمر الله تبارك وتعالى.

ومعاذ الله أن يكون علي بن أبي طالب لأمر الله مُضيعًا، أو لحقّ الله تاركًا، أو عن طاعة الله عاجزًا.

ولقد خطب على على فقد فتبرَّأ من أن يكون رسول الله على أمره بشيء من ذلك، وقد تقدم ذكر الخطبة في هذا الجزء من هذا الكتاب.

ولقد كان عليٌّ من أقوى الناس في الله، وأعقل من أن يُضيع أمر الله، أو يُخالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ أو يُخالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٦٣] الآية.

وقد تقدَّم الخبر عن رسول الله ﷺ باستخلاف عليٍّ في وقته بالنصِّ. والدلائل التي بيَّناها وشرحناها في ذكر خلافته في هذا الكتاب والله أعلم.

#### ٩٥- باب

# ذكر اتباع علي بن أبي طالب الله في أيام خلافته سُنن أبي بكر وعمر وعثمان رَخِّاللَهُ عَنْمُرُ واتباع بعضهم لبعض

#### ٢٩٤٧ - قال الشيخ:

وما وهبه الله تعالى لأصحاب نبيه على عامة، وزاد في العطية منه للخلفاء الأربعة خاصة من المنقبة الجلية، والفضيلة الخطيرة، ما كانوا عليه من صريح المحبة، وصحيح الأخوة والمودَّة، وتقارب القلوب وتآلفها، وتراحم النفوس وتعاطفها، وذلك من معجزات أطباع البشرية، مع ملكهم الدنيا ورئاستها، ووراثتهم الأرض وخلافتها، وتمهيدها ووطأة أهلها، وتذليلهم رقاب عُتاتها وجبابرتها من عربيها وعجميها في شرقها وغربها، وبرِّها وبحرها، وكثرة قضاياهم وأحكامهم بين أهلها، وما جدكل واحدٍ منهم إلى تشريع شريعة لم تكن، وتسنين منه قعدث، والحكم في مفصلة تقع، وفتح أبواب مغلقة، وقلوب مقفَّلة، وما يسنه في ذلك ويقضيه فسُنة للمسلمين، ويُحكمُ بها إلى يوم الدين.

وكل واحد منهم مستحسن لسنة من يكون قبله، وسالكُ طريقته، غير عائبٍ له، ولا منكر عليه، فإذا انقضت مُدَّة أحدهم، وورَّث اللهُ صاحبه من بعده خلافته، قفا أثره، وسلك طريقته فلم ينقض له حكمًا، ولم يُغيِّر له سُنة، خلافًا لما عليه أبناء الدنيا وملوكها من تتبع أحدهم صاحبه حتى يُبدِّل شرائعه، ويُغيِّر رسومه، ليُبدي معائبه، ويظهر مثالبه،

ضدًّا لأفعال الخلفاء الراشدين الذين برَّأهم الله وصفَّاهم من المعاتب والمثالب.

والعلّة في الأمر الذي طهّر الله به قلوب أوليائه من المؤمنين، وخصّ بذلك الخلفاء الراشدين: اجتماع محبة القوم في مُراد واحد، وهو الله وحده، والدار التي عنده، وأن موردهم كان على عين الإيمان، فصدروا عنها رَواءً من عَلل بعد نهل (۱)، وبذلك وصفهم الله حين أيّد دينه ونبيه بهذه المنقبة التي وهبها لهم، حيث يقول: ﴿ هُوَ الّذِي آلَيُكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللّهُ وَاللّهُ مَن عَللُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فحسبُك بقلوبِ تولَّى الله تأليفها، وجمع شمل الـمحبة بين أهلها.

وكذا ذكَّرهم عظيم منته عليهم فيها وهبه لهم من هذا الحق، حيث قال: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاء فَالْفَ بَيْنَ قُلُولِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاء فَالْفَ بَيْنَ قُلُولِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاء فَالْفَ بَيْنَ قُلُولِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاء فَاللَّهُ بَيْنَ قُلُولِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِلَيْمُ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاء فَاللَّهُ اللَّه عَمِران : ١٠٣].

فبذلك وعلى ذلك - بحمد الله - عاشوا مُتآلفين، وعليه ماتوا مُتفقين غير متحاسدين، ولا متقاطعين، ولا متدابرين، وعليه يجتمعون في حظيرة القدس<sup>(۲)</sup> في جوار ربِّ العالمين، حيث يقول: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ فيها نصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧ - ٤٨].

<sup>(</sup>١) قال الأصمعي: إذا أورد إبله الماء؛ فالسقية الأولى النهل، والثانية العلل. «تهـذيب اللغة» (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٢) أي الجنة.

۲۹٤٨ حدثنا محمد بن يوسف البيّع، قال: حدثنا أبو رويق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان، عن إسرائيل، قال: سمعت الحسن يقول: قال عليٌّ: فينا والله أهـل بـدر نزلـت: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِ بِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧].

#### ٢٩٤٩ - [قال الشيخ]:

ولكلِّ واحدٍ منهم سُنن سنَّها، وطريقة سلك بالمسلمين فيها، فإذا قام صاحبه من بعده قفا أثره وشيدها وأشاد بها وأعلاها، حتى كان آخرهم خلافة علي بن أبي طالب على فسلك طريق الخلفاء الثلاثة قبله، وعمل بسُنَّتهم وأمضاها، وحمل المسلمين عليها، وكل ذلك فبخلاف ما تنحله الرافضة الذين أزاغ الله قلوبهم، وحجبَ عنهم سبل الرشاد والسداد، ونزَّه علي بن أبي طالب عن مذاهبهم النجسة الرجسة (۱).

أ- فإن علي بن أبي طالب على حين أفضت الخلافة إليه، أمضى قضية أبي بكر الله في فَدَكَ (٢)، وأجرى أمرها على ما أجراه، وسمع قول أبي بكر، وصدَّقه فيها رواه وحكاه عن النبي على حيث يقول: «إنا لا نورَثُ، ما تركناه صدقة» (٣).

وعَلِمَ عليٌ عَلَيْ عَلَيْ الذي قاله أبو بكر على هو الحق، والحق أراد؛ لأن أبا بكر حين قضى بذلك لم يأخذه لنفسه، ولسم يورِّثه لولده، ولا لعصبته، فحَكَمَ في ذلك بالحقِّ ولم تأخذه في الله لومة لائم.

<sup>(</sup>۱) (الرجس): الشيء القذر. «تهذيب اللغة» (۱۰/۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) (فَدَك) محركة: بخيبر فيها نخل وعين أفاءها الله على نبيه ﷺ. «تاج العروس» (٢٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٥٧).

فحين أفضت الخلافة إلى على بن أبي طالب المشامضي حكم أبي بكر ولحم ينقضه بفعاله، ولا عابه بمقاله، وكان هذا من علي الله ظاهرًا مشهودًا غير مستور، خلاف ما تدعيه البَهَتَةُ الكذابون الرافضة.

وأما سِيرٌ عمر بن الخطاب كَلَيْنَهُ فكلها أمضاها، وأثراها، وأعلاها، واقتفى أثره، واسترشد أمره، واستسعد برأيه.

- ۲۹۵۰ حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا ابن عُليَّة، أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: قلت لأبي جعفر محمد بن عليًا حين وَلِيَ العراق، وما كان بيده من سلطان، كيف صنع في سهم ذي القربى ؟

قال: سلك به والله طريق أبي بكر وعمر.

قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟

قال: أما والله ما نقول غير هذا، وما كان لأهله أن يصدروا إلّا عن رأيه، ولا يقولوا بغير قوله، ولقد كان يكره أن يُدَّعى عليه خلاف أبي بكر وعمر رَحَهُمُ اللَّهُ.

7901 - حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا يعلى بن الحارث، قال: سمعت جامع بن شداد وأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي يترادّان هذا الحديث: أن أهل نجران لقوا عليًّا على الما قال: في القصر، وإما في سكة البكريين -، فقال: قد شهدت كتابنا، فلم ينكر ذلك، وطلبوا إليه أن يردهم، فقال: إن ذلك رجل لم نتدبر من أمره قط إلَّا اليُمن، وإني

والله لا أُحُلُّ عُقدة عقدها أبدًا حتى ألقى الله. - يعني: عمر ﴿ -.

790۲ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، قال: جاء أهل نجران بكتابهم إلى عليٍّ في أديم أحمر، فقالوا: ننشدك بكتابك بيمينك، وشفاعتك بلسانك إلَّا ما رددتنا أرضنا.

فقال: إن عمر كان رشيد الأمر.

قال سالم: فلو كان طاعنًا على عمر يومًا لكان ذلك اليوم.

٢٩٥٣ حدثنا أبو محمد عبدالله بن سليمان الفامي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار
 العُطاردي، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش.

وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل الأدمي، وإسهاعيل بن محمد الصفار، قالا: حدثنا الحسن بن على بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو يحيى الحهاني، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء أهل نجران إلى علي علي الحي فقالوا: يا أمير المؤمنين، كتابك، وشفاعتك بلسانك، أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها.

فقال: ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر، فلا أُغيِّر شيئًا صنعه عمر. قال الأعمش: فكانوا يقولون: لو كان في نفسه شيء لاغتنم هذه.

٢٩٥٤ - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج، عمن أخبره عن الشَّعبي، قال: قال علي ﷺ حين قَدِم الكوفة: ما قدمت لأَحُلَّ عقدة شدَّها عمر بن لخطاب ﷺ.

7900- حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب البزاز، قال: حدثنا الحسن بن الفضل البصروي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن البصروي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن من سمع الشعبي يقول: قال عليٌّ الله قدم الكوفة: ما قدمت لأَحُلَّ عقدة عقدها عمر الله عمر ال

7907 - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الحسن بن الفضل، قال: حدثنا أبو عُبيد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء أهل نجران بكتابهم إلى عليّ، فذكر مثل حديث سالم الذي في أول هذا الباب.

#### ٢٩٥٧ - قال الشيخ:

وهكذا كان صنيع علي الله فيما سَنّه عمر الله للناس من قيام شهر رمضان لصلاة التراويح، ما أنكر ذلك في حياته، ولا تخلّف عن القيام بها معه ومع أئمته، حتى إذا أفضت الخلافة إلى علي الله قام بها، وأمر الناس بذلك، ونصّب الأئمة للصلاة بها، واستحسنها، ودعا لعمر حين سَنّها، وذكر أنه ممن أشارَ على عمر بها، خلافَ ما تدعيه الرافضة البهتة الذين يغمِصون الإسلام ويتنقّصونه، ويعيبون فرائضه وسُننه وينقضونه، ويتدّعون على على الله منه، ونزّهه عنه، من مذاهبهم النّجسة الرجسة التي لا يستحسنها غيرهم، ولا يستحلّها سواهم.

ب- فأما متابعة علي لعمر على قيام شهر رمضان:

٢٩٥٨ - فحدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل البخاري، قال: حدثنا سيَّار، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إياد)، والصواب ما أثبته، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٤/ ٢٧).

جعفر، قال: حدثنا قطن القُطَعي، عن أبي إسحاق الهمداني، قال: مرَّ علي بن أبي طالب والله في أول ليلة من شهر رمضان، فسمع قراءة القرآن من المساجد، ورأى القناديل تزهر، فقال: نوَّر الله لعمر بن الخطاب في قبره كما أنار مساجد الله بالقرآن.

7909 حدثنا أبو عبدالله محمد بن محلد العطار، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن (۱) ابن يونس السرَّاج، قال: حدثنا [عبدالله بن] (۲) محمد بن ربيعة، قال: حدثنا خالد بن عبدالله الواسطي، عن حصين بن عبدالرحمن عن أبي عبدالرحمن السُّلمي قال: أمَّنا علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه في شهر رمضان، قال: ومرَّ ببعض مساجد أهل الكوفة وهم يُصلُّون القيام، فقال: نوَّر الله قبرك يا ابن الخطاب كما نوَّرت مساجدنا.

• ٢٩٦٠ - حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنهاطي - بالبصرة -، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام الرياحي.

وحدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمود السراج، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن مبيح، عن مُلاعب، قالوا: حدثنا موسى بن داود الأودي، قال: حدثنا محمد بن صبيح، عن إساعيل بن زياد الأعور، قال: مرَّ عليُّ عَلَيْكُم بالمساجد في شهر رمضان فيها القناديل، فقال: نوَّر الله على عمر قبره كها نوَّر علينا مساجدنا.

7909 - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عَمرو بن قيس، عن أبي الحسناء:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبدالله)، والصواب ما أثبته. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (٣/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) من «الشريعة» (١٢٣٩).

## أن عليًّا عليه أمر رجلًا أن يُصلِّي بالناس عشرين ركعة (١).

(۱) في إسناده: أبو الحسناء الكوفي، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي في «مسند علي الله»، روى عن الحكم بن عتيبة، وروى عنه: شريك بن عَبد الله النخعي، ولـم يذكروا في ترجمته جرحًا ولا تعديلًا، وباقى رجال هذا الإسناد ثقات.

ويشهد لهذا الأثر فعل عمر الله المجمديات» (٢٩٢٦) بإسناد صحيح عن السائب ابن يزيد، قال: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن. وهذا الأثر صححه: ابن عبدالبر وابن تيمية وغيرهما.

وهذا العمل أصبح مشهورًا لم ينكره أحد، وقد تناقله أهمل العلم من غير نكير ولا تبديع لمن فعله أو اقتدى به خلافًا لمن شذَّ عنهم من المتأخِّرين.

ففي «مصنف عبدالرزاق» (٧٧٣٠) بإسناد صحيح عن داود بن قيس وغيره، عن محمد ابن يوسف، عن السائب بن يزيد: أن عمر شهم جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين، وينصر فون عند فروع الفجر. وعند ابن أبي شيبة (٧٧٦٦) عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب شه يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث. وهو مرسل صحيح.

وفي «الموطأ» (١/ ١١٥) عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب الله بثلاثة وعشرين ركعة في رمضان.

قلت: فسار على الله في عدد صلاة التراويح سيرة الفاروق الله ولم يخالفه في ذلك كما قال المصنف تَحَلِّته، وسار بعدهما على ذلك التابعون وأثمة السنة والدين في جميع البلدان والعصور، لم يخالفهم في ذلك ويرى أنهم قد خالفوا السنة في هذه الركعات إلا من سفه نفسه واتبع غير سبيلهم وطريقتهم.

وأقوالهم وأفعالهم في ذلك لا يمكن جمعها هاهنا لكثرتها وتواترها عنهم، ومن ذلك:

ما رواه ابن أبي شيبة (٧٧٦٥) بإسناد صحيح عن وكيع، عن نافع بن عمر، قال: كان ابن أبي مُليكة يُصلي بنا في رمضان عشرين ركعة، ويقرأ بحمد الملائكة في ركعة.

وروى أيضًا (٧٧٦٧) بإسناد صحيح عن الحارث: أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليـل بعشرين ركعة، ويوتر بثلاث، ويقنت قبل الركوع.

وروى أيضًا (٧٧٧٠) بإسناد صحيح عن عطاء، قال: أدركت الناس وهـم يـصلون =

ثلاثًا وعشرين ركعة بالوتر.

وروى أيضًا (٧٧٧١) بإسناد صحيح عن داود بن قيس، قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستة وثلاثين ركعة، ويوترون بثلاث.

وهذه الآثار وغيرها تدل على أن السلف الأوائل كانوا يرون الأمر في عدد ركعات قيام الليل واسعًا ولم يحدوه بركعات محددة لا تجوز الزيادة عليها، فمن شاء صلى ثلاث وعشرين ركعة، ومن شاء زاد عليها، كما قال ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى»، رواه البخاري. وقد ذكر محمد بن نصر في «قيام الليل» بعض أقوال الأثمة في هذه المسألة، فمن ذلك:

- قال ابن القاسم: سمعت مالكًا تَعَلِّقهُ يذكر أن جعفر بن سليهان أرسل إليه يسأله: أنتقص من قيام رمضان ؟ فنهاه عن ذلك، فقيل له: قد كُرِهَ ذلك ؟ قال: نعم، وقد قام الناس هذا القيام قديهًا، قيل له: فكم القيام ؟ فقال: تسع وثلاثون ركعة بالوتر.

وعن ابن أيمن: قال مالك: أستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة، ثم يُسلِّم الإمام والناس، ثم يوتر بهم بواحدة، وهذا العمل بالمدينة قبل الحرَّة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة تصلي في قيام شهر رمضان؟ فقال: قد قيل فيه ألوان نحوًا من أربعين، إنها هو تطوع.

قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف.

وعن الشافعي كَنَلَتُهُ: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا وثلاثين ركعة، قال: وأحب إليًّ عشرون، قال: وكذلك يقومون بمكة، قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه؛ لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلُّوا السجود فحسن، وهو أحب إليَّ، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. اه

قلت: وتتبع كلام أثمة الدين في هذه المسألة يطول جدًّا، والمقصود بيان أنهم اتفقوا على أنه لا حدًّ لعدد ركعات صلاة قيام الليل، وأن المصلى فيها بالخيار في الإكثار أو القلة.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ٦٩): فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير، وعمل بر، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر. اهوقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٢): كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي النبي عددًا مُعينًا، بل كان هو الله لا يزيد في رمضان و لا غيره على ثلاث عشرة ركعة؛

٢٩٦٢ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عُبيدالله بن جرير بن جبلة العتكي، قال: حدثنا الحكم - يعني: ابن مروان -، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبي الحسناء: أن عليًا الله أمر رجُلًا أن يُصلي بالناس في رمضان خس ترويجات عشرين ركعة.

7977 حدثني أبي وأبو صالح رَجَهُ اللهُ، قالا: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح، قال: حدثنا مجبارة بن الحميلة عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن علي بن أبي طالب الشهر أمره أن يوم الناس في مسجد الجامع في شهر رمضان.

2972 - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن أبي الحارث باب الشام، قال: حدثنا عبن عُبيد بن إسحاق، قال: حدثنا سيف بن عمر، قال: حدثني سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: قال علي بن أبي طالب الشهد: لأنا حرَّضت عمر على قيام شهر رمضان، أخبرته أن فوق السهاء السابعة حظيرة يقال لها:

لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر الله على أبي بن كعب الله كان يُصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وهذا كله سائغ فكيفها قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن.

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتيال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي بي يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي م لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. اهـ

حظيرة الفردوس، فيها قومٌ يقال لهم: الرُّوح، فإذا كان ليلة القدر استأذنوا ربهم تعالى في النزول إلى الدنيا، فلا يمرُّون بأحدٍ يُصلي أو يستقبلونه في طريق إلَّا أصابه من ذلك بركة.

قال: فقال عمر: إذًا والله يا أبا الحسن نعرِّض الناس للبركة.

#### 7970 - قال الشيخ رَحَلَالله:

فهذا قول على الله وفعله في صلاة التراويح، ومتابعته لعمر عليها، وأخذه بسُنته لا ينكر ذلك أحد من العقلاء والعلماء، وأخزى الله من يريد نقض عُرى الإسلام، وهدم مناره، وتعفية آثاره، وإطفاء نوره، ثم لا يقنع لنفسه بها سوغها من القبيح حتى يعزو ذلك وينسبه إلى المفضّلين والأكابر من سادات أئمة المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين.

ج- وكذلك كانت مُتابعة علي لعثمان رَا في جمع الناس على مصحف واحد، وتصويبه رأي عثمان فيه، وإنكاره على من أنكر ذلك على عثمان، وقال: لو وَلِيت لفعلت الذي فعل عثمان في المصاحف.

وقال: أول من جمع القرآن بين اللُّوحين أبو بكر ١٠٠٠.

7977 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن السُّدي، عن عبدِ خير، عن علي الله قال: سمعته يقول: رَحِم الله أبا بكر؛ هو أول من جمع القرآن بين اللوحين.

**٢٩٦٧ - وحدثني** أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن السُّدي، عن عبد خير، عن علي الله قال: يرحم الله أبا

بكر؛ هو أول من جمع القرآن بين اللَّوحين.

٢٩٦٨ حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب، قال: أخبرني أبي
 وقرأته في أصل كتاب أبيه بخطّه ونسخته منه -.

وأخبرني أبو صالح محمد بن أحمد بذلك، عن أحمد بن عبدالله بن شهاب، قال: حدثنا السّري بن يحيى الكوفي - قال الشيخ: وهذا جد أبي بكر ابن أبي دارم، وهو أبو دارم وعمه هناد بن السري -، قال: حدثنا شعيب بن إبراهيم التيمي، قال: حدثنا سيف بن عمر التميمي الأسدي، قال: حدثنا محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن العيزار بن جرول، عن سويد بن غفلة الجعفي، قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه يقول: الله الله وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم: (خرّاق المصاحف)، فوالله ما خرّقها إلّا عن ملأ منا أصحاب محمد علي بن فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي قد اختلف الناس فيها ؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءتك، وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر.

فقلنا: فما الرأي يا أمير المؤمنين ؟

قال: أرى أن أجمع الناس على مصحفٍ واحدٍ، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشدّ اختلافًا.

فقلنا: نِعمَ ما رأيت.

فأرسل إلى زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، فقال: يكتب أحـدكما ويملُّ الآخر، فإذا اختلفتها في شيءٍ فارفعاه إليَّ.

فكتب أحدهما، وأملَّ الآخر، فما اختلفا في شيءٍ من كتاب الله إلَّا في

حرف في سورة البقرة، فقال أحدهما: ﴿ التَّابُوتُ ﴾ ، وقال الآخر: (التبوت)، فرفعاه إلى عثمان، فقال: ﴿ التَّابُوتُ ﴾ [البقرة: ٢٤٨].

قال: وقال على الله الله وليتُ؛ لصنعت مثل الذي صنع عثمان.

قال: فقال القوم لسويد بن غَفَلة: آلله الذي لا إله إلا هـ و لـسمعت هذا من عليِّ بن أبي طالب الله ؟

فقال: آلله الذي لا إله إلَّا هو لسمعت هذا من عليٍّ.

٢٩٦٩ حدثنا ابن محلد، قال: حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا سلم بن قادم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن رجل، عن سويد بن عفلة قال: قال على: لو وليتُ؛ لفعلت الذي فعل عثمان في المصاحف.

#### ٢٩٧٠ قال الشيخ:

وحسبك من البراهين النيرة، والدلائل الواضحة، والحُجج الظاهرة التي أعربت عن نفسها، فأغنت عن شرحها: أن مصحف عثمان في في أيام حياته ومن بعد وفاته به وبها فيه كان يقرأ علي بن أبي طالب في هو وأولاده، وأهل بيته، وأصحابه، ما غيَّر منه حرفًا، ولا قدَّم منه مؤخَّرًا، ولا أخَّر مُقدَّمًا، ولا أحدث فيه شيئًا، ولا نقص منه شيئًا، ولا قال ذلك ولا فعله أحدٌ من أهل بيته، ولا من أصحابه؛ لكنهم كلهم مجمعون على القراءة بها في مصحف عثمان تَعَلَّشُهُ، وما زالوا بذلك وعلى ذلك حتى فارقوا الدنيا رحمة الله عليهم.

فمن ادَّعي عليهم غير ذلك: فقد كذب، وأثم، واختلق النزور والبهتان، وقال ما يعلم أهل الإسلام جميعًا إحالته فيه، والله حسيبه وهو

حسبنا ونعم الوكيل.

فإنا لا نعلم أحدًا من المسلمين من أهل العلم روى أن عليًا الله خالف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان في شيء مما حكموا به من صدقات رسول الله على ووقفه، وسهم ذي القربى، ولا غير ذلك من قضايا عمر في أهل الذّمة، وقيام شهر رمضان، ومصحف عثمان، ولقد دخل على الجزيرة (١) فأخرج إليه أهل الذّمة بها كتاب العهد الذي كتبه لهم عمال عمر بن الخطاب كنتنه، والشرائط التي كان شرطها عليهم فيه، فاستحسنه عليٌ وقبِله، وحكم به وأمضاه.

۲۹۷۱ - حدثنا بذلك أبو محمد الحسن بن أحمد الرهاوي، قال: أخبرنا العباس بن عبيدالله، أن أباه عبيدالله بن خالد، وأحمد بن المعلى الحراني حدَّثاه، قالا: أخبرنا داود بن سعيد الرقي، قال: أخبرني عبدالله بن كثير، ويحيى بن كثير البصري - العباس يشُكُّ -، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك عَلَيْهُ.

قال أبو محمد الرهاوي: وأخبرني عبدالرحمن بن أحمد بن عثمان بن الدّلهات، قال: حدثنا أبو حزة إدريس بن يونس، قال: حدثنا موسى بن رجاء الحصني، عن داود بن سعيد، عن يحيى بن كثير، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك على، قال: لما قدم على بن أبي طالب الجزيرة جدَّد على أهل الذِّمَّة بها كتابًا، فكان الكتاب الذي كتبه عليهم:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب علينا معشر أهل الذمة

<sup>(</sup>۱) وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر، سميت الجزيرة: لأنها بين دجلة والفرات. «معجم البلدان» (۲/ ١٣٤).

من الجزيرة، أنك لما قدمت بلدنا سألناك إتهام ما شارطنا عليه من كان قبلك من عُمَّال عمر بن الخطاب، وأن تُهجدِّدَ لنا بذلك عهدًا يكون في أيدينا، وتكتب لنا بصحته كتابًا، تؤمِّننا على: أنفسنا، وقراباتنا، وأموالنا، على أنَّ شَرْطنا لك على أنفسنا.

ثم ذكر الشرط على أهل الذمة بطوله إلى آخره.

#### ٢٩٧٢ - [قال الشيخ]:

لم يختلف المسلمون ممن تذوّق طعم الإيهان، وشرح الله به صدره، وكان من المصدقين بالله وبكتابه وبرسوله أن الله تبارك وتعالى مَكَّن لنبيه على في الأرض وللمؤمنين، فاستخلفهم في الأرض يعبدونه لا يشركون به شيئًا، فلم يقبض نبيه على حتى مَكَّنَ له، وأظهره على العرب كلها، فشرح صدره، ورفع ذكره، وأعلى أمره، ووضع به رؤوس من كفر من العرب، وأبطل عَهاية الجاهلية، وأحق به الحق، وأبطل به الباطل، ثم قبضه إليه بعد أن أكمل به الدين، وأتم به النعمة، قائمًا بأمره، ومؤديًا لوحيه، صابرًا مُحتسبًا

واستُخلِفَ عثمان عثمان عثمان الرهط الأخيار السّتة المتشاورون: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبدالرحمن، فاختاروا بعد تشاورهم، وحسن نظرهم، لا يألون الله والمؤمنين نصيحة، ولا يخونون الرعية: عثمان بن عفان عثمان الخيصال الشريفة، والسوابق الجميلة فيه، مع معرفتهم بعلمه وحلمه ورأفته بالمسلمين، لا اختلاف بينهم فيه، ولا تنازع، ولا طَعَنَ في ذلك طاعن، مُسرعين إلى بيعته، والقين بعدله، لم يتخلّف عنه من تخلّف عن أبي بكر، ولا تسخّط فلك من تسخّط عمر، مُجمعين له بالرِّضا والمحبة (۱)، ففتح الله له أقاصي الأرض، ومَكَن له فيها، يَحكمُ بالعدل، ويأمر بالحق، ويقفو أثار النبي عثم وصاحبيه، ويسلك سبيلهم، ويحتذي حذوهم، حتى أكرمه الله بالشّهادة التي شهد له رسول الله على جا في كل موطن أخبر الناس أنه وأصحابه على الحق عند ظهور الفتن واختلاف الناس فيها الخية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المحنة)، وما أثبته يقتضيه السياق.

ثم استُخلِفَ على بن أبي طالب الله وذلك بعد اتفاق المسلمين وفيهم أصحاب رسول الله عليه، وكان أولو الأمر والنهى منهم أربعة، اللذين ليس لهم نظير في الأمة في الهجرة، والسابقة، والنصرة، والغناء في الإسلام مع تقديم الأُمَّة لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا تنازع بين الأُمَّة في ذلك ولا اختلاف، وهم بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول ﷺ بالجنة، وقُبِضَ رسول الله عَيْنَ وهو عنهم راض، أهل بيعة الرِّضوان، وأصحاب بدرٍ، وأُحدٍ، وحراءٍ، وهم: علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام، وسعد بن مالك رحمة الله عليهم، فلم يختلفوا أن عليًّا أعلى الأُمَّة ذِكرًا، وأرفعهم قدرًا، وأجلهم خطرًا، وأوسعهم علمًا، وأعظمهم حلمًا، وأفضلهم منزلة في الإسلام، وهجرته ونصرته وسوابقه وحسن بلائه، وعظيم غنائه، وتقدّمه في الفيضل والشرف، وفي كل مشهدٍ كريم ومقام عظيم يُحبه الله ورسوله، ويُحب الله ورسوله، يُحبه المؤمنون، ويبغضه المنافقون، شَهد له بذلك رسول الله عن الله عن كل خُطّة رفيعة ومقام جليل، لا يُنقصه تقدم من تقدَّمه من أصحاب رسول الله ﷺ، بل رفعته معرفته بفضل من قدَّمه على نفسه، إذ كان ذلك موجودًا فيمن هو أفضل منه، قال الله تعـــــالى: ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] الآية، ولم يكن فضلُ بعضهم على بعض بالذي يضع من دونه، وكل الرسل صفوة الله وخيرته من خلقه وبريته ﷺ.

فولي علي المسلمين بعد إجماعهم عليه، ورضاهم به، فلم يختلف أحدٌ من أهل العلم في علمه وعدله وزهده وحسن سيرته،

وأنه لم يَعدُ سيرة أصحابه، ولا حكم بغير حكمهم، حتى قبضه الله إليه شهيدًا وَعَلَنهُ من إمام هادٍ مهتدٍ عادلٍ مقسطٍ، رحمة الله عليه ورضوانه، وأحيانا الله على اتباعهم، والاهتداء بهديهم، والاقتفاء لآثارهم، والمحبَّة لهم، والسلامة من خصوماتهم وتبعتهم، إنه رحيم ودود فعال لما يريد.

**79۷۳ - حدثنا** أبو الحسين محمد بن أحد بن أبي سهل الحربي، قال: حدثنا أحمد بن مسروق الطوسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت سفيان بن عُيينة، يقول: السيوف أربعة نزل بها القرآن، ومضت بها السُّنة، وأجمعت عليها الأُمَّة:

أ-سيفٌ لـمشركي العرب على يدي رسول الله ﷺ، وهو قـول الله
 تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُثَرِكِينَ كَافَةً ﴾ [التوبة: ٣٦]

ب- وسيفٌ لأهل الردَّة على يدي أبي بكر تَعَلَّشُهُ، وهو قوله:
 ﴿ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسِلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦].

ج- وسيفٌ لأهل الكتاب على يدي عمر ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا حَدَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة:٢٩]

د- وسيفٌ في أهل الصلاة على يدي علي بن أبي طالب على: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩] الآية، ولولا عليٌّ ما عُرِفَ قتال أهل القبلة.

٢٩٧٤ - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري، قال: حدثنا رزق الله بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الجويبري)، والصواب ما أثبته، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٩٥).

موسى، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا عبدالله بن ميسرة، قال: حدثني مزيدة بن جابر، قال: قلت للحكم بن عتيبة: ألا تعجب ممن غلبه هواه في علي هذه وتفضيلهم إيّاه على غيره، وأمر الرسول عليه أبا بكر الله بالصّلاة ولم يأمر عليًا وهو يرى مكانه، وولّى المسلمون أمرهم أبا بكر ولم يولّوا عليًا وهم يرون مكانه، وولّى أبو بكر عمر ولم يولّ عليًّا وقد رأى مكانه، ثم كانت الشورى فجعلها إلى خير أهل الأرض، فوضعوها في عثمان، ولم يولّوا عليًّا وهم يرون مكانه، وقول عمر: لو أدركت أبا علي الجراح لاستخلفته، وقد رأى مكان على المنه.

قال: فكنت أتعجَّب أنا والحكم من ذلك.

79۷۵ - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي بن بطحاء، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نوفل، قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، قال: من فضّل عليًّا على أبي بكر وعمر؛ فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، وأخاف أن لا يُرفع له عمل.

۲۹۷٦ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن مروان، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت حفص بن غياث يقول: لما احتُضِرَ رسول الله على أمر أبا بكر أن يُصلي بالناس، ولو علم رسول الله على أن أن أن يُصلي بالناس، ولو علم رسول الله على أن أن يُصلي بالناس، ولو علم رسول الله على أن أصحابه من هو أفضل من أبي بكر لأمره وترك أبا بكر، ولو لم يفعل ذلك لكان قد غش أُمّته.

فلما احتُضِر أبو بكر أمَّر الأمر عمر، فلو علم أبو بكر أن في أصحاب النبي عَيِي من هو أفضل من عمر ثم تركه وأمَّر الأمر عمر؛ لقد كان غشَّ أصحاب محمد عَيِيد.

فلما طُعِنَ عمر جعل الأمر شورى بينهم، فوقعت الشورى بعثمان بن عفان، فلو عَلِم أصحاب محمد على أن فيهم من هو أفضل من عثمان ثم تركوه ونصبوا عثمان لقد كانوا غشُّوا هذه الأُمَّة من بعده.

> آخر الجزئ والحمد تسرب العالمين أبدًا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآلد الطاهرين وسلم تسليم آكثيرًا أبدًا

#### الجزء الثامن والعشرون من كتاب الإبانت

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

### وهو الأول من فضائل أبي بكر الصديق را

#### ناليف

أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطت

روایة الشیخ أبی القاسم علی بن أحمد بن محمد بن البسری بالإجازة عنه علی روایة الشیخ الإمام أبی الحسن علی بن عبیدالله بن نصر بن عبیدالله بن الزاغونی نفعا الله وایاه بالعلم

#### فيه ثلاثة وعشرون بابًا:

- ٩٦ باب ذكر تصديق أبي بكر الله النبي الله وأن أبا بكر أول من أسلم.
- ٩٧ باب ذكر من أسلم على يدى أبي بكر من الصحابة السابقين رَجَهُوُللهُ.
- ٩٨ باب ذكر من استنقذهم أبو بكر تَعَلَّنهُ من الإماءِ والعبيد الذين كانوا يُعذَّبون
   في ذات الله، فاشتراهم بهاله، وأعتقهم لله، ولـم يأخذ ولاءهم.
  - ٩٩ باب قصة أبي بكر مع النبي عليه في الغار.
- ١٠ باب ذكر قول النبي ﷺ لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهها.
  - ١٠١- باب قوله: ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُمُ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٤٠].
  - ١٠٢ باب ذكر أن الله عاتب الخلق كلهم في نبيه إلَّا أبا بكر ﴿ ١٠٢

- ١٠٤ باب ما ذكر من صبر أبي بكر مع رسول الله ﷺ في ذات الله، وهجرته مع رسول الله ﷺ.
  - ١٠٥ باب ما ذكر من هجرة أبي بكر مع النبي ﷺ وأنه أول من هاجر معه وصحبه
  - ١٠٦ باب ما ذكر من مواساة أبي بكر للنبي ﷺ بمالِهِ وإنفاق ذلك في رضاء الله ورضاء رسوله ﷺ.
- ۱۰۷ باب ما ذكر من تخصُّص النبي ﷺ بأبي بكر، وقوله: «لو كنت مُتخذًا خلًا لاتخذت أبا يكر».
- ١٠٨ باب ما ذكر من قضاء أبي بكر دين النبي ﷺ، وإنجاز عِدَاته بعد وفاته.
- ۱۰۹ باب ما ذكر أن كلِّ أحدٍ ينادى يوم القيامة من باب من أبواب الجنة بعمله، وأن أبا بكر يُنادى من أبواب الجنة الثمانية كلها.
  - ١١٠ باب ما ذكر من محبة النبي لأبي بكر وأنه كان أحب الناس إليه.
  - ١١١ باب ما ذكر من محبة الله لأبي بكر ، ومحبة أبي بكر لله في كتاب الله.
  - ١١٢ باب ذكر تقديم أبي بكر كَنْشُهُ على جميع الصحابة في حياة رسول الله على على الله على الله على الله
  - ١١٣ باب صلاة أبي بكر بالناس في حياة رسول الله علي والنبي علي خلفه.
- ١١٤ باب ما ذكر من أمر النبي ﷺ بأن تسد الأبواب المشرعة في المسجد إلّا باب أبي بكر الله .
  - ١١٥ باب قول النبي ﷺ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق ...
  - ١١٦ باب ذكر الإيهان الذي خصَّ به أبو بكر كَ لَهُ للم يدانه فيه أحد.
    - ١١٧ باب ما ذكر من تفضيل عمر بن الخطاب لأبي بكر راك المنتق
  - ١١٨ باب ذكر ما كان من تفضّل الله على أُمّة محمد على الله الله الله على أُمّة محمد على بخلافة أبي بكر

### بسم الله الرحمن الرحيم ر*بيسر* وأعن

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسري، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محدان بن بطة إجازة، قال:

#### ٩٦- باب

# ذكر تصديق أبي بكر رَحَالِتُهُمَّهُ للنبي عِيْدُ وَكُلِتُهُمَّهُ للنبي عِيْدُ وَالْ مَنْ أَسِلْمُ وَانْ أَبِا بِكُرْ أُولُ مِنْ أَسِلْمُ

٢٩٧٧ - حدثنا علي بن عبدالله القراطيسي.

وحدثني أبو بكر بن أبوب، وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قالا: حدثنا الحارث بن محمد التميمي، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز بن عثمان، عن سُليم، - قال القراطيسي في حديثه: حدثنا سليم بن عامر، عن عَمرو ابن عبسة، قال: أتيت رسول الله على وهو بعكاظ، فقلت: من تبعك على هذا الأمر ؟ قال: «حرُّ وعبدٌ». ومعه: أبو بكر وبلال -، فقال: «ارجع حتى يُمكِّنَ اللهُ لرسوله» (۱).

۲۹۷۸ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سليمان الـورَّاق، قـال: حـدثنا أحـد بـن منـصور الرمادي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حاد بن سلمة.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۰۲۸)، وأصل الحديث رواه مسلم (۸۳۲).

قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن يزيد بن طلق، عن عبدالرحمن بن البيلهاني، عن عَمرو بن عبسة السُّلمي، قال: قلت: يا رسول الله، من تبعك على هذا الأمر ؟ قال: «حرُّ وعبد». ومعه: أبو بكر وبلال.

قال: فكان عَمرو يقول: لقد رأيتُني وإني لربع الإسلام.

۲۹۷۹ – وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة الباهلي الله قال: حدثني عَمرو بن عبسة الله أنه سأل النبي علي الله وهو بعُكاظ، فقال: من تبعك على هذا الأمر ؟

فقال: «تبعني حرٌّ وعبدٌ». أبو بكر وبلال.

- ۲۹۸۰ حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد الجمّال، قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفّار، قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: حدثنا زائدة بن قدامة، عن عاصم، عن زِر، عن عبدالله على قال: إن أولَ من أظهر إسلامه: رسول الله على وأبو بكر حَمِّلَتُهُ.

۲۹۸۱ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا عبدالرحن بن مَغرًا، عن مجالد، عن الشعبي، قال: سألت ابن عباس رَافِينَا: من أوّل من أسلم ؟

قال: أبو بكر الصديق يَحَلَّنهُ، أما سمعت قول حسَّان بن ثابت.

۲۹۸۲ - وحدثنا أبو محمد عبيدالله بن عبدالرحن بن محمد بن عيسى السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري، قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع العتكي، قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن مغيرة، عن الشعبي،

قال: قلت لابن عباس رفي: من أول من أسلم؟

فقال: أبو بكر الصِّديق، ثم قال: أما سمعت قول حسَّان بن ثابت:
إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعكل
خيرُ البريَّةِ أتقاها وأعدلُها بعد النبيِّ وأوفاها بما حَمَلا
الثاني التالي المحمودُ مشهدُه وأولُ الناسِ منهم صدَّق الرُّسُلا
فقال رسول الله ﷺ: «صدق» (۱).

۲۹۸۳ - حدثني أبو عمر محمد بن عبدالواحد - صاحب اللغة -، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن محمد العبسي، قال: حدثنا جندل بن والق، قال: حدثنا عبدالله بن معاوية القرشي، عن محمد بن عبدالله ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلَّا كانت له منه عنده كبوة إلَّا ابن أبي قُحافة، فإنه لم يتلعثم» (٢).

قال أبو عَمرو: وأخبرنا ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: «لم يتلعثم»: أي لم يحتبس، ولم يتفكّر حتى قال: صدقت، ومثله: يتلعذم،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٥٨٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٤)، وعبدالله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (١٠٥)، والآجري في «الشريعة» (١٢٤٥)، كلهم يروونه من طريق مجالد، عن الشعبي. وليس عند أحد منهم قول النبي ﷺ: «صدق»! وقد سئل عن هذا الحديث أبو حاتم الرازي فقال: هذا حديث منكر. «العلل» (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده مرسل، وانظر ما بعده. وفي الأصل: (يتعلثم) في الموطنين، والصواب مــا أثبتــه كـــا هو عند من خرجه، وما ذكره بعده من الأمثلة يدل على صواب ما أثبته.

قال أبو عبيد كَنَلَتْهُ في «غريب الحديث» (١/ ١٢٦): حديثه ﷺ: «.. فإنه لم يتلعثم». قال أبو زيد: يقول: لم ينتظر ولم يتمكث، يقال: تلعثم الرجل إذا تمكث في الأمر وتأتَّى وتردد فيه. وقوله: «كبوة».. هي مثل الوقفة تكون عند الشيء يكرهه الإنسان أن يدعى إليه، أو يراد منه.

ومثله: يتلعلم <sup>(۱)</sup>.

قال أبو بكر: قوله: «ما عتم»: أي ما أطرق وفكَّر، ولا قـال: لِــمَ؟ وكيف؟

79۸۵ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: أول من أظهر إسلامه بمكة: رسول الله عليه، وأبو بكر الصديق .

۲۹۸٦ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا العباس ابن محمد بن حاتم الدوري، قال: حدثنا منصور بن سلمة الخُزاعي، وخالد بن مخلد القطواني، قالا: حدثنا سُليهان بن بلال، عن عُمر مولى غَفَرة، عن محمد بن كعب القُرظي قال: إن أول ذَكرٍ أسلم: أبو بكر، وأول الناس ظهر إسلامه: أبو بكر يَحَلَننهُ.

٢٩٨٧ - وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) وفي «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٣٠): ثعلب عن ابن الأعرابي قرأ: «فها تلعـذم»، «وما تلعـثم»، أي: ما تمكث. قال: وقال المفضل يقال: سألته عـن شيء فلـم يتلعـثم، ولم يتلعـذم، ولم يتلعلم، ولـم يتثمثم، ولم يتمرغ، ولـم يتفكن؛ أي: لـم يتوقّف حتى أجابني. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١٧٩٠).

يونس، قال: حدثنا إسرائيل، عن رجل، عن عامر، قال: لقي رجل بلالًا.

فقال: من سبق ؟ قال: رسول الله ﷺ.

قال ثم مَن ؟ قال: ثم أبو بكر.

قال الرجل: إنها أعني في الخيل؟

قال: بلال، وأنا أعنى في الخير.

79۸۸ حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلِي، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن القاسم ابن كثير، عن قيس الخارفي، قال: سمعت عليًّا وهو على المنبر وهو يقول: سبق رسول الله عليه وصلًى أبو بكر، وثَلَّثَ عُمر، ثم أصابتنا فتنة فهو ما شاء الله (۱).

۲۹۸۹ حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جعفر بن عون العمري، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي هاشم القاسم ابن كثير، قال: سمعت قيسًا الخارفي يقول: سمعت عليًّا على المنبر يقول: سبق رسول الله عليه، وصلى أبو بكر، وثلَّث عمر، ثم خبطتنا فتنة، أو لبستنا فتنة فالله أعلم بها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۰۲۰و۲۵٦ و .. )، وابنه في «السنة» (۱۲۸۹)، وهو صحيح.

قال أبو عبيد تَخَلَّتُهُ في «غريب الحديث» (٤/ ٣٥٢): قال الأصمعي: إنها أصل هذا في الخيل، ف(السَّابق) الأول، و(المُصلي) الثاني الذي يتلوه. قال: وإنها قيل له: (المُصلي)؛ لأنه يكون عند صلا الأول، وصلاه جانبا ذنبه عن يمينه وشهاله، ثم يتلوه الثالث.

قال الآجري تَعَلِّفُهُ «الشريعة» (١٧١٣/٤): يعني: سبق رسول الله ﷺ سالفضل، وثنَّى أبو بكر بعده بالفضل، وثلَّث عمر بالفضل بعد أبي بكر. اهـ

• ٢٩٩٠ - حدثنا أبو محمد عبيدالله بن عبدالرحمن السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى الساجي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا سلمة بن بلال، عن مجالد، عن الشعبي: أن حسَّان بن ثابت على قال في النبي عَلَيْمَ وأبي بكر وعمر رَجَهُمُاللهُ:

ثلاثة بسرّزوا بسبقهم نضَّرَهم رَبُّهم إذا نُشِرُوا فليس مِن مؤمنٍ له بصرٌ ينكرُ تفضِيلهم إذا ذُكِروا عاشوا بلا فُرقة ثلاثتُهم واجتمعوا في المات إذ قُبرُوا

7991 - حدثنا أبو جعفر ابن العلاء، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا دلهم بن يزيد، قال: حدثنا العوام بن حوشب، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن عبدالملك ابن عمير، عن أسيد بن صفوان - وكانت له صُحبة -، قال: قال علي بن أبي طالب ﷺ: ﴿ وَاللَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ ﴾: محمد ﷺ، ﴿ وَصَدَقَ بِهِ ﴾ [الزمر: ٣٣]: أبو بكر الصديق.

٢٩٩٢ - حدثنا عبدالله بن محمد الوراق، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي، أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ﷺ، قال: قال أبو بكر كَلَّلَهُ: ألستُ أحق الناس بها؟ ألستُ أول من أسلم؟ ألستُ صاحبُ كذا؟ ألستُ صاحبُ كذا؟

**1997 - حدثنا** أبو القاسم، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا يوسف بن الماجشون، قال: أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، وصالح بن كيسان، وعثمان بن محمد لا يشكُّون أن أول القوم إسلامًا أبو بكر الله القوم إسلامًا أبو بكر الله القوم إسلامًا أبو بكر الله المالكة المواجد المالكة المالكة

**٢٩٩٤ - وحدثنا** القاضي الـمَحَامِلي وأحمد بن علي أبو عبدالله الجوزجاني، قالا: حدثنا

على بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: سمعت مشيختنا أهل الفقه منهم: سعد بن إبراهيم، وصالح بن كيسان، وربيعة ابن أبي عبدالرحمن، وعثمان بن محمد الأخنسي، وغير واحد يذكرون: أن أبا بكر يَخْلَشْهُ أول من أسلم.

7990- حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله الدقاق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الخياط - صاحب أبي ثور - قال: حدثنا السري بن عاصم، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا الفرات بن السائب، قال قلت: لميمون بن مهران: أبو بكر كان أول إسلامًا أم عليًّ مَنْ الله ؟

فقال: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي ﷺ زمن بحيرا الرَّاهب، واختلف فيها بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك كله قبل أن يولد على الله الم

٢٩٩٦ حدثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا عبدالله بن إدريس الأودي، عن أبي مالك الأشجعي.

وذكر مثل الحديث الذي بعده، وقال: علا وبسق بلا خطأ.

۲۹۹۷ – حدثنا أبو محمد عبدالله بن سليان الورَّاق، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي، قال: حدثنا سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لابن الحنفية: أرأيت أبا بكر بأيً شيء علا ووسق حتى لا نذكر أحدًا غيره ؟

قال: بأنه كان أفضلهم إسلامًا، فلم يزل على ذلك حتى قبضه الله. قال يزيد: إنها هو بسق، وليس هو وسق، أخطأ (١).

<sup>(</sup>١) قال الحربي كَنَاتُهُ في «غريب الحديث» (٣/ ١١٢٢): قوله: بأي شيء بسق أبو بكر؟ أي: =

**٢٩٩٨ - حدثنا** القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة - في أول من أسلم -، قال: أبو بكر يَخلَنهُ.

7999 حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رَافِي، قالت: لم أعقل أبوي قطُّ إلَّا وهما يدينان الدين، ولم يمرَّ علينا يوم قطُّ لا يأتينا فيه رسول الله عَيْنَ طرفي النهار بُكرة وعشية (١).

- ٣٠٠٠ حدثنا أبو عيسى موسى بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن جعفر أبو بكر الواسطي، قال: حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري شال قال: قال أبو بكر لعلي من الأمر قبلك ؟

في هذا الأمر قبلك ؟

قال: صدقت يا خليفة رسول الله عليه، فمدَّ يده فبايعه.

فلم جاء الزبير على، قال: أما علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك؟ قال: بلي. فمد يده فبايعه.

٣٠٠١ - حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا جرير، عن المُغيرة، قال: لـم يزل أبو بكر خِدْنًا لرسول الله عَنْ وصاحبًا

علا وارتفع. اهـ

و(وسق): قال في «العين» (٥/ ١٩١): (الوسق): ضمك الشيء إلى الشيء بعضهما إلى بعض. والاتّساق: الانضمام والاستواء كاتّساقِ القمر إذا تم وامتلأ فاستوى. اهـ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٠٥).

ومُصافيًا في الجاهلية يتوقّع الذي كان.

٣٠٠٣ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا سعيد بن سالم، قال: حدثنا سعيد بن صبيح، عن عبدالله بن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، قال: لما نزلت: ﴿ وَلَوَ أَنَا كُنَبّنَا عَلَيْهُمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٦٦].

قال أبو بكر: والله لو فعل لفعلنا.

فقال رسول الله ﷺ: «إن في أصحابي لرجالًا الإيمان أثبتُ في قلوبهم من الجبال الرَّواسي» (٢).

<sup>(</sup>١) أي أول من لحق بالنبي ﷺ، ويقال: ثاب فلان إلى الله، وتابَ، بالثاء والتاء، أي: عاد ورجع إلى طاعته. «تهذيب اللغة» (١١٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع. وقد تقدم نحوه (١٢٢١).

# ذكر من أسلم على يدي أبي بكر من الصحابة السابقين رَجَهُمُاللهُ

عمد بن أحد بن إسحاق البزار، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي، قال: حدثنا المنجاب بن الحارث، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف، قال: حدثنا زياد بن عبدالله، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحصين التيمي، قال: كان أبو بكر كَالله رجلًا مألفًا لقومه، محببًا سهلًا، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها يكون من خير أو شرّ، وكان رجلًا تاجرًا، ذا خُلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه، وتجارته، وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام كل من وثِق به من قومه عمن يغشاه ويجلس فجعل يدعو إلى الإسلام كل من وثِق به من قومه عمن يغشاه ويجلس وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيدالله، فجاء وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيدالله، فجاء بهم إلى رسول الله على حتى استجابوا وأسلموا وصلّوا.

وكان رسول الله على يقول: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلّا كانت له عنده كبوة ونظرة إلّا ما كان من أبي بكر بن أبي قُحافة، فإنه ما عكم حين ذكرته له، ولا تردّد فيه» (١٠).

فكان هؤلاء الثهانية الذين سبقوا بالإسلام الناس، فصلُّوا، وصدقوا رسول الله ﷺ، وآمنوا بها جاء من عند الله.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٢٩٨٣). (عكم): قال أبو عبيد: عكم يعكِم، إذا كرَّ راجعًا.

هكذا حدثنا ابن الصوَّاف: (وما عكم)! وأحسبه خطأ؛ لأن أبا بكر الأنباري حدثنا به، وقال: «وما عَتَمَ» وفسَّره، وأبو بكر بهذا أعلم.

قال: حدثنا أحمد بن أحمد بن بنان المُقرئ، قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: أسلم أبو بكر بن أبي قحافة، فأظهر إسلامه، ودعا إلى الله، وإلى رسوله، وكان أبو بكر رجلًا مألفًا، فأسلم على يديه فيها بلغني: عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد، وطلحة بن عبيدالله والمناه في فجاء بهم إلى رسول الله على حين استجابوا فأسلموا وصلوا.

# ٣٠٠٦ قال الشيخ:

فأبو بكر وأبوه أبو قُحافة، وابنه عبدالرحمن، وابن ابنه محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة؛ هؤلاء الأربعة في نسق صحبوا النبي على وليس هذا لأحد غيرهم: أبو بكر، وأبوه، وابنه، وابن ابنه، وابنتاه عائشة، وأسهاء، وزوجته أم رومان، وأخته أم فروة بنو أبي قُحافة، وعامر بن فُهيرة، وبلال، وسعد، والقاسم، ومُعيقيب هؤلاء موالي أبي بكر، وبريرة مولاة عائشة، كل هؤلاء أسلموا مع أبي بكر بإسلامه، وليس هذا لأحد خلقه الله في وقت النبي على غير أبي بكر.

٣٠٠٧ - حدثنا أبو شيبة الخوارزمي، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عبدالعزيز، عن محمد بن المنكدر، عن جابر على قال: قال عمر بن الخطاب في: أبو بكر سيِّدُنا، وأعتق سيِّدُنا بلال.

### جاب ۱۹۸

# ذكر من استنقدهم أبو بكر كَنَّهُ من الإماء والعبيد الذين كانوا يُعذَّبون في ذات الله، فاشتراهم بماله، وأعتقهم لله، ولم يأخذ ولاءهم

٣٠٠٨ - حدثنا أبو جعفر ابن العلاء، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة : أن أبا بكر الصديق الله عنه أعتق سبعة كلهم يُعذّبون في الله، وفي ذات الله؛ أعتق: بلالًا، وعامر بن فُهيرة، والنهدية، وابنتها، وعُبيسًا، - أو عَبسًا - (1)، وزبيرة (٢)، وجارية بني مؤمل دفعتها مولاتها إلى من يُعذّبها، فكان يعذبها، فإذا سَئِم تركها، فيقول: معذرة إليك، والله ما أدعك إلّا سآمة، فتقول له: كذلك فعل الله بك.

ومرَّ أبو بكر بزُبيرة وهي تجشش جشيشة لمولاتها (<sup>٣)</sup>، ومولاتها تقول

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «الإصابة» (٨/ ٤٣٤): أم عبيس، هي أحد من كان يعذّبه المشركون
 ممن سبق إلى الإسلام .. اهـ

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «الإصابة» (٨/ ١٥٠): زِنِّيرة، بكسر أولها، وتشديد النون المكسورة بعدها تحتانية مثناة ساكنة: الرومية. ووقع في «الاستيعاب»: زنبرة، بنون وموحدة، وزن عنبرة. وتعقبه ابن فتحون. وحكى عن «مغازى الأموى» بزاى ونون مصغرة. اهـ

<sup>(</sup>٣) جششت الشيء أجشه جشًا: دققته وكسرته، والسويق جشيش، والجشيشة: ما جش من البر وغيره. يقال: جششت البر وأجششته، إذا طحنته طحنًا جليلًا. «الصحاح» (٣/ ٩٩٨).

لـها: حتى يعتقك صبأتك.

فقال أبو بكر: أتبيعينها يا أم فلان ؟

قالت: اشترها فإنها على دينك.

قال أبو بكر: فبكم هي إذًا ؟ قالت: بكذا وكذا.

قال: قد أخذتُها، ثم أعتقها.

٣٠٠٩ - حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسهاعيل، عن قيس، قال: اشترى أبو بكر بلالاً بخمس أواقي، وهو مدفون في الحجارة، فقالوا: لو أبيت إلّا أوقيّة لبعناكه. فقال: لو أبيتم إلّا مئة أُوقية لأخذته.

- ٣٠١٠ حدثنا محمد بن يوسف البَيّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف الضبي، قال: حدثنا محمد بن حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة، قال: حدثنا محمد بن الخطاب عن جابر بن عبدالله مَنْك، قال: كان عمر بن الخطاب عند يقول: أبو بكر سيِّدُنا، وأعتق سيِّدَنا. - يعنى: بلالًا -.

۳۰۱۱ - حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن إسهاعيل، عن قيس: أن أبا بكر اشترى بلالًا بخمس أواقي.

٣٠١٢ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عطاء عبدالملك بن زنجويه، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني قال: كنت عند ابن المسيب فذكر بلالًا، فقال: كان شحيحًا على دينه، وكان يُعذَّبُ في الله، وكان يُعذَّبُ على دينه، فإذا أراد المشركون

أن يقاربهم، قال: (الله الله)، فلقي النبي على أبا بكر، فقال: «لوكان عندنا شيءٌ لابتعنا بلالا». فلقي أبو بكر عباسًا، فقال: اشتر لي بلالا. فانطلق العباس، فقال لسيده: هل لك أن تبيعني عبدك هذا قبل أن يفوتك خيره، وتخرج منه ؟ قال: وما تصنع به إنه خبيث! قال: ثم لقيه فقال له مثل مقالته، فاشتراه العباس، فبعث به إلى أبي بكر فأعتقه، فكان يُؤذّن لرسول الله على أبي بكر فأعنه، الشام، فقال أبو بكر: بل عندي.

فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك فأجلسني، وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله. قال: فخرج إلى الشام، فأقام بها حتى مات (١).

٣٠١٣ - حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالرحمن المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن إسهاعيل، عن قيس، قال: اشترى أبو بكر بلالًا بخمس أواقي. فقالوا له: لو أبيت إلَّا أُوقية بعناك.

قال: لو أبيتم إلَّا مئة لأخذته.

٣٠١٤ - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا معتمر بن سليهان، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند: أن بلالًا كان ليتامى لأبي جهل، وأن أبا جهل - لعنه الله - أخذه، قال: وأنت أيضًا تقول فيمن يقول ؟

<sup>(</sup>۱) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۶۱۲/ مصنف عبدالرزاق).

وروى البخاري (٣٧٥٥) عن قيس: أن بلالًا قال لأبي بكر: إن كنت إنها اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنها اشتريتني لله، فدعني وعمل الله.

قال: فبطحه - أو سلقه - على ظهره، فوضع عليه رحًا (١)، فجاء أبو بكر فبعث رجلًا من قريش، فقال: اذهب فاشتره.

قال: في مالك ؟

قال: في مالي.

فانطلق إليه وهو في تلك الحال، فقال الرجل لأبي جهل: أهذا الرجل الذي سمعت قريشًا تقول فيه ما تقول ؟

قال: وما تقول قريش ؟

قال: تقول لو كان له لـم يقتله، وإنها يقتله لأنه ليتاماه.

قال: فها تقول أنت ؟

قال: ما أنا إلَّا من الناس.

قال: إني أراك يسرك الذي فعلتُ به ؟

قال: أجل.

قال: ولو كان لك أرى ما فعلت ذلك به.

قال: لو كان لك أرى لأعتقته.

قال: ما كنت أُبالي أن يكون فأعتقه.

قال: فهل لك أن تشتريه فتعتقه ؟ كأنه يريد أن يغرمه.

قال: نعم، فاشتره، قال: فاشتراه فحلّه من الوثاق، وجلده أخضر، وأبو بكر قائم بين الظلّ والشمس ينظر ما يصنع صاحبه، قال: فأتاه

<sup>(</sup>١) (الرحا): الحجارة والصخرة العظيمة. «تهذيب اللغة» (٥/ ١٣٩).

فأخبره أنه قد اشتراه وأعتقه، فدفع إليه الثمن.

٣٠١٥ - حدثني أبو بكر الرَّقام، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا نصر بن منصور الصائغ، قال: حدثنا أبو العباس ولَّاد بن سلام، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، عن سعيد بن عبد الغفار، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة: أن أبا بكر أعتق رقيقًا من مال الله، فلما تُوفِي دفعهم إلى عمر بن الخطاب، فلما تُوفِي عمر دفعهم إلى عثمان، ولم يَرِنَا أنهم مواليه.

٣٠١٦ وحدثني أبو بكر الرَّقَّام، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا نصر بن منصور، قال: حدثنا ولاد، قال: حدثنا حسن بن الربيع، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر أعتق سبعة من مال الله، فكره القاسم بن محمد أن يرثهم.

٣٠١٧ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا سعيد بن سالم، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله مَشْفَ، قال: مرَّ أبو بكر الصديق الله على أبي جهل وهو يُعذِّبُ بلالًا، ويقول: ارتد. وبلال يقول: لا أحدٌ إلَّا إياه.

فقال أبو جهل لأبي بكر: اشتر مني أخاك.

قال أبو بكر: نعم، بكم ؟

قال: بكذا وكذا.

فقال أبو بكر: فإذا قلت: نعم، فقد جاز .

قال أبو بكر: فقد أخذته، ثم قال لبلال: اذهب فأنت لمن أسلمت له.

#### ۹۹ - باپ

# قِصَّة أبي بكر مع النبي عِيَّةِ في الغار

٣٠١٨ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد ابن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا السَّري بن يحيى البصري، عن ابن سيرين، قال: كان رجال على عهد عمر كأنهم فضَّلوا عمر على أبي بكر.

فقال عمر: والله لليلة - أو ليلة - من أبي بكر خيرٌ من آل عمر، وليوم من أبي بكر خيرٌ من آل عمر، وليوم من أبي بكر خيرٌ من آل عمر، لقد انطلق رسول الله على ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه، وساعة خلفه، حتى فَطِنَ به رسول الله على فقال: «يا أبا بكر، ما شأنك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟!».

قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد، فأمشى بين يديك.

فقال: «يا أبا بكر، إذًا لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني ؟».

قال: نعم، والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون من مُلمَّة إلَّا أحببت أن تكون بآل أبي بكر دونك، قال: فلما انتهى إلى الغار، قال: مكانك يا رسول الله، حتى أستبرئ الغار، لئلا يكون فيه سَبُعٌ، قال: فدخل فاستبرأه ثم صعد حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبر لآخره، فقال: يا رسول الله مكانك، حتى أستبرئ لآخره، فدخل فاستبرأها، ثم قال: ادخل يا رسول الله.

فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر.

قال: ولقد اجتمع رأي المهاجرين وأنا فيهم حيث ارتدت العرب، فقلنا: يا خليفة رسول الله، اترك القوم يصلون الصلاة ولا يؤدون الزكاة؛ فإنه لو قد دخل الإيان قلوبهم أقرُّوا بها.

فقال: والذي نفسي بيده لأن أقع من هذه - فأومأ إلى السهاء - أحبُّ إلى من أن أترك شيئًا قاتل عليه رسول الله لا أقاتل عليه، فقاتل العرب حتى رجعوا إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده لذلك اليوم خير من آل عمر (۱).

٣٠١٩- حدثني أبو بكر محمد بن أحمد الرَّقام، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني جدي يعقوب بن شيبة، قال: حدثنا الخليل بن عبدالله الحيلي<sup>(۲)</sup>، قال: أخبرنا ظافر<sup>(۳)</sup> بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالرحمن بن قيس، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيَّب، عن أنس بن مالك على قال: لما كانت ليلة الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله، ائذن لي فأدخل قبلك، فإن كانت وَحْيةٌ، - أو قال: حَيَّةٌ - أو شيء كانت بي دونك، فأذن له، فجعل يلتمس الغار بيده، فلا يمرُّ بجحر إلَّا شقَّ من ثوبه فألقمه الجحر، فلما أتى على الثوب كله بقي جحر واحد، فألقمه عَقِبه، ثم قال: ادخل يا رسول الله، فلما أضاء لهما الصبح، قال النبي على "با أبا بكر، ما فعل رسول الله، فلما أضاء لهما الصبح، قال النبي على "إبا بكر، ما فعل

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٦/٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه. اهوقال الذهبي: صحيح مرسل.

ورواه اللالكائي (٢٤٢٦) نحوه موصولًا عن عمر ١١٥٠ ولكن إسناده لا يصح.

<sup>(</sup>٢) وعند اللالكائي (٢٤٢٧): (الحبلي).

<sup>(</sup>٣) وعند اللالكائي (٢٤٢٧): (ظفر).

ثوبك؟». فأخبره بها صنع، فرفع يديه، فقال: «اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة». فأوحي إليه أن قد استُجيب لك (١).

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، ويحيى بن أحمد الخواص، قالا: حدثنا أبو عمران موسى بن حمدون البزاز، قال: حدثنا محفوظ بن أبي توبة، قال: حدثنا عثمان بن صالح، قال: حدثنا راشد (۲) بن سعد، قال: حدثني موسى بن حبيب، وجرير بن حازم، عن الضَّحَّاك بن مزاحم، عن ابن عباس على قال: لما كانت ليلة رسول الله على في الغار، قال لصاحبه أبي بكر: «أنائمٌ أنت؟». قال: لا. وقد رأيت صنيعك وتقلُّبك يا رسول الله، فهالك بأبي أنت وأمي ؟ قال: «جُحرٌ رأيته قد انهار، فخشيت أن تخرج منه هامة تؤذيك أو تؤذيني». فقال أبو بكر: يا رسول الله، فأين هو ؟ فأخبره، فسَّد الجُحر وألقمه عقبه، ثم قال: نم بأبي أنت وأُمِّي، قال رسول الله على: «رحمك الله من صِدِّيقٍ صدقتني حين كذَّبني الناس، ونصرتني حين خذلني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وآنستني في وحشتي، فأي مِنَّة الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وآنستني في وحشتي، فأي مِنَّة لأحدِ على كمنتك» (۲).

ابراهيم بن مسلم أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية المقسمي، قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، قال: حدثني عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالله، قال: حدثني أبي، عن جابر بن عبدالله رضي: أن أبا بكر الله مع النبي المسلم إلى الغار، فأرادا أن يدخلا الغار، فدخل أبو بكر، ثم قال: كما أنت يا

<sup>(</sup>١) رواه الأجري في «الشريعة» (١٢٧٥)، واللالكائي (٢٤٢٧)، ولا تخلو أسانيدها من الضعف.

<sup>(</sup>٢) في «الشريعة» (١٢٧٥): (رشدين).

<sup>(</sup>٣) رواه الآجري في «الشريعة» (١٢٧٥)، وإسناده ضعيف.

رسول الله، فضرب برجله فأطار اليهام - يعني: الحمام الطواري (١) -، وطاف فلم ير شيئًا، ثم طاف فلم ير شيئًا، فقال: ادخل يا رسول الله، فدخل فإذا في الغار جُحر فألقمه أبو بكر عقبه مخافة أن يخرج على رسول الله على منه شيء، وغزلت العنكبوت على الغار، وذهب الطالب في كل مكان، فمرَّ على الغار، فأشفق أبو بكر منهم.

فقال رسول الله على: «لا تحزن إن الله معنا» (٢).

٣٠٢٧ - حدثنا أحمد بن يحيى الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الجمَّال، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، قال: لبث رسول الله على وأبو بكر فله في الغار ثلاثًا (٣).

٣٠٢٣ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك مثله.

٣٠٢٤ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكبع، قال: حدثنا وكبع، قال: حدثنا نافع بن عمر، عن رجل لم يسمه: أن النبي على وأبا بكر لما انتهيا إلى الغار، إذ جُحر في الغار، فألقمه أبو بكر رجله، فقال: يا رسول الله، إن كانت لسعةً أو لدغةً كانت بي دونك.

<sup>(</sup>١) (الطوري): بالضم، الوحشي من الطير والناس. «تاج العروس» (١٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (١٢٧٧)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٣٧٧٧)، وهو حديث مرسل.

# ذكر قول النبي ﷺ لأبي بكر وهما في الفارما ظنك بكر قول النبي الله ثالثهما

٣٠٢٥ حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو خيثمة،
 وهارون بن عبدالله وغيرهما، قالوا: حدثنا حَبَّان بن هلال.

وحدثنا أبو عبدالله بن مخلد، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغُبَري (١)، وأحمد بن منصور الرمادي، قالا: حدثنا حَبَّان بن هلال.

وحدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهارون بن عبدالله، وابن زنجويه وغيرهم، قالوا: حدثنا عفان، قالا: حدثنا همام.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عفان، وموسى بن إسهاعيل، قالا حدثنا همام.

وحدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، وأبو علي إسهاعيل بن محمد الصفار، وأبو العباس عبدالله بن عبد الرحمن العسكري، قالوا: حدثنا محمد بن عبيدالله بن المنادي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا ثابت، قال: حدثنا أنس بن مالك، أن أبا بكر حدَّثه، قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه.

فقال: «يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما» (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العنزي)، وما أثبته من ترجمته كما في «تهذيب الكمال» (١٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١)، والبخاري (٤٦٦٣)، ومسلم (٢٣٨١).

وهذا لفظ حديث أبي القاسم الورَّاق، عن خيثمة، عن حبان بن هلال.

٣٠٢٦ - حدثنا الحسن بن علي بن سلمة القاضي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن المتوكل، ويعقوب بن إسحاق المُخَرِّمي، وعبدالله بن الحسن وغيرهم، قالوا: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام.

٣٠٣٧ - وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام بإسناده ومعناه.

# قوله: ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٤٠]

- ٣٠٢٨ حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية عن عبدالعزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت، في قول تعالى: ﴿ فَأَن زَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٤٠]، قال: على أبي بكر. وقال: أما السّكينة فقد كانت على النبي عَلَيْهُ قبل ذلك.
- ٣٠٢٩ حدثنا إسحاق بن أحمد أبو الحسين الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي ثابت، في قوله: ﴿ فَأَنسَزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ ﴾، فقال: على أبي بكر، فأما النبي عليه فقد كانت السّكينة عليه قبل ذلك.
- ٣٠٣٠ حدثنا أبو ذر ابن الباغندي، وأحمد بن محمد الزعفراني، وعبدالله بن جعفر الكفي، قالوا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو معاوية عن عبدالعزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت، في قبول الله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَيْشَهِ ﴾، قال: على أبي بكر، فأما النبي عليه فقد كانت السكينة عليه قبل ذلك.
- ٣٠٣١ حدثنا أبو الحسن أحمد بن سوار القاضي البُستي، قال: أخبرني القاضي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي، قال: وسمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم المُقرئ، يقول في قوله تعالى: ﴿ ثَافِ ٱلْمَنْيِنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَحُولُ لِصَنْجِيهِ ، لَا تَحَدَّزَنَ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، رجع الكلام إلى يَحُولُ لِصَنْجِيهِ ، لَا تَحَدِّزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، رجع الكلام إلى

رسول الله على ، ومما دلّ على ذلك: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَعَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذَ يَصُولُ لَصَاحِبه ، وَإِنهَا الْمُخْرَجِ النبي عَلَيْهِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبه ، وَشَبّ الله تعالى لأبي بكر ﴿ صُحِبة رسول الله عَلَيْهِ ، وأخبر أن الله معها ، وأنزل السكينة على أبي بكر ، وذلك أن السكينة كانت مع رسول الله عليه ، وكان أبو بكر خائفًا أن يظهر عليهما أعداؤهما ، ﴿ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَيْ مَرَوْهَكَ ﴾ ، يجوز أن يريد بذلك النبي عَلَيْه ، ويجوز أن يكون أراد بذلك أبا بكر ، وذلك جائز غير منكر ، وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ هُوَالَذِي آنزلَ السّكِنةَ فِي قُلُوبِ النّوْمِينِينَ ﴾ [الفتح: ٤] ، وقسال : ﴿ وَاذَكُرُوا إِذْ أَنتُدَ قَلِيلُ السّكِنةَ فِي قُلُوبِ النّوْمِينِينَ ﴾ [الفتح: ٤] ، وقسال : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُدَ قَلِيلُ السّكِنةَ فِي قُلُوبِ اللهُ وَنَاكُمُ وَالْتَاسُ فَنَاوَنكُمُ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِه ، ﴾ . الله عَلَيْهُ . وذلك التأبيد برسول الله عَلَيْهُ .

٣٠٣٢ - حدثني أبو صالح، قال حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثني أبو الحارث الورَّاق، عن بكر بن خنيس، عن محمد بن سعيد، عن عبادة بن نسي، عن عبدالرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل على، قال: قال رسول الله على: "إن الله ليكره في السماء أن يُخطَّأ أبو بكر في الأرض» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه القطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» (٢٥٩)، والـذهبي في «العلـو» (١٣٢)، وقال: أبو الحارث مجهول، وبكر واو، وشيخه المصلوب تالف، والخبر غير صحيح، وعلى باغض الصديق اللعنة. اهـ

# ذكرأن الله عاتب الخلق كلهم في نبيه إلا أبا بكر الله عاتب الخلق المام الم

البغوي، قال: حدثنا سوَّار بن عبدالله القاضي، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو يعلى التَوَزي، قال: سمعت سفيان بن عيينة، قال: عاتب الله تعالى المسلمين جميعًا في نبيه على غير أبي بكر وحده، فإنه أخرجه من المعاتبة، وتلا قوله: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرَهُ اللهُ إِذَ أَخَرَبَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي آفَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠]. كسر وحدثنا أبو عبدالله محمد بن مُطرِّف بن سوار، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي، قال: سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الشيرازي، قال: سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم المُقرئ، يقول: ومن سأل عن هذه الآية: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَبَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي آفَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ ﴾ يقال له: الله عاتب المؤمنين الذين خرجوا إلى أرض الحبشة وغيرَهم من المؤمنين ممن آمن به، وذلك أنه لم يعاتب من أخرجه إنها عاتب من لم ينصره ويمنعه من أعدائه الذين كفروا، ولا يجوز أن يعاتب أعداءه الذين حاربوه وآذوا رسول الله عليه.

٣٠٣٥ حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر البزيني، قال: حدثنا محيد، محمد بن خالد، قال: حدثنا لاحق بن حميد، عمد بن خالد، قال: حدثنا لاحق بن حميد، قال: سمعت الحسن يقول: لقد عاتب الله الخلق كلهم غير أبي بكر في قوله: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرَهُ الله ﴾ إلى قول هذا ﴿ فَأَن زَلَ الله سَكِينَتُهُ وَلَا الله المُعَانينة إلى أبي بكر التوبة: ٤٠] يعنى: الطمأنينة إلى أبي بكر الله المحدد المعنى الطمأنينة إلى أبي بكر الله المحدد المعنى الطمأنينة إلى أبي بكر الله المحدد المعنى الطمأنينة إلى أبي بكر الله المحدد المحدد

# ذكر السبب الذي سُمَّى به أبو بكر: الصديق

٣٠٣٧ - حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن يزيد الزعفراني، وأبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، وأبو بكر يوسف بن يعقوب بن البُهلول، وإسهاعيل بن محمد الصفار، قالوا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عليه: «عرج بي إلى السهاء، فها مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي مكتوبًا: محمد رسول الله، وأبو بكر الصديق من خلفي» (٢).

٣٠٣٨ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء،

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٥٤٠)، وابنه عبدالله في زوائده على «فـضائل الـصحابة»
 (١١٦)، والطبراني في «الأوسط» (٧١٧٣).

قال في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤١): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفي رواية عنده: «إن قومي يتهموني»، وفي أحد إسناديه: أبو وهب عن أبي هريرة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٦٦٠٧)، والطبراني في «الأوسط» (٢٠٩٢)، وفي إسناده الغفاري، قال أبو داود: شيخ منكر الحديث. وحكم الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٠٩) ببطلانه، وذكر له شاهدًا من حديث ابن عباس رقي وحكم ببطلانه أيضًا.

قال: أخبرنا عمران القطان، عن قتادة، عن أنس على أن النبي عَلَيْ صعد حِراء فرجف، فقال النبي عَلَيْ وصديقًا، وصديقًا، وشهيدين». ومعه: أبو بكر، وعمر، وعثمان (۱).

٣٠٣٩ - حدثنا إسماعيل بن العباس، وأبو عبيد المَحَامِلي، قالا: حدثنا ابن زنجويه. وحدثنا أبو ذر بن الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني.

وحدثنا الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الله قال: كان النبي وأبو بكر، وعمر، وعثمان على أُحدٍ فرجف، أو نحو هذا.

فقال النبي ﷺ: «اثبت أُحد، فإنها هو نبيٌّ، وصديقٌ، وشهيدان» (٢).

حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب، عن عائشة وصلى قالت: قلت: يا رسول الله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا مَاتَوْ وَهُ وَقُونُهُمْ وَجَلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أهو الرجل يسرق، ويزني، ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا بنت الصديق؛ ولكنه الرجل يصوم، ويُصلي، ويتصدق، وهو يخاف أن لا يقبل منه» (٣).

٣٠٤١ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، قال: حدثنا علي بن حرب.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۹۸٦) من طريق يحيى، عن سعيد، عن قتادة، أن أنس المنه قال: صعد النبي على إلى أُحدٍ ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله، قال: «اثبت أحد فها عليك إلّا نبى، أو صديق، أو شهيدان».

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرزاق (٢٠٤٠١)، وأحمد (٢٢٨١١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه برقم (١٢٥٩).

وحدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، وأبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، قالا: حدثنا محمد بن عبيد.

٣٠٤٢ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا حميد، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أبي بكر وعمر كلام، فقال النبي على «دعوا لي قلابة، قال: كان بين أبي بكر وعمر كلام، فقال النبي على التؤذوني فيه، فإن كلكم قال لي: كذبت، وقال لي: صدقت» (۱).

٣٠٤٣ - حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو رويق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، بإسناده ومعناه.

٣٠٤٤ - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا جَحْدر، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا الوليد بن محمد الموقري، قال: أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن رجلًا من الأنصار تُوفِّي، فلها كُفُّنَ أتاه القوم ليحملوه تكلَّم، فقال: محمد: رسول الله، أبو بكر: الصديق الضعيف في العين القوي في أمر الله، عمر بن الخطاب: القوي الأمين، عثمان بن عفان: على منهاجهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٦٤٠) من حديث أبي الدرداء الله قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة .. الحديث، وفيه: فقال على: «هل أنتم تاركون لي صاحبي ؟ هل أنـتم تـاركون لي صـاحبي ؟ إني قلت: يا أبها الناس، إني رسول الله إليكم جميعًا، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت».

- ٣٠٤٥ حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي، قال: حدثنا الأسود ابن عامر شاذان، قال: حدثنا خالد بن عبدالله الطحان، عن حصين يعني: ابن عبدالرحمن -، عن عبدالله بن عبيدالله، قال: تكلَّمَ رجل من قتلى مُسيلمة بعد ما قُتِلَ، فقال: محمد: رسول الله، وأبو بكر: الصِّديق، وعمر: الشَّهيد، وعثمان: البرُّ الرحيم.
- ٣٠٤٦ حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عُقبة بن أوس السدوسي، عن عبدالله بن عمرو ريات ، قال: يكون على هذه الأُمَّة اثنا عشر خليفة، يكون منهم: أبو بكر الصِّديق أصبتم اسمه.
- ٣٠٤٧ حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عُقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو رافي قال: أبو بكر سميتموه: صديقًا، وأصبتم اسمه.
- ٣٠٤٨ حدثنا أبو بكر عبدالله بن سُليهان، قال: حدثنا علي بن أحمد الجواربي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا محمد بن سليهان العبدي، عن هارون بن سعد، عن عمران بن ظبيان، عن أبي تحيى، قال: سمعت عليًّا عَلَيْتُ يحلف: لأنزل الله اسم أبي بكر من السهاء: الصديق، رحمة الله عليه.

# ما ذكر من صبر أبي بكر مع رسول الله ﷺ في ذات الله وهجرته مع رسول الله ﷺ

7.29 حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير الصّنعاني. وحدثنا أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا محمد ابن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، قال: حدثني عروة بن الزبير (۱)، قال: سألت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي، قلت: أخبرني بأشدِّ شيء صنعه المشركون برسول الله على قال: بينا رسول الله على يُصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عُقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًا، قال: فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، فدفعه عن رسول الله على، وقال: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَنَ

- ٣٠٥٠ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا الله على الله على الله على الله عن أبي سفيان، عن أنس شه، قال: فُرِبَ رسول الله على ضربا شديدًا، وأثَّر بوجهه، قال: فجاء أبو بكر، فقال: ﴿ أَنَفَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبُكا لَا يَقُولَ رَبُكا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

يَقُولَ رَبِّكُمْ أَلَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ [غافر: ٢٨] (٢).

٣٠٥١ - حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (عمرو بن الزبير)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۹۰۸)، والبخاري (۳۲۷۸)

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى (٣٦٩١)، والحاكم (٣/ ٦٧) وصححه، ووافقه الذهبي.

ابن منصور، قال: حدثنا سفيان بن عينة، قال: حدثني الوليد بن كثير، عن يزيد ابن تدرس<sup>(۱)</sup> مولى حكيم بن حزام، عن أسهاء بنت أبي بكر الصديق، أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله عليه ؟

قالت: كان المشركون قعودًا في المسجد يتذاكرون أمر رسول الله على وما يقول في آبائهم وآلهتهم، فبينا هم كذلك إذ دخل رسول الله على فقاموا إليه بأجعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر، فقيل له: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا، وإن له لغدائر أربعًا، فدخل المسجد وهو يقسول ويلكسم: ﴿ أَنَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي الله وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَتِ مِن رَبُول الله عنه وهو يقول : ما فال فلهوا عن رسول الله على أبي بكر. قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلّا جاء قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلّا جاء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام (٢٠).

٣٠٥٢ حدثنا محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا أبي، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب ابن أبي الأسود، قال: حدَّث طلحة بن عمرو النصري، أن النبي على ذكر ما لقي من قومه من البلاء والشِّدَّة، ثم قال: «لقد مكثت أنا وصاحبي هذا – يشير إلى أبي بكر – بضع عشرة ليلة، وما طعامنا إلَّا البرير» (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (ابن تدرس)، بدون اسم. وفي «مجمع الزوائد»: (تدرس)، وهو الذي أثبته محقق «مسند الحميدي»، وأشار أن جميع الأصول الخطية أثبتت: (ابن).

 <sup>(</sup>۲) رواه الحميدي (۳۲٤)، وأبو يعلى (٥٦)، وحسَّن إسناده في «الفتح» (٧/ ١٧٠)، وقال في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٧): رواه أبو يعلى، وفيه تـدرس جـد أبي الـزبير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٩٨٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٦٨٤)، وإسناده صحيح. 🔋 =

# ما ذكر من هجرة أبي بكر مع النبي ﷺ، وأنه أول من هاجر معه وصحبه

٣٠٥٣ - حدثنا أبو إسحاق نهشل بن دارم، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، قال: قال: الزهري، قال عروة: قالت عائشة والله عنها نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله على مُقبل في ساعة لم يكن يأتي فيها.

فقال أبو بكر: فداه أبي وأمي، إن جاء به في هذه الساعة لأمر، فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال رسول الله على لأبي بكر حين دخل: «أَخْرِجْ مَن عندك».

فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله.

فقال رسول الله ﷺ: «فإنه قد أُذن لي في الخروج».

فقال أبو بكر: فالصَّحابة (١) بأبي أنت يا رسول الله ؟

فقال النبي ﷺ: «نعم».

فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين.

قال أبو حاتم الرازي: طلحة بن عمرو النصري، ويقال: طلحة بن عبدالله، أحد بني ليث، روى عنه أبو حرب بن أبي الأسود الديلي مرسل. «الجرح والتعديل» (٤/ ٤٧٢). و(البرير): هو ثمر الأراك. «تهذيب اللغة» (٥ / ١٣٦).

<sup>(</sup>١) وعند البخاري: (فقال: الصُّحبة يا رسول الله، قال: «الصُّحبة» ..).

قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، فصنعنا لهما سُفرة في جِراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به الجراب، فلذلك كانت تُسمى: ذات النطاق (١)، ثم لحق النبي عَلَيْ وأبو بكر بغارٍ في جبل يقال له: ثور (٢).

٣٠٥٤ - وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن حنبل.

وحدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: وقال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رشي قالت: لقد خرج أبو بكر مهاجرًا قِبَلَ أرض الحبشة، حتى إذا بلغ بِرك الغاد، لقيه ابن الدّغنة وهو سيد القارة، فقال ابن الدّغنة: أين تريد يا أبا بكر ؟

فقال أبو بكر: أخرجني قومي؛ فأُريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي تبارك وتعالى.

قال ابن الدّغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، ولا يُخرج؛ إنك تكسب المعدم، وتصل الرحم، وتقري الضيف، وتحمل الكلَّ، وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جارٌ، فارجع فاعبد ربك ببلدك، فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش، فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج، أتخرجون رجلًا يكسب المعدم، ويصل

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد كَلَقَهُ في «غريب الحديث» (۳/ ۲۵۷): أن تأخذ المرأة الثوب فتشتمل به، شم تشد وسطها بخيط، ثم ترسل الأعلى على الأسفل فهذا النطاق فيها فسره لي أبو زياد الكلابي، وبه سميت أسهاء بنت أبي بكر: ذات النطاقين، وقال بعض الناس: إنها سميت بذلك أنها كانت تطارق نطاقًا بنطاق استتارًا. اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۵۲۲)، والبخاري (۲۱۳۸ و ۳۹۰۰).

الرحم، ويحمل الكلُّ، ويُقري الضيف، ويُعين على نوائب الحق ؟!

فأنفذت قريش جوار ابن الدّغنة، وأمّنوا أبا بكر، وقالوا: لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، وليصلّ فيها ما شاء، وليقرأ بها شاء، ولا يؤذينا، ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره، قال: ففعل، ثم بدا لأبي بكر فبني مسجدًا بفناء داره، فكان يُصلي فيه، ويقرأ فينقصف (1) عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، وكان أبو بكر رجلًا بكّاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش، فأرسلوا إلى الدّغنة، فقدم عليهم، فقالوا: إنها أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتني مسجدًا بفناء داره، وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فأته فإن أحبّ أن يعبد ربه فعل، وإن أبي إلّا أن يُعلن ذاك فاسأله أن يردّ عليك ذِمّتك، فإنا قد كرهنا أن نُخفرك (٢)، ولسنا مُقرِّين لأبي بكر عليك ذِمّتك، فإنا قد كرهنا أن نُخفرك (٢)، ولسنا مُقرِّين لأبي بكر

قالت عائشة: فأتى ابن الدَّغنة أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن تُرجع إليَّ ذمتي، فإني لا أُحب أن تسمع العرب أني خُفرت في عقد رجل عقدت له، فقال أبو بكر: فإني أردُّ إليك جوارك، وأرضى بجوار الله ورسوله.

ورسول الله ﷺ يومئذِ بمكة، وقال رسول الله ﷺ: «قـد أُريـت دار هجرتكم، أُريت سبخة ذات نخلِ بين لابتين وهما حرتان».

<sup>(</sup>۱) أي يتدافعون ويزد حمون عليه. «الصحاح» (١٤١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) أخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. «الصحاح» (٢/ ٦٤٩).

فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله على ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وتجهّز أبو بكر هماجرًا، فقال له رسول الله على: «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي».

فقال أبو بكر: أترجو ذلك بأبي أنت ؟

قال: «نعم».

فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله على لصحبته، وعلَف راحلتين كانتا عنده ورق السَّمُر أربعة أشهر (۱).

وسياقة الحديث لأبي الأحوص.

7.00 حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسين الهمداني الكوفي بالكوفة، قال: حدثنا مُحوَّل بالكوفة، قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد الدَّلَال النهمي، قال: حدثنا مُحوَّل ابن إبراهيم النهدي، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء على قال: اشترى أبو بكر من عازب رحلًا بثلاثة عشر درهمًا، فقال أبو بكر للبراء: مُرَّ عازبًا فليحمل إليَّ رحلي.

فقال له عازب: ألا تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله علي حين خرجتها والمشركون يطلبونكها ؟

فقال: أدلجنا من مكة، فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظلِّ فآوي إليه، فإذا أنا بصخرة، فانتهيت إليها، فإذا فيها ظلُّ لها، قال: فنظرت بقية ظلّها سويته، شم فرشت لرسول الله عليه فروة، ثم قلت له: اضطجع يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٠٥)، وهو تتمه للحديث الذي قبله.

فاضطجع، ثم ذهبت أنفض ما حولي، هل أرى من الطلب أحدًا ؟ فإذا أنا براع يسوق غنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أريد - يعني: الظلّ-، فسألته، قلت: لمن أنت يا غلام ؟ قال: لرجل من قريش، سهّاه فعرفته. قلت: هل في غنمك من لبن ؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالبٌ لي ؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فحلب لي كُثبة من لبن (۱)، وقد برّدت معي لرسول الله على إداوة على فمها خرقة، قال: فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فأتيت رسول الله على فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قال: قد أتى الرحيل يا رسول الله. قال: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير شراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب يا رسول الله، فقال:

فلما دنا مناً فكان بيننا وبينه قدر رُمحين أو ثلاثة، قلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، وبكيت.

فقال: «ما يُبكيك ؟».

فقلت: أما والله ما على نفسي أبكي يـا رسـول الله؛ ولكـن إنـما أبكـي عليك.

قال: فدعا عليه رسول الله ﷺ: «اللهم اكفنيه بها شئت».

قال: فساخ به فرسه في الأرض إلى بطنها، ووثب عنها، ثم قال: يا

<sup>(</sup>١) (كثبة): هو القليل من اللبن. «تهذيب اللغة» (١٠٦/١٠).

عمد، قد علمت أن هذا عملك، ادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمِّين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، خذ سهمًا منها، فإنك ستمرُّ على إبلي وغنمي في مكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك، فقال له رسول الله على: «لا حاجة لي في إبلك»، ودعا له رسول الله على فانطلق راجعًا إلى أصحابه، ومضى رسول الله على، وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلًا، فناداه القوم، أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله على: «إني أنزل الليلة على بني النجار، أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك»، وخرج الناس حتى دخلنا المدينة في الطريق على البيوت والغلمانُ والخدم: جاء محمد، جاء رسول الله على أمر، وكان رسول الله على قد صلى نحو بيت المقدس حتى نزل حيث أمر، وكان رسول الله على قد صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر أو ستة عشر شهرًا .. وذكر الحديث بطوله (١).

٣٠٥٦ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس شو قال: لما هاجر رسول الله على كان رسول الله على يركب وأبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يُعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، فكان يمرون بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك؟ فيقول: هاد يهديني.

فلما دنوا من المدينة بعثا إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه، فخرجوا إليهما، فقالوا: ادخلا آمنين مطاعين، قال: فدخلا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣)، والبخاري (٣٦١٥)، ومسلم (٢٠٠٩).

قال أنس: فها رأيت يومًا قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله على وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته، فها رأيت يومًا قط أظلم، ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله على فيه (١).

حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح رَمَهُ اللهُ، قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح، قال: حدثنا مسروق بن المرزبان، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حصين، عن عروة بن الزبير، عن عائشة مَنْ قالت: لما خرج رسول الله على الغار مهاجرًا إلى الله ومعه أبو بكر وعامر بن فُهيرة مردفه أبو بكر خلفه وعبدالله بن أريقط الدؤلي، فسلك بها أسفل من مكة، شم مضى خلفه وعبدالله بن أريقط الدؤلي، فسلك بها أسفل من مكة، شم مضى بها يهبط بها على الساحل أسفل من عُسفان، شم ذكر طريقها حتى دخلا المدينة .. في الحديث بطوله (۲).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٢٢٣٤)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٣/٨)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ

# ما ذكر من مواساة أبي بكر للنبي على بمالِهِ وإنفاق ذلك في رضاء الله ورضاء رسوله على

٣٠٥٨ - حدثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: حدثنا علي بن حرب وسعدان بن نصر، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عليه: «ما نفعني مالٌ قطّ ما نفعني مال أبي بكر» (١).

**٣٠٥٩ - حدثنا** أبو بكر أحمد بن سلمان، وأبو جعفر محمد بن البختري الرزاز، وأبو عمر و عثمان بن أحمد السماك، وأبو بكر أحمد بن هشام الأنماطي بالبصرة، كلهم قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العُطاردي، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم.

وحدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الديناري الكاتب، وأبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان، قالا: حدثنا على بن حرب.

وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، وأبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر».

قال: فبكى أبو بكر رَحَلَنهُ وقال: هل أنا ومالي إلَّا لك يا رسول الله ؟ (٢) - حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبدالله بن شهاب، قال: حدثنا عبدالله بن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٤٤٦)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٧٩٠)، وابن ماجه (٩٤)، وهو حديث صحيح.

أحمد بن حنبل، قال: حدثني محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظت الزهري، عن عروة، عن عائشة رَهِنَا: أن رسول الله ﷺ قال: «ما نفعنا مال أبي بكر سَمِلَتْهُ» (١).

٣٠٦١ - وحدثنا ابن محلد، قال: حدثنا بشر بن مطر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الله على الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الل

٣٠٦٧ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا سعيد بن سالم القدّاح، عن العلاء بن ميمون، عن (٢) بكير ابن شهاب، عن شُميط التيمي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعظم أُمّتي عليَّ حقًّا أبو بكر؛ أساني بنفسه وماله، وأنكحني ابنته، وخير أموالكم مال أبي بكر، مال أعتق منه بلالًا، وحمل نبيكم إلى دار الهجرة» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الحميدي (۲۵۲)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۲٦٥). والحديث أعلَّه الإمام أحمد كما في «العلـل ومعرفـة الرجـال» (۲۵۳۲)، و«المنتخـب مـن العلل» (۱۰۷)، وانظر كذلك: «العلل» للدارقطني (۳٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بن)، والصواب ما أثبته فقـد رواه أحمـد في «فـضائل الـصحابة» (٥٣٨) مـن طريق بكير بن شهاب عن عبيدالله عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) إسناده مرسل.

وروى الطبراني في «الكبير» (١١/ ١٩١/ ١٩١) عن ابن عباس بَضَّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحدٌ أعظم عندي يدًا من أبي بكر ﷺ، واساني بنفسه وماله، وأنكحني ابنته». قال في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤٦): وفيه أرطأة أبو حاتم وهو ضعيف. اهـ وروى أحمد في «فضائل الصحابة» (٥٣٨) نحوه عن عبيدالله مرسلًا، وإسناده لا يصح. وروى الترمذي (٤٢٧١) عن علي ﷺ مرفوعًا: «رَحِمَ الله أبا بكر زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق بلالًا من ماله .. »، وضعفه الترمذي.

حدثنا أحمد بن أحمد المقرئ، قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، أنا أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر ربي قالت: لما خرج رسول الله وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم، فانطلق بها معه، قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة، وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بهاله مع نفسه، قالت: قلت: كلا يا أبت، قد ترك له خيرًا كثيرًا. قالت: وأخذت أحجارًا فوضعتها في كوة (١) في البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبًا، ثم أخذت بيده، فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا المال، فوضع يده، فقال: لا بأس إذا فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا المال، فوضع يده، فقال: لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ، قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئًا؛ ولكن أردت أن أُسْكن الشيخ بذلك (٢).

<sup>(</sup>١) الكوة: الخرق في الحائط ونحوه، وفي «الصحاح»: ثقب البيت. «تاج العروس» (٣٩/ ٤٣٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۹۹۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۴ / ۸۸) (۲۳۵).
 قال في «مجمع الزوائد» (٦/ ٥٩): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع. اهـ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بن)، والتصويب من اللالكائي (٢٤١٦)، وعبدالله: هو ابن المبارك يَحَلَّقه.

قال فُليح: أُخبرتُ أن (الغاية) في الجاهلية غاية الغنى: ألف أوقية فضة. وفي الأنصار: جذاذ ألف وسق بالصاع الأول، والوسق ستون صاعًا. وفي ضاحية مُضَرَ: ألف بعير.

- ٣٠٦٥ حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسهاعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن المغيرة، قال: كان النبي على يعمل في مال أبي بكر كها يعمل في ماله (١).
- 7.77 حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي، قال: حدثني مسلم النحّات، عن رجل، عن أبي سعيد على قال: قال رسول الله على الله عل
- ٣٠٦٨ حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: حدثنا حسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا موسى يعني: ابن أعين –، قال: حدثنا إسحاق يعني: ابن راشد –، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله على: «ما مال رجل من المسلمين أنفع لي من مال أبي بكر، ومنه أُعتق بلال»، وكان يقضى

<sup>(</sup>١) إسناده مرسل، وسيأتي نحوه عن ابن المسيب لَحَالَتُهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم نحوه برقم (٣٠٦٠).

في مال أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه (١).

٣٠٦٩ - حدثنا عمر، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني عبدالأعلى بن حماد، قال: حدثنا وهيب، قال: «ما نفعني مال وهيب، قال: «ما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر» (٢).

٣٠٧٠ حدثنا القاضي المتحامِلي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف درهم، فأنفقها كلها في ذات الله تعالى.

7.۷۱ حدثنا أبو القاسم على بن يعقوب بن أبي العقب الدمشقي – بدمشق –، قال: حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو النصري، قال: حدثنا الفضل بن دُكين أبو نُعيم، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر عن يقول: أمرنا رسول الله عنه أن نتصدَّق، ووافق ذلك مالًا عندي، فقال فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله عنه: «ما أبقيت لأهلك ؟».

فقلت: مثله.

قال: وأتى أبو بكر بكلِّ مال عنده.

فقال: «يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك ؟».

فقال: أبقيت لهم الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) رواه معمر في «جامعه» (٢٠٣٩٧)، وعبدالله في زياداته على «فضائل الصحابة» (٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالله في زياداته على «فضائل الصحابة» (٣١)، وهو مرسل، وقد تقدم برقم (٣٠٥٨).

فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا (١).

٣٠٧٢ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: حدثنا إسهاعيل ابن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، وأبو عبيدة عبدالواحد بن واصل، عن هشام ابن حسان، عن الحسن، قال: جاء أبو بكر بصدقة ماله فأخفاها، وقال: يا رسول الله، هذا صدقة ولي عند الله المزيد، وجاء عمر بنصف ماله صدقة، وقال: يا رسول الله، هذه صدقة وعندي لله المزيد.

فقال رسول الله على: «أبو بكر القوس بوترها، لَم بين صدقتيهما كما بين كلمتيهما» (٢).

٣٠٧٣ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثني أبو بكر بن أيوب، قال: حدثنا إسهاعيل بن إسحاق، قالا: حدثنا هشام بن عبدالملك أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا أبو عوانه، عن عبدالملك بن عمير، عن ابن أبي المعلى، عن أبيه، عن رسول الله على قال: «ما أحد من الناس أمن علي في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذًا خليلًا من أُمَّتي لاتخذت ابن أبي قحافة؛ ولكن وُدُ وإخاء إيهانٍ ويقولها مرتين -، وإن صاحبكم خليل الله تعالى» (٣).

٣٠٧٤ - حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: حدثنا أحمد بن إسهاعيل السَّهمي، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٢)، ولفظه: «يا عمر، وترت قوسك بغير وتر، ما بين صدقتيكما كما بين كلمتيكما»، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٩٢٢)، والترمذي (٣٦٥٩)، وقال: هذا حديث غريب. اهـ ويشهد له ما بعده.

عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا أنيس بن أبي يجيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري الله عن الله على الله على الله على الله على الله على الله عندي يدًا وعلي من أبو بكر بن أبي قحافة، ولو كنت مُتخذًا من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا؛ ولكن خُلَّة الإسلام»، ثم قال رسول الله على: «سُدُّوا كل خُوخة أبي بكر عَلَيْهُ» (٢).

٣٠٧٥ - حدثنا ابن محلد قال: حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَراك - يعني: ابن مالك -، أن عروة أخبره أن رسول الله علي خطب عائشة سَنِ إلى أبي بكر، فقال أبو بكر الله على: أنا أخوك، فقال: «إنك أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال» (٣).

<sup>(</sup>١) الخوخة: هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين. وقد تقدم معناها برقم ( ١١٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٠٤)، ومسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٨١).

فقام أبو بكر، فجثا بين يديه، فقال: «إن لك عندي يدًا الله يجزيك بها، فلو كنت متخذًا خليلًا لاتخذتك خليلًا، فإنك عندي بمنزلة قميصي من جسدي». قال: وحرَّك قميصه بيديه (١).

(١) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٠٧).

ورواه عبدالله بن أحمد في زيادات على «فضائل الصحابة» (١١٣٧)، عن عبدالله بن شرحبيل، عن زيد بن أبي أوفى .. فذكره.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٥٩٨): سألت أبي عن حديث رواه حسان بن حسان، عن عن إبراهيم بن بشر، عن يحيى بن معين، عن إبراهيم القرشي، عن سعيد بن شرحبيل، عن زيد ابن أبي أوفى .. فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر، وفي إسناده مجهولين. اهـ

# ما ذكر من تخصُّص النبي ﷺ بأبي بكر، وقوله: «لو كنت مُتخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر».

٣٠٧٧ - حدثنا جعفر بن محمد المقرئ القافلائي، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا الأعمش، عن عبدالله بن أربح عن عبدالله بن مسعود الله عند الله الله تعالى (١٠).

٣٠٧٨ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، وعمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله عن النبي عليه قال: «لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا» (٢).

٣٠٧٩ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف بن المعتمر، قال: حدثنا أبو محمد عبدالرحمن ابن خلف أبو رويق الضبي، قال: حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا حجاج بن منهال، وموسى بن إسهاعيل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود الله عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا»، وقال: كلمة أخفاها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۸۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٣).

وخفض بها صوته: «لكن الله اتخذني خليلًا».

مغيرة، عن واصل بن حيان، عن عبدالله بن أبي الهذيل، عن أبي الأحوص، قال: مغيرة، عن واصل بن حيان، عن عبدالله بن أبي الهذيل، عن أبي الأحوص، قال: قال عبدالله في: قال النبي عليه: «لو كنت مُتخذًا أحدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلًا؛ ولكن صاحبكم خليل الله»(١).

٣٠٨١ - حدثنا عبدالله بن محمد الجهال، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث النيسابوري، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه: «لو كنت مُتخذًا من الأُمَّة خليلًا لاتخذت ابن أبي قُحافة».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۸۳).

# ما ذكر من قضاء أبي بكر دين النبي ﷺ، وإنجاز عداته بعد وفاته

٣٠٨٢ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري.

وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا الرمادي، قالا: حدثنا أبو سلمة، منصور بن سلمة الخزاعي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: أتت امرأة النبي على فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، إن جئت فلم أجدك - تعني: الموت -، قال: «فأتي أبا بكر» (١).

٣٠٨٣ - حدثنا القافلائي، قال: حدثنا عباس بن محمد بن الدوري، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبدالله رهي قال: لما قُتِلَ أي دعاني رسول الله على فقال: «تحب الدراهم؟». قلت: نعم. قال: «لو قد جاءني مالٌ لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»، ثلاث مرات، فات رسول الله على قبل أن يُعطيني، فلما استُخلف أبو بكر، أتاه مال البحرين فدعاني، فقال: خذ كما قال رسول الله على قال: فأخذت بكفي جماعًا كفدتاني، فقال: خذ كما قال رسول الله على قال: فأخذت بكفي جماعًا وأعطوني مثلها مرتين. قال: فضحك أبو بكر عَيِينهُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٥٩)، ومسلم (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٦٤)، ولفظه: «لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا»، فلما قبض رسول الله ﷺ، وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند =

٣٠٨٤ - حدثنا عمد بن جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان عن عَمرو بن دينار، عن محمد بن علي، قال: سمعت جابر بن عبدالله والله الله الله عنها، يقول: حثيت حثية، فقال لي أبو بكر: عدّها، فعددتها فو جدتها خمسَ مائة، فقال: خذ مثلها مرتين.

حدثنا جرير، عن ليث، قال: حدثنا الصاغان، قال: حدثنا عثمان بن أبي شببة، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبدالله، قال: قام أبو بكر بعد وفاة رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أنا ولي نبي الله وولي دينه، فمن كان له عند نبي الله على على نبي الله على فقال: فقلت: إني سألت رسول الله على فقال: «إذا جاءنا مال البحرين حثيت لك ثم حثيت لك»، فقال: خذ، قال: فأخذت حتى أخذت بعددها مرتين. أو قال: حثيت ثلاث حثيات.

٣٠٨٦ - حدثنا ابن محلد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو أسامة، وعيسى بن يونس، عن مجالد، عن عامر: أن درع النبي عليه كانت مرهونة فافتكها أبو بكر الله الله الله الله عن عامر: أن درع النبي الله الله عن عامر: أن درع النبي الله الله عن عامر: أن درع النبي الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه

رسول الله على عدة فليأتني، فأتيته، فقلت: إن رسول الله على قلد كان قال لي: «لو ..»، فقال لي: احثه، فحثوت حثية، فقال لي: عُدَّها، فعددتها فإذا هي خمس مائة، فأعطاني ألفًا وخمس مائة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن معين في «تاريخه رواية الدوري» (١٧٨٦)، وقال يحيى: إنها هـ و عـن عـامر فقـط ليس هو جابر ﷺ.

وفي «مسند» إسحاق بن راهويه: أنا عيسى بن يونس، حدثنا مجالد، عن الشعبي، قال: مات رسول الله عليِّ. نقلًا من «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٣٥٥).

#### ۱۰۹ - باپ

# ما ذكر أن كلِّ أحد ٍ ينادى يومِ القيامة من باب من أبواب الجنة أبواب الجنة كلها الثمانية كلها

٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسهاعيل الأدمي المقرئ، قال: حدثنا محمد بن ابن عمرو بن أبي مذعور، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا معمر بن راشد، عن الزهري.

وحدثنا الصفَّار، قال:حدثنا الرمادي.

وحدثنا أبو الحسن الشبي، قال: حدثنا إسحاق [بن إبراهيم] بن عباد الدبري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحن، عن أبي هريرة الله عن النبي عليه الله .

وحدثنا أبو الحسن [أحمد بن] محمد بن أحمد بن سلم المُخَرِّمي، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن الحساق، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة عن النبي عليه.

وحلثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا إبراهيم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة عليه.

وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا جعفر بن عون،

قال: أخبرنا إبراهيم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

وحلثنا محمد بن يوسف البيّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف الضبي.

وحلثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا حجاج بن منهال.

وحدثنا القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا الأعمش.

وحدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش.

وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة شه، قال: قال رسول الله عليه: «من أنفق زوجين في سبيل الله دُعِي من أبواب الجنة».

وقال: بعضهم في حديثه: «إن لكلِّ أهلِ عملٍ بابًا من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، فمن كان من أهل الصلاة، دُعِيَ من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة، دُعِيَ من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام، دُعِيَ من باب الريان».

فقال أبو بكر الله على أحد ضرورة من أيها دُعي، فهل يُدعى من كلها أحد ؟

قال: «نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون منهم» (١).

٣٠٨٨ - وقال ابن حنبل في رواية أبي إسحاق، عن الأعمش: «دعته خزنة الجنة: يا مسلم، هذا خير هلُمَّ إليه».

فقال أبو بكر: هذا رجل لا توى عليه (٢).

فقال رسول الله ﷺ: «ما نفعني مالٌ قطُّ ما نفعني مال أبي بكر»، فبكى أبو بكر، ثم قال: وهل نفعني الله إلَّا بك، وهل رفعني الله إلَّا بك، وهل رفعني الله إلَّا بك(").

وقال إبراهيم الهجري في حديثه: «ما من رجل ينفق زوجين في سبيل الله إلّا والملائكة معهم الركاب على أبواب الجنة يختلجونهم (٤): يا عبدالله، يا مسلم، هذا خيرٌ هَلُمَّ إليه».

٣٠٨٩ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا السري بن يحيى، عن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه عُبيد بن عُمير، قال: قال رسول الله على: «يا أبا بكر، أرأيت رجلًا يوم القيامة ليس يأتي بابًا من أبواب الجنة إلّا يناديه: هَلُمَّ إليَّ يا فلان».

قال: بأبي وأمي يا رسول الله، إن ذلك لرخي البال (°).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۹۷)، ومسلم (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٢) (لا توى عليه): أي لا ضياع ولا خسارة، وهو من التوى: الهلاك. «تاج العروس» (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٩٧)، ومسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) خلجه يخلجه خلجًا، واختلجه: إذا جذبه وانتزعه. «الصحاح» (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) (الرَّخاء): سَعَة العيش. يقال: إنه في عيش رَخِيٌّ، وهو رَخِيُّ البال إذا كان ناعِمَ الحال. =

قال: «فهو أبو بكر ابن أبي قحافة».

حدثنا المحارب، عن عار بن سيف الضّبِّي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن أبي أوفى، عن عار بن سيف الضّبِّي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم على أصحابه أجمع ما كانوا، فقال: يا أصحاب محمد، لقد أراني الله الليلة منازلكم في الجنة، وقرب منازلكم من منزلي، ثم إن رسول الله ﷺ أقبل على أبي بكر، فقال: «يا أبا بكر، إني لأعرف رجلًا أعرف اسمه، واسم أبيه، واسم أُمّه، ليس باب من أبوابها ولا غرفة من غرفها إلّا وهو يقول له: مرحبًا مرحبًا،

فقال له سَلمان: إن هذا لغير خائب يا رسول الله.

قال: «هو أبو بكر ابن أبي قُحافة» (١).

<sup>«</sup>تهذيب اللغة» (٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>١) رواه البزار (كشف الأستار) (٣/ ٢١٨/ ٢٦٠٦)، وابن الجوزي في «العلل» (١/ ٢٤٩).

# ما ذكر من محبَّ النبي ﷺ لأبي بكر وأنه كان أحب الناس إليه

٣٠٩١ - حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا إسهاعيل - يعني: ابن أبي خالد - عن قيس، عن عمرو بن العاص على قال: قلت: أيُّ الناس أحبّ إليك يا رسول الله ؟ قال: ثم قلت: لأحبّ من تُحبُّ.

قال: «أحبُّ الناس إليَّ عائشة».

قال: لست أسألك عن النساء، إنها أسألك عن الرِّجال.

قال: «أبو بكر».

٣٠٩٢ - حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا يجيى بن حماد.

وحدثنا عبدالعزيز بن المختار، عن خالد الحدّاء، عن أبي عثمان النهدي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن المختار، عن خالد الحدّاء، عن أبي عثمان النهدي، قال: حدثني عَمرو بن العاص على ، قال: بعثني رسول الله على على جيش ذات السّلاسل، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحبُّ إليك ؟ قال: «عائشة». قال: قلت: من الرِّجال ؟ قال: «فأبوها، إذًا»، قال: قلت: ثم مَن ؟ قال: «ثم عمر». قال: فعدَّ رجالًا (۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤).

٣٠٩٣ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو رويق عبد الرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إساعيل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن عبدالله بن شقيق، عن عمرو بن العاص شه، قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الناس أحبُّ إليك ؟ قال: «عائشة». فقلت: من الرِّجال ؟ قال: «أبو بكر».

٣٠٩٤ - حلثني أبوصالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بُكير، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن يُخامر (١)، أن رسول الله على الله على أبي بكر فإنه يُحبُّك، ويُحبُّ رسولك» (١).

7.90- حدثنا أبو محمد العسكري، قال: حدثنا عبدالله بن محمد الحراني، قال: حدثنا أبو قتادة عبدالله بن واقد (٣) قال: حدثنا عبدالملك بن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مَوْشِئَا: أن رسول الله عَنْشَ قال لأبي بكر: «ألا أُبشِّرُك برضوان الله الأكبر؟».

قال: بلي يا رسول الله.

قال: «إن الله يتجلَّى للناس عامَّة، ويتجلَّى لك خاصَّة» (1).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن أبي يخامر)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه، وانظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٢٧/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «السُّنة» (۳۷۹)، وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أبو قتادة، عن عبدالله)، والصواب ما أثبته كها هـ و عنـ د مـن خرجـه، وانظـ ر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٢٦٢/١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٢٨).

# ما ذكر من محبت الله لأبي بكر ومحبت أبي بكر لله في كتاب الله

٣٠٩٦ - حلثني أبو محمد عبدالله بن جعفر بن المولى الكفي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الحسين بن علي الجُعفي، عن إسرائيل بن موسى البصري، عن الحسين، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ الحسين، في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]، فقال: أما والله ما هي لأهل حروراء، ولا لأهل النهر؛ ولكنها لأبي بكر وأصحابه.

٣٠٩٧ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سعيد الجمال، قال: حدثنا ابن أبي حرب الصفار، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا الحسن بن صالح.

وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أجمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي بشر الحلبي، عن الحسن في قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤] قال: أبو بكر وأصحابه.

٣٠٩٨ - وحدثنا أبو جعفر الرزاز، وأبو عيسى الفسطاطي، قالا: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا السري بن يحيى، قال: قرأ الحسن هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ الآية: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱللَّهِ مِنْ وَيُحِبُونَهُ مَن دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾

قال البخاري: عبدالله بن واقد أبو قتادة الحراني، عن ابن جُرَيج، منكر الحديث تركوه. وللحديث شواهد كثيرة لا تخلو أسانيدها من الضعف الشديد.

قال: فولَّاها الله أبا بكر وأصحابه.

٣٠٩٩ - وحدثنا أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا المحاربي، عن جُويبر، عن الضَّحَّاك في قوله: ﴿ فَسَوَّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قال: أبو بكر وأصحابه لما ارتدت العرب جاهدهم أبو بكر بأصحابه حتى ردَّهم إلى الإسلام.

٣١٠٠ حلثنا أبو الفضل شعيب بن الراجيان، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا عبدة بن سُليهان، عن جويبر، عن أبي سهل (١)، عن الحسن: ﴿ فَسَوِّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ ﴾، قال: أبو بكر وأصحابه.

<sup>(</sup>١) وفي «تفسير الطبري» (٦/ ٢٨٣): (عن جويبر، عن سهل، عن الحسن ..).

#### ۱۱۲ - باپ

# ذكر تقديم أبي بكر كَنِّلَهُ على جميع الصحابة في حياة رسول الله ﷺ

٣١٠١ - حدثنا أبي تَخَلَقُهُ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح، قال: حدثنا نصر بن عبدالرحمن الوشّا، قال: حدثنا أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون، عن القاسم [بن محمد أبو] عبدالرحمن (١)، عن عائشة مَشِّقَ، قالت: قال رسول الله عليه: «لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يؤمّهم غيره» (٢).

٣١٠٢- حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا سعيد بن سالم، قال: حدثنا عبدالله بن محمد عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن النبي على قال يومّا لأصحابه: "إني لأنزل تحت الشجرة الظليلة فتجتنون "، وأسير بالمكان الواسع فتعتزلون، لقد هممت أن أخرج من بين أظهر كم ثم لا يخرج معي إلّا أبو بكر، وآل أبي بكر» (،)

٣١٠٣ - حدثنا أبو عبدالله بن مخلد العطار، قال: حدثنا محمد بن هارون الفلّاس، قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا أبو إدريس الحارثي تَليد بن سُليهان، قال: حدثنا أبو الجحاف، قال: احتجب أبو بكر عن الناس ثلاثًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القاسم بن عبدالرحمن)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٧٣)، وقال: هذا حديث غريب. وسيأتي الباب الذي يليه ما يشهد له.

<sup>(</sup>٣) في «الصحاح» (١/ ١٤): جنا الرجل على الشيء، وجاناً عليه، وتجاناً عليه: إذا أكبُّ عليه.

<sup>(</sup>٤) حديث مرسل.

يشرف عليهم كل يوم فيقول: قد أقلتكم بيعتي، فبايعوا من شئتم.

قال: فيقوم عليٌ الله فيقول: والله لا نَقيلُك، ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله عَلَيْ فمن ذا الذي يؤخّرك ؟! (١).

٣١٠٤ - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو عبدالله الصوفي، قال: حدثنا عمد بن عباد الواسطي، قال: حدثنا تليد بن سليمان، عن أبي الجحاف داود ابن أبي عوف، قال: لما بويع أبو بكر كِللله أُغلق بابه ثلاثًا، يقول: يا أيها الناس أقيلوني بيعتكم. كل ذلك يقوم علي بن أبي طالب على فيقول: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله على فمن ذا يؤخِّرُك؟!

٣١٠٥ - حدثني أبو يوسف، قال: حدثنا أبو عبدالله الصوفي، قال: حدثنا محمد بن عبَّاد المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا ابن الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: قال عمر بن الخطاب المنهد، كان أبو بكر سيِّدنا.

٣١٠٦ - حدثني أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر الصيدلاني، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب المُخَرِّمي، قال: حدثنا عمر بن يونس اليامي، عن صدقة بن ميمون القرشي، عن سُليهان بن يسار، قال: قال رسول الله على: «أبو بكر خير أهل الأرض إلا الأنبياء، وخِصَال الخير ثلاثهائة وستون».

فقال أبو بكر: فيَّ شيءٌ منها ؟ فقال: «جُمع فيك من كلِّ » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (١٠١)، والخلال في «السُّنة» (٣٧٢)، وهو منقطع، فإن أبا الجحّاف لـم يُدرك أبا بكر ﴿..

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٩)، وهو حديث مرسل.

۳۱۰۷ - حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني محمد بن عباد، وعمرو بن محمد الناقد، قالا: حدثنا حاتم بن إسهاعيل، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه: أن عمر شه ذكر أبا بكر شه وهو على الممنبر، فقال: إن أبا بكر كان سابقًا مُبرّزًا.

٣١٠٨ - حدثنا نهشل بن دارم، أبو إسحاق الدارمي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا الأسود بن عامر.

وحدثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: أخبرني أبي، عن إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن أبي بكر الهنان، قالا: حدثنا شريك، عن أبي بكر الهنان، عن الحسن، قال: قال علي بن أبي طالب على: قَدَّمَ رسول الله على أبا بكر وقد رأى مكاني، وإني لصحيح غير مريض، وإني لشاهد غير غائب، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله على لديننا (۱).

٣١٠٩- حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا سعيد بن سالم، قال: حدثني مالك بن مغول، عن محمد بن جُحادة، قال: لقي عمر أبا عبيدة، فقال له أبو عبيدة: هل لك أن أبايعك ؟ فقال: يا أحمق! من يتقدَّم بين يدي أبي بكر؟!

· ٣١١٠ - حدثنا ظفر (٢) بن محمد الحذاء، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله البصري، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الآجري في «الشريعة» (۱۱۹۳)، وفي إسناده: أبو بكر الهذلي، قبال النسائي: اسمه سلمي بن عبد الله، بصري متروك الحديث. «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٣٤١).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (ظافر)، والصواب ما أثبته، وقد تقدم برقم (۱۳۹۵ و۲۹۲۶)، وانظر ترجمته في «لسان الميزان» (۳/ ۲۱۲).

حدثنا الحوضي، قال: حدثنا سلّام الطويل، عن زيد العَمِّي، عن معاوية بن قُرَّة، عن ابن عمر مُنْ مَن أَمَّة والله الله عن النبي عَنْ النبي عَنْ الله عن النبي عَنْ الله عن النبي عَنْ الله عن الله عن النبي عَنْ الله عن الله عن النبي عَنْ الله عن الله

7111- حدثنا القافلائي، قال: حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا ابن أبي أُمية، قال: حدثنا ابن أبي أُمية، قال: حدثنا ابو عوانة، عن عاصم بن كليب، قال: حدثني رجل من قريش من بني تيم (٢)، أن عبدالله بن الزبير حدَّثهم، قال: سمعت عمر على يقول: قال أبو بكر على سمعت رسول الله على يقول: "إنه لم يقبض نبيٌّ حتى يؤمَّه رجلٌ من أُمَّته".

<sup>(</sup>١) رواه القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» (٥٩٢). وفي إسناده: سلام بن سلم الطويل، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، تركوه. «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تميم)، وما أثبته من «المسند»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٨)، قال في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٠٧): رواه أحمد، وفيه راوٍ لـم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ

# صلاة أبي بكر بالناس في حياة رسول الله ﷺ والنبي ﷺ خلفه

٣١١٢ - حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي النعماني، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالله بن عبدالصمد بن أبي خِدَاش الموصلي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس في أن رسول الله على صلى خلف أبي بكر في ثوبٍ واحدٍ.

٣١١٣- وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سعيد بن الحكم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد، قال: حدثني ثابت البناني، عن أنس بن مالك على: أن رسول الله على في ثوبٍ واحدِ خلف أبي بكر، مُخالفًا بين طرفيه (١).

٣١١٤ - وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، ومحمد بن عبدالله المُخَرِّمي، قالا: حدثنا بكر بن عيسى، قال: حدثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رشي قالت: صلَّى أبو بكر بالناس ورسول الله على في الصَّفِّ (٢).

٣١١٥ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا حمدون بن عباد الفرغاني، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي واثل، عن مسروق، عن عائشة مَشِّ قالت: صلَّى رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه خلف

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٦٣)، ولفظه: صلى رسول الله ﷺ في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثـوب متوشَّحًا به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٢٥٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٢٠).

أبي بكر قاعدًا <sup>(١)</sup>.

٣١١٦ - وحدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا محمد بن إشكاب، قال: حدثنا عبداللك بن عمير، عن حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثنا زائدة، عن عبداللك بن عمير، عن أبي بردة، عن أبيه: أن النبي عليه قال: «مُروا أبا بكر أن يُصلي بالناس».

فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق.

قال: «مُروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحبات يوسف». قالت: فأمَّ أبو بكر سَخِيَّة ورسول الله حيُّ (٢).

٣١١٧ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود عبدالله بن سليمان، قال: حدثنا عبدالله بن هاشم الطوسي، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن حبيب مولى عروة: سمع أسماء بنت أبي بكر وسيت تقول: رأيت أبي يُصلِّي في ثوب واحد، فقلت له في ذلك، فقال: آخر صلاة صلاها رسول الله علي خلفي في ثوب واحد (٦).

٣١١٨ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد، قال: حدثنا حمدون بن عباد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثني خارجة بن مصعب، والمغيرة بن مسلم كلاهما، عن يونس، عن الحسن قال: مرض رسول الله علي عشرة أيام، وكان أبو بكر يُصلي بالناس تسعة، فلما كان يوم العاشر وجد خِفَّة، فخرج يهادى بين الفضل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٥٢٥٧)، والترمذي (٣٦٢)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹۷۰)، والبخاري (۲۷۸ و۳۳۸)، ومسلم (۲۲).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٣٢١٤)، وأبو يعلى (٥١)، ولفظهها: رأيت أبي يـصلي في ثـوب واحـدِ
 فقلت: يا أبه، تُصلي في ثوبِ واحدٍ وثيابك موضوعة ؟ .. فذكره.

في إسناده: محمد بن عمر وهو الواقدي، قال البخاري: متروك. وقال أحمد: هو كذاب. «تهذيب الكيال» (٢٦/ ١٨٠).

ابن عباس وأسامة، فصلَّى خلف أبي بكر قاعدًا (١).

٣١١٩ - حدثنا إسهاعيل الصفار، قال: حدثنا المشرَّف بن سعيد، قال: حدثنا علي بن على بن عاصم، قال: حدثنا حميد، عن أنس الله أن النبي الله صلَّى خلف أبي بكر في ثوب واحدٍ مُتوشِّحًا به (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في اسننه (١٥٠٠)، وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٦١٧)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم ما يشهد له.

قال الأزهري كَلَقَهُ في «تهذيب اللغة» (٥/ ٩٥): والتوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع، وهو أن يدخل الرجل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على عاتقه الأيسر كها يفعله المحرم، وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة. اه

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢٠٧٢)، ومسلم (١٩٩).

#### ۱۱۷ - باپ

# 

٣١٢١ - حلثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا حجاج بن منهال الأنهاطي، قالا: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن أبي سعيد الخدري على عن النبي على قال: «لا يَبقين في السمحد خوخة (١) إلّا سُدَّت إلّا خوخة أبي بكر عها».

٣١٢٢ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحد بن يونس، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، قال: حدثنا معمر بن الحسن، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة من قالت: سمعت رسول الله على يقول وهو يخطب: «سُدُّوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلَّا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأً أفضل في الصَّحبة عندي منه».

٣١٢٣ - حلثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أنيس بن أبي يجي، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري الله عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري الله عن أبيه، عن أبو بكر ابن أبي قُحافة، ولو كنت متخذًا من الناس عندي يدًا أبو بكر ابن أبي قُحافة، ولو كنت متخذًا من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا؛ ولكن خُلّة الإسلام».

<sup>(</sup>١) الخوخة: هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين. وقد تقدم معناها قريبًا.

ثم قال رسول الله ﷺ: «سُدُّوا كلَّ خَوخة شارعة في المسجد إلَّا خوخة أبي بكر يَخلَفهُ (١).

٣١٢٤ - حدثنا ابو حفص عمر بن عبدالله بن شهاب، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، قال: حدثنا إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مَوْفَيَّ: أن رسول الله عِيْقِيَة قال: «سدّوا هذه الأبواب الشَّوارع في المسجد إلَّا باب أبي بكر».

٣١٢٥ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، قال: قال رسول الله عليه: «أغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها في السمسجد إلا باب أبي بكر».

قال: فبلغ الناس، فقالوا: أغلق أبوابًا وترك باب خليله!

قال الليث: فحدثني معاوية بن صالح، قال: قال النبي على: «بلغني الذي قلتم في باب أبي بكر، وإني أرى على بابه نورًا، وأرى على أبوابكم ظُلمة» (٢).

قال ابن أبي حاتم يَحْزَنَهُ في «العلل» (٢٦٦١): وسألت أبي عن حديث يُحكى أن أبا صالح كاتب الليث، رواه عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس إنه ... فذكره .

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم برقم (٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٢٧).

فقال أبي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد؛ حدثنا به: أبو صالح كاتب الليث، عن الليث، عن الليث، عن يحيى، عن النبي ﷺ .. مرسل، وبلغنا أن يحيى بن معين نهى أبا صالح أن يُح دُّث بهذا الحديث، فامتنع من تحديثه. اهـ

قلت: وفي إسناده إدراج بيَّنه الخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٧٣٦-٧٣٨).

٣١٢٦ - حلثنا الرَّزَّاز، قال: حدثنا الحسن بن سلام، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا فليح، عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا فليح، عن أبي النضر، عن عبيد بن حنين (١)، عن أبي سعيد الخدري ﷺ، أنه حدثه: أن رسول الله ﷺ خطب الناس، فقال: «إن الله ﷺ خيرً عبدًا بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله».

«لا تبكِ يا أبا بكر، إن أمنَّ الناس عليَّ في صُحبته وماله أبو بكر، ولو كنتُ مُتخذًا خليلًا ولكن أخوة كنتُ مُتخذًا خليلًا ولكن أخوة الإسلام ومودَّته، لا يبقين في المسجدِ بابٌ إلَّا سُدَّ إلَّا باب أبي بكر» (٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل (عبيد بن جبير)، والصواب ما أثبته كها هو عند البخاري، وانظر: ترجمته في «تهذيب الكهال» (۱۹۷/۱۹).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۱۱۳٤)، والبخاري (۳۹۰٤).

# قول النبي ﷺ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق ﷺ

٣١٢٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الدرداء على قال: رآني النبي على وأنا أمشي أمام أبي بكر، فقال لي: «تمشي أمام من هو خيرٌ منك! إن أبا بكر خيرُ من طلعت عليه الشمس أو غربت» (١).

٣١٢٨ - حلثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت رجلًا يُحدِّث في المسجد الحرام عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي المدرداء على، قال: رآني رسول الله على أمشي أمام أبي بكر، فقال: «تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة! ما طلعت الشمس ولا غربت على أحدٍ بعد النبيين والمُرسلين أفضل من أبي بكر - أو قال: خير من أبي بكر على من حر منه بكر على الله على بكر على الله بكر على الله على المرابع بكر على الله على المرابع بكر من أبي بكر من أبي بكر على الله على المرابع بكر على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٥٩)، والآجري في «الشريعة» (١٣٧١).

قال ابن أبي حاتم كَلَنَهُ في «العلل» (٢٦٦٣): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى فذكره .. قال أبي: هذا حديث موضوع؛ سمع بقية هذا الحديث من هشام الرازي، عن محمد بن الفضل، عن ابن جريج، فترك الاثنين من الوسط. قال أبي: محمد ابن الفضل ابن عطية متروك الحديث. اهـ

وللحديث شاهد من حديث جابر ﴿ أَن النبي ﴿ رَأَى أَبَا الدرداء يمشي أمام أبا بكرٍ .. الحديث، ذكره الدارقطني في «العلل» (٣٢٧٠)، وقال: والحديث غير ثابت.

٣١٣٠ حلثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، وأبو عمر - صاحب اللغة -، قالا: حدثنا محمد ابن عثمان.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٤٢) في ترجمة: إسحاق بن بشر، وساق له هذا الحديث مع غيره، ثم قال: قد روى غير هذه الأحاديث، وهو في عداد من يضع الحديث. اهـ

# ذكر الإيمان الذي خصَّ به أبو بكر يَعَلَّنَهُ فلم يدانه فيه أحد

٣١٣١ - حدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد - صاحب اللغة -، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي، قال: حدثنا عبدالحميد بن صالح، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن شوذب، عن محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر مُريل بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب على قال: لو وُزِنَ إيان أبي بكر الصديق مَرَاللهُ بإيان أهل الأرض، لرجح إيان أبي بكر على بإيان أهل الأرض، لرجح إيان أبي بكر على الأرض. الأرض.

٣١٣٢ - حدثنا ابن محلد وإسهاعيل الصفار، قالا: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني، قال: حدثنا ابن المُبارك، قال: حدثنا ابن شوذب، عن محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن هزيل بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب على قال: لو وُزِنَ إيهان أبي بكر بإيهان أهل الأرض؛ لرجح إيهان أبي بكر بإيهان أهل الأرض؛ لرجح إيهان أبي بكر بإيهان أهل الأرض.

## \* قال الشيخ:

وقول عمر في في وصف إيهان أبي بكر إنها هو من قول النبي عليه؟ لأن القائل لذلك النبي عليه قبل قول عمر.

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» (٧٩٦)، وهو أثر صحيح.

٣١٣٣ - حدثنا بذلك أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفّي، وأبو الحسن ابن الزعفراني وغيرهما، قالوا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية، عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، عن حيان بن أبي جبلة، قال: قال رسول الله عبدالرحمن بن ليازان فوضعتُ في كِفة، ووضعت أُمّتي في كِفة؛ فرجحت بهم، ثم وضِعَ أبو بكر في كِفة، ووضعت أُمتي في كِفة؛ فرجح بهم» (١).

٣١٣٤ حدثنا أبو داود الحفري، عن بدر بن عثمان، عن عبيدالله بن مروان، قال: قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن بدر بن عثمان، عن عبيدالله بن مروان، قال: حدثني أبو عائشة (٢) وكان امرأ صدق -، عن عبدالله بن عمر والله على قال: خرج علينا رسول الله وقال: ﴿إِنِي رأيت آنفًا كأني أتيت بالمقاليد والموازين، فأما المقاليد: فهي المفاتيح، وأما الموازين: فهي موازينكم هذه، فرأيت كأني وُضِعُت في كِفة الميزان، ووُضِعت أُمتي في كِفة؛ فرجحت بهم، ثم وُضِعَ أبو بكر ووضِعت أُمتي فرجح بهم» (٣).

٣١٣٥ حدثنا الصفار، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا سعيد بن صالح الأسدي، قال: حدثنا مُطِّرح بن يزيد يرفعه إلى النبي عدثنا سعيد بن صالح الأسدي، قال: حدثنا مُطِّرح بن يزيد يرفعه إلى النبي قال: «رأيتني أدخلتُ الجنة، ثم إنه جيء بكِفة فوضعت فيها، ووضع سائر أُمتي في الكِفة الأُخرى؛ فرجحت بهم، ثم جيء بأبي بكر، فوضِع في كِفة، ووضع سائر الأُمَّة في الكِفة الأُخرى؛ فرجح بهم» (3).

<sup>(</sup>١) حديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (ابن عائشة)، والصواب ما أثبته كها تقدم في أثر رقم (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٢٢٣٢)، من طريق مطرح بن يزيد، عن عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيـد، عن القاسم، عن أبي أمامة ﴿ عن النبي ﷺ، وذكره بمتن أطول من هذا.

- ٣١٣٦ حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عن ليث، عن عبدالرحمن بن سابط، قال: والله ما أرى إيهان أهل الأرض يعدل إيهان أبي بكر الله على المارض على المارض ال
- ٣١٣٧ حلثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسهاعيل ابن عُليَّة، عن غالب القطان، قال: قال بكر بن عبدالله المُزني: إن أبا بكر لبن عبدالله الناس بأنه كان أكثرُهم صلاة وصومًا، إنها فضلهم بشيء كان في قلبه.
- ٣١٣٨ حلثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو عبدالله، قال: حدثنا أبو القاسم الأزدي، عن الحسن قال: لم يكن في أصحاب رسول الله على أحدٌ أشبه كلامًا بالأنبياء من أبي بكر.

قال أبو حاتم الرازي كَنَّنَهُ: مطرح بن يزيد، ليس بالقوي، هو ضعيف الحديث، يـروي أحاديث ابن زحر، عن علي بن يزيد، فلا أدري مِن علي بن يزيد، أو منه. «الجرح والتعديل» (٨/ ٩٠٩).

# ما ذكر من تفضيل عمر بن الخطاب لأبي بكر 🚢

٣١٣٩ - حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو رويق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد.

وحدثنا الباغندي، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا سُليهان بن حرب، قال: حدثنا ابن زيد.

وحدثنا أبو بكر محمد بن أيوب، قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي عمران الجوني قال: قال عمر بن الخطاب عنه: وددت أني شعرة في صدر أبي بكر.

- ٣١٤ حدثنا عمر بن أحمد بن شهاب، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي عمران الجوني، قال: قال عمر بن الخطاب عند: وددت أني شعرة في صدر أبي بكر.
- ٣١٤١ وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا ابن الحماني، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن عتيق، قال: سمعت الحسن يقول: قال عمر على: ليتني في الجنة أرى أبا بكر.
- ٣١٤٢ وحدثنا محمد بن يوسف البيِّع، قال: حدثنا أبو رويق، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا حماد بن زيد، فذكره بإسناده ومعناه.
- ٣١٤٣ حدثنا أبو بكر محمد بن أبوب، قال: حدثنا إسهاعيل بن إسحاق، قال: حدثنا سليهان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن، قال: قال عمر عضد: لليلة من أبي بكر خيرٌ من عمر، ليت أني في الجنة حيث أرى

أبا بكر.

٣١٤٤ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيِّع، قال: حدثنا أبو رُويـق، قـال: حـدثنا حدثنا حجاج ابن منهال.

وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: قال رجل لعمر بن الخطاب الله يا خير الناس.

قال: رأيت النبي عليه ؟

قال: لا.

قال: فأما يكر ؟

قال: لا.

قال: لو قلتَ: أنك رأيتهما؛ لأوجعتك.

٣١٤٥ - حدثنا المشرّف بن سعيد بن المشرّف بن سعيد بن المشرّف، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا عاصم بن على، قال: حدثنا عاصم بن على عمر بن الخطاب على حتى فضّله على الناس، فقال: هل رأيت النبي على عمر بن الخطاب على الناس، فقال:

فقال: لا، قال: لو رأيته لضربت عنقك.

قال: فهل رأيت أبا بكر ؟

قال: لا.

قال: لو حدثتني أنك رأيته لصنعت بك كذا وكذا دون الأمر الأول.

٣١٤٦ - وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس،

قال: حدثنا السري بن يحيى، عن ابن سيرين، قال: كان رجال على عهد عمر الله عمر الله عمر الله على عهد عمر الله الله من أبي بكر خيرٌ من آل عمر، وليومٌ من أبي بكر خيرٌ من آل عمر.

٣١٤٧ - حدثنا أبو الحسين (١) محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نُفير: أن نفرًا قالوا لعمر على ما رأينا رجلًا أقضى بالقسط، ولا أقول بالحق، ولا أشر على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله على

فأنصت عنهم عمر، فقال عوف بن مالك: كذبتم، والله لقد رأيت خيرًا منه عند رسول الله عليه.

فأقبل عمر، فقال: من هو يا عوف ؟

قال: أبو بكر.

قال عمر: صدق عوف وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر أطيب من الميسك، وإني لمثل بعير أهلي.

٣١٤٨ - حلثني أبو عمر النحوي، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا الهيثم بن عبيدالله القرشي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يونس، عن الحسن، قال: قال عمر عبيدالله القرشي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يونس، عن الحسن، قال: قال عمر عبيث الوددت أني شعرة في صدر أبي بكر، ولوددّت أني من الجنة بحيث أرى أبا بكر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو الحسن)، والصواب كما أثبته وقد تقدم مرارًا (٤٤ و٨٨٨ و ..).

### ۱۱۸ - باب

# ذكر ما كان من تفضّل الله ﷺ على أمم محمد ﷺ بخلافت أبي بكر وقيامه في الردة

٣١٤٩ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة هذه قال: لما أن قُبِضَ الله نبيه عليه واستُخلف أبو بكر، وارتد عن الإسلام من ارتد، فقال له عمر: ألسم تسمع رسول الله عليه يقول: «أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

فقال: لو منعوني عقالًا (١) مما كانوا يؤدونها إلى رسول الله على لقاتلتهم عليه.

قال عمر: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتال القوم علمت أنه حق (٢).

<sup>(</sup>١) قال الأزهري تَعَلَّلْهُ في «تهذيب اللغة» (١/ ١٦٠): قال أبو عبيد: قال الكسائي: العِقال: صدقة عام، يقال: أخذ منهم عقال هذا العام، إذا أُخِذَتْ منهم صدقتُه ..

وقال بعضهم: أرادَ أبو بكر ﴿ بالعِقال الحبل الذي كان يُعقَل به الفريضَة التي كانت تُؤخذ في الصَّدقة إذا قبضهَا المصدِّق أخذَ معها عِقالاً يَعْقِلهَا به، وذلك أنه كان على صَاحب الإبل أن يؤدّي على كلّ فريضةٍ عِقالاً تُعقل به، ورواءً، أي: حبلًا. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٢٨٤)، ومسلم (٢٠).

حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا المُبارك بن فَضالة، عن الحسن، قال: لما قُبِضَ رسول الله على الرتدت العرب عن الإسلام إلَّا أهل المدينة ومكة، فنصب بهم أبو بكر الحرب، فقالوا: فإنا نشهد أن لا إله إلَّا الله، ونُصلي، ولا نُزكِّي، فمشى عمر والبدريون إلى أبي بكر، فقالوا لأبي بكر: دعهم، فإنهم إذا استقرَّ الإسلام في قلوبهم وثبت؛ أدوا.

قال أبو بكر: فهذا من حقِّها.

فقال عمر عنى: فلم رأيت أبا بكر انشرح صدره لقت الهم، رأيت أن الحق في ذلك، وفي أن أتبعه فاتبعته، فقاتل من أدبر.

قال الحسن عَلَقَهُ: فقاتل من أدبر بمن أقبل حتى دخلوا في الإسلام طوعًا أو كرهًا، وبرَّز رأي أبي بكر على رأيهم، وسموا أهل الرِّدَّة بمنعهم الزكاة، فقالوا: إنا نُزكِّي؛ لكن لا ندفعها إليك، فقال: لا والله حتى آخذها كها أخذها رسول الله على فأضعها في مواضعها.

٣١٥١ - حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عمر كَانَة: كِدنا نكفر في غداة واحدة لولا أن الله تداركنا بأبي بكر الصديق الله ...

٣١٥٢ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا الميموني، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: سمعت وكيعًا يقول: لولا أبو بكر ذهب الإسلام.

# \* قال الشيخ:

ذهب وكيع كَنْشُهُ في ذلك إلى قيام أبي بكر في الرِّدَّة؛ لأن أهل الإسلام صاروا بعد النبي على ثلاث طوائف:

أ- طائفة ارتدت.

ب- وطائفة ذلت للسلم والهدنة، وتركهم على ما اختاروه من منع الزكاة.

ج- وكان أبوبكر كَنْنَهُ وحده بنفسه طائفة، فرأى جهادهم، ومحاربتهم، فأطاع أصحاب رسول الله كلهم أمره، ورجعوا إلى رأيه السديد المُوفَّق، فقاتل من عصاه بمن أطاعه، فأعلى الله أمره، وأظهر نصره، وجمع شمل الإسلام به، فاستأنف بالإسلام دعوة مجددة، فأقام أودَه، وغسل دَرنَه (۱)، وكان رحمة على العالمين، فكان كما قال عمر: كدنا نكفر في غداة – والله – لولا أن الله تداركنا بأبي بكر الصِّديق.

وكما قال وكيع: لولا أبو بكر ذهب الإسلام.

وكما قال إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>١) (أوده): اعوجاجه. و(درنه): وسخه. «المعجم الوسيط» (ص٣٣ و٢٨٣).

٣١٥٣ - حدثنا أبو محمد بن الرَّاجيان، قال: حدثنا فتح بن شخرف، قال: حدثنا عبدالله ابن خُبيق، قال: حدثنا يوسف بن أسباط، قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، قال: لو نزل في أبي بكر قرآن بعد النبي عَلَيْ لنزل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ﴿ وَمَا الْانبياء: ١٠٧]

### \* قال الشيخ:

وهذه الآية نزلت في النبي على ومن رحمة الله لعباده المؤمنين برسالة محمد بن عبدالله إليهم أن جعل الخليفة من بعده أبا بكر، فقد كان ذلك بحمد الله ومنه؛ ولأن الله سمَّى الغيث: رحمة، فقال: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْ مُنْ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنتُرُ رَحْمَتَهُ ﴾ [الشورى: ٢٨].

ويقال: إن أبا بكر الصديق الله في الكتب الأوّلة المنزلة من السماء: أبو بكر كالقطر أينها وقع نفع.

٣١٥٤ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: مثل أبي بكر في الكتاب الأول: مثل القطر أينها وقع نفع.

٣١٥٥ - حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب، قال: حدثنا الحارث بن محمد، قال: حدثنا أبو النضر هاشم.

وحدثنا أبو الحسن أحمد بن يحيى بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن بشر، قال: حدثنا علي بن الجعد، قالا: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: مكتوب في الكتاب الأول: أبو بكر مثل القطر حيثها وقع نفع.

٣١٥٦ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا أبو تُعيلة، قال: أخبرنا

أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: مكتوب في الكتاب الأول: مثل أبي بكر مثل القطر أينها وقع نفع.

قال أبو تُميلة: فحدَّثتُ بهذا الحديث شيخًا لنا يقال لـه: عمار بـن عَمرو، فقال سمعت الربيع يقول: إن مثل أبي بكر وعمر مثل القطر أينها وقع نفع، وما كانا إلَّا بركة.

٣١٥٧ - حلثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل الحساني، قال: حدثنا وكيع.

وحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل الحساني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبي عون الثقفي، عن رجل: أن أبا بكر لما أتاه فتح اليهامة خرَّ لله ساجدًا.

٣١٥٨ - حدثنا محمد بن يوسف البيِّع، قال: حدثنا أبو رويق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة، قال: أخبرني عبدالواحد بن أبي عون، عن القاسم ابن محمد، قال: كانت عائشة رَضَى تقول: توفي رسول الله على ولو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها ؛ اشر أب النفاق (١) بالمدينة فارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نُقطة إلَّا طار أبي بحظها وغنائها.

# ترالجز والحمد لله (۲)

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد القاسم بن سلام تَحَلَّنهُ في «غريب الحديث» (٣/ ٢٢٤): قبال الأصمعي وغيره قولها: (لهاضها): الهيض: الكسر بعد جبور العظم، وهو أشد ما يكون من الكسر، وكذلك النكس في المرض بعد الاندمال.

وقولها: (اشرأب النفاق)، يعني: ارتفع وعلا، وكل رافع رأسه مشرئب. اهـ

<sup>(</sup>٢) وقد كتب بعده: (يتلوه إن شاء الله : (باب ذكر من سيرة أبي بكر عَمَلَنهُ)، والحمد لله كها هـ و أهله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا).

وما يتلوه هو من الجزء المفقود يسر الله الحصول عليه وإخراجه، والحمد لله رب العالمين.

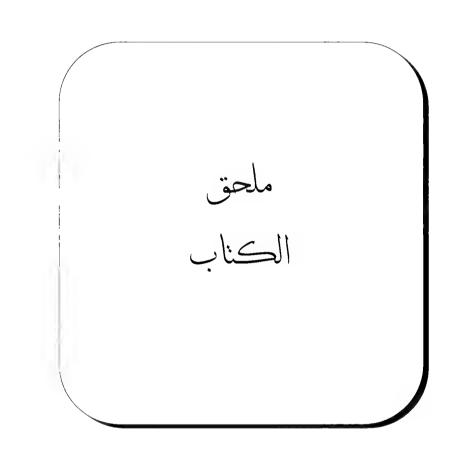

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله على وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد،

فلما كان كثير من كتاب «الإبانة الكبرى» لم يتم العثور عليه، فقد جمعت من كتب أهل العلم ما تيسر لي الوقوف عليه من الأحاديث والآثار التي أخرجت من طريق هذا الكتاب، وقد جمعتها وبوبت عليها ليسهل الوقوف عليها.

أسأل الله التوفيق والإعانة، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله، وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

## قرب النبي ﷺ من ربه

٣١٥٩/ ١- عـن ابـن عبـاس رَفِي قولـه: ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩]، قال: مقدار قوسين (١).

#### باب

### رؤيت النبي علي الربه

۱۹۱۳ / ۲ – قال أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد الباغندي، قال: نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: نا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمر مرضي أنه بعث إلى عبد الله بن عباس من يسأله: هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى ؟ فبعث إليه: أن نعم قد رآه، فردَّ عليه رسوله، فقال: كيف رآه ؟ قال: فقال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة؛ ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسدٍ، وملك في صور ثورٍ، وملك في صورة نسرٍ، في روضة خضراء دونه فراش من ذهب ".

<sup>(</sup>١) «إبطال التأويلات» (٤٤٩)، قال: روى أبو عبد الله ابن بطة بإسناده .. فذكره.

<sup>(</sup>٢) «إبطال التأويلات» (١٣٣)، قال: وروى أبو عبد الله بن بطة: في كتاب الإبانة. قال الذهبي في «العرش» (١١٣): أخرجه ابن بطة في كتاب «الإبانة» من حديث محمد بن إسحاق، وهو على شرط أبي داود والنسائي وغيرهما. اهـ

٣١٦١/ ٣- ونا أبو ذر، قال: نا العطاردي، قال: نا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يعقوب بن عتبة، عن عكرمة، عن ابن عباس رشي قال: أنشد رسول الله عنه من قول أُمية بن أبي الصلت:

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأُخرى وليث مرصد فقال رسول الله ﷺ: «صدق» (١).

### باب

## إثبات الصورة لله تعالى

٣١٦٢/ ٤- قال أبو عبد الله بن بطة: نا أبو علي إساعيل بن العباس الوراق، قال: نا عمد بن حسان الأزرق، قال: نا الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، قال: سمعت رسول الله على يقول: «رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قال: قلت: لا أعلم أي رب، قال: فوضع كفّه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السموات والأرض، ثم قال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ؟ قلت: في الكفّارات، قال: وما هذه ؟ قلت: المشي إلى الجماعات، والجلوس في المساجد، وانتظار الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره،

<sup>(</sup>١) «إبطال التأويلات» (١٣٤).

رواه أحمد (٢٣١٤)، وابنه عبد الله في «السنة» (١١٤٧)، والحديث صحيح كما بينته في تحقيقي لكتاب السنة عبدالله.

قال: فمن يفعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه» (١).

### باب

## إثبات اليد لله تعالى

٣١٦٣/ ٥- عن أسامة بن شريك، عن النبي على أنه قال ووضع يده على فيه: «يد الله على الجماعة، فإذا شذَّ الشاذ تخطف الشيطان كما يتخطف الذئب الشاذ من الغنم» (٢).

### باب

## إثبات العينين لله تعالى

٣١٦٤/ ٦- عن أنس بن مالك ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور» (٣).

<sup>(</sup>۱) «إبطال التأويلات» (۱۱). والحديث رواه أحمد (۲۳۲۱)، وابنه عبدالله في «السنة» (۱) «إبطال التأويلات» (۱۰۹۸)، وانظر بقية تخريجي له هناك. وقد صححه: أحمد، والبخاري، والترمذي.

<sup>(</sup>٢) «إبطال التأويلات» (٤٢٣)، قال: ورواه أبو بكر النجاد في «سننه»، وأبو عبد الله بـن بطـة بإسناده .. فذكره.

<sup>(</sup>٣) «إبطال التأويلات» (٩١٩)، قال: أبو عبد الله ابن بطة بإسناده.

# ذكر ما خص الله ﷺ به النبي ﷺ من المقام المحمود يوم (١٠)

٧- قال ابن بطة تَخْلَفُهُ: ويَجلِسُ مع رَبِّه على العرش، وليسَ هذا لأَحَدِ غيرِه؛ كذا روى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ عَلَى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾، قال: يُقعِده معه على العرش (٢).

(۱) كذا بوَّب شيخ المصنف الآجري حَنَّة في «الشريعة» (٤/ ٤ - ١٦) لهذه المسألة، وقال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله على أعطى نبينا عرض الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيًا قبله عما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفًا وفضلًا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش، خصَّ الله الكريم به نبينا عن وأقرَّ له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون، سرَّ الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة، تلقاها العلماء بأحسن القبول فالحمد لله على ذلك، قال الله على النبيه محمد والفضيلة الجميلة، تلقاها العلماء بأحسن القبول فالحمد لله على ذلك، قال الله على المراء: ٧٩] ..

ثم روى الأحاديث والآثار في هذا الباب، ثم قال: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي ﷺ وتفسيره لهذه الآية: أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله ﷺ تلقوها بأحسن تلتي، وقبلوها بأحسن قبول، ولم ينكروها، وأنكروا على من ردحديث مجاهد فهو رجل سوء.

قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد، وترك المعين عليه. اهـ مجاهد، وترك المعين عليه. اهـ

(٢) رواه الديلمي في «الفردوس» (١٥٩).

وروي نحوه من حديث: عُمر، وابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وابن عباس ﴿... وقد خرجتها وبينت ضعفها في جزء لي في «المقام المحمود» يسر الله إتمامه.

وهكذا فسَّرَه مُجاهدٌ فيها رواه محمدُ بنُ فضيلٍ، عن ليثِ عنه ('). ٨- قال أبو بكر أحمد بن سلهان النجاد: لو أن حالفًا حلف بالطلاق ثلاثًا أن الله تعالى: يقعد محمدًا على معه على العرش، واستفتاني في يمينه، لقلت له: صدقت في قولك، وبررت في يمينك، وامرأتك على حالها. [قال ابن بطة]:

فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا، وعليه نشأنا، ونحن عليه إلى أن نموت إن شاء الله، فلزمنا الإنكار على من ردَّ هذه الفضيلة التي قالتها العلماء، وتلقوها بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق الهالكة (٢).

قال أبو بكر النجاد تَعَلَقُهُ: سألت أبا محمد ابن صاعد عن حديث عُبيدالله بن عبدالله بن عمر عن النبي على الحديث، فقال: هذا حديث موضوع لا أصل له.

وقال ابن تيمية كِلَلْتُهُ في «درء التعارض» (٥/ ٢٣٧): .. رواه بعض الناس من طُرُقِ كشيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنها الثابت أنه عن مجاهد وغيره مِن السَّلف... اهـ قلت: وقد تلقها أهل السنة عن مجاهد كَلَلْتُهُ بالقبول والاحتجاج والإنكار على ردها وأنكرها، وقد نقلت كلامهم في تحقيقي «الإبانة الصغرى» (٣١٣).

<sup>(</sup>١) «الإبانة الصغرى» (٣١٤).

<sup>(</sup>٢) «إبطال التأويلات» (٤٥٧)، وذكر أبو عبد الله بن بطة في اكتاب الإبانة». وانظر تعليقي على هذه المسألة في تعليقي على كتاب «الإبانة الصغرى» (٣١٤).

# زيارة قبر النبي ﷺ والوقوف عنده والسلام عليه

٣١٦٧ / ٩- روى ابن بطة في «الإبانة» بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون، قال: سأل رجل نافعًا، فقال: هل كان ابن عمر عمر يُسَدَّم على القبر، فقال: نعم، لقد رأيته مائة أو أكثر من مائة مرَّة، كان يأتي القبر، فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي أبي .

١٠/٣١٦٨ - قال ابن بطة يَحْلَشْهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٥٣٥):

ومن البدع: البناءُ على القبورِ، وتَجصِيصُها، وشدُّ الرِّحالِ إلى زِيارتِها.

<sup>(</sup>١) «اقتضاء الصراط» لابن تيمية (١/ ٣٦٥).

# باب الأمر بالسمع والطاعم وذم الخوارج

٣١٦٩/ ١١- قال ابن بطة يَخلَنهُ في «الإبانة الصُّغرى»:

الكفُّ والقعودُ في الفِتنة، ولا تخرُجْ بالسَّيفِ على الأئمَّةِ، وإن ظلموا.

وقال عمرُ بن الخطاب على: إن ظلمَكَ فاصبِرْ، وإن حرمَكَ فاصبِر. وقال النبيُّ على لأبي ذرِّ: «اصبِرْ، وإن كان عبدًا حبشِيًّا» (١).

وقد أجمعتِ العلماءُ مِن أهلِ العلمِ، والفقهِ، والنُّسَّاكِ، والعُبَّادِ، والزُّهَّادِ منذ أوَّلِ هذه الأُمَّةِ إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعةِ والعيدينِ، ومنًى، وعرفاتٍ، والغزوَ، والحجَّ، والهدي: مع كلِّ أميرٍ بـرٍّ وفاجرٍ، وإعطاءَهم الخراجَ، والصَّدقاتِ، والأعشارَ: جائزٌ .

والصلاة في المساجدِ العظامِ التي بنوها، والمشي على القناطرِ والجسورِ التي عقدُوها، والبيع والشِّراء، وسائر التجارةِ، والزِّراعةِ، والصَّنائعِ كلِّها في كلِّ عصرٍ، ومع كلِّ أميرٍ: جائزٌ على حُكمِ الكتابِ والسُّنة.

لا يَضُرُّ المُحتاطَ لدينِه، والمتمسِّكَ بسُنَّةِ نبيِّه ﷺ؛ ظلمُ ظالمٍ، ولا جورُ جائرٍ؛ إذا كان ما يأتيه هو على حُكمِ الكتابِ والسُّنةِ، كما أنه لو باعَ واشترى في زمنِ الإمامِ العادلِ بيعًا يُخالفُ الكتابَ والسُّنةَ لـم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۳).

كتاب الإبانة الكبرى \_\_\_\_\_\_

ينفعه عدلُ الإمام.

والمُحاكمة إلى قُضاتهم، ورفع الحدودِ، والقصاص، وانتزاع الحقوقِ مِن أيدي الظلمةِ بأُمرائهم، وشرطِهم.

والسَّمع والطَّاعة لمن ولَّوه - وإن كان عبدًا حبشيًّا - إلَّا في معـصيَةِ الله ﷺ فليسَ لمخلوقِ فيها طاعَة.

۱۲/۳۱۷- قال عُمر بن الخطاب السلاميد بن غَفَلَةَ: إنك لعلَك أن تُخلَف بن عَفَلَة : إنك لعلَك أن تُخلَف بعدي؛ فأطِع الإمام؛ وإن كان عبدًا مُجددًعًا ((): إن ظلمَك فاصبِرْ، وإن حرمَك فاصبِرْ، وإن أرادَك على أمرٍ ينقُضُ دِينَك، فقل: دَمِي دون ديني (۲).

الله النخعيّ السيب، وعامرًا الشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، وسعيد مالك، وسعيد بن المسيب، وعامرًا الشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، وسعيد ابن جُبير، والحكم بن عُتيبة، وحماد بن أبي سُليمان، وعطاء، وطاووسًا، وجُاهدًا، وابن أبي مُليكة، ومكحولًا، وسُليمان بن موسى، والحسن، وأبن سيرين، وأبا عامر. - وأبو عامر أدرك: أبا بكر الصّديق عن عيرهم قد سيّاهم؛ - فكلّهم يأمُرُني بالصّلاةِ في جماعةٍ، ويَنهاني عن الأهواءِ والبدع؛ حتى قال: وقال لي: يا أبا محمد، والله ما مِن عمل شيء أوثق في نفسي مِن مشيتي إلى هذا المسجدِ، ولرُبّما كان عليه الوالي كما شاءَ الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه، فلا ندعُ الصلاة خلفَه (٣).

<sup>(</sup>١) أي مُقَطَّع الأنف، والأُذن، والشَّفة. «تهذيب اللغة» (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الصغرى» (۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (١٥٥).

- ١٤/٣١٧٢ علي الله عن فارقَ الجهاعة؛ فقد خلعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِن عُنْقِه (١٠).
- ٣١٧٣/ ١٥- وقال ابنُ عباسٍ سَخَيَّ: مَن فارقَ الجهاعةَ فهاتَ؛ ماتَ ميتَةً جاهليَّة (٢).
- ١٦/٣١٧٤ وكان الحسنُ بن محمدِ بن عليِّ لا يَراهم مسلمين، وكذلك الخوارج (٢).
- ١٧/٣١٧٥ وقال أبو بكر ابن عياش: لا أُصلِّي على رافِضيِّ، ولا حَرُورِيٍّ؛ لأن الرَّافضيَّ يجعلُ عُمر كافرًا، والحروريَّ يَجعلُ عليَّا كافرًا (١٠).
- ٣١٧٦/ ١٨- وقال الشعبيُّ: إذا أطاعَ الناسُ سُلطانَهم فيها يبتدِعُ لهم؛ أخرجَ اللهُ مِن قلوبهم الإيمانَ، وأسكنَها الرُّعْب (°).
- ٣١٧٧ / ١٩- وقال الحسنُ: سيأتي أُمراءُ يدعون الناسَ إلى مُخالفةِ السُّنةِ؛ فتُطيعُهم الرَّعيَّةُ خوفًا على ذهابِ دنياهم؛ فعندها سلبَهم اللهُ الإيمانَ، وأورثهم الفقرَ، ونزعَ منهم الصبرَ، ولم يأجُرُهم عليه (٦).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الصغرى» (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» (١١٩).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (١٦١).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الصغرى» (١٩٨).

<sup>(</sup>٥) «الإبانة الصغرى» (١٧١).

<sup>(</sup>٦) «الإبانة الصغرى» (١٧٢).

٢٠/٣١٧ - وقال يونسُ بن عُبيد: إذا خالفَ السُّلطانُ السُّنةَ، وقالتِ الرَّعيَّةُ:
 قد أُمِرنا بطاعتِه؛ أسكنَ اللهُ قلوبَهم الشكَّ، وأورثَهم التطاعُن (١).

٣١٧٩/ ٢١- وقال الحسنُ: لا يـزالُ الـدِّينُ مَتينًا مـا لـم تقع الأهـواءُ في السُّلطانِ، هم الذين يُدينون الناسَ، فإذا وقعَ فيهم فمَن يُدينهم ؟! (٢).

۲۲/۳۱۸ وقال مُطرِّفُ بن عبدالله: مَن بَـذَلَ دينَـه دون مالِـه؛ أورثَـه اللهُ الفقرَ، وحشرَه يومَ القيامةِ فيمن يَحملُ الرَّايةَ بين يـدي إبليسَ إلى جَهنم (٣).

۳۱۸۱ / ۲۳ - عن ابن بطة: حدثنا أبو بكر ابن الآجري، حدثنا المروذي، قال: وسمعت أبا عبد الله وذكر الحسن بن حي، فقال: لا نرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا، وقد كان ابن حي قعد عن الجمعة، وكان يرى السيف، وقال: قد فتن الناس بسكوته وورعه، وقال: لقد ذكر رجلًا فلطم فم نفسه، وقال: ما أردت أن أذكره (1).

٣١٨٢ / ٣٦- عن ابن بطة، حدثنا أبو بكر الآجري، حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله وقال له عمه: لو دخلت إلى الخليفة فإنك تكرم عليه. قال: إنها غمي من كرامتي عليه (°).

<sup>(</sup>١) «الإبانة الصغرى» (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الحنابلة» (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٩٩).

۳۱۸۳ / ۳۵ – عن ابن بطة، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا محمد بن الحسين بن شهريار، حدثنا مثنى بن جامع، قال: سألت أحمد بن حنبل عما أخذ هو لاء من الزكاة ؟ فرأى أن أحتسب به. - يعنى السلطان - (۱).

القطان، نا محمد بن الصلت، نا عبيد الله بن إياد بن لقيط، قال: قال جعدة بن القطان، نا محمد بن الصلت، نا عبيد الله بن إياد بن لقيط، قال: قال جعدة بن هبيرة لجلسائه وعواده: إني قد علمت ما لم تعلموا، وأدركت ما لم تدركوا، وإنه سيجئ بعد هذا - يعني: معاوية الله - أمراء ليسوا من رجاله، ولا من ضربائه، ليس فيهم إلّا أصعر أو أبتر حتى تقوم الساعة، هذا السلطان سلطان الله جعله، وليس أنتم تجعلونه، ألا وإن للراعي على الرعية حقّا، وللرعية على الراعي حق، فأدوا إليهم حقهم، وإن ظلموكم فكلوهم إلى الله تبارك وتعالى، فإنكم وإياهم تختصمون يوم القيامة، ألا وإن الخصم لصاحبه الذي أدى إليه الحق الذي عليه في الدنيا، ثم قرأ: ﴿ فَلَنَسْنَكُ ٱلدِّينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَرِافَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» (٩٥/ ١٧٦). وتمام الآية: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ ﴾

# ما جاء في فضائل أبي بكر وعمر رضي وتقديمهما

٣١٨٥/ ٣٧- دخل على المسجد ومعه أبو بكر عن يمينِه، وعمرُ عن يسارِه، فقال: «هكذا نُبعثُ يومَ القيامةِ، وهكذا نَدخُلُ الجنة» (١).

٣١٨٦/ ٣٧- قال على: "ما مِن نبي إلّا وله وزِيرانِ مِن أهلِ السهاءِ، ووزِيرانِ مِن أهلِ السهاءِ، ووزِيرانِ مِن أهلِ الأرضِ؛ فأما وزِيرايَ مِن أهلِ السهاءِ: فجبريلُ وميكائِيلُ، وأما وزِيرايَ مِن أهلِ الأرضِ: فأبو بِكرِ وعُمَر رَافُ " (٢).

٣١٨٧/ ٣٩- قال عليه: "اقتدوا باللَّذينِ مِن بعدي: أبي بكرٍ وعُمرَ رَفُّ ".

٤٠/٣١٨٨ - وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجي بن خالـد، عن إسهاعيل بن أُمية، قال: قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: «لـولا أنكما تختلفان على ما خالفتكما» (٤٠).

عبد الله ابن بطة: حدثني أبو عيسى موسى بن محمد الفسطاطي، قال: حدثنا أبو عبد الله السمرقندي قال: حدثنا عبد الرزاق بن منصور البندار، قال: حدثنا أبو عبد الله السمرقندي الراهب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال النبى عليه: «إن في السهاء الدنيا ثهانين ألف ملك يستغفرون

<sup>(</sup>١) «الإبانة الصغرى» (٤٤). رواه الترمذي (٣٦٦٩)، وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» (٤٥). رواه الترمذي (٣٦٨٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٢٠). رواه أحمد (٢٣٢٤٥)، والترمذي (٣٦٦٢)، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) «منهاج السنة» (٦/ ١٣٥). رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٩٩)، قال في «مجمع الزوائد» (٩/ ٥٢): فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب ملك وهو متروك

لمن أحبَّ أبا بكر وعمر، وفي السهاء الثانية ثهانون ألف ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر، ومن أحبَّ جميع الصحابة فقد برئ من النفاق» (١).

• ٣١٩ / ٢٦ – عن أبي هريرة ﷺ فيها خرجه، قال: لما رجع النبي ﷺ ليلة أسري به بلغ ذا طوى، فشدد بنو عبد المطلب يلتمسونه، قال: فصرخ به العباس فأجابه، قال: لبيك، قال: أين كنت ابن أخي الليلة ؟ قال: أتيت بيت المقدس، فقال رسول الله ﷺ: «يا جبريل، إن قومي لا يُصدقوني، قال: يصدقك أبو بكر الصديق» (٢).

٣١٩١ / ٣٦٩ - روى أحمد في المسند من حديث أبي معاوية، ورواه ابن بطة، ورويناه في جزء ابن عرفة، عن أبي معاوية، وهذا لفظه: قال: لما كان يوم بدر، قال رسول الله علية: «ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟».

فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم، لعل الله يتوب عليهم.

وقال عمر: يا رسول الله، كنَّبوك، وأخرج وك، قرِّبهم واضرب أعناقهم. فذكر الحديث.

قال: فدخل رسول الله على ولم يرد عليهم شيئًا، قال: فخرج رسول الله على فقال: ﴿ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ الله على فقال: ﴿ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]

وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن

<sup>(</sup>١) «الموضوعات» (١/ ٣٤٣)، وقال: المصنف قلت أبو عبد الله الزاهد مجهول.

<sup>(</sup>٢) "إبطال التأويلات» (٨٨)، وقال: رواه أبو عبد الله بن بطة.

تَغَفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]

وإن مثلك يا عمر كمشل نوح قال: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَارًا ۞ ﴾ [نوح: ٢٦]

وإن مثلك يا عمر كمشل موسى، قال: ﴿ وَاَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَقَى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِمَ ﴾ [يونس: ٨٨]» (١).

7197 كا - روى ابن بطة عن شيخه المعروف بأي العباس بن مسروق، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا جرير، عن [سفيان بن عبدالله بن زياد بن حدير]، قال: قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة، قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه، فجلسنا إليه، فتحدثوا، فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشكُّ في فضل أبي بكر وعمر وتقديمها، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون، ولا والله ما أدري ما يقولون (7).

٣١٩٣/ ٤٥ - وقال: حدثنا النيسابوري، حدثنا أبو أسامة الحلبي، حدثنا أبي، حدثنا ضمرة، عن سعيد بن حسن، قال: سمعت ليث بن أبي سليم يقول: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدًا (٣).

٣١٩٤/ ٣٦٦ وقال سفيانُ الثوريُّ: مَن فضَّلَ عليًّا على أبي بكرٍ وعُمرَ ؛ فقد عابُهما، وعابَ من فضَّلَه عليهما (٤).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٦/ ١٣٤). والحديث رواه أحمد في «مسنده» (٣٦٣٢)، فقال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله الله على .. فذكره.

<sup>(</sup>٢) «منهاج السنة» (٦/ ١٣٥). وما بين [ ] تصويبه من «اللسان» (٣٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة» (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الصغرى» (٢٢٥).

# تكفير وقتل من سب أبا بكر وعمر رايا

٣١٩٥ / ٢٧ - روى أبو الأحوص، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: بلغ على بن أبي طالب على أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله، فقيل له: تقتل رجلًا يدعو إلى حبكم أهل البيت ؟ فقال: لا يساكنني في دار أبدًا.

وفي رواية عن شباك، قال: بلغ عليًّا أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر، قال: فدعاه ودعا بالسيف، أو قال: فهم بقتله، فكُلِّمَ فيه، فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى المدائن (١٠).

٣١٩٦ / ٤٨ - قال جابرُ بن رِفاعة: سألتُ جعفرَ بن محمد عصد ابي بكر وعمر رَفِي ؟ فقال: لا أنالني اللهُ شفاعة محمد إن لم أتقرَّبْ إلى الله بحُبِّها، والصِّلاةِ عليها (٢).

٣١٩٧/ ٤٩- وقال جابرُ بن يزيد الجُعفي: قال لي محمدُ بن عليِّ: يا جابرُ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَالله في «الصارم المسلول» (۱/ ٥٨٤): وهذا محفوظ عن أبي الأحوص، وقد رواه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم، ومراسيل إبراهيم جياد لا يظهر علي الله يريد قتل رجل إلا وقتله حلال عنده، ويشبه - والله أعلم - أن يكون إنها تركه خوف الفتنة بقتله كها كان النبي الله يمسك عن قتل بعض المنافقين، فإن الناس تشتت قلوبهم عقب فتنة عثمان وسار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجمل. اهـ

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» (٢٣٠).

بلغني أن أقوامًا بالعراقِ يتولَّونا، يتناولون أبا بكر وعمرَ، ويزعمون أنهم يحبُّونا، ويزعمون أني إلى الله منهم بريءٌ، ويزعمون أني أمرتُهم بذلك!! فأبلِغهم أني إلى الله منهم بريءٌ، والذي نفسي بيدِه لو وُلِّيتُ لتقرَّبتُ بدمائِهم إلى الله ﷺ إن أعداءَ الله لغافِلون عنهما بقُلَّةِ (') حِراءِ مع رسولِ الله ﷺ ('').

۵۰/۳۱۹۸ وقال الحسنُ بنُ صالح: سألتُ جعفرَ بن مُحمد: عـن أبي بكـرٍ وعُمَرَ؟ فقال: أبرأُ مِن كلِّ مَن ذكرَهما إلَّا بخير.

قلتُ: لعلَّك تقولُ ذاك تَقِيَّةً ؟

فقال: أنا إذًا مِن المشركِين، ولا نالتني شفاعةُ محمدٍ عَلَيْ إن لـم أتقرَّبْ إلى الله عَلَيْ بحُبِّهما؛ ولكن قومًا يتأكَّلون بنا الناس (٣).

٣١٩٩/ ٥١ - وقال أبو خالد الأحمر: سألتُ عبد الله بن حَسن بن حَسَن رَا الله عن أبي بكر وعُمَر رَا الله عن الله عن

فقال: صلَّى اللهُ عليهما، ولا صلَّى على مَن لا يُصلِّي عليهما، ونحنُ غدًا بُراءُ مـمَّن جعلنا طُعْمتَه (1).

٠٣٢٠/ ٣٢٠ وقال محمدُ بن علي بن الحُسين: مَن فضَّلنا على أبي بكر وعُمرَ فقد برئ مِن سُنةِ جدِّنا ﷺ، ونحن خصماؤه غدًا عند الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) في «الصِّحاح» (٦/ ٨٢): والقُلَّةُ: أعلى الجبل، وقُلَّةُ كلِّ شيءٍ: أعلاه. اهـ

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٢٣١).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الصغرى» (٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) «الإبانة الصغرى» (٢٣٣)

# فضل أبي بكر ﷺ وما جاء في استخلافه

قال: بلي يا رسول الله.

قال: إن الله رَجُّك يتجلَّى للناس عامة، ويتجلَّى لك خاصة (١).

٣٢٠٢ / ٥٥ - روى ابن بطة بإسناده، قال: حدثنا أبو الحسن بن أسلم الكاتب، حدثنا الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا المبارك بن فضالة، أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن، فقال: هل كان رسول الله على استخلف أبا بكر؟ فقال: أوفي شك صاحبك؟ نعم، والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو أتقى من أن يتوثب عليها.

قال المبارك (٢): استخلافه: هو أمره أن يُصلِّي بالناس، وكان هـذا عند الحسن استخلافًا (٣).

<sup>(</sup>١) «الموضوعات» (١/ ٢٢٨)، وقال: هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه.

<sup>(</sup>٢) في «منهاج السنة»: ابن المبارك. ولعل الصواب ما أثبته، وهو المذكور في الإسناد.

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة» (١/ ٥٠٥).

۳۲۰۳ / ۵۵ – قال: وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سليم، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا، وأحناه علينا.

قال: وسمعت معاوية بن قُرَّة يقول: إن رسول الله ﷺ استخلف أبا بكر.

٣٢٠٤ / ٣٦٦ و في رواية: قال أبو بكر بن عياش - الراوي لهذا الأثر - عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود الله وقد رأى أصحاب رسول الله علي جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر (١).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (١/ ٥٠٦).

# ما روي في فضائل عمر بن الخطاب 🕾

الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الوليد بن الفضل الغبري، قال: حدثني إسهاعيل بن الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الوليد بن الفضل الغبري، قال: حدثني إسهاعيل بن عبيد بن نافع البصري، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عهار بن ياسر عله، قال: قال رسول الله عله: «أتاني جبريل آنفًا، فقلت: يا جبريل حدثني بفضائل عمر في السهاء، فقال: يا محمد، لو حدثتك بفضائل عمر في السهاء [للبثت] مثل ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلّا خسين عامًا ما نفدت فضائل عمر، وإن عمر لحسنة من حسنات أبي بكر» (١).

حدثنا عمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالحميد الواسطي، قال: حدثنا محمد بن رزق الله، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثنا عبدالله بن عامر الأسلمي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب عليه، قال: قال رسول الله عليه: «كان جبريل يذاكرني أمر عمر، فقلت: يا جبريل، اذكر لي فضائل عمر وما له عند الله، فقال: لو جلست معك مثل ما جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر، وليبكين الإسلام بعد موتك يا محمد على عمر» (٢).

<sup>(</sup>۱) «العلل المتناهية» (۳۰۳)، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث موضوع، ولا أعرف إسماعيل. وقال أبو الفتح الأزدي: هو ضعيف. اهـ

۳۲۰۷ مروی ابن بطة ما ذکره الحسن بن عرفة: حدثني كثير بن مروان الفلسطيني، عن أنس بن سفيان، عن غالب بن عبد الله العقيلي، قال: لما طعن عمر دخل عليه رجال منهم ابن عباس، وعمر يجود بنفسه وهو يبكى، فقال له ابن عباس: ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟

فقال له عمر: أما والله ما أبكي جزعًا على الدنيا، ولا شـوقًا إليهـا؛ ولكن أخاف هول المطلع.

قال: فقال له ابن عباس: فلا تبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد أسلمت فكان إسلامك فتحًا، ولقد أُمرَّت فكانت إمارتك فتحًا، ولقد ملأت الأرض عدلًا، وما من رجلين من المسلمين يكون بينها ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلَّا رضيا بقولك وقنعا به.

قال: فقال عمر: أجلسوني، فلما جلس، قال عمر: أعد عليَّ كلامك يا ابن عباس.

قال: نعم، فأعاده.

فقال عمر: أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة يا ابن عباس؟

قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أشهد لك بهذا عند الله، وهذا عليٌّ يشهد لك، وعلي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين (١٠).

٣٢٠٨ - روى ابن بطة بالإسناد المعروف عن الثوري، عن قيس بن مسلم،
 عن طارق ابن شهاب، عن أم أيمن الشخاء قالت: وهي الإسلام يـوم

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٦/ ٥١).

مات عمر ﷺ (۱).

٣٢٠٩/ ٣٦٠ والثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة شقال: كان الإسلام في زمن عمر شكالرجل المقبل لا يزداد إلَّا قربًا، فلما قُتِلَ كان كالرجل المدبر لا يزداد إلَّا بُعدًا (٢).

- ٦٢ / ٣٢١ ومن طريق الماجشون، قال: أخبرني عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم بن محمد: كانت عائشة وسيس تقول: من رأى عمر بن الخطاب علم أنه خلق غناء للإسلام، كان والله أحوذيًا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها (٢).

771/ 771 - وروى ابن بطة بالإسناد الثابت عن ابن عيينة وحماد بن سلمة، - وهذا لفظه -: عن عبدالله بن عمير، عن زيد بن وهب: أن رجلًا أقرأه معقل بن مقرن أبو عميرة آية، وأقرأها عمر بن الخطاب آخر، فسألا ابن مسعود عنها، فقال لأحدهما: من أقرأكها ؟

قال: أبو عميرة بن معقل بن مقرن.

وقال للآخر: من أقرأكها ؟

قال: عمر بن الخطاب.

فبكى ابن مسعود حتى كثرت دموعه، ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر؛ فإنه كان أقرأنا لكتاب الله، وأعلمنا بدين الله، ثم قال: كان عمر

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٦/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) «منهاج السنة» (٦/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة» (٦/ ٦٢).

حصنًا حصينًا على الإسلام يدخل في الإسلام ولا يخرج منه، فلما ذهب عمر انثلم الحصن ثلمة لا يسدّها أحدٌ بعده، وكان إذا سلك طريقًا اتبعناه ووجدناه سهلًا، فإذا ذكر الصالحون فحيهلًا بعمر، فحيهلًا بعمر، فحيهلًا بعمر (١).

٣٢١٢ / ٣٢١٢ – وروى ابن بطة من حديث أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا عطاء بن مسلم، عن صالح المرادي، عن عبد خير، قال: رأيت عليًا صلى العصر، فصف له أهل نجران صفين، فلما صلى أوما رجل منهم إلى رجل، فأخرج كتابًا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عيناه، ثم رفع رأسه اليهم، فقال: يا أهل نجران – أو يا أصحابي – هذا والله خطي بيدي، وإملاء عمر على.

فقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه، فدنوت منه، فقلت: إن كان رادًا على عمر يومًا فاليوم يرد عليه، فقال: لست رادًا على عمر شيئًا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أعطاكم خيرًا مما أخذ منكم، وأخذ منكم خيرًا مما أعطى، ولم يجر لعمر نفعٌ مع أخذٍ لنفسه، إنها أخذه لجماعة المسلمين (٢).

٣٢١٣/ ٣٢٥ وروى ابن بطة من حديث عقبة بن مالك الخطمي، قال: قال رسول الله عليه: «لو كان غيري نبيٌ لكان عمر بن الخطاب».

وفي لفظ: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر» (").

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٦/ ٦٦). (۲) «منهاج السنة» (٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السنة» (٦/ ٦٩).

777/ 771- رسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه، ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن الخطاب الله أبي موسى الأشعري الشعري الخطاب الحالية الله أبي موسى الأشعري

أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحًا أحلّ حرامًا، أو حرم حلالًا، ومن ادعى حقّا غائبًا فامدد له أمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة فأعطه حقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر، وأجلى للعمى، ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، وليس يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التهادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلّا مجربًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا في حدّ، أو ظنينًا في ولاء أو نسب فإن الله تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلّا بالبينات والأيهان.

رواه أحمد (١٧٤٠٥)، والترمذي (٣٦٨٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان. اهـ

ثم الفهم الفهم فيها أدلي إليك وفيها ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، ثم اعرف الأمثال، ثم اعمد فيها ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالخصوم؛ فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب [الله] به الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بها ليس في نفسه شانه الله كان الله الله الله الله على عاجل من العبد إلا ما كان له خالصًا، فها ظنك بشواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته (۱).

7710 - وروى ابن بطة من حديث أبي يعلى الناجي، حدثنا العتبي، عن أبيه، قال: خطب عمر بن الخطاب ﷺ يوم عرفة يوم بويع له، فقال: الحمد لله الذي ابتلاني بكم، وابتلاكم بي، وأبقاني فيكم من بعد صاحبي، من كان منكم شاهدًا باشرناه، ومن كان غائبًا ولينا أمره أهل القوة عندنا، فإن أحسن زدناه، وإن أساء لم نناظره، أيتها الرعية إن للولاة عليكم حقًا، وإن لكم عليهم حقًا، واعلموا أنه ليس حلم أحب إلى الله وأعظم نفعًا من حلم إمام وعدله، وليس جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل وال وخرقه، وأنه من يأخذ العافية ممن تحت يده يعطه الله العافية ممن هو فوقه.

قلت: وهو معروف من حديث الأحنف عن عمر، قال: الـوالي إذا طلب العافية ممن هو دونه أعطاه الله العافية ممن هو فوقه (٢).

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) «منهاج السنة» (٦/ ٧٥).

717 / 77 - وروى من حديث وكيع، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كيى بن جعدة ، قال: قال عمر ﷺ: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله، لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبهتي في التراب ساجدًا، أو أجالس قومًا يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر (١).

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (۲/۲۷).

## فضائل الخلفاء الثلاثت رَمَّالِيَّةُ عَنْفُرُ

٣٢١٧/ ٦٩ - قال أبو عبد الله ابن بطة العكرى: أنا عبد الله محمد بن مخلد، قال نا على ابن حرب الطائي، قال: نا قريش بن صالح، عن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سويد بن يزيد، قال: مررت بمسجد النبي على وأبو ذر جالس، فاغتنمت ذلك فجلست إليه، فذكر عثمان، فقال: لا أقول عن عثمان إلَّا خيرًا بعد الذي رأيته من رسول الله عني: كنت أتبع خلوات رسول الله على أتعلم منه، فمرَّ بي فاتبعته فدخل حائطًا، ودخلت معه، فقال: «ما جاء بك؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، إذ جاء أبو بكر وجلس عن يمين النبي على ، ثم جاء وجلس عن يمين أبي بكر، ثم جاء وجلس عن يمين عمر، فرأيت النبي على أخذ سبع حصيات أو تسعًا فجعلهن في كفه، فسبحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي على فوضعهن في يد أبي بكر، فسبَّحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن النبي على فوضعهن في يد عمر فسبَّحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن ثم أخـذهن النبـي على فوضعهن في يـد عثمان، فسبَّحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النحل ثو وضعهن فخرسن (۱).

<sup>(</sup>۱) «العلل المتناهية» (٣٢٥): هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: صالح بن أبي الأخضر ليس بشيء، وقال ابن حبان: اختلط عليه ما سمع بها لم يسمع فحدث بالكل فلا ينبغي أن=

#### فضائل على رَضَالِيَّهُ عَنهُ

٧٠/٣٢١٨ عدد الله بن بطة: حدثني محمد بن أحمد الرقاد، قال: نا محمد بن يعقوب، قال: حدثني جدي، قال: نا محمد بن جعفر بن أبي مواتية، قال: نا عمد المحاربي، عن عهار بن سيف الضبي، عن إسهاعيل بن أبي عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن عهار بن سيف الضبي، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى عن قال: خرج رسول الله على على أصحابه ذات يوم جمع ما كانوا، فقال: «يا أصحاب محمد، لقد أراني الله منازلكم من منزلتي»، قال: ثم إن رسول الله على أخذ بيد على على الله على أما ترضى أن تكون منزلتك في الجنة مقابل منزلي ؟».

قال: بلي بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

قال: «فإن منزلتك في الجنة مقابل منزلي» (١).

٧١/٣٢١٩ على محمد بن أحمد بن المحمد الله بن بطة العكبري: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن المحمد الصواف، قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، قال: حدثنا محمد بن عمران الرومي، قال: حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن على على قال: قال رسول الله على النا دار الحكمة، وعلى بابها» (٢).

يحدث عنه وقريش اختلط أيضا فلا يحتج به.

قال الدارقطني: وقد روى من طريق آخر والحديث مضطرب.

<sup>(</sup>١) «العلل المتناهية» (٤٠٢)، وقال: هذا حديث لا يصح، أما عهار؛ فقال يحيى: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: متروك. وأما المحاربي فقال يحيى: يروي عن المجهولين أحاديث منكرة. اهـ

<sup>(</sup>٢) «الموضوعات» (١/ ٣٤٩)، وقال: هذا حديث لا يصح من جميع الوجوه، أما حديث على

## فضائل الخلفاء الأربعة رَوَالِيَّهُ عَنْفُرْ

٧٢٢/ ٣٢٢ وقال ﷺ: «عليكم بسُنتَي وسُنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدين مِن بعدي؛ عَضُّوا عليها بالنَّواجِذ» (١).

٧٣٢/ ٣٢٢ وقال ﷺ: «لا تستقِرُّ محبَّةُ الأربعةِ إلَّا في قلبِ مؤمنٍ تقي: أبي بكرِ، وعُمَرَ، وعُثمان، وعليٍّ رضي اللهُ عنهم» (٢).

٧٢٣/ ٧٤ - وقال على: «إن الله افترضَ عليكم حُبَّ: أبي بكر، وعُمَر، وعُمَر، وعُمَانَ، وعلي الله عنهم -، كما افترضَ عليكم : الصَّلاة، وعلي - رضي الله عنهم -، كما افترضَ عليكم : الصَّلاة، والصِّيام، والحجَّ، فمن أبغضَ واحِدًا منهم؛ أدخلَه اللهُ النارَ» (٣).

الله الدارقطني: قد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي لم يسنده، والحديث مضطرب المار قطني:

غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي.

<sup>(</sup>١) «الإبانة الصغرى» (٧)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» (٤٦)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٤٧)، وإسناده ضعيف.

#### فضل معاوية رَضَالِيَّهُ عَنْهُ

٧٥ / ٣٢٢٣ مال ابن بطة رَحَمَلَشه :

وتترحَّمُ على أبي عبدالرَّحنِ مُعاويةَ بن أبي سُفيان، أخيى أمِّ حبيبَةَ زوجةِ رسولِ الله، خالِ المؤمنين أجمعين، وكاتبِ الوحي.

وتذكرُ فضائلَه، وتروِي ما رُوِيَ فيه عن رسولِ الله عنه ؟ فقد

قال ابنُ عُمرَ ﷺ: كنَّا مع رسول الله ﷺ فقال: «يدخُلُ عليكم مِن هذا الفَجِّ رَجُلٌ مِن أَهلِ الجنةِ». فدخل مُعاوِيةُ كَاللَّهُ (١).

فتعلم أن هذا موضِعُه ومنزلتُه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٣٠)، والخلال (٧٠٤)، والآجري (١٩٢٤)، واللالكاثي (٢٧٧٩). قال في «العلل المتناهية» (٤٤٩-٥١): لا يصح من جميع طُرقه. اهـ

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الصغرى» (۳۱۸).

معاوية»، فلما وقفت بين يديه، قال: «حملوه أمركم فإنه قوي أمين» (١).

معاوية، قال ابن بطة: حدثنا ابن الساجي، حدثنا أبي [قال: حدثني] محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا محمد بن زهير بن عطية السلمي، حدثني أبو محمد -وكان يسكن بيت المقدس -، حدثنا هشام بن مودود الهجري، عن مورق العجلي، عن عبادة بن الصامت على، قال: أوحى الله على النبي على: «استكتب معاوية فإنه أمين مأمون» (٢).

٧٢٢٦ / ٢٢٢ عال ابن بطة: حدثنا ابن الساجي، حدثنا أبي، حدثني محمد بن معاوية الزيادي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني، حدثنا يحيى بن صالح، حدثني القاسم بن مهران القاضي، عن أبي الزبير، عن جابر الله قال: قال رسول الله عليه: «استشرت ربي في استكتاب معاوية، فقال: استكتبه فإنه أمين» (٣).

٣٢٢٧ / ٣٧٩ – روى أبو بكر الأثرم، ورواه ابن بطة من طريقه، حدثنا محمد بن عمر و ابن جبلة، حدثنا محمد بن مروان، عن يونس، عن قتادة، قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية اللهال أكثركم: هذا المهدي (1).

۸۰/۳۲۲۸ معن الأعمش، عن وجهين عن الأعمش، عن عن الأعمش،

٣٢٢٩/ ٨١- وروى البغوي في معجمه بإسناده، ورواه ابن بطة من وجه آخر، كلاهما

<sup>(</sup>۱) «الموضوعات» (۱/ ۳۳۱)، وقال: هذا الحديث من جميع الطرق لا يصح .. فيه مروان بـن جناح، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. اهـ

<sup>(</sup>۲) «الموضوعات» (۱/ ۳۳۱)، وقال: هذا الحديث من جميع الطرق لا يصح.

<sup>(</sup>٣) «الموضوعات» (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) «منهاج السنة» (٦/ ٢٣٢). (٥) «منهاج السنة» (٦/ ٢٣٣).

عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، عن قيس بن الحارث، عن الصنابحي، عن أبي الدرداء على قال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله على من إمامكم هذا. - يعني: معاوية على -(١)

• ٣٢٣ / ٣٢٣ قال عبيد الله بن محمد بن بطة، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز، قال: حدثني سويد بن سعيد.

قال ابن بطة: وأخبرنا رضوان بن أحمد الصيدلاني، قال: نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: نا بشر بن السري، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رهم السماعي، عن العرباض بن سارية في أن النبي على قال لمعاوية: «اللهم علمه الكتاب والحساب، وقِه العذاب» (٢).

۸۳۲/ ۲۲۳۱ من بطة: نا أبو القاسم البغوي، قال: نا إبراهيم بن هاني، قال: نا أبو صالح عبد الله بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رهم، أنه سمع العرباض بن سارية على يقول: سمعت رسول الله على يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» (٣).

٣٢٣٢ ٨٤ – قال ابن بطة: نا أبو محمد عبد الله بن سليهان الفامي، قال: نا حنبل بن إسحاق، قال: نا أبو سلمة، قال: حدثنا أبو هلال محمد بن سليم.

قال ابن بطة: ونا القاضي المحاملي، قال: نا يوسف بن موسى، قال: نا حسن

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) «العلل المتناهية» (٤٣٧). والحديث صحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن كثير في «البداية والنهاية» (١١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) «العلل المتناهية» (٤٣٨) في إسناده: عبد الله بن صالح، قال أحمد: ليس هو بشيء.

الأشيب، قال: نا أبو هلال، قال: نا جبلة بن عطية، عن مسلمة بن مخلد، قال: سمعت رسول الله على يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب، ومكن له في البلاد، وقه العذاب» (١٠).

قال: يا رسول الله، لما رأيت موضع الخاتم لـم أتمالك نفسي حتى قبَّلته. قال: ولـم ذاك؟ قال: حُبًّا لرسول الله ﷺ.

قال: آلله ؟ وقال: فنظر النبي على فقال: «اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب» (٢٠).

٣٣٣٤ / ٣٨٦ قال ابن بطة: نا البغوي، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: أخبرني هشام بن عهار، قال: نا عبد العزيز بن الوليد بن سليان بن أبي السائب القرشي، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ولَّى معاوية بن أبي سفيان، فقالوا: ولَّاه حديث السِّن! فقال: تلومونني وأنا سمعت رسول الله على يقول: «اللهم اجعله هاديًا ومهديًا» (٣).

٣٢٣٥/ ٨٧- قال ابن بطة: حدثنا القافلائي، وابن مخلد، قالا: نا محمد بـن إسـحاق،

<sup>(</sup>١) «العلل المتناهية» (٤٣٩)، فيه أبو هلال كان يحيى بن سعيد لا يعبأ به .

<sup>(</sup>٢) «العلل المتناهية» (٤٤٠)، وفي إسناده محمد بن يزيد وهو مجهول.

<sup>(</sup>٣) «العلل المتناهية» (٤٤١)، وانظر ما بعده.

قال: نا يحيى بن معين، قال: نا أبو مسهر، قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، قال سمعت النبي عليه يدعو لعاوية فقال: «اللهم اجعله هاديًّا مهديًّا» (١).

٣٢٣٦/ ٨٨- قال ابن بطة: نا عبد الله بن محمد بن إسحاق، قال: نا محمد بن إبراهيم المقسمي، قال: نا الحسن بن سالم، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: نا أبو يوسف الصلحي، قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله، قال: سمعت رسول الله على يقول لمعاوية: «إنه لموفق الأمر – أو رشيد الأمر –» (٢٠).

مد ابن هارون، قال [ نا حرب بن إساعيل ، قال : حدثنا محمد بن مصفى ، قال أحمد ابن هارون، قال [ نا حرب بن إساعيل ، قال : حدثنا محمد بن مصفى ، قال : نا محمد بن رجاء عن ] قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد ابن ثابت، عن أبيه، قال: طاف النبي على نسائه فأتى أم حبيبة، فإذا معاوية نائم على فخذها، فلما رأت النبي على همت أن توقظه، فقال النبي على «محمد أتحبينه ؟».

فقالت: وكيف لا أُحبه وهو أخي يا رسول الله ؟ فقال رسول الله على رفاف فقال رسول الله ﷺ: «الله أشد حبًّا له منك، كأني أراه على رفاف

<sup>(</sup>۱) «العلل المتناهية» (۲۶٤)، وقال: هذان حديثان لا يصحان، مدارهما على محمد بن إسحاق ابن حرب اللؤلؤي البلخي، ولم يكن ثقة .. وقال أبو صالح بن محمد الحافظ: كان محمد بن إسحاق كذابًا يضع للكلام إسنادًا ويروي أحاديث مناكير، وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، كأنه كان المتعمد لها لا يكتب حديثه إلا للاعتبار. اهراك «العلل المتناهية» (٤٤٤)، قال: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن سعيد: إسحاق بن يحيى شبه لا شيء، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال أحمد: والنسائي متروك. اهر

الجنة» (١).

٩٠/٣٢٣٨ بن بطة: نا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: نا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا عبدالعزيز بن بحر المروزي، قال: نا إسهاعيل بن عياش الحمصي، عن عبدالرحمن بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر عن قال: قال رسول الله عني: «يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة»، فدخل معاوية، ثم قال من الغد مثل ذلك، فدخل معاوية، ثم قال من الغد مثل ذلك، فدخل معاوية، ثما قال من الغد مثل ذلك، فدخل معاوية، فقال رجل هذا هو؟ قال: «هذا هو»، ثم قال رسول الله عني: «أنت مني يا معاوية، وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين السباحة والو سطى» (٢).

91/ ٣٢٣٩ – قال ابن بطة: نا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: نا محمد بن أحمد البرقي، قال: حدثنا محمد بن قدامة الجوهري، قال: نا عبد العزيز بن بحر، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر وشي قال: قال رسول الله على: «يطلع من هذا الفج رجل من أهل الجنة»، فطلع معاوية (٣).

• ٩٢٤/ ٣٢٤ - قال ابن بطة: نا أحمد بن سلمان النجاد، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: نا عبد العزيز بن بحر، عن إسماعيل بن عياش، عن عبدالرحمن بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر رَضَّ قال: قال رسول الله ﷺ: «يدخل عليكم رجل من أهل الجنة » فدخل معاوية (٤).

<sup>(</sup>۱) «العلل المتناهية» (٤٤٦). جاء في «الميزان» (٣/ ٥٤٥): محمد بن رجاء، روى عن عبدالرحمن ابن أبي الزناد خبرًا باطلًا في فضل معاوية ﴿ المهم بوضعه. ثم ذكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) «العلل المتناهية» (٤٤٩). (٣) «العلل المتناهية» (٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) «العلل المتناهية» (٤٥١)، وقال: هذا حديث لا يصح.

# في فضل الحسن والحسين رهي

الأحوص، قال أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا يزيد بن موهب الرمل، قال: نا أبو شهاب مسروح بن عمرو، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر عن قال: دخلت على النبي فإذا هو على أربع والحسن والحسين على ظهره وهو يحبو بهما وهو يقول: «نِعم الجمل جملكما، ونِعم العدلان أنتما» (۱).

92/ ٣٢٤٢ على ابن بطة: حدثني أبو صالح، حدثني الكديمي، حدثنا أحمد بن يحيى الأحول، حدث خلاد المنقري، حدثني قيس عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر من قال: كيان على الحسن والحسين تعويذات حشوهما من زغب جناح جبريل عليه (٢).

92/ ٣٢٤٣ من بطة: وتشهدُ لكلِّ مَن شهد له النبيُّ ﷺ بالجنَّة ... والحسنُ والحُسينُ: سيِّدا شبابِ أهلِ الجنةِ (٣).

(١) «العلل المتناهية» (٤١٢).

قال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٤٧)، قال: مسروح أبو شهاب عن سفيان الشوري لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به . . ثم ذكره بإسناده، ثم قال: وقد روي بغير هذا الإسناد بإسناد أصلح من هذا وبخلاف هذا اللفظ. اهـ

<sup>(</sup>٢) «الموضوعات» (٣/ ٢٧٨)، وقال: هذا حديث موضوع، والمتهم به الكديمي فإنه كان يضع الحديث. اهـ

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٣١٨).

# في ما روي في فاطمح رَطِيْنَا

٩٦٦/٣٢٤٤ عبد الله بن بطة: نا أبو بكر أحمد بن محمد السري، قال نا إبراهيم ابن عبدالله بن عمر، قال: نا عباس بن الوليد بن بكار، قال نا خالد الواسطي، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، عن علي هذه قال: سمعت رسول الله عن يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطة بنت محمد عن حتى تمر»(١).

۹۷/۳۲٤۵ من بعله: حدثني أبو عيسى موسى بن محمد البسطامي، قال: نا العباس بن بكار، قال: نا خالد بن عبدالله الو اسطي، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، عن علي شه قال: قال رسول الله عليه: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد تحت الحجب: يا أيها الناس، غضوا أبصاركم، ونكسوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة على الصراط» (٢).

البصري، قال ابن بطة: نا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: نا إبراهيم بن عبد الله البصري، قال: نا عبد الحميد بن بحر، قال: حدثنا خالد، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، عن علي قله قال: قال رسول الله على الشعبي، عن أبي جحيفة، عن علي قله قال: قال رسول الله على المحمول كمان يوم القيامة: يا أهل الجمع غضوا أبصاركم، ونكسوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمد، فتمر وعليها ربطتان

<sup>(</sup>١) «العلل المتناهية» (٢٠٠) وقال: عباس بن الوليد، قال الدارقطني: كذاب.

<sup>(</sup>٢) «العلل المتناهية» (٤٢١). في إسناده العباس وقد نسب إلى جده وهو كذاب.

خضروان» <sup>(۱)</sup>.

الملك بن محمد، قال: نا عبد الحميد، قال: نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، قال: نا عبد الحميد، قال: نا خالد الو اسطي، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، عن علي الله على قال: قال رسول الله على المالة على المالة عنه المالة عنه المالة عنه المالة عنه المالة عنه المالة عنه المالة ال

عمد بن عمرو بن البختري، قال: نا محمد بن عمرو بن البختري، قال: نا محمد بن يونس أبو العباس القرشي، قال: نا الحسين بن الحسن الأشقر، قال: نا قيس بن الربيع، عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة، عن أبي أيوب الأنصاري على قال: قال رسول الله على: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل الجمع، نكسوا رؤوسكم، وغضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت رسول الله على الصراط، فتمر ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين كالبرق اللامع» (٣).

<sup>(</sup>١) «العلل المتناهية» (٤٢٢)، وقال: ففيه عبد الحميد وقد ضعفوه.

<sup>(</sup>٢) (العلل المتناهية) (٤٢٣)، في إسناده عبدالحميد وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) «العلل المتناهية» (٤٢٤)، وقال: ففيه سعد بن طريف الكذاب، وفيه قيس بن الربيع، قال يحيى: ليس بشيء، وكان يتشيع، وفيه الكديمي وقد كذبوه. اهـ

# ما روي في فضل أصحاب النبي ﷺ

٣٢٤٩/ ١٠١ - قال الحسنُ: قال النبيُ على: «مشلُ أصحابي مشلُ المملحِ في الطّعام. ثم قال: هيهَاتَ، ذهبَ مِلْحُ القوم» (١).

٠٢٢/ ٢٢٥- قال سفيانُ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٤] قال: أصحابُ محمد ﷺ (٢).

١٠٣/٣٢٥١ – قال على: «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غَرَضًا (") بعدي؛ فمن أحبَّهم فبُحبِّي أحبَّهم، ومَن أبغضهم فببُغضي أبغضهم، ومَن آذاهم فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذى الله ومَن آذى الله فيوشِك أن يأخذَه» (٤٠).

٣٢٥٢ / ٣٢٥ - روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر، قال: حدثنا عبد الله بن زيد، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال:

 <sup>(</sup>١) «الإبانة الصُّغرى» (٤٣). وإسناده منقطع.
 روى البخاري (٣٦٢٨) من حديثِ ابن عباس ﴿ فَي نُحطبة النبي ﴿ وفيه قوله ﴿ «..
 فإن الناسَ يكثُرون ويقِلُّ الأنصارُ حتَّى يكونوا في الناسِ بمنزِلَةِ الملحِ في الطَّعامِ..».

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصُّغرى» (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) (الغَرَضُ): الشَّيء يُنصب فيُرمى فيه، وهو الهدف. «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الصُّغرى» (٣٩). ورواه والترمذي (٣٨٦٢)، عن عبدالله بن مُغفَّل ﷺ. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.

الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، ثم قرأ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللّهَ عَلِيهَ كَائنون أَخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِن ٱللّهِ وَرِضُونًا ﴾ [الحشر: ٨] هؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت.

شه قسراً: ﴿ وَالنَّينَ تَبَوَءُو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِرْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، ثم قال: هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت.

المحدد الله عبد الله عبد الله ابن مسعود الله الفتنة، أولئك أصحاب محمد بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد وينه، كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبًا، وأعمقها عليًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (۱۹/۲).

رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة (١).

قال [عبد الله] بن مسعود الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد قال [عبد الله] بن مسعود الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد و فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فها رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئ (٢).

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (۲/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) «منهاج السنة» (٢/ ٧٧).

# الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله على ورحمت الله تعالى عليهم أجمعين (١)

(۱) قال الآجري كَلَنَهُ في «الشريعة» (٥/ ٢٤٨٥): ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل أصحاب رسول الله في وفضائل أهل بيته ﴿ أجمعين أن يجبهم، ويترحم عليهم، ويستغفر لهم ، ويتوسل إلى الله الكريم بهم، ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم، ولا ينقر عنه، ولا يبحث.

فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد، فقال: لم قاتـل فـلان لفـلان ؟ ولـم قتل فلان لفلان وفلان ؟

قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا، ولا اضطررنا إلى علمها.

فإن قال: ولم ؟

قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة ﴿ فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلًا ممن جاء بعدهم لأنهم أهل الجنة، عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول ﴿ وجاهدوا معه، وشهد لهم الله ﴿ والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول ﴿ أنهم خير قرن، فكانوا بالله ﴿ أعرف وبرسوله ﴿ وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا.

فإن قال: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه ؟

قيل له: ما لا شك فيه وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق، ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال: وبم أمرنا فيهم ؟

قيل: أمرنا بالاستغفار لهم، والترحم عليهم، والمحبة لهم، والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أثمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول في وصاهرهم وصاهروه، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم، وقد ضمن الله في في كتابه أن لا يخزي منهم واحدًا، وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة =

٣٢٥٥/ ٣٠٧- قال العوَّامُ بن حوشب: أدركتُ مَن أدركتُ مِن صدرِ هذه الأُمَّةِ وبعضُهم يقولُ لبعضٍ: اذكروا محاسِنَ أصحابِ رسولِ الله ﷺ لتأتلِفَ عليه القلوبُ، ولا تذكروا ما شجرَ بينهم؛ فتُحرِّشوا الناسَ عليهم (١).

## ١٠٨/ ٣٢٥٦ قال ابن بطة رَحَمُ لِللهُ:

نكف عمّا شجر بين أصحاب رسول الله على فقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل؛ فقد غَفَر الله هم، وأمرَك بالاستغفار لهم، والتقرُّبِ إليه بمحبَّتِهم، وفرضَ ذلك على لسانِ نبيِّه؛ وهو يعلمُ ما يكونُ مِنهم، وأنهم سيقتتلون، وإنها فضّلوا على سائِر الخلق؛ لأن الخطأ والعمدَ قد وُضِعَ عنهم مِن كلِّ ما شجرَ بينهم مغفورٌ لهم.

والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف، ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدًا منهم أبدًا الله ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.

فإن قال قائل: إنها مرادي من ذلك لأن أكون عالمًا بها جرى بينهم فأكون لم يذهب عليَّ ما كانوا فيه؛ لأني أحب ذلك ولا أجهله.

قيل له: أنت طالب فتنة؛ لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك.

وقيل: ولا سيها في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة.

وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو ؟ أولى بك، وتكسُّبك لدرهمك من أين هو ؟ وفيها تنفقه ؟ أولى بك.

وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته، والاستغفار له، وباتباعه فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل.

(۱) «الإبانة الصغرى» (۲۲۰).

ولا ينظُـرْ في كِتــابِ: صــفِّين، والجمــلِ، ووقعــةِ الــدَّارِ، وســائِرِ الــمُنازعاتِ التي جرت بينهم.

ولا تَكتُبُه لنفسِكَ، ولا لغيرِك، ولا تروهِ عن أحدٍ، ولا تقرَأه على غيرك، ولا تسمَعْه مَّن يرويه.

فعلى ذلك اتَّفقَ ساداتُ علماءِ هذه الأُمَّةِ مِن النَّهي عمَّا وصفناه ؛

منهم: حمَّادُ بنُ زيدٍ، ويُونسُ بنُ عُبيد، وسفيانُ الشَّوري، وسفيانُ بنُ عبيدة، وسفيانُ بنُ عبينة، وعبدالله بنُ إدريسَ، ومالكُ بن أنسٍ، وابنُ أبي ذِئبٍ، وابنُ المُنكدِرِ، وابنُ المُباركِ، وشعيبُ بنُ حربٍ، وأبو إسحاقَ الفزاريُّ، ويوسفُ بنُ أسباطٍ، وأحمدُ بنُ حنبلِ، وبشرُ بنُ الحارثِ، وعبدالوهَّابِ الورَّاقُ.

كلُّ هؤلاءِ قد رأوا النَّهي عنها، والنَّظرَ فيها، والاستماعَ إليها، وحذَّروا مِن طلبِها، والاهتمام بجمعِها.

وقد رُويَ عنهم فيمن فعل ذلك أشياءُ كثيرة بألفاظٍ مُختلفةٍ، مُتَّفقةِ المعاني على كراهِيةِ ذلك، والإنكارِ على مَن رواها واستمعَ إليها (١).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الصغرى» (۳۲۳).

# ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم (١)

(١) قال محمد بن الحسين تَحَلَقَهُ في «الشريعة» (٥/ ٢٥١١): أول ما نبتدئ به من ذكرنا في هذا الباب أنا نجل على بن أي طالب كرم الله وجهه وفاطمة رشح والحسن والحسين رشح وعقيل ابن أبي طالب ﷺ وأولادهم وأولاد جعفر الطيار ﷺ وذريتهم الطيبة المباركة عن مذاهب الرافضة الذين قد خطى بهم عن طريق الرشاد، أهل بيت رسول الله أعلى قدرا وأصبوب رأيا وأعرف بالله ﷺ وبرسوله ﷺ مما ينحلهم الرافضة إليه من سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة سَجَّ قد صان الله الكريم على بن أبي طالب علم ومن ذكرنا من ذريته الطيبة المباركة عما ينحلونهم إليه بالدلائل والبراهين التي تقدمت من ذكرهم عجم لأبي بكر وعمر وعثان وطلحة والزبير وعائشة وسائر الصحابة إلَّا كيل جميل، بيل هم كلهم عندنا إخوان على سرر متقابلين في الجنة، قد نزع الله الكريم من قلوبهم الغلُّ كما قال الله ربي ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلَ إِخْرَنَّا عَلَى شُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحجر: ٤٧] ﴿. وقد تقدم ذكرنا لمذهب على بن أبي طالب الله في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ﴿ وما روى عن النبي ﷺ من فضائلهم، وما ذكر من مناقب أبي بكر ﴿ عنـ د وفاته، وما ذكر من مناقب عمر ﷺ عند وفاته، وما ذكر من عظم مصيبته لما جري على عثمان ﴿ مِن قتله، وتبرأ إلى الله ﷺ من قتله، وكذا ولده وذريته الطيبة ينكرون على الرافضة سوء مذاهبهم ويتبرؤون منهم ويأمرون بمحبة أبى بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ﷺ؛ لأن الرافضة لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف ولا بنكاحهم نكاح المسلمين، ولا طلاقهم طلاق المسلمين، وهم أصناف كثيرة منهم من يقول: إن علي بن أبي طالب الله الألهة، ومنهم من يقول: بل على كان أحق بالنبوة من محمد ﷺ، وإن جبريل غلط بالوحي، ومنهم من يقول: هو نبي بعد النبي ﷺ، ومنهم من يشتم أبا بكر وعمر ويكفرون جميع الصحابة، ويقولون: هم في النار إلا ستة، ومنهم من يري السلف على المسلمين فإن لم يقدروا خنقوهم حتى يقتلوهم، وقد أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين، وفيهم من يقول بالرجعة، نعوذ =

٣٢٥٧/ ١٠٩ - قال عليُّ بن أبي طالبٍ ﴿ قال لِي النبيُّ ﷺ: «سيأتي قومٌ لهم نَبْرٌ يقال لهم: الرَّافِضَةُ، أينَ لقيتَهم فاقتُلهم؛ فإنهم مُشركون».

قلتُ: يا رسولَ الله، وما العلامَةُ فيهم ؟

قال: «يُقرِّظُونَك بما ليس فيك، ويطعنون على السَّلف» (١).

٣٢٥٨/ ٣٢٥- قال عليُّ بن أبي طالبٍ ﴿ قَالَ لِي النبيُّ ﷺ: «يَـخرَجُ قَبْلَ قِيام السَّاعَةِ قومٌ يقالُ لهم: الرَّافضةُ؛ براءٌ مِن الإسلام» (٢٠).

٣٢٥٩/ ١١١ - وقال ﷺ: «مَن سبَّ أصحابي فعليه لعنَةُ الله، ولعنَةُ اللّاعنينَ،
 والملائكةِ، والناس أجمعين» (٣).

٣٢٦٠ / ٣٢٦ وقال على: «لا تسبُّوا أصحاب؛ فإنه يـجيءُ قـومٌ في آخـرِ الزَّمـانِ يسبُّون أصحابي؛ فلا تُصلُّوا عليهِم، ولا تُصلُّوا معهم، ولا تُناكِحوهم، ولا تُناكِحوهم، ولا تُنجالِسُوهم، وإن مَرضوا فلا تَعودُوهم» (١٠).

بالله بمن ينحل هذا إلى من قد أجلهم الله الكريم وصانهم عنها، رضي الله عن أهـل البيـت وجزاهم عن جميع المسلمين خيرًا. اهـ

<sup>(</sup>١) «الإبانة الصغرى» (٢٣٤). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» (٢٣٨)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٢)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الصغري» (٥١)، و«السُّنة» للخلال (٧٦٩)، نحوه من حديث أنس ﴿ وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (المُمدُّ) بالضَّم: مِكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز. «الصحاح» (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) «الإبانة الصغرى» (٤٠)، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري المعربي المعربي

٣٢٦٢/ ١١٤ - وقال معاذٌ: قال لي النبيُّ ﷺ: «يا معاذُ، أطِع كل أميرٍ، وصلًّ خلفَ كلِّ إمام، ولا تسُبَّنَ أحدًا مِن أصحابٍ» (١).

ابن أختي، أمروا أن عائشة رَشَخَ: يـا ابـن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد على فسبوهم (٢).

7۲۲۱ - وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، حدثنا معاوية، حدثنا رجاء، عن مجاهد، عن ابن عباس تشخف قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون (٢).

9770/ 117- وروى عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس عباس الله قال: أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي على وهو يعلم أنهم يقتتلون (1).

7777/ 11۸ - ومن طريق أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم، ثلاثتهم عن الثوري، عن نسير بن ذعلوق: سمعت عبد الله بن عمر مَا الله يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، - يعني: مع رسول الله على - خير من عمل أحدكم أربعين سنة.

وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره (°).

<sup>(</sup>١) «الإبانة الصغرى» (٤١)، وهو منقطع.

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الصغرى» ( ٥١). والأثر رواه مسلم (٧٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السُّنة» (٢/ ٢٢). (٤) «منهاج السُّنة» (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) «منهاج السُّنة» (٢/ ٢٢).

٣٢٦٧ / 119 - عن بقية بن الربيع، عن وائل عن البهي، قال: وقع بين عبيدالله بن عمر وبين المقداد كلام فشتم عبيدالله المقداد، فقال عمر: عليَّ بالحداد لأقطع لسانه، لا يجترىء أحد بعده يشتم أحدًا من أصحاب النبي ﷺ (1).

١٢٠/ ٣٢٦٨ - وقال عليٌ ﷺ: تفترِقُ هذه الأُمَّةُ على نيفٍ وسبعِين فِرقَةً، شرُّها:
 فِرقةٌ تنتجِلُ حُبَّنا، وتُخالفُ أمرَنا (٢).

ا۲۲ / ۱۲۱ - وقال علي الله : يَهلِكُ في رجلانِ: مُحِبٌ مُفرِطٌ، ومُبغِضٌ مُفتَرٍ
 (۳)

• ٣٢٧/ ٣٢٧ عن مالك بن أنس أنه قال: من سبَّ السلف فليس له في الفيء نصيب؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر: ١٠] الآية (٤).

الالا/ ١٢٣/ عناك الشعبيُّ: كنتُ ولا رَفضَ في الدنيا (°).

٣٢٧٢/ ٣٢٧٦ وقال أبو بكر بن عياش: لا أُصلِّي على رافِضيٍّ، ولا حَرُودِيٍّ؛ لأن الرَّافضيَّ يجعلُ عُمر كافرًا، والحروريَّ يَجعلُ عليًّا كافرًا (٢٠).

٣٢٧٣/ ١٢٥- وقال طلحة بن مُصرِّف: الرَّافضة لا تُنكحُ نِساؤُهم، ولا تؤكلُ ذبائِحُهم؛ لأنهم أهلُ ردَّة (٧).

٣٢٧٤/ ١٢٦- ذُكِرَتِ الأهواءُ عند رَقَبَةَ بن مَصْقلَةَ، فقال:

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الصغرى» (۲۳٥).

<sup>(</sup>۱) «مسد الفاروق» (۲۸).

<sup>(</sup>٤) «منهاج السُّنة» (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) «الإبانة الصغرى» (١٩٨).

<sup>(</sup>٥) «الإبانة الصغرى» (١٣٨).

<sup>(</sup>٧) «الإبانة الصغرى» (١٩٩).

أما الرَّافضَةُ: فإنهم اتَّخذُوا البُّهتان حُجَّة.

وأما الـمُرجِئةُ: فعلى دينِ الـمُلوك.

وأما الزَّيديَّةُ: فأحسَبُ أن الذي وضعَ لهم رأيهم امرأة.

وأما الـمُعتزلةُ: فو الله ما خرجتُ إلى ضيعتي، فظننتُ أني أرجِعُ إلَّا وهـم قد رَجَعوا عن رأيهم (١).

٣٢٧٥/ ٣٢٧٥ قال أبو العالية: نعمتان [لله] علي لا أدري أيهما أفضل - أو قال: أعظم - ؛ أن هداني للإسلام، والأخرى: أن عصمني من الرَّافضة، والحرُوريَّة، والمُرجئة، والقدريَّة، والأهواء (٢).

٣٢٧٦ / ٣٢٧- قال أيوبُ السّختيانيُّ: قال لي أبو قلابةَ: يا أيوبُ، احفظْ عنِّي أربعًا: لا تقلْ في القرآنِ برأيك، وإيَّاكَ والقدرَ، وإذا ذُكِرَ أصحابُ رسولِ الله علي فأمسِك، ولا تُمكِّن أصحابَ الأهواءِ من سمعِكَ؛ فيُنفذوا فيه ما شاءُوا (٣).

٣٢٧٧/ ١٢٩ قال سُفيانُ بن عُيينةَ لرجُلٍ: مِن أينَ جِئتَ ؟ قال: مِن جنازةِ فُلانِ بن فُلانٍ.

قال: لا حدَّثتُك بحديثٍ؛ استغفرِ الله، ولا تَعُدْ، نظرتَ إلى رَجُلٍ يُبغِضُ أصحابَ رسولِ الله ﷺ؛ فاتَّبعتَ جنازتَه ! (٤).

٣٢٧٨/ ١٣٠- قال هارونُ بن زيادٍ: سمعت الفِريابي ورجلٌ يسألُه عن مَن شتمَ

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الصغرى» (۲۱٦). (۲) «الإبانة الصغرى» (۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (١٢٢). (٤) «الإبانة الصغرى» (١٩٥).

أبا بكر؟ قال: كافر.

قال: فنُصلِّي عليه ؟

قال: لا.

فَسَأَلَتُهُ: كَيْفَ نَصَنَّعُ بِهِ وَهُو يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ؟

قال: لا تمسُّوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حُفرتِه (١).

٣٢٧٩/ ١٣١ - قال أبو عُبيدٍ: عاشرتُ الناسَ، وكلَّمتُ أهلَ الكلامِ؛ فيها رأيتُ قومًا أوسخَ وسخًا، ولا أقذَرَ قذرًا، ولا أضعفَ حُجَّةً، ولا أحمقَ مِن الرَّافضة (٢).

٠٣٢/ ٣٢٨- قال محمدُ بن بشَّارٍ: قلت لعبدالرحمنِ بن مهدي: أحضرُ جنازةَ مَن يسُبُّ أصحابَ رسولِ الله عَنْ ؟

فقال: لو كان مِن عصبتي ما ورثتُه (٣).

١٣٣/ ٣٢٨١ – قال المرُّوذيُّ: سألتُ أبا عبدالله عمَّن شتَمَ أبا بكرٍ، وعُمرَ، وعُمرَ، وعثمانَ، وعائشةَ ﴿ ؟ فقال: ما أراه على الإسلام (١٠).

٣٢٨٢/ ٣٢٨ عال مالكُ بن أنس: الذي يشتمُ أصحاب رسولِ الله ﷺ ليس له سَهُمٌ - أو قال: نصِيبٌ - في الإسلام (°).

٣٢٨٣/ ١٣٥ – قال بشرُ بن الحارثِ: مَن شتمَ أصحابَ رسولِ الله ﷺ فهو كافرٌ، وإن صامَ، وصَلَّى، وزعم أنه مِن المسلمين(١٠).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الصغرى» (۱۹٦). (۲) «الإبانة الصغرى» (۲۱٥).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (١٩٧). (٤) «الإبانة الصغرى» (٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) «الإبانة الصغرى» (٢٠٦). (٦) «الإبانة الصغرى» (٢٠٧).

٣٢٨٤/ ١٣٦ - قال الأوزاعيُّ: مَن شتَمَ أبا بكرِ الصَّديق ﴿ فقد ارتَـدَّ عـن دينِه، وأباحَ دمَه (١).

١٣٧/٣٢٨٥ - قال أبو عُبيد القاسمُ بن سلّامٍ: لا حظَّ للرَّافضي في الفيءِ، والغنيمةِ؛ لقولُوك ﴾ الآية والغنيمة؛ لقولُوك ﴾ الآية [الحشر:١٠] (٢).

۱۳۸/ ۳۲۸٦ وقال زائدة: قلتُ لمنصور: يا أبا عتَّاب، اليومَ الذي يصومُ فيه أحدُنا، ينتقِصُ فيه الذين ينتقِصون أبا بكر وعمرَ رَا قال: نعم (٣).

٣٢٨٧ / ١٣٩ - قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: نا عبدالملك بن عبدالحميد المميمُوني، قال:

قال لي أحمدُ بن حنبل رحمة الله عليه: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلًا يذكُرُ رجلًا مِن أصحابِ رسولِ الله ﷺ بسُوءِ فاتَّبِمه على الإسلام (1).

١٤٠/٣٢٨٨ - قال طلحَةُ بنُ مُصرِّفٍ: لولا أني على وضُوءٍ لأخبرتُكم بما

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الصغرى» (۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) «الإبانة الصغرى» (۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٢١٢).

<sup>(</sup>٤) اللالكائي (٢٣٥٩)، و «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٣٩٧) ولفظه: قال الإمام أحمد: ما لهم ولمعاوية، أسأل الله العافية، وقال لي: يا أبا الحسن .. فذكره.

وفي «تهذيب الكهال» (٩٦/١٩) قال أبو زُرعَة: إذا رأيتَ الرجل يَنتقصُ أحدًا من أصحاب رسول الله على والقرآن حقٌ، والقرآن حقٌ، وإنها أدّى إلينا هذا القرآن والسُّنن أصحاب رسول الله على وإنها يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُّنة، والجرح أولى بهم، وهم زنادقة.

تقولُ الرَّافِضة (١).

٣٢٨٩/ ١٤١- قال مُغيرةً: خرج جريرُ بن عبدِالله، وعدِيُّ بن حاتِم، وحنظكَةُ الكاتِبُ مِن الكوفةِ حتى نَزلوا قَرْقِيسِياء (٢)، وقالوا: لا نُقِيمُ ببلدةٍ يُـشتمُ فيها عثمانُ بنُ عفَّان (٣).

٣٢٩ / ٣٢٩ قال أحمدُ بن عبدالله بن يونس: باع محمد بن عبدالعزيز التيميُّ دارَه،
 وقال: لا أقيمُ بالكوفةِ؛ بلدةٌ يُشتمُ فيها أصحابُ رسولِ الله ﷺ (13).

٣٢٩١/ ١٤٣ - قال سفيانُ بن عُيينة: لا يغِلُّ قلبُ أحدٍ على أحدٍ مِن أصحابِ رسولِ الله إلَّا كان قلبُه على المسلمين أَغلَّ (°).

٣٢٩٢/ ١٤٤ - قال الشعبي: نظرتُ في الأهواءِ، وكلَّمتُ أهلها، فلم أرَ قومًا أقلَّ عقلًا مِن الخشَّبيَّة (٦).

٣٢٩٣/ ١٤٥- قال عاصمُ بن ضمرَةَ: قلت للحسنِ بن عليٍّ: إن الشِّيعةَ يزعمون أن عليًّا يَرجع ؟!

(الخشبية): هم ضرب من الرافضة، سموا بذلك لأنهم قاتلوا مرة بالخشب. وقيل: لأنهم يزعمون أنهم لا يقاتلون بالخشب. وقيل: يزعمون أنهم لا يقاتلون بالخشب. وقيل: الذين حفظوا خشبة زيد بن على حين صلب. وهم أصحاب: المختار بن أبي عُبيد. انظر: «غريب الحديث» للحربي (٢/ ٥٤٥)، و «توضيح المشتبه» (٣/ ١٢٠)، والملطى (ص١٦٤).

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الصغرى» (۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) في «معجم البلدان» (٤/ ٣٢٨): (قَرْقيسِياء): بلد على نهر الخابور، قرب رحبة مالك بن طوق، على ستة فراسخ، وعندها مصبّ الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور والفرات. اهـ

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٢١٨). (٤) «الإبانة الصغرى» (٢١٩).

<sup>(</sup>٥) «الإبانة الصغرى» (٢٢١). (٦) «الإبانة الصغرى» (٢٢٣).

فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوَّجَ نساؤه، ولا قسمنا مالَه (١٠).

٣٢٩٤ / ١٤٦ - قال سليمانُ بن قَرْمِ الضبِّيُّ: كنت عند عبدالله بن الحسن بن الحسن، فقال له رجُلٌ: أصلحكَ اللهُ، مِن أهلِ قبلتِنا أحدٌ ينبغي أن نشهدَ عليه بشِركٍ؟

وقد غفرَ اللهُ له ما تقدَّمَ مِن ذنبه وما تأخَّرَ.

ولو قلتَ لهم: أذنبَ عليٌّ ؟ لقالوا: لا.

ومَن قال ذلك؛ فقد كفر (٢).

٣٢٩٥ / ٣٢٩٥ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: نا عباس الدُّوري، قال: نا جعفر بن عون، عن فُضيل بن مَرزوق، قال: سمعتُ عبدالله بن حَسن بن حَسن يقول لرجلٍ مِن الرَّافضةِ: والله إن قتلك لقُرْبَةٌ لولا حقُّ الجوار (٣).

٣٢٩٦/ ١٤٨ - قال جابرٌ: جاء نفرٌ مِن الناسِ إلى عليٌّ بن الحُسين، فأثنوا عليه.

فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله ﷺ! نحن مِن صالحي قومِنا، وبحسبنا أن نكون مِن صالحي قومِنا (١٠).

٣٢٩٧ / ٣٤٩ - قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبدالعزيز: سئل مالك عن الرافضة، فقال: لا تكلمهم،

<sup>(</sup>۱) «الإبانة الصغرى» (۲۲٤). (۲) «الإبانة الصغرى» (۲۲۸).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة الصغرى» (٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة الصغرى» (٢٢٩).

ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون.

٣٢٩٨/ ٣٢٩- قال أبو حاتم: حدثنا حرملة، قال: سمعت الـشافعي يقـول: لـم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة.

٣٢٩٩ / ١٥١ - قال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون.

٣٣٠٠ حال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكًا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلَّا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه دينًا.

٣٣٠١/ ١٥٣ - قال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس، وما يسمونهم إلَّا الكذابين، - يعني: أصحاب المغيرة بن سعيد -.

قال الأعمش: ولا عليكم ألا تذكروا هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا: إنا أصبنا الأعمش مع امرأة (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (۱/ ٩٧ - ٩٨): وقد اتفق أهل العلم بالنقل، والرواية، والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أثمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب .. ثم ذكرها، وقال: وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله ابن بطة في «الإبانة الكبرى».

<sup>(</sup>۲) «الصارم المسلول» (۱/ ۵۸۲)، وقال: وفي هذا الحديث نظر.

٣٣٠٣/ ١٥٥ - قال القاضي ابن أبي يعلى: أنبأنا على المُحدِّث، عن عبيدالله الفقيه، قال أنشدنا أبو بكر بن أبي داود من حفظه لنفسه:

ولا تَكُبِدعيًّا لعلَّكَ تُضلِحُ أتت عن رَسول الله تَنجو و تَرْبَحُ بذلك دانَ الأتقياءُ و أفصَحُوا كما قال أتباعٌ لجهم وأسجَحُوا فإن كلامَ الله باللَّفظِ يُوضَحُ كما البَدر لا يَخفَى ورَيُّك أوضَحُ وليسَ له شبنة تعالى المُسبَّحُ بمِصداق ما قُلناحديثٌ مُصرَّحُ فقُل مِثلُ مَا قد قال في ذاك تَنجح وكِلتَا يديهِ بالفُواضِل تَنْفُحُ بلا كيفَ جَلَّ الوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ فتُضرَجُ أبوابُ السَّماءِ وتُضتَحُ ومَستَمنِحٌ خيرًا ورزقًا فَأَمنَحُ ألا خَابَ قُومٌ كَذَّبُوهِم و قُبِّحُوا وزيرًاه قِدمًا ثم عُثمانُ الارجَحُ عليٍّ حَليفُ الخيرِ بالخيرِ مُنجَحُ

١- تمسُّك بحبل الله واتَّبع الهُدَى ٢- ودِنْ بكتابِ الله والسُّنن التـي ٣- وقُل: غيرَ مخلوقٍ كلامُ مَلِيكِنا ؛ ولا تغلُ في القرآن بالوقف قائلا ه- ولا تَصلُ: القرآنُ خلقٌ قَرَأتُه ٦- وقُل: يَتَجلَّى اللهُ للخلق جَهـرةً ٧- وليس بمولود وليس بوالد ٨- وقد يُنكِرُ الجهميُّ هذا وعِندنا ١٠- وقد يُنكِرُ الجَهميُّ أيضًا يَمينَه ١١- وقُل:يَنزلُ الجَبَّارُ فِي كُلِّ ليلةٍ ١٢- إلى طبق الدُّنيا يَمُنُّ بِفَضلِهِ ١٣- يقولُ: أَلَا مُستَغفِرٌ يَلقَ عَافِرًا ١٤- روى ذَاكَ قومٌ لا يُرَدُّ حَدِيثُهم ١٥- وقُل: إنَّ خيرَ الناسِ بعد مُحمدٍ ١٦- ورَابِعُهم خيرُ البَريَّةِ بعدَهُــم

على نُجُبِ الفِردَوس فِي الخُلدِ تَسرَحُ وعَامِرُ فِهْر والزُّبِيرُ المُمَدَّحُ و لا تَكُ طعَّانًا تَعِيبُ وتَجْرَحُ وفي الفتح آي في الصَّحَابةِ تَمدَحُ دِعَامة عِقْدِ الدِّين و الدِّينُ أفيحُ ولا الحوضَ والمِيزانَ إنك تُنصَحُ مِن النارِ أجسادًا مِن الفَحمِ تُطرَحُ كحبَّةِ حمل السَّيلِ إذ جاءَ يُطفَحُ وقُل في عذابِ القبر حقٌّ مُوضَّحُ وكُلُّهم يَعصي ونُو العَرش يَصفَحُ مقالٌ لمن نهواه يُردى ويَفضَـحُ ألا إنَّما المُرجِيُّ بالدِّين يَمـرحُ وفِعلٌ على قول النَّبيِّ مُصرَّحُ بطاعتِهِ يَنمى وَفِي الوزنِ يَرجَحُ فقول رسول الله أزكى وأشرح فتَطعَنُ فِي أهل الحديثِ وتَقدَحُ فأنتَ على خَيرِ تَبيتُ وتُصبحُ

١٧- وإنَّهم والرَّهِطُ لا رَبِبَ فِيهُــم ١٨ - سَعيدٌ وسَعدٌ وابنُ عَـوفٍ وطَلحةٌ ١٩ - وقُل خير قولِ فِي الصَّحَابِةِ كُلِّهِ م ٢٠- فقد نَطَقَ الوحيُ الْبينُ بفضلِهم ٢١- وبالقدر المُقدُور أيقِنْ فإنه ٢٢- ولا تُنكِرنْ جهلاً نَكيرًا ومُنكَرًا ٢٣ - وقُل: يُخرجُ اللهُ العَظيمُ بِفضلِه ٢٤- على النَّهُرِ فِي الفردوس تَحيى بمائيه ٢٥ - فإن رَسولَ الله للخلق شافِعٌ ٢٦- ولا تُكُفِّرَنْ أهلَ الصَّلاةِ وإن عَصوا ٧٧- ولا تَعتَقِدُ رَأي الخُوارِج إنه ٢٨- ولا تكُ مُرجيًّا لَعُوبًا بدينِهِ ٢٩- وقُل: إنما الإيمانُ قولٌ وَنِيّةٌ ٣٠- وينقُصُ طَورًا بِالْعاصِي وتِـارَةً ٣١- ودَع عَنكَ آراءَ الرجالِ وقولَهم ٣٢- ولا تكُ مِن قوم تَلهُّوا بدِينِهم ٣٣- إذا ما اعتقىتَ السَّهرَيا صاح هنه

قال ابن بطة: قال أبو بكر بن أبي داود: هذا قولي، وقول أبي، وقول أحمد ابن حنبل، وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه،

فمن قال غير هذا فقد كذب (١).

(١) «طبقات الحنابلة» (٣/ ١٠٠)، وعبدالله الفقيه هو ابن بطة تَحَمَّلَتُهُ.

قال الذهبي في «العلو» (٥٣٠): هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري، وصنف لها شرحًا، وأبو عبد الله ابن بطة في «الإبانة». اهـ

# فهارس الكناب

- فهرس الأحاديث -1
- فهرس فوائد أبواب السنة والاعتقاد -4
  - فهرس فوائد أبواب الفقه والآداب -٣
    - فهرس الفرق والمذاهب - ٤
    - فهرس الرجال المتكلم فيهم -0
      - - فهرس أبواب الكتاب 7-

# - ۲۰۷<u>- فهرس الأحاديث.</u>

| رقم العديث   | طرف الحديث               | رقم العديث     | طرف الحديث               |
|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 4.04         | أخرِجْ مَن عندك          | *•             | أبرأ إلى كلِّ خِلٍّ من . |
| 4777         | ادعوا لي معاوية          | ۲۵ و ۱۳۷۰ و    | أبهذا أمرتم ؟ أبهذا.     |
| 7.18         | إذ آدم بين الروح         | ۲۱۱۳و۲۱۱۳      |                          |
| ١٠٩٤ و ١٠٩٣  | إذا أَبَقَ العبد         | *• • • •       | أبو بكر القوس بوترها     |
| ۷۷۴ و ۷۷۲    | إذا اجتهد الحاكم         | ٣١٠٣           | أبو بكر خير أهل          |
| 7179         | إذا أخذت مضجعك           | <b>٣</b> ٢ • ٨ | أتاني جبريل آنفًا        |
| ١٥٤١ و٢٥٢٣   | إذا أراد الله أن يخلق    | Y 0 A V        | أتاني جبريل وفي يده      |
| 1018         | إذا استقرَّت النطفةُ     | ٣٠٢            | اتركوني ما تركتكم.       |
| ٥٢           | إذا أظهرت أُمَّتي        | 1747           | اتقوا القدر              |
| 7897         | إذا أنا مُتُّ            | 4141           | أتيت بالميزان            |
| <b>YV0</b> • | إذا بقي ثلث الليل        | 4.44           | اثبت أُحد                |
| 7107         | إذا تكلَّم اللهُ بالوحي  | ٣٠٣٨           | اثبت حِراء               |
| 1 . 8 0      | إذا تناول العبدُ كأسَ    | 11.1           | اثنتانِ في الناسِ        |
| 7077         | إذا دخل أهل الجنة        | 4.41           | أحبُّ الناس إليَّ        |
| £ ٢٨و • £ ٢٢ | إذا رأيتم الذين يَتبعون. | 4778           | أحبُّ أَن أُوتر          |
| ۲۲۷و۵۵۸      | إذا رأيتم الذين يُجادلون | ۸۱۸            | أحبُّ شيءِ إلى الله      |
| <b>VV</b> 9  | إذا رأيتم مثل ما أنتم    | ٧٤٥٢و ١٤٩٤     | احتجَّ آدم وموسى.        |
| ۲۲۸          | إذا رأيتموهم             | 1775           | أحسنوا، فإن غُلبتم       |
| 1.57         | إذا زنى الزاني           | 177            | احفظوني في أصحابي        |

|             | •                      |             |                          |
|-------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| 777         | أعظم أُمَّتي عليَّ     | ٥٧٧٧و ٢٧٧٧  | إذا قاتل أحدكم           |
| 3797        | أعلم أُمَّتي بالسُّنة  | Y • • A     | إذا كان أجل عبدٍ         |
| 3737        | اعملوا بالقرآن         | 7757        | إذا كان ثلث الليل        |
| ٢٣٤١ و ١٤٤٩ | اعملوا فكلُّ مُيَسَّـر | 7577        | إذا كان سَنةُ خمس        |
| 7777        | أُعيذكها بكلمات الله   | 7771        | إذا كان يوم عرفة         |
| 771         | اغد عالــًا            | 7377-1077   | إذا كان يوم القيامة      |
| 7177        | أغلقوا هذه الأبواب     | 01-89       | إذا لعن آخر هذه الأُمَّة |
| YAY         | افترقت بنو إسرائيل     | ۸۹۷         | إذا لم تستحي             |
| 4144        | اقتدوا باللَّذينِ مِن  | 1010        | إذا مرَّ بالنطفةِ        |
| 338 و 3737  | اقرؤوا القرآن          | 1017        | إذا مضت على النطفة       |
| ۸٥١         | اقرؤواكما عُلِّمتم     | **\         | إذا مضي من الليل         |
| ۸۸٤         | اقرأ                   | 1019        | إذا وقعت النطفة          |
| ۳٤٦         | أكثر الناسِ ذنوبًا     | 1791        | إذا وليت الأمر           |
| ٥٠٠١و١٠٠٧   | أكثر مُنافقي أُمتي     | 7977        | اذهب فإن الله            |
| ٥٢١و٢٦١     | أكرموا أصحابي          | 907,900,971 | أربعٌ من كنَّ فيه        |
| 798-398     | أكملُ الـمؤمنين        | 303e403     | الأرواحُ جنودٌ مُجنَّدة  |
| ***         | أكنت تخافين            | 1498        | أُرِي الليلة رجل         |
| 39.700.77   | ألا أُبشِّرُك          | ***         | استكتب معاوية فإنه       |
| PFAY        | ألا أبو أيِّم          | 1109        | الإسلامُ علانيةٌ         |
| 7977        | ألا أحدُثكم            | <b>T11V</b> | أسهاء بنت أبي بكر        |
| 79          | ألا إني أوتيت الكتاب   | ۳۱۰و ۳۱۰    | أعظمُ المسلمين           |

| ۱٤۳۱و۱۲۳۱    | إن الرجل ليعمل        | 418          | أَلَا هَلَكَ الْمُتنطِّعون. |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>v</b> 9 • | إن السَّعيدَ لمن      | 7757         | ألا يرقأ دمعك               |
| ٧٧           | إن الشمس والقمر       | Y0V0         | أما إنكم سترون              |
| 107          | إن الشيطانَ ذئبُ      | 44           | الأمر المُفظع               |
| 3577         | إن الشيطان يأتي       | 477,1178,778 | أُمرت أن أقاتل الناسَ       |
| 1049         | إن الشيطانَ يجري      | ٧٨٨          | إن بين يدي السَّاعة فتنَّا  |
| 7.47         | إن الصدقة تقع         | 150,087,071  | إن أبغضَ الرِّجالِ          |
| 1 • £ •      | إن العبد إذا أخطأ     | 144          | إن أحسن الحديث              |
| ۱٤٣٣ و ١٤٣٢  | إن العبدَ ليعمل       | ١٥٠١و٢٠٠٢    | إن أخوف ما أخاف             |
| ٤٧٧ و ٧٧٧    | إن الفتنة لا تضرُّك   | 7011         | إن أدنى أُهل الجنة          |
| 7117         | إن القرآن كلام الله   | 7177,7717    | إن أعظم الناس               |
| A & 9        | إن القرآن يُقرأُ      | 35.7         |                             |
| 1249         | إن الله أخذ ذُرية آدم | 109          | إن أفضلَ الحديث             |
| 77.0         | إن الله اختارني       | 11           | إن أكثرَ مُنافقي            |
| 7097         | إن الله إذا تكلم      | ٥و ٥٥٥       | إن الإسلام بدأ غريبًا       |
| 3.47         | إن الله إذا كان يوم   | ۵۷۳ و ۵۷۸    | إن الإسلام بُني             |
| 4770         | إن اللهَ افترضَ عليكم | ۸۸٥          | إن الإيهان بضعٌ             |
| 177          | إن الله أمر يحيى      | 17.7         | إن الحمد لله                |
| TFAY         | إن الله جعل الحقَّ    | ٣١٦٦         | إن الدجال أعور              |
| 7,777        | إن الله حين خلق       | ٤٠١          | إن الرجلَ إذا رَضِيَ.       |
| ۱۵۱۳و۲۵۱     | إن الله حين يريد      | ***          | إن الرجل الذي               |

| 3077-4077       | إن الله ينزل             | 1881 و 2007 | إن الله خلق آدم     |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| 033161701       | إن الله يوم خلق خلقه     | 7531        | إن الله خلق كل      |
| 3 • 7 /         | إن المؤمن إذا أذنب       | 7177        | إن الله خيَّر عبدًا |
| 919             | إن الـمؤمن ليس           | 7971        | إن الله سيئبَّتُ    |
| 184             | إن الناس دخلوا           | 7.4.4       | إن الله سيُقَمِّصُك |
| 179             | إن أُمَّتي لا تـجتمعُ    | 797.        | إن الله سيهدي قلبك  |
| 178.            | إن أُمَّتي لن تزال بخير. | 44.8        | إن الله فرض         |
| 3757            | إن أهل الجنة إذا         | <b>TATV</b> | إن الله قبض         |
| 7097            | إن أهل الجنة يرون        | 7177        | إن الله قرأ: طه و   |
| 3.47            | إن أهل الكتابين          | 717         | إن الله كَرِهَ لكم  |
| 1077            | إن أول شيء               | ۲۷۸۲و ۲۷۸۷  | إن الله لا ينام     |
| ١٤٧٤ و ١٥٩١     | إن أول ما خلق            | 1777        | إن الله لو شاء      |
| ۲۸۲و۲۸۲         | إن بني إسرائيل           | ۱۷۰۷و۵۸۵۱   | إن الله لو عذَّبَ   |
| <b>YAY-YA  </b> | إن بين يدي السَّاعة      | ***         | إن الله ليُدخِلُ    |
| 44.8            | إن تؤمِّروا أبا بكر      | 7787        | إن الله ليضحك       |
| ۸۸۳             | أن تؤمن بالله            | ٣٠٣٢        | إن الله ليكره في    |
| AV9             | أن تُسلم وجهك لله        | 79.7        | إن الله مُلبسك      |
| 9.7             | أن تشهدَ أن              | 1019        | إن الله وكَّلَ      |
| ۱۵۰۸و۸۰۵۱       | إن خلق أحدكم             | 777         | إن الله يبسط يده    |
| ٩٣٧و ١١٦٩       | إن رأس هذا الأمر         | 44.4        | إن الله يقبل        |
| ۲۱۱۳و۲۱۱۳       | أن رسول الله صلَّى       | 7 7 7 9     | إن الله يمهل        |

| 7989        | إنا لا نورَثُ        | 7777       | أن رسول الله نهى           |
|-------------|----------------------|------------|----------------------------|
| ۳۰۲۰        | أنائمٌ أنت           | ٢٤٣٦ و٢٣٦٦ | أن عمر بن الخطاب           |
| 7.4.7       | أنت أمين في أهل      | 1841       | أن عمر سأل                 |
| 1088        | أنت تخلقُه           | 7179 ع     | إن فضل القرآنِ             |
| 7707        | انطلق حتى يمكن       | ۲۰۰۱       | إن في أصحابي               |
| 900         | انطلقوا بنا إلى      | 7741       | إن في الجنة لشجرة          |
| T.V0        | إنك أخي في           | 4191       | إن في السماء الدنيا ثمانين |
| ١٤٤١ و ١٣٧١ | إنكم قد أخذتم        | YV90       | إن قلوب بني آدم            |
| 7911        | إنكم لتُحدِّثون      | ٣٠٣٦       | إن قومي لا يصدقونني        |
| 7107        | إنكم لن ترجعوا       | YVIA       | إن كرسيه فوق               |
| 1787        | إنما أتخوَّف على     | ۱٦٢٣       | إن لكلِّ أمةٍ مجوسًا       |
| V £ 1       | إنها أصحابي كالنجوم  | Y09V       | إن لله ملائكة ترعد.        |
| 1.47        | إنها الإيهان بمنزلةِ | 7770       | إن لله ملائكة في الهواء    |
| ۲3۸ و ٤١٨   | إنها هلك من          | 7001       | إن الله ناجى               |
| 7107        | إنيا هما اثنتان      | 7780       | إن الله يضحك               |
| ٥٨          | إنه سَيَلِي أُمراء   | ۳۰۹ و ۳۰۹  | إن من أعظمِ المسلمين       |
| 7111        | إنه لم يقبض نبي      | Y9.V       | إن منكم من يُقاتلُ         |
| 4779        | إنه لموفق الأمر      | 1831و ۸30۲ | إن موسى قال                |
| VA1,7AV1    | إنها ستكون فتنٌّ     | 4777       | أنا دار الحكمة، وعلي       |
| ۲۷۷ و ۸۷۷   | إنها ستكون فتنة      | 001        | أنا زعيمٌ لمن ترك          |
| 1 8 9       | إنها ستكون هَنَاتٌ   | ۲۸٦٠       | أنا عند ظن عبدي بي         |

| 987         | بكِّروا بالصَّلاة         | 1.4        | إنها لا تصطاد صيدًا   |
|-------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| <b>V9Y</b>  | بلِ ائتمروا بالمعروف      | 3717       | إني رأيت آنفًا        |
| 1877        | بل في أمرٍ قد فُرغَ منه   | ۲۸         | إني رأيت              |
| 104.        | بل في شيء قد سبق          | ۲۲۲۱و۱۲۲۷  | إني لأُعطي            |
| 1841        | بل فيها جفَّت به          | 41.4       | إني لأنزل تحت الشجرة  |
| ۱۲۲۱ و ۱۳۳۱ | بل لأمر قد فُرغَ          | ٧.         | أوتيت الكتاب          |
| ١١٦٥و٢٢١١   | بُني الإسلامُ على         | 107        | أوصيكم بتقوى الله.    |
| 971         | بين العبدِ وبين الكفرِ    | ۸۷۶۱و۲۷۶۱  | أول شيء خلقه الله.    |
| 98.         | بين العبد والشِّرك        | ١٢٥١و٥٧٤١  | أول ما خلق الله القلم |
| ٧٣٨         | بينها امرأتان معهما       | 7771       | أي غلام               |
| 944         | بيننا وبينهم ترك          | ** 1 *     | آية الكرسي            |
| 1144        | تؤمن بالله وملائكتِه      | ٧٢٠١       | أيها رجلٍ قال لرجلٍ   |
| Y9VV        | تبعني حرٌّ وعبدٌ          | 1777       | الإيهان أثبت في       |
| 1897 و1897  | تحاج آدم وموسى            | 1101       | الإيهان بالله يقينٌ   |
| ٣٠٨١        | تحب الدراهم               | AAV        | الإيهان بضعٌ وسبعون   |
| 777         | تخرج بسيفكَ               | ΑΛξ        | الإيمان بضع وستون     |
| 114         | ترك السُّنة               | 7.۸٨       | الإيهان سبعون بابًا   |
| ۸٧٨         | تشهد أن لا إله إلَّا الله | 7.47       | أين فلان ابن فلان     |
| ۲۲۷۲و۲۲۷۲   | تعاهدوا القرآن            | <b>***</b> | بئس ما لأحدكم         |
| ۸۸۱         | تعبدُ الله و لا تشرك      | 78         | بدأ الإسلام غريبًا    |
| 3777        | تعلموا كتاب الله          | 787        | بعثتُ بالحنيفيةِ      |

| 7331         | خلق الله آدم من        | PAY          | تفترق اليهود و           |
|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>YA10</b>  | خلق الله الخلق         | ۸۸۲و۲۲۸      | تفترق أُمَّتي            |
| PIAT         | خلق الله جنة عدن       | 440          | تفرَّقت أُمَّةُ موسى     |
| 7117         | خلق الله خلقه          | 1898         | التقى آدم وموسى          |
| ۲۵۱۹ و ۲۵۱۹  | خلقَ اللهُ يحيى        | V90          | تكون فتنةٌ القاعدُ       |
| 904          | خمسٌ من جاء بهنَّ      | ٧٨٢          | تكون فتنة النائم         |
| 7777         | خياركم من تعلم         | 7711         | مَّرُقُ مارقة بين        |
| 917          | دبَّ إليكم داء الأمم   | ۳۱۲۷و ۳۱۲۸   | تمشي أمام من هو.         |
| 7.4.7        | دخلت الجنة ليلة        | 998          | ئلاثٌ من كُنَّ فيه       |
| ۸٤٠          | دعوا المراء في القرآن  | 1.75         | ثلاثٌ هُنَّ من الكفرِ    |
| 7.10         | دعوالي صاحبي           | YAOV         | ثلاثة في المنسإ          |
| 478.         | دعيه، أتحبينه ؟        | 1787         | ثلاثة لا يقبل الله منهم  |
| ۳۸٦          | دينُ الـمَرءِ على      | <b>170</b> A | ئلاثةٌ لا ينظر الله      |
| AVV          | الدين خسٌ              | 1357         | ثلاثة يضحك الله          |
| 970          | ذاقَ طعم الإيمان       | ١٢٨          | الجماعةُ رحمة            |
| ٤٠٣ و ٢٠٥    | ذروني ما تركتُكم       | 7017         | جنات الفردوس أربع        |
| <b>X77</b> X | الذين يُلقون في الصَّف | ۷۷۹۲و۸۵۲۲    | حرٌّ وعبد                |
| ٨٦           | رأيت سَلمة بن الأكوع   | ۱۲۹و۳۱۳      | الحياء من الإيهان        |
| 3987         | رأيت قبل الغداة        | • ٢0         | الحياءُ والعِيُّ شُعبتان |
| 7170         | رأيتني أدخلت الجنة     | 3 • • 7      | الخلافة بعدي ثلاثون      |
| 1711         | رب أعني ولا تُعن       | 2002         | خلق الله آدم على         |
|              |                        |              |                          |

| YV10        | سلوا الله الفردوس      | 7777        | الرحم شُجْنة           |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 1877        | سمع أبا بكر            | ***         | رِضا الربّ في رِضا.    |
| ۱و۸۵۷       | سيأتي على أُمَّتي      | 11          | الرقى والتماثم         |
| 477.        | سيأتي قومٌ لـهم نَبْزٌ | 1070        | السَّعيد من سعد        |
| 1087        | سيأتيها ما قُدِّرَ لها | 1774        | السلام عليكم أهل.      |
| 77          | سيُفتح على أُمتي       | 1748        | السلام عليكم دار       |
| ***         | سيكون أقوامٌ           | ٧٣٩         | سألت ربي فيها يختلف    |
| Y • • V     | سيكون في أُمتي         | ١٠٥٤ و ١٠٥٦ | سبابُ المُسلم فسوقٌ    |
| ۲۷۲۱ و ۱۳۳۶ | سيكون في أُمتي مسخٌ    | 7117        | صلَّى أبو بكر بالناس   |
| 1.84        | الشرك أخفى فيكم        | ١٣٠٥و ١٦٤١  | صِنفان من أُمتي        |
| 1077        | الشَّقيُّ من شقي       | ١٣٦٤ و ١٣٦٤ |                        |
| 7750        | ضَحِكَ ربنا            | 1789,140.   | ستةٌ لعنتهم            |
| 7777        | ضَحِكَ ربنا            | ۲۸٠         | ستفترقُ أُمني          |
| 1 £ 1       | ضرب الله مثلًا         | ٩٤ ٧ و ٧٧٧  | ستكون فتنٌّ            |
| Alv         | العبادة في الهَرْج     | V94         | ستكونُ فتنةٌ بكماءُ    |
| ٥٧٢٢        | عَجِبَ اللهُ تعالى     | ۸۱٥         | ستكونُ فِتنةٌ صماءُ    |
| Y7V7        | عَجِبَ ربُّنا          | ٧٧٣         | ستكون في أُمَّتي فتنةٌ |
| T • TV      | عرج بي إلى السماء      | ۲۱۲۴و۲۲۲۳   | سدّوا هذه الأبواب.     |
| YV•A        | على عماء تحته هواء     | ٧١          | عسى أحدكم يبلغُه.      |
| 177         | عملٌ قليلٌ في سُنةٍ    | 909         | علامة المنافقِ         |
| 3070007     | عملٌ قليلٌ في سُنةٍ    | 1011        | على رِسلِكُما          |

| 1801        | الكبرياء ردائي            | 9.4.4      | الغيرة من الإيمان        |
|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|
|             | <u>-</u>                  |            |                          |
| 1171        | كتبَ اللهُ مقاديرَ        | ٨٢٢        | فإذا رأيتم الذين         |
| 7777        | كشف ربنا عن ساقه          | 1841       | فإن الله خلق آدم         |
| 1.0.        | كفرٌ بالله ادعاءُ         | 778.       | فاقتل أباك               |
| ۱۷۸۴ و ۱۷۸۳ | كلُّ شيءٍ بقدرٍ           | ۲٠۸۳       | فالله منه بالخيار        |
| 1841        | كلُّ لا يُنال             | ٢١٤٦و ٢١٤٨ | فضل كلام الله            |
| 1991078     | كلُّ مولودٍ يولد          | 7177       | فضل كلام الله            |
| VF31        | كلُّ مُسِّرٌكُّ مُسِتَّرٌ | 1871       | فيما قد فُرِغَ           |
| 4088        | كلَّم اللهُ موسى          | 7.47       | قال الله تعالى أنا الله. |
| Ale         | كون فتنٌ تستنظِفُ         | 1011       | قال جبريل قال الله.      |
| <b>V91</b>  | كيف أنت إذا بقيت          | 4.01       | قد أريت دار              |
| 7777        | كيف أنتما إذا كُفِرَ      | ۸۲٥        | قد حذَّركم الله          |
| 1111        | كيف تجدُك                 | *11.       | قد سألتِ الله لآجال      |
| AFAY        | كيف تـجدين                | 1809       | قدَّر الله الـمقادير     |
| ۷۲و۸۲       | لا ألفين أحدكم            | 1779       | القدرية مجوسُ هذه.       |
| ۱۰۲۸ و ۱۰۳۹ | لا إيمان لمن لا أمانة     | 7100       | القرآن كلام الله         |
| 7771        | لا إيهان لمن لا صلاة      | 177        | قل: آمنت بالله           |
| 1 • •       | لا تبايعوا الذهب          | PAYT       | قلوب بني آدم كلها.       |
| ٧٣          | لاجَلَبَ، ولا جَنَبَ      | 7917       | قومًا يخرجون على         |
| 1080        | لا عليكم ألَّا تفعلوا     | 17.87      | كأنّ هذا الراكب          |
| 117.        | لا قول إلَّا بعمل         | 1749       | كأني بنسائهم يطفن        |

| ۱۲۲۱و۲۶۰۳   | لايا بنت الصديق           | 1.7       | لا تبيعوا الدينار         |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 1015        | لا يأْتي عليك إلَّا قليلٌ | 111       | لا تُـجادلوا في الدينِ    |
| ١٥٦٤ و ١٥٦٣ | لا يؤمن عبدٌّ حتى         | ۲۹۳و ۱۳۹۸ | لا تُجالسوا أهل القدر     |
| 1044        | لا يؤمنُ المرء حتى        | 4.14      | لا تحزن إن الله معنا      |
| <b>797</b>  | لا يؤمنُ أحدُكم حتى       | ۱۰۸۷و۸۱۰۸ | لاترجعوا بعدي             |
| <b>Y</b>    | لا يُوطِّنُ رجل           | 1.01      | لا ترغبوا عن آبائكم       |
| 7171        | لا يَبقين في المسجد       | YAEV      | لاتزال جهنم               |
| <b>YA•A</b> | لا يتصدق أحدٌ بتمرة       | ٣٨        | لاتزال طائفة              |
| 977         | لا يجتمعُ الإيمانُ و      | 3117      | لا تسافروا بالقرآن.       |
| 117.        | لا يُدخِلُ أحدًا          | 004       | لا تضربوا كتاب الله       |
| 1788        | لا يدخل الجنة عاقٌّ       | 711       | لا تعجلوا بالبليَّةِ      |
| ۱۰۳ و ۲۳۵۱  | لا يزال الناسُ            | ۸۳۶       | لا تعلماني به             |
| ٣٧          | لا يزال لهذا الأمر        | 10        | لا تفنى هذه الأُمَّة      |
| ۱۰۱۳و۱۲۳۲   | لا يزني الزاني حين        | ٧٧٧٧و٠٨٧٢ | لا تُقبِّحوا الوجه        |
| 1111117     | لا يقبل قول إلَّا         | 7779      | لا تقوم الساعة حتى        |
| ۲۷۷۳و۲۷۷۳   | لا يقولن أحدكم            | 1 &       | لا تقوم الساعة حتى        |
| Y • 0 A     | لا يُكثر غمُّك            | 7777      | لا تكتبوا القرآن إلَّا    |
| 71.4        | لا يموت نبي حتى           | 101.      | لا تَلِجوا على المُغِيبات |
| ۲۳۲۱ و ۲۶۲۱ | لأمرٍ قد فُرغَ منه        | ٣١٠١      | لا ينبغي لقوم             |
| 7097        | لبيك اللهم لبيك           | 7771      | لا ينظر الله إلى عبد      |
| ۳ و ۲۷۵     | لتأخُذنَّ أُمَّتي         | ٨٥٢٢      | لا ينظر الله يوم          |
|             |                           |           |                           |

| ٥٧     | لم يكن نبيٌّ قط إلَّا | Voo       | لتتبعُنَّ سُنن بني      |
|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 7717   | لما خلق الله الخلق    | ٧٦٦       | لتَتَبِعُن سُنن         |
| Y0 & A | لما كلَّم الله موسى   | ۲         | لتركبُنَّ ما رَكِبَ أهل |
| ٥٣     | لمقام أحدكم في        | ٤         | لتُنقضنَّ عُرى الإسلام  |
| 1077   | لن يؤمن عبدٌ حتى      | ٥٧و٧٧     | لعن الله الواشِمات      |
| 11.4   | لو أمسك الله القطر    | 177.      | لعن الله أهل القدر      |
| 1087   | لو أن الماء           | ۳۰0۰      | لقد مكثت أنا            |
| 7.17   | لو دعا لك جبريل       | <b>V</b>  | لقلبُ ابن آدم           |
| 1717   | لو قُضي كان           | 1897      | لقي آدم موسى            |
| ۳٠٨٠   | لو كنت مُتخذًا أحدًا  | ١٦٢٧و١٦٢٧ | لكلِّ أُمةٍ مجوسٌ       |
| 984    | لو مات هذا            | 7077      | للذين أحسنوا العمل      |
| ۲۸۱و۷۹ | ليأتينَّ على أُمتي    | 99.       | للمنافقين علاماتٌ.      |
| 7.49.1 | ليأخذ كل رجل          | Y77Y      | لله أسرع أُذنًا         |
| V0T    | ليحمِلنَّ شِرار       | 17.7      | الله أعلم بها كانوا     |
| 977    | ليس بين العبدِ        | ٧٥٤       | الله أكبر، هذا كها      |
| 11.4   | ليس من رجلِ ادَّعي    | ***       | اللهم اجعله هاديًا      |
| 1000   | ليس مِن كلِّ المَاءِ  | 7357      | اللهم اغفر لي ذنبي.     |
| 1187   | المؤمن الذي يعمل      | 7777      | اللهم أنت الأول         |
| ۱۰و۲۳  | ما ابتدعت بدعة        | ***       | اللهم ثبتني على         |
| 00 •   | ما ابتدعَ قومٌ        | 39.7      | اللهم صلِّ على أبي بكر  |
| ٣٠٧١   | ما أبقيت لأهلك        | ۸٦٣       | لـم يزل أمر بني         |

| <b>٣•</b> ٦٨ | ما مال رجل                | ٣٨٠٢و ٢٠٠٣     | ما دعوت أحدًا إلى           |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1014         | ما من أحدٍ إلَّا          | 7119           | ما الذي كنتم فيه            |
| ٠٩٧٠ و٢٩٧٢   | ما من قلبٍ إلَّا          | 300-700        | ما ضلَّ قومٌّ               |
| ١٤٣٩ و١٤٣٩   | ما من نفسٍ منفوسة         | T • VT         | ما أحد من الناس             |
| ۲۲۸ و ۱۵۸۵   | ما منكم من أُحدِ إلَّا    | Y 7 7 7 7      | ما أَذِنَ الله لشيءِ كأَذنه |
| ۸٤٥٢و ۲۸٥٢   |                           | Y000           | ما أشخص أبصاركم             |
| 1877         | ما منكم من نفسٍ           | 1441           | ما أصابني من شيء            |
| ۲۰۶۰و۲۰۳۱    | ما نفعنا مال أحد          | ٥٦             | ما أنفق عبدٌ نفقةً          |
| ٣٠٦٩ و٣٠٦٩   | ما نفعني مال في           | ٥٢٣١ و ١٤٨     | ما بعث الله نبيًّا قبلي.    |
| 7371         | ما هلكت أُمّة قطُّ إِلَّا | ١٣٠٤           | ما بعث الله نبيًّا          |
| 7.07         | ما يبكيك ؟                | 977            | ما بين العبدِ والشركِ       |
| 450          | ما يُدريكِ أنه شهيدٌ      | <b>79</b> A    | ما تحت ظلِّ السهاءِ         |
| 7301         | ما يُقدِّرُ اللهُ         | PAFY           | ما تسمون هذه                |
| ۲۲۸و۲۶۲و۵۵۱  | الـمُتمسِّكُ بسُنتي       | 7101           | ما تقرَّبَ العبادُ إلى.     |
| ٣٢٤ و ٩٩٣    | مثلُ المنافقُ في أُمَّتي  | Y011           | ما ثواب عبدي                |
| ٥٨٣و٨٨٣      | المَرَّ على دينِ خَليله   | 9 • ٨          | ما حاك في صدرك              |
| ۸۳۸          | المِراءٌ في القرآن كفر    | 1090           | ما حملكم على قتلِ           |
| 3117         | مُروا أبا بكر             | 1.57           | ما دخلت العصبيةُ            |
| 17.7         | مع آبائهم                 | 1771           | ماكانت زندقةً إلَّا         |
| ***          | ملعون من شُيْل            | <b>* 1 V •</b> | ما لدغك                     |
| 1.41         | من أتى حائضًا             | 791.           | ما لك يا علي                |

| 177          | من حتم على الله     | 1.77-1.09            | من أتى عرَّافًا       |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ۲۶۸و ۲۵۰     | من حُسنِ إسلامِ     | **1                  | من أحبَّ فطرتي        |
| 717          | من حلف بسورةٍ       | 9                    | من أحبَّ لله          |
| 7779         | من حَلفَ على يمينِ  | 711                  | من أحدث حدثًا         |
| 17.          | من خرج من الطَّاعةِ | ٥٤                   | من أحيا سُنَّتي       |
| 177          | من خرج من الطَّاعةِ | 371                  | من أراد بحبوحة        |
| 181          | مَن خلعَ يدًا       | 171                  | من اعترض أُمتي        |
| 107          | من دعا إلى هدى      | 9.7                  | من أعطى لله           |
| 9.٧          | من سرَّ ته حسنته    | <b>*</b> • <b>AV</b> | من أنفق زوجين         |
| 910          | من سرَّه أن         | 922                  | من ترك الصَّلاة       |
| ۱۰۰و۰۰۰      | من سَمِعَ منكم      | 988                  | من ترك الصلاةَ عامدًا |
| 101          | من عَمِلَ عملًا     | 3711                 | من ترك الصلاة         |
| ۱۵۷و۱۶۱      | من عمل لله في       | 119                  | من ترك الطاعة         |
| ٥٤٤          | من غشَّ أُمَّتي     | <b>YA1</b> .         | من تصدق من            |
| ۱۳۱و۱۳۱      | من فارق الجماعة     | 71.9                 | من تكلَّمَ في القدر   |
| 10V          | من فَعَلَ في أمرِنا | ۲۱۱۲و۲۳۳۹            | من تكلَّمَ في القدر   |
| ٥٤٨و٥٥٨و٤٢٤٢ | من قال في القرآن    | 1404                 | من تكلَّمَ في القدر   |
| 1.78         | من قال لأخيه كافرٌ  | Y1 • A               | من تكلَّمَ في القدر   |
| 7777         | من قال القرآن مخلوق | 108                  | من تـمسَّكَ بسُنتي.   |
| 1878         | من كان خلقه         | ٣٩                   | من جاءه الموت         |
| 1719         | من كذَّب بالقدر     | 908                  | من حافظ عليها         |

| 1357     | هم الشُّهداء          | 1.70        | من كفَّرَ أخاه         |
|----------|-----------------------|-------------|------------------------|
| ۸۲۲      | هم أهلُ الجدلِ        | 70          | من لم يؤمن بالقدر      |
| וזדו     | هم مجوسٌ هذه          | 1117        | من مات على خيرِ        |
| 3.21     | هم مع آبائهم          | 7.90        | من وعده الله           |
| 17.5     | هم يتعاوّون في النار  | ١٨٨٨        | من يزيد هذه            |
| 1099     | الوائدة والموءودة     | ۸۰۲۱        | من يهدي الله           |
| ۲۱۹و۲۵۲۱ | والذي نفسي بيده       | 007         | مه يا أُمَّةٍ محمد     |
| ٥٥       | والله لأن يهدي الله   | ٤٩٥١ و ٢٠١٨ | نعم وأنت أظلم          |
| 188      | وأنا آمركم بخمسٍ      | ٣٢٠         | نهي عن الأغلوطات       |
| 7171     | وأين مثل أبي بكر      | AV          | هاتوا هذه الصَّخرة.    |
| 7779     | وجعلت من أُمتك        | ۱۳۸ و ۱۳۸   | هذا سبيل الله          |
| YV10     | وعزتي وجلالي          | 178         | هذا صراط الله          |
| 1711     | ويل للمُتألِّين       | 1771        | هذا صراطٌ مستقيم       |
| P        | يا أبا بكر أرأيت      | 188.        | هذا كتابٌ من ربِّ.     |
| 7.70     | يا أبا بكر ما ظنك     | 7331        | هذه في الجنة           |
| 4.14     | يا أبا بكر ما فعل     | ١١٦١و١١٦١   | هل تدرون ما الإيمان    |
| 4.4.     | يا أبا بكر إني لأعرف  | ٢٥٧٦و ٧٧٥٢  | هل تضارون في           |
| ۲۰۱۸     | يا أبا بكر، ما شأنك   | 710.        | هل من رجلٍ يحملني      |
| 0777     | يا أبا بكر هل تدري    | 1537        | هلاك أُمَّتي في الكتاب |
| 719.     | يا أبا الدرداء، أتمشي | ٣١٣         | هَلَكَ الْمُتنطِّعون   |
| 1 2 4 9  | يا أبا هريرة جفَّ     | 10.         | هم أصحاب البدع.        |

| 7777        | يتجلَّى لنا ربنا     | 7179      | يا أبا هريرة قد جفَّ   |
|-------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 40          | يحملُ هذا العلم      | 7.7.7     | يا ابن سلام، على       |
| TOV         | يخرج قومٌ أحداث      | 7.09      | يا ابن مسعود لا يكثر   |
| 377         | يدُ الله على الجهاعة | 710       | يا أيها الناس إياي     |
| 1017        | يدخل المُلَكُ على    | 7091      | يا جابر، ألا أُبشِّرك. |
| 77          | يرثُ هذا العلم       | 709.      | يا جابر، ألا أُخبرك.   |
| 7779        | يضحك الله إلى رجلين. | 7777      | يا عائشةً ويلٌ للشاكين |
| <b>YA•Y</b> | يقبض الله الأرض      | 711       | يا عائشة، لو كان       |
| 1077        | يقول: إن الله خلق    | ۸۰۳       | يا عبدالله بن عَمرو.   |
| 11.4        | يكون الناس مُجدبين   | 11.       | يا عمر، لعل            |
| 7980        | يكون في أمتي قوم     | 1751      | يا غلام، أو غليم       |
| ۸٤۸۲و۲۸٤۲   | يُلقى في النار أهلها | 177.      | يا غلام، أو غليم       |
| ۲۸۱۲و۱۲۸۲   | يمين الله ملأى       | 3751      | يا غُلام إني مُعلِّمُك |
| ٨٥٢١        | يُنادي مُنادٍ يوم    | 1 £ 1 V   | يا مُثبِّت القلوب      |
| 7007        | ينزل الله إلى السماء | ١٤١٥و٢٧٩٣ | يا مقلب القلوب         |
| 700         | يهبط الله إلى سياء   | ***       |                        |
|             |                      | ۵۵۳ و ۸٤۳ | يا هؤلاء لا تضربوا     |
|             |                      | 808       | يأتي العبدَ الشيطانُ   |
|             |                      | **        | يأتي على الناسِ زمانٌ  |
|             |                      | 1707      | يأتي من بعدي قوم.      |
|             |                      | 7.47      | يأخذ الله سمواته       |

## ٧- فهرس أبواب السنة والاعتقاد.

| رقم الأثر | توحيد العبادة                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1104      | معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                         |
| 1149      | المراد بالمساجد في قوله عَظَانَ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ |
| 7171      | النهي عن الشرك 118 و٢٨٢٧و                                                                             |
| ١١٤       | أعظم الفتنة هي الشرك                                                                                  |
| 918       | كراهية العودة إلى الكفر                                                                               |
| 900       | الشهادة على تارك الصلاة بالشرك 98.                                                                    |
| 977       | لا يجتمع الإيهان والكفر في قلب عبد                                                                    |
| ١٠٤٨      | الشرك أخفى من دبيب النمل                                                                              |
| 1177      | المبايعة على مفارقة المشركين                                                                          |
| 7.77      | أسرع الناس ردة : أهل الأهواء ٢٨٢ و ٣٨٦ و ٨٥٩ و                                                        |
| 1089      | لبس التهائم من الشرك ١٠٩ و٢٠٩٧–١١٠٠ و١٢٥٥ و١٥٣٢                                                       |
| 1107      | ترك الصلاة شرك أكبر مخرج من الإسلام                                                                   |
| 177.      | الشك في الإيهان كفر                                                                                   |
| 1777      | الخوف من الشرك                                                                                        |
| 7171      | حكم الاستعاذة بالمخلوق                                                                                |
| 7171      | الحلف بالمخلوق                                                                                        |
| 1.09      | من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فقد كفر بها أنزل على محمد ﷺ                                                 |
| 1.75      | الحكم بغير ما أنزل الله: ليس كفرًا أكبر                                                               |
| 949       | المبايعة على ترك الشرك                                                                                |
| ١٠٠٨      | أكثر ما يوجد الرياء فيمن ينسب إلى أهل الدين والتقوي                                                   |
|           |                                                                                                       |

|       | mara barra da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠٨  | الرياء هو النفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1017  | الحكم على أطفال المشركين في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1099  | الحكم على من مات في الجاهلية بالنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7810  | الشهادة على الكافر المعين بالنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1719  | تعليم الصبيان التوحيد قبل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1891  | الجهمية إنها يريدون من كلامهم: إبطال الربوبية، ودفع الإلهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7270  | الله ﷺ يقرر العباد بربوبيته على إفراده بالعبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7270  | التوحيد والإيمان بالله يشتمل على ثلاثة أشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7707  | إقامة الحجة ٢٢٠٠، و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷۲   | العذر بالجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۷۳   | حديث : بني الإسلام على خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٧٨   | حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۰۳۷   | تسمية أهل السنة: أهل التوحيد والإثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717   | تعلم الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1107  | الهجرة المجرة ١٠١و١٠١و١٣٢ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7279  | التوحيد عند الجهمية: أن تقول: القرآن مخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 404   | بهاذا يُجيب من سُئِلَ: من خلق الله ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | البدع ومعاملة أهلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110   | سبب نشأة الاختلاف والبدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 770   | إثم من دعا إلى ضلالة 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y 1 A | كل بدعة ضلالة ١٥٩ و١٨٦ و٢١٦و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190   | لا تجتمع أمة محمد ﷺ على ضلالة العلم |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

```
عمل قليل في سنة خبر من عمل كثير في بدعة
  717
          777-708,190,109,177
                                    متى يكون الرجل مبتدعًا ؟
 797
هجر أهل البدع والتحذير منهم ٩٩و٣٢٦و ٤٣٨ و٤٧٦ و٥٠٠ و٧٣٧
و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۱۱۸۸ و ۱۳۲۷ و ۱۸۱۸ ۱۸۷۶
و١٩٠٧ و ٢٢٢٦ و ٢٢٢٦ و ٢٣٣٦ و ٢٥٣٦ و ٢٥٣٦
7.99
                              من عمل بالرؤيا في هجر أهل البدع
إطلاق الألفاظ الشديدة عليهم ٧٧و١ ٢٢٥و ٢٢٥٤ و٢٣٩٣ و٢٣٩٤
 77, 99, 777
                                     التفريق بين الزلة والبدعة
 104
                                      التحذير من تتبع الزلات
                                       التحذير من البدع
۱۵۲ و۱۵۷ و۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۸۱۹ و ۱۲۱۲
مجالسة أهل البدع تضر القلوب وتلبس على الناس ٣٩٠ و٣٩٢ و٣٩٤
و ٣٩٧ و ٣٩٨ و ٤٠٠ و ٤٠٠ و و ٤٠ و ٤٠٠ و ١٨٥ و ٤٢٢ و ٣٦٤
و ۲۲ و ۲۲ و ۲۳ و ۴۳ و ۴۳ و ۲۶ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸
                  و ۲ ک ۲ و ۱۸۸۷ و ۱۸۸۷ و ۲۷۳۰
إذا رضي الرجل هدي المبتدع فهو مثله ٤٠٢ و ٤٠٨ و ٤٠٩ و ٤٥١
و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ٤٥٤ و ۶۵۹ و ۲۸۷ و ۵۳۵ و ۵۳۷ و ۷۳۵
                       و۸۳۸ و ۹۳۹ و ۹۳۸ و ۲۰۷
أضرار مجالسة أهل البدع ٤١٧ و٤٢٥ و٤٢٦ و٤٦٥ و٤٦٦ و٤٦٨
       و٦٩٩ و٧٧٩ و و٥٧٩ و٧٧٧ و٨٧٨و٢٠٥
        777., 7777, 027, 0.7-0..,
```

مماشاة السنى للمبتدعة من النفاق 💎 ٤٦١ و٤٦٣ و٤٦٩ و ٤٦٩

| 773  | الإنكار على من يريد الجمع بين مماشاة أهل السنة وأهل البدع |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 018  | الإنكار على من يجالس أهل البدع                            |
|      | وضع الأصبع في الأذن عند سماع كلام أهل البدع               |
| 19   | ۲۳۱ و ۲۶۶ و ۲۰۹ و ۲۱۱ و                                   |
| ٥٠٤  | ليس من السنة الرد على أهل البدع، إنها السنة هجرهم         |
| ۲۰٥  | الرد عليهم ٥٠٠ و ٥٠٠ و                                    |
| 07.  | لا يجالس المبتدع لعله يتوب                                |
| ٧٠٤  | لا تجالس أهل الكلام وإن ذب عن السنة                       |
| 7477 | أهل البدع أعطوا فصاحة ولسانًا                             |
| 7277 | المباهلة مع أهل البدع                                     |
| و۲۸۲ | مجالسة أهل البدع ٢٠٠٣ و٣٢٦ و ٣٥٣ و ٣٨٣                    |
| و١١٤ | ۹۸۳ و ۹۸۳ و ۹۹۱ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۸                         |
| و٢٣٦ | و ۱۵ و ۲۶ و ۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۷ و ۲۳۱ و ۲۳۶                    |
| و٥٦٤ | ٢٣٧ و ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٣٥٣                         |
| و٩٩٠ | و ۲۲۱ و ۲۷۹ و ۷۷۹ و ۷۸۱ و ۲۸۳ و ۲۸۳ و ۴۸۵                 |
| و۲۲٥ | و۲۰۰ و ۵۰۰ و ۹۰۰ و ۱۰۰ و ۱۹ و ۲۰۰ و ۲۱۰                   |
| و٠٥٦ | و۲۲۳ و ۷۸۵ و ۲۲۱ و ۳۳۲ و ۱۲۳ و ۲۶۲                        |
| 7177 | و ۲۵۲ و ۲۵۲ و ۱۸۸۷ و ۱۸۸۷ و ۱۹۲۱ و                        |
|      | ۱۳۲ و ۲۲۲۱ و ۲۲۶۸ و ۱۳۳۲ و ۱۳۳۰ و ۲۷۳۰                    |
| و٢٣٢ | الاستماع منهم ( ٤١٨ و ٤٢٧ و ٤٢٨ و ٤٣٠ و ٤٣١               |
| و٥٧٤ | و ۲۳ و ۲۶ و ۷۷ و ۷۷ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷              |
| و۱۲٥ | و۷۷۷ و ۸۵۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۲۰۰ و ۷۰۰ و ۹۰۰                  |
|      | و۱۹۶۳ و ۲۱۰ تو۲۱۰                                         |
|      |                                                           |

مناظرتهم ومجادلتهم مناظرتهم أمام السلطان 7484 توقير أهل البدع ۲۳۷و ۲۲۲۲/ ج و۲۰۹۱ عيادة أهل البدع ۷۳۷ و ۲۶۱ و ۱۶۲۷ و ۱۶۲۸ و 177., 78.7,1977,19.7,1778, الصلاة على أهل البدع ١٧٢٠ ,١٦٦٨ ,١٦٢٧ ,١٢٥٥ ,١٠٩٧ و١٨٧٤ و١٩٠٢ و١٩٤٧ و ١٩٧٨ و١٩٨٧ و 7899, ... 76. 7476, 7.376 9037 7809 صلاة الجمعة خلف الجهمية 7087, 19VA, 19·Y إجابة دعوتهم لا يشهد عند قضاة الجهمية 7209 طرح الأسئلة على أهل البدع لإسكاتهم **751** لا يسألهم عن أمور دينه £7V ترك الترحم على أهل البدع ۱۸٤۸ النهي عن الخصومات ١٥٥ و٤٣٧ و٥٤٥ و٥٤٥ -٥٥٣ و ٥٥٦ و٥٥٧ و ١٦٥ – ٢٦٩ و ٩٣٥ و ١٠٨ و ١٠٦ و ١٦٢ و ١٦٦ و ۲۱۱ و ۱۳۹ و ۱۲۵ و ۱۶۹ و ۱۵۱ و ۱۲۷ و ۱۸۹ و ۱۸۶ و م و ۷۰۲ و ۷۱۷ و ۷۱۹ و و ۱۵۷۰ و ۱۹۸۲ و ۲۳۱۸ و ۲۳۸۲ ما خاصم وَرعٌ قط 77. من مفاسد الخصو مات ۱۲۲و۲۲۲ و ۱۲۶و ۱۸۸ و ۱۸۰۰ م ۱۸۲ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۱۸۰ و ۲۱۷ و ۲۱۷ ۲۲۷و۱۲۳و ۱۳۵و ۱۹۲۰ و ۷۱۱ و ۲۱۲ إنها يخاصم الذي يشك

| דדד   | التعوذ من الفاجر العليم اللسان ٢٤٤ و                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| و٢١٠٦ | لا يجيبهم إذا سألوا ٤٣٤ و ٤٦٤ و ٥٠٩                             |
| ٥٨٢   | الذي اضطر الناس إلى البدع: الخصومات                             |
| 787   | الخصومات تحبط الأعمال                                           |
|       | الخصومات في الدين تجعل الإنسان يكثر التنقل من دين إلى دين       |
| 099   | ۹۱ و ۹۵ و ۹۵ و ۹۵ و                                             |
|       | إذا أراد الله بعبد خيرًا: فتح له باب العمل، وأغلق عنه باب الجدل |
| و۲۰۷۳ | ١٥ تو ١٥٠ و ١٨٤٥ و ١٨٤٧ و ١٩٧٧                                  |
| 700   | من علامة خسارة الرجل: كثرة خصوماته ومماراته 🔻 ٦١٨ و             |
| 719   | الجدال والمراء: من علامات أهل الرأي                             |
| ۸۳۶   | الخصومة: تدعو إلى الافتراء على الله                             |
| 781   | المتخاصهان في بدعة حتى يفترقان ٢٤٠                              |
| 787   | لا تقوم الساعة حتى يختصموا في ربهم                              |
| 775   | لا يخلو من تجادله من أحد رجلين                                  |
| 778   | لا تجادل كل مفتون فإنه ملقن حجته                                |
| 378   | متى يرخص في الجدال ؟                                            |
| ٧٠٥   | تقسيم المصنف كتنتثه للمناظرين والمجادلين                        |
| ٧٠٥   | القسم الأول: من عَلِمَ منه إرادته للخير والعلم                  |
| ٧٠٥   | المناظرة تكون بالكتاب والسنة والآثار، وبالحكمة                  |
| ٧٠٥   | نصرة السنة بالكلام بدعة وإن نصر بها السنة                       |
| ٧٠٨   | القسم الثاني من المجادلين والمناظرين                            |
| ٧١٠   | القسم الثالث                                                    |
| 7084  | الصلاة خلفهم ٤٩ و ١٥٦ و١٩٤٧ و ١٩٩٥ و ١٩٩٦ و                     |

```
و۲۲۰۸/ ج، و ۲۲٤۸ و ۲۳۶۱/ ب، و۲۳۷۰
 الزواج من أهل البدع ٤٩ و٥٦ و١٦٧ و١٩٢٩ و١٦٢٨ و١٩٨٠ ١٩٨٢
 و ۱۹۹۷و۲۲۰۰و ۲۲۰۷ج، و۲۵۲۷ أ، و۲۲۰۲ ۲۲۰۷
           من كان أبوه أو زوج أخته أو عمته : واقفى، ماذا يعمل معه ؟
 7719
 عقوبة أهل البدع ٢٥٥ و٣٥ و ٣٥٨ و ٤٤٤ و ١٥٥١ و ١٧٣٠ ١٧٣٤
 ١٧٣١ و ١٧٣٢ و ١٧٣٤ و ١٨٧٨ و ١٧٤٤ و ١٧٤٥ - ٢٣٦٨
                       Y17A, Y171, 19V.,
 منامات في أهل البدع ٢٤٠٩ و ٢٤١٦ و٢٤١٧ و٢٤٢١ ٢٤٢١
 ۲۲۲-۲۶۲۱ و ۲۶۶۲-۲۶۶۲ و۱۵۲۸ ج، و ۲۵۷۹
توبة المبتدع ٥٥٥و ١٥٠ و ١٩٥٩ و ٢٢٤٨ و ٢٣٨٩ و ١٥٤٣ و ٢٧٦٨ و ٢٢٦٨
 ۲٤٥٠ و ١٩٥٩ و ١٨٧٨
                                     المبتدع لا يتوب من بدعته
 1977, 1971, 1909
                                          صَلب أهل البدع
                                       لا يجاهد مع أهل البدع
 1979
                 من اختار أن يكون ابنه فاسقًا على أن لا يكون مبتدعًا
 ٤٨
لا يقبل الله منهم عبادة ٢٥٩ و٢٥٩ و١٥٥٥ و١٥٦٥ و١٦٤٦
و۱۷۲۲ و۱۷۲۸ و ۲۹۷۸
                        أهل البدع ليس لهم إيهان ولا أمانة ولا ورع
  1.0 -1.7 . V.
                                      أهل البدع كلهم خوارج
 7447
                                       لا يمشي معهم في طريق
  07. - 01V
 التحذير من أهل البدع بأسمائهم ٤٣٥ و ٤٣٦ و ٤٤١ و ٤٨١ و ٤٨١
        و۲۳ و ۵۲۶ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۰۲ و ۲۱۰۷
        و ۱۳۲ و ۱۹ و ۱۳۱۷ و ۱۳۲۲ و ۱۳۸۵ و ۱۶۲۸
                      7087, 7807, 7807,
```

```
۲۳۷و ۲۶۲۱ و ۱۳۲۲ و ۲۵۶۳
                                               اتباع جنائزهم
 تكفير المعين ١١٠٥ و٢٢٥٦/ ب، و٢٣٤٢ و٢٣٨ و٢٣٩١ و٢٣٩٠
 و٤٩٣٤ و ١٠٤٧ و ١٤١٧ و ١٤١٧ و ١٤١٣ و ١٤٢٣
                          7201,1/7270.
                                     لايرث ولايورث الجهمية
 ٧٤٠٧ و ١٣٨٨ و ٢٣٨٩ و ٢٣٨٠
            7777, 7027
                                             تغسيلهم إذا ماتوا
   070
                                                تغيير أسمائهم
 7457
                                                 غيبة المبتدع
 7204
                                          لايرد عليهم السلام
 ١٧٢٠ , ١٣٢٨ , ١٣٢٧ , ١٣٢٨
 و۲۷۲۱ و ۲۰۰۷ و ۲۰۹۲ و ۲۲۲۲/ب، و۲۲۲۲/ج، ۲۵۶۳
                      أهل البدع يريدون أن يخفوا الأدلة وأن يحرفوها
 1877
                                          البراءة من أهل البدع
177., 1070,10.
   0 . . - 298
                                          مجاورتهم في المسكن
                                           مشاورة أهل البدع
   279
   777 ,000, 297
                                         البدعة شر من المعصية
                                       النهي عن أهل البدع
   ١٦٥ , ١٠٥ , ١١٣ , ١٠٩ , ١٠٧ , ١٠٦
£ £ ٤ و ٢٢٢٢/ ج
                                     طرد أهل البدع من المجالس
                                         هجر من يهاشي المبتدع
 3 VA / . X F Y Y
 37816 9737
                                    هجر من صلى بجانب المبتدع
                لا تقبل الصلاة ممن صلى بجانب الجهمي خلف الصف
 7249
                                      صحبة المتدعة ومماشاته
 ۸۸۳ و ۲۲۵ و ۲۵ و ۲۵ و ۲۸۹
         7.91,000,000-077
```

| 1777    | 0701و           | إذا وقع العالم في البدعة                                               |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7137    | ۲۶و ۲۶۲۶/ ج، و  | لعن أهل البدع ٢١١ و٢٣٩٤و٤٠                                             |
| ۲.,     | ۲٤٠و ۲٤٩ و ۲۹۹و | ذم الإقرار بالأسهاء الـمحدثة ٢٤٥ و٢٤٦ و٧                               |
| 7777    | و۲۳۸۹و۲۷۳۰و     | الدعاء عليهم ٢٣٩٧                                                      |
| ٤       | تهم ومصاحبتهم   | من التناقض: الإنكار على أهل البدع ثم مماشا                             |
| 084     | ساد             | حرق كتب أهل البدع لما فيها من الضرر والف                               |
| و٢٣٢٩   | و۲۷۲۲ و۲۳۹۶     | قتل الخوارج وأهل البدع م٣٥٥ و١٩٧١                                      |
| و۲۹۰۲   | ۲ و ۲۶۳۸ و ۲۵۵۳ | ۲۱۶۲و۱۳                                                                |
| 7171    | ٤٤٤ و ١٩٥٨ و    | طرد أهل البدع من البلدان                                               |
| 493     |                 | نهي الأبناء عن مصاحبة أهل البدع                                        |
| ۱۳۸     |                 | أهل البدع يتبعون المتشابه                                              |
| ۸۳۲     |                 | من علامة ضلالهم: تفرقهم واختلافهم                                      |
|         | محمد ﷺ          | الأنبياء والرسل وفضائل نبينا ه                                         |
| 7897    | 0007 - ۸007و    | تكليم الله تعالى لموسى الطيخة مشافهة                                   |
| 7077    | ۸۰۰۲و ۲۲۰۲ و    | من أنكر كلام الله لموسى فهو كافر يستتاب                                |
| 497     | ئرونه بالله     | وصية الله تعالى لموسى أن يختار له أصحابًا يذك                          |
| 1891    | ٥٧٣٢و ٨٣٤٢و     | اتخاذ الله تعالى لإبراهيم الطِّيِّكُ خليلًا                            |
| 4080    | ۲۹۶۱ و          | خلق الله تعالى آدم الطِّيخ بيده                                        |
| ٨٠٢١    |                 | كان رسول الله ﷺ كثير شعر الصدر                                         |
| 1 • 1 & |                 | متى كتب النبي ﷺ نبيًا ؟                                                |
|         |                 | الإيمان                                                                |
| 7070    |                 |                                                                        |
| 1177    |                 | هل الإيمان مخلوق ؟<br>الإنكار على من قال: إيماني كإيمان جبريل الطَيْكُ |

| 1117   | يق بين الإسلام والإيمان ٨٨٨ و                              | التفر |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|
| 9 • 9  | ير الإيمان بالتصديق                                        | تفسي  |
| 7777   | ن بين الخوف والرجاء ٩٠٩و١١١٠و١١١٠و١٢٥٨ و١٢٧٩               | المؤم |
| 1107   | بر تارك الصلاة: من مسائل الإيمان (باب/ ٢١)                 | تكف   |
| ۹۳۸    | من ترك واحدة من أركان الإسلام                              | قتل   |
| 984    | بر تارك الصلاة : من تعظيم الإيمان في القلب                 | تكف   |
| 987    | يان ولا دين لمن لا صلاة له ٩٤٥                             | لاإي  |
| 900    | ن: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والتارك لهما هو المشرك      | الدير |
| ١١٨٨   | لاة من الإيهان ١١٤٩ و                                      | الص   |
| 1178   | له يصل فقد برئت منه الذمة                                  | من ا  |
| 7771   | الإيهان لمن لا صلاة له                                     | نفي   |
| و٥٥٥   | بر تارك الزكاة ٩٥٠                                         | تكف   |
| و ۱۳٤٠ | يث من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة نزلت قبل الفرائض ١٣٣٩ | أحاد  |
| 3771   | ان یزید وینقص ۱۱۸۸ و۱۱۹۲ – ۱۱۹۵ و۱۲۰۰ و۱۲۲۳ و              | الإيم |
| 1710   | ل الصحابة ﷺ في أن الإيمان يزيد وينقص                       | أقواا |
| ۸٦٧    | ان ينقص حتى لا يبقى منه شيء                                | الإيم |
| ۸٦٧    | فال: الإيهان يزيد ما شاء الله                              | من ن  |
| 1401   | للإيهان منتهى                                              | ليس   |
| 1419   | رالمرجئة ١١٨٨ و١٣٢٧و                                       | هجر   |
| 17.7   | ان له بدایة بغیر نهایة                                     | الإيم |
| ١٢٣٨   | ان ينقص حتى لا يبقى منه شيء ١٢٣٧ و                         | الإيم |
| 1747   | لام لا يزيد ولا ينقص ١٠٤٧                                  |       |
| 1749   | اع على أن للإيمان ثلاثة أركان ١١٣١و١٤٠و١١٠ و١١٥٠ و١١٨٣     | الإجم |

| 118.  | لا يكون إيمان بغير عمل فالإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان    |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1007  | تكفير من قال : الإيهان المعرفة الاسماد الإيهان المعرفة        |
| 1110  | الفرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في الإيمان                 |
| و٩٩٩١ | الرد على من قال: الإيمان قول بلا عمل                          |
| و۱۱۳۹ | التفريق بين من ترك العمل جحودًا وكسلًا وتهاونًا ٨٦٧ و١١٣٦     |
| ١١٨٨  | تكفير من قال: نحن نقرُّ بأن الصلاة فريضةٌ ولا نُصلي           |
|       | من النفاق: اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السِّرِّ والعلانيةِ، |
| و۱۸۱  | واختلافُ الدخولِ والخروج ٢١٨ و٩٧٨ و٩٧٨                        |
| ٩     | كثرة المنافقين في آخر الزمان                                  |
| 199   | قلة الحياء: شعبة من النفاق                                    |
|       | شرح حدیث: (لا یزنی الزانی وهو مؤمن) ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲               |
| 1371  | و۲۲۱ و ۱۰۳۵ و ۱۰۳۸ و ۱۲۶۰ و ۱۲۶۰ و                            |
| و٢٣٦٦ | خروج صاحب الكبيرة من الإيمان إلى الإسلام                      |
| 1.47  | من زنى نُزع منه نور الإيهان                                   |
| ۱۰۳۸  | تشبيه الإيمان بالقميص الذي يلبس مرة وينزع مرة                 |
| 1.7.  | كراهية الزهري لمن قال: شارب الخمر إن لم يكن مؤمن فهاذا يكون؟  |
| 1118  | لا يشهد لأحد بأنه مستكمل الإيهان                              |
| 1179  | يسلب الإيمان من الرجل وهو لا يشعر                             |
| 1179  | صاحب الكبيرة: ناقص الإيهان                                    |
| 7111  | عقيدة أهل السنة: يرجون للمؤمن ويخافون على العاصي ١١١٤ -       |
|       | قول: إن شاء الله في الإيمان ليس على سبيل الشك بل اليَّقين     |
| 1414  | ۱۲۲۰ و ۱۲۲۲ و ۱۲۸۰                                            |
| 177.  | الاستثناء في الإيمان يحمل على معنيين                          |

| 1777  | من زعم أنه مؤمن فهو كافر                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1777  |                                                              |
|       | الناس مؤمنون في الأحكام والمواريث                            |
| 174.  | من لم يرض بالاستثناء في الإيهان فهو مرجئ خبيث ١٢٧٧ و         |
| 7771  | كيف الجواب إذا سئل: أمؤمن أنت ؟ ٢٨٧ - ١٢٩٨ و                 |
| 1177  | الإنكار على من قال: أنا مؤمن                                 |
| 1177  | الإنكار على من قال: إيهاني كإيهان جبريل                      |
| 1710  | لا يقول: أنا مسلم إن شاء الله                                |
| و١١٤٢ | المؤمن: من سرته حسنته وساءته خطيئته ١٢٦ و١٢٧ و ٩٠٩ و٩٠٩      |
| 9 • 9 | معنى : المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته                     |
| 7.7   | لا يقبل قول إلّا بعمل لا يقبل قول إلّا بعمل                  |
| 07.   | من شعب الإيمان: الحياء ، والعي، والبذاء، والبيان             |
| 911   | من شعب النفاق : الـمذاء، وبيان معناه                         |
| ۱۱۳۸  | المنافقون المتأخرون شرٌّ من المنافقين في زمن رسول الله ٩٧٣ و |
| 1127  | المنافق من يصف الإسلام ولا يعمل به ٩٧٦                       |
| ٨٨٤   | شعب الإيهان                                                  |
| ۸9٠   | أكمل المؤمنين إيمانًا : أحسنهم إيمانًا                       |
| 791   | كيف يكون الحياء شعبة من شعب الإيهان                          |
| 911   | لا يؤمن العبد حتى يأكل طيبًا                                 |
| 911   | لا يؤمن العبد حتى يتم الوضوء في الـمكاره                     |
| 104.  | لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب في المزاحة ٩١١ و                |
| و٥٢٩  | الأمور التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان ٩١٤ و٩١٥ و          |
| 970   | صفة المؤمن ٩١٨و ٩٢١ و                                        |
| 919   | المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء          |

| 1 . 8 8 | ۹۲۲ و۳۶۰۱ و        | الإيهان نزه                            |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| 974     |                    | الإيهان هيوب                           |
| ٩٨٨     |                    | الغيرة من الإيمان                      |
| 97.     | -97V               | لا يكون المؤمن خائنًا ولا كذابًا       |
| 998     | ۲۵۹ و ۹۸۹ و ۹۹۰و   | من صفات المنافقين                      |
| 997     |                    | الفرق بين قلب المؤمن والمنافق          |
| 994     | لعائرة بين الغنمين | مثل المنافق من أُمة محمد ﷺ : كالشاة اا |
| 997     |                    | الدعاء على المنافقين بالهلاك           |
| 1 1     | - <b>777</b>       | كثرة المنافقين                         |
| 1 7     |                    | الكذاب منافق                           |
| 1 7     | بالعمل             | أنواع النفاق: نفاق بالتكذيب، ونفاق     |
| 1       | ليم اللسان         | خوفَ النبي ﷺ على أمته من المنافق الع   |
| 1       |                    | أكثر منافقي أمتي: قرّاؤها.             |
| ١٠٠٨    |                    | الرياء هو النفاق                       |
| 1 9     |                    | الغناء ينبت النفاق في القلب            |
| ١٠٠٨    |                    | المنافقون هم الزنادقة                  |
| 1.14    | ب الخمر            | نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشار     |
| 1 • 17  | الإيهان            | ذكر الأعمال التي من فعلها فقد فارقه    |
| ١٠٢٨    |                    | نفي الإيمان لمن لا أمانة له            |
| 1 • £ 1 |                    | سؤال الله إيمانًا دائمًا               |
| 1171    |                    | قول المرجئة : إنها هو الكفر والإيهان   |
| 1177    | - 1171             | السلف يخافون على أنفسهم من النفاق      |
| 1179    |                    | كانوا يخافون من سلب الإيمان            |

| 114.       | من كان يدعو: أن يتقبل الله منه الصلاة                            |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1127       | أول ما فرض الله على العباد: التصديق                              |  |  |
| 1179       | الإيمان: ليس بالتمني ولا بالتحلي                                 |  |  |
| 1710       | الإسلام الكلمة، والإيمان العمل ١١٨٢                              |  |  |
| ۸٦٧        | التدرج في نزول الفرائض ٨٦٥ و٨٦٧و                                 |  |  |
| ۸۷۲        | كمال الدين وتمامه كان بأداء الفرائض والعمل بالجوارح              |  |  |
| 17.7       | المتأخرون لا يدركون الصحابة لله في الإيهان ولو عملوا بكل الأعمال |  |  |
| 1780       | بعض المعاصي تحبط الأعمال الصالحة                                 |  |  |
|            | التمسك بالسنة والجماعة                                           |  |  |
|            | التمسك بالسنة ١٠٦ و١١٢ و١٥٣ و١٥٤ و١٦٥ و١٦١ و١٧٤                  |  |  |
| 317        | و ۱۷۱ و ۱۷۹ و ۱۸۱ و ۱۵۱ و ۱۹۱ و ۱۹۸ و ۲۰۱ و ۲۱۸ و                |  |  |
| 414        | و۲۲۰ و۲۲۷ و ۲۶۱ و۲۶۳ و ۲۶۸ و ۲۵۸ و ۲۵۲ و                         |  |  |
|            | و ۲۲ و ۷۰۲ و ۷۰۲ و ۱۹۷۶ و ۱۹۷۶ و ۲۳۲۲                            |  |  |
| 3777       | ترك المعارضة للسنة بالأهواء والقياس                              |  |  |
|            | الأمر بالاستقامة وبيان معناها                                    |  |  |
| 337        | ٦٦٦ و١٦٧ و١٧٧ و١٣٤ و١٤١ و٢٠٧و                                    |  |  |
| 195        | عليكم بالهدي الأول والأمر الأول                                  |  |  |
| 74.        | قال تعالى: (ويعلمه الكتاب والحكمة) الحكمة: السنة ٢٢٩ و           |  |  |
| ١٧٠        | الاعتصام بالسنة نجاة                                             |  |  |
| و۱۱۸       | موقف الناس من اتباع السنة في عصر المصنف (١/ ٤٢)، و٧٦٢            |  |  |
| ۸۱۱        | غربة أهل السنة في عصر المصنف يَخَلَلْهُ ٣ ٣ ٣ ٢ و ٧٦٧و           |  |  |
| <b>Y7Y</b> | قول المصنف: إن كثيرًا من الناس في عصره اتبعوا أهل الكتاب         |  |  |
| 77         | شدة الغربة في آخر الزمان ١٦ و١٧ و١٨ و ١٩ و٢٠ و٢١ و٢٣ و           |  |  |

| 40      | قلة علماء السنة في آخر الزمان                             |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 44      | الناس بخير ما دام العلماء يتكلمون بالحق                   |
| 119     | من هم الغرباء ٣٤ و٥٥٥ و٥٥٥ و                              |
| 414     | أحب شيء إلى الله ﷺ : الغرباء                              |
| 40      | صفة علماء أهل السنة                                       |
| ۳۷و ۲۸  | بقاء أهل السنة إلى أن يأتي أمر الله                       |
| 44      | خلفاء النبي ﷺ: هم الذين أحيوا السنة وعلموها الناس         |
| ٤٠      | الفقيه: هو المتمسك بالسنة                                 |
|         | من نعمة الله على الشاب والأعجمي مصاحبتهم لأهل السنة       |
| 084     | ٦٤و٤٧ و ٢٤٥ و                                             |
| ٥٤      | من أحيا السنة: فقد أحب الرسول ﷺ وهو معه في الجنة          |
| 40      | الأمر بطاعة الرسول ﷺ                                      |
| و۹۳     | الأمر بالرد عند الاختلاف إلى الرسول يعني: سنته ٦٢ و٦٣ و٩٢ |
| 7 8     | ذكر الآيات التي اشتملت على الأمر بطاعة الرسول ﷺ           |
| ٦٤      | محبة الرسول ﷺ تكون باتباع سنته                            |
| ٦٤      | فضائل متابعة سنة الرسول ﷺ                                 |
| ٥٢      | شرائع الإسلام كلها مجموعة في الأمر باتباع الرسول ﷺ        |
| 77      | موقف أهل البدع من أحاديث النبي ﷺ                          |
| 7 2 1 7 | طريقة المبتدعة في الأحاديث التي يحتجون بها                |
| 77      | موقف السني ممن يعارض السنن بالقرآن                        |
| 79      | السنة مثل القرآن                                          |
|         | الإنكار والهجر لمن عارض السنة                             |
| 118     | ۷۲ و ۷۷ و ۸۸ و ۹۹ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۰۳                 |

| ٧٣    | الإنكار على من يحتج بالقرآن ويترك السنة                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۸۳    | تتبع آثار الرسول ﷺ وأمره 🔻 🔻                             |
| ۸۳    | النهي عن تتبع آثار رسول الله ﷺ الحسية                    |
| ٨٤    | خوف المرء على نفسه إذا خالف أمر النبي ﷺ أن يزيغ          |
| ٥٨٦   | مجادلة الناس بالسنن لا بالقرآن ٩٠ و ٩١ و ٢٤٠ و ٣٣٢ و     |
| و۲۲۸  | أهل البدع يجادلون بمتشابه القرآن٥٨٦ و٥١ و٨٢٢ و٨٣٥ و٨٣٧   |
| 91    | أصحاب السنن أعلم بكتاب الله كلك                          |
| 90    | القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن                |
| 1 • ٢ | الهجرة من البلاد التي يُجهر فيها بخلاف السنة ١٠١ و ١٠١ و |
| ١٠٤   | عدد الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول ﷺ                |
| 111   | لا يُقبل من الحديث إلا ما صحت به الرواية                 |
| 1 • 9 | حديث باطل في عرض السنة على القرآن                        |
| 111   | لا تعارض السنة بالمقاييس ولا يطلب لها المخارج            |
| 770   | أجر من دعا إلى السنة                                     |
| 78.   | أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى                        |
| 315   | من اتقى الله ﷺ: دله على السنة والعقيدة الصحيحة ع٣٣٣ و    |
| ٦٨٤   | الإنكار على من قال: لا آخذ بالسنة حتى يتبين لي حكمتها    |
| V Y 9 | صفة أئمة البدع : أنهم مختلفون لا يجتمعون على أصل         |
| 7 5 7 | التحذير من ترك السنة ١٠٥ و١٠٧ و١٩٦ و٢٣٨ و٢٣٨             |
| 779   | ما تركت سنة إلا ازدادت هربًا                             |
|       | لزوم الجماعة ١١٥ و١١٨ و١٢٥ و١٢٤ و١٢٩ و١٧٦                |
| و۸۷۲  | و۱۷۸ و ۱۹۲ و ۱۳۲ و ۱۶۲ و ۱۸۳ و ۱۸۸ و ۱۹۹ و ۲۰۳           |
| ۱۸٤   | ما تكرهون في الجراعة خبر مما تحبون في الفرقة             |

|             | AM AAA "11 " 1 ." 1 11 " 1 '                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| و۱٤۸        | من مات وهو مفارق للجماعة: مات ميتة جاهلية ١١٩ و١٢٠            |
| و۱۳۲        | من فارق الجماعة: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ١٣٠ و١٣١ و٢٧٣   |
| 7.7         | أسباب ترك الناس السنن ووقوعهم في البدع                        |
| <b>VV</b> • | غربة السنة في آخر عصر الصحابة &                               |
| 44          | المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر                              |
| 7 • 7       | عليكم بدين الصبي والأعرابي                                    |
| 7 • ٨٨      | عليكم بدين العواتق                                            |
| 1 • 9       | من ترك السنة كفر ١٠٨                                          |
| 179.        | الاقتداء والاستنان يكون بالأموات لا بالأحياء                  |
| ١٠٨         | تقسيم السنة إلى قسمين: فرض، ومندوب إلى فعلها                  |
| ۲۷و۳۳       | الإنكار على من قال: لا تحدث بالسنة، واقرؤوا لنا القرآن        |
| ٧٤          | القرآن أحكم الأمر، والسنة فسَّرته                             |
| 97          | السنة قاضية على الكتاب                                        |
| 727         | جبريل الطِّينَا؛ ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن ٩٧ و ٢٣١ و      |
| 740         | أفضل العبادة: اتباع السنة                                     |
|             | اتباع آثار السلف ۱۷۶ و ۱۷۰ و ۲۰۳ و ۲۹۳ و ۲۹۶                  |
| و۲۹۲۷       | و ۲۲۲ و ۷۷۵ و ۲۷۲ و ۱۳۰۱ و ۱۹۷۶ و ۱۹۷۶ و ۲۱۶۲                 |
| ٤٣٨         | النهي عن الشذوذ عن الجماعة ومفارقتها ٢٧٢و                     |
| 7777        | الثناء على الإمام أحمد يَخلَشهُ وأنه أعلم الناس بالسنة ٢٢٦٠ - |
| 1/40.9      | ترد الاحتجاج بالأحاديث إذاكان فيها اختلاف وضعف                |
| 7 8 0 0     | منامات في أئمة السنة                                          |
|             | ذم الرأي                                                      |
| V•Y         | <del>-</del>                                                  |

```
التحذير من أصحاب الرأي وترك مجالستهم ٤٤٧ و ٤٤٨ و ٦٢٦
 و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۹ و ۱۳۸ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ۱۸۲
  النهي عن مجالسة أصحاب القياس ٤٤٦ و٢٢٩ و٧٢٨ و ٨٦٣ و ٨٦٣
                                        ذم الرأى والأمر بتركه
  3V, OV, FV, AAY
 من سبب انتشار الرأي: إسلام كثير من المولدين أبناء سبايا الأمم ٢٢ و ٨٦٣
                              ذم الفوي
  ۲۶۲و ۲۶۷ و ۲۹۷، ۲۰۰
                                                   ذم الهوى
                                             الهوى كله ضلالة
  729
                          لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعًا للسنة
  YAV
                              ذمالبدع
 701, 901, 501, 7151, 5017
                                              كل بدعة ضلالة
  1.1,98,97,91
                                   الفسق أخف ضررًا من البدعة
                                      ظهور البدع وخفاء السنن
1191.
                                    إذا ظهرت بدعة: أميتت سنة
1191.
                       من علامات الضلالة: أن تنكر ما كنت تعرف
  17, 000
 النهي عن التلون في الدين ٢٧ و ٨٦ و ٩٩ ه و ٨٩ ٥ و ٦٠٠ – ٦٠٢ و ٦١٠
        ذم البدع والتحذير منها ٢٩ و ١٧٥ و١٧٩ و١٩٣ و١٩٤ و٢٠١
 712
                          الأهواء تُلقى بين الناس العداوة والبغضاء
                    المتمسك بالسنة عند فساد الناس: له أجر الشهيد
  777, 777
                                  ما ابتدعت بدعة إلا رفعت سنة
  749
        ۲۳۲ و۲۲۷و
                               ما ابتدعت بدعة إلا از دادت انتشارًا
  747
                          الصراخ والصعق عند الذكر وسياع القرآن
7777, 7770
```

| 3777 | والتصفيق عندها   | إظهار التقشف واستهاع القصائد والرقص      |
|------|------------------|------------------------------------------|
| 1871 | ١٣٦١و            | الشهادة بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة |
| 3777 |                  | التغبير في المساجد بدعة                  |
|      |                  | الجن والشياطين                           |
| 1049 | رى الدم          | الإيهان بأن الشياطين يجرون من بني آدم مج |
| 1049 |                  | لكل إنسان موكل به قرينه من الجن          |
| 7240 | ٤٣٤٢ و           | تلبس الجني بالإنسي                       |
| 7001 | ۹۷۵۱ و           | هل أسلم قرين النبي ﷺ الـموكل به ؟        |
| ١٣٨١ | كفر              | من قال: إن الله لم يخلق إبليس أصلاً فقد  |
|      |                  | الجنة والنار                             |
| ٧٣٢  |                  | الإيهان بأن الجنة والنار مخلوقتان        |
| 1777 |                  | من زعم أنه في الجنة فهو في النار         |
| ١٨٨  | ۳۰ و ۱۱۸ و       | أهل البدع في النار                       |
| 7499 |                  | تكفير من قال بفناء الجنة والنار          |
| 1891 | ۸۵۶۲/ق، و        | من قال بفناء الجنة والنار                |
| ٣٠٨٥ |                  | أبواب الجنة على حسب الأعمال              |
| 777  |                  | هل الحور العين يمتن ؟                    |
|      |                  | الخلافة والإمارة                         |
| ٥٧   | ع ويغيرون السنن. | فضل من جاهد الحكام الذين يظهرون البد     |
| ٥٨   |                  | لا طاعة لـ هم إذا خالفوا الدين           |
| 175  | ۱۲۱و             | النهي عن الخروج والقتال                  |
| ١٢٨  | ۱۲۶و۲۲۱ و ۱۲۷و   | الأمر بلزوم الجماعة                      |
| و١٩٥ | ١٦٠              | الصبر على طاعة السلطان                   |

| \ Y A | in Talli                                                |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ١٢٨   | الجهاعة رحمة                                            |
| 1 2 9 | قتل من أراد أن يُفرِّق الجماعة                          |
| و۲۲۸  | لا يدخل على الأمراء ولو تعليمهم القرآن ٤١٨ و٤١٩ و ٤٢٠   |
| 949   | على أي شيء تؤخذ البيعة ؟                                |
| 911   | من النفاق: مدح الأمراء أمامهم، وذمهم من خلفهم           |
| 910   | الدعاء على الأمراء                                      |
| 9.4.٧ | عقوبة من يدخل على الأمراء فيرضيهم بسخط الله             |
| 1787  | خوف النبي ﷺ على أمته من حيف وظلم الأئمة                 |
| 7127  | ترك الدخول على السلطان                                  |
| 719   | وعيد من فارق الجماعة                                    |
| و۲۷۲  | يد الله على الجماعة                                     |
| و۲۷۳  | طاعة السلطان في الحلال والحرام والبدع 💮 ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ |
| و۱۸۱  | إذا دعا السلطان إلى البدعة الاو ١٧١ و ١٧٩ و ١٧٩         |
| و٥٣٣  | الصلاة خلف كل إمام ٤١ و١٥٥                              |
| 1 4 9 | إذا صلح السلطان صلح الزمان                              |
| و۱۷۳  | ذم طاعة رؤساء أهل الدنيا ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢                |
|       | الصحابة ومناقبهم                                        |
| 124   | ما يجب علينا علمه والعمل به في الصحابة 🚓                |
| 170   | الأمر بإكرام الصحابة الله                               |
| و١١١٥ | النهي عن سب الصحابة ﷺ والكلام فيهم ٢٦٩ و١٣٦٨ و١٣٧٩      |
| 190   | الإنكار على من شهد جنازة من يبغض الصحابة 🛦              |
|       | اتباع آثار الصحابة 🞄 💎 ا و ۱۷۵ و ۱۶۳ و ۲۰۹ و ۲۰۹        |
| 7947  | و ۲۶۲ و ۷۳۹ و ۲۹۲۷ و ۲۹۳۱                               |
|       |                                                         |

| ر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشين & ١٥٢<br>لاف الصحابة & رحمة ٧٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٧٤٧ م ١١٥ م ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اخة  |
| الرف الطبعاب الهاب الماب |      |
| ، منزلة إيمان أبي بكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بيان |
| ر ﷺ لا يخاف في الله لومة لائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عم   |
| ماكان عليه الخلفاء الأربعة من المحبة فيها بينهم ٢٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بيان |
| بب الذي جمع قلوب الخلفاء الأربعة فلم ينقض كل خليفة مـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الس  |
| ، قد فعله الخليفة الذي قبله بخلاف ملوك الدنيا إذا تعاقبوا ٢٩٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کان  |
| : على الرافضة في أن عليًّا ﷺ سار في خلافته على ما كــان عليــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الرد |
| فاء قبله ولم يخالفهم في شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الخا |
| ف عها شجر بین الصحابة 🚴 ۲۳۷ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الك  |
| فضل عليًّا على أبي بكر وعمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من   |
| سل الأمة بعد نبيها ﷺ: أبو بكر ﷺ ٢٩٧٠ و٢٩٧٦ و ٣٠١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أفض  |
| ، من أسلم : أبو بكر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أول  |
| ب تسمية أبي بكر ﷺ : بالصديق والعتيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سب   |
| ل عثمان ﷺ ۲۸۲۰ و ۲۹۷۲ و ۲۹۷۲ و ۲۹۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فض   |
| ل عمر الله ع | فض   |
| يج عثمان من ابنتي النبي ﷺ كان من أمر الله ﷺ لنبيه ﷺ ٢٨٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تزو  |
| وفة عثمان الله كانت بإجماع الصحابة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خلا  |
| بق مبايعة عثمان للخلافة ٢٨٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طر   |
| افة علي ﷺ ٢٩٣٢ و ٢٩٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خلا  |
| س فضائل علي ﷺ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بعظ  |
| م الصحابة القضاء: على العضاء على  |      |
| الصحابة ﷺ: أبي بن كعب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أقرأ |

| 1397                 | الترتيب في الخلافة والأفضيلة بين الصحابة 🐞 🔻 ٢٩٤٢ و                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3387                 | الرد على الرافضة الذي يطعنون في خلافة أبي بكر ﷺ وفي فضله              |
| 7987                 | الرد على الرافضة في طعنهم وتكفيرهم للصحابة 🚓                          |
| 3397                 | تكفير من كفر الصحابة 🖑                                                |
| ٧٣٢                  | الترحم على جميع الصحابة 🖑 صغيرهم وكبيرهم                              |
|                      | صفات الله تعالى وإمرارها كما جاءت                                     |
| 7717                 | مقصود أئمة السلف من نفي المعاني عن نصوص الصفات                        |
|                      | من أنكر الرؤية فهو جهمي زنديق كافر ٢٣٢٨ و ٢٤٥٨                        |
| و١٩٥٦                | و ۱۶۹۸ و ۲۵۰۹/ أ، و ۲۲۰۹                                              |
|                      | الجواب عن استدلال الجهمية بإنكار الرؤية بقوله تعالى: ﴿ لَّا           |
| 3777                 | تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيْدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ﴾                 |
| 7777                 | الجواب عن تفسير الجهمية لقوله ﴿ إِنَّ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ بالانتظار. |
| Y 0 V •              | من جحد الرؤية : أبطل الربوبية                                         |
| ۳.٧.                 | إطلاق كلمة: (ذات الله).                                               |
|                      | الجهمية تدور على نفي العلو ٢٣٩١/ ج، و٢٣٩٦                             |
| 1777                 | و ۲۳۹۷ و ۲۳۹۸ و ۲۵۱۹ و ۲۹۸۹ و ۲۶۹۸                                    |
| <b>YV</b> \ <b>A</b> | إثبات الأطيط ١٧١٥ و٢٧١٦و                                              |
| 179A                 | من قال : (إن الله معنا) فهو جهمي                                      |
| <b>TVV</b> A         | إثبات العلو وتكفير من أنكره                                           |
| 4444                 | مناقشة المصنف لشبه الجهمية في إنكارهم العلو                           |
| 7707                 | أقوال بعض المتأخرين في إنكار العلو                                    |
| 3177                 | إثبات المكان لله تعالى                                                |
| <b>7</b>             | الأشياء التي خلقها الله بيده                                          |

| 777.    |                    | إثبات المسيس لله تعالى              |
|---------|--------------------|-------------------------------------|
| PTAY    | ۲۷۷۱و              | إثبات الوجه والصورة لله تعالى       |
| ٩٣٨٢    |                    | إثبات النفس لله تعالى               |
| 9777    | ۲۷ و ۵۸ ۲ کو ۲۸۳۶و | إثبات اليدين واليمين ١٤٤٢ و٢٦٦ و١٠٨ |
| 7777    |                    | إثبات المنكب لله                    |
| 7779    |                    | إثبات صفة المحبة والغضب والرضا      |
| 7877    |                    | إطلاق على الله تعالى: (شيء)         |
| ٧٣٢     |                    | بائن من خلقه                        |
| 1277    |                    | إثبات صفة المسح لله تعالى           |
| 7777    | ١٤٣٩ و٢٨١٦و        | إثبات الكف                          |
| 3 • 1.7 | ٣٤٤٢ و             | إثبات القبض                         |
| 1880    |                    | إثبات اليسار والشمال                |
| 1801    |                    | عرشه على الماء                      |
| ١٤٧٨    |                    | كلتا يديه يمين                      |
| ۱۷۸۱    |                    | الهادي والفاتن                      |
| 3317    |                    | القديم: ليس من أسهاء الله           |
| 7 5 • 7 |                    | إثبات الجلوس والقعود على العرش      |
| ٠٢٨٢    | ۲۶۹۲و۳۶۸۲و         | الكرسي موضع القدمين                 |
| 3317    | ۲۳۲و               | إثبات الرؤية                        |
| 7799    | ۲۷۹۰               | إثبات الأصابع                       |
| 7.4.7   | ۸۹۷۲و              | موقف المعطلة من صفة الأصابع         |
| 1717    | ٤٨٢و٨٤٨٢و          | إثبات القدم لله تعالى               |
| 7777    |                    | إثبات الحقو لله تعالى               |
|         |                    |                                     |

| 1891    | الاستواء على العرش ٧٣٢                                  |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 7707    | إثبات صفة العجب لله تعالى                               |
| 7107    | إثبات الصوت                                             |
| 714     | إثبات السمع والبصر لله ﷺ وأنهما متغايران ٢٦٥٥           |
| 7707    | الإشارة باليد مع إثبات الصفات                           |
| 1/40.9  | إطلاق (الجسم) في صفات الله تعالى                        |
| ۲۳۸٦    | ما تحتج به الجهمية من متشابه القرآن على نفي الصفات      |
| 7179    | تفسير : (ليس كمثله شيء) عند أهل السنة، وعند الجهمية     |
| 3 P 3 Y | تضعيف ما روي عن ابن عباس رَشِي من تفسير (الكرسي) بالعلم |
| 3317    | الجهمية تزعم أن أسهاء الله مخلوقة                       |
| 70TV    | أسماء الله غير مخلوقة 💎 ۲۱۸۰ و ۲۱۹۰ و ۲۳۵۰ و ۲۳۵۰ و     |
| 70TV    | صفات الله غير مخلوقة                                    |
| 7779    | من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر ٢٣٥٥ و٢٣٦٦ و٢٣٦١   |
|         | من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله ليس له علم       |
| و٢٣٦٩   | 3317 و ۱۳۱۸                                             |
|         | الواقفة شر من الجهمية لأنهم يشكون ٢١٩٤ و٢١٩٦/أ          |
| 77.0    | و۲۱۹۷/ ب و ۲۲۰۰/ ج، و ۲۲۰۱ و۲۲۰۸ ج                      |
|         | الواقفة شر من الجهمية لأنهم يُلبِّسون على الناس ٢١٩٥    |
| و۲۲۱۲   | و۱۹۱۲، و۲۰۲۳و ۲۲۰۷و ۲۲۰۷/ أ، و۲۰۲۸                      |
|         | كفر الواقفة ٢٢٠٠ و ٢٢٠٧ أ، و٢٢٠٧ ج، ٢٢٠٧ د،             |
| 7709    | و۸۰۲۲/ ب، و۲۲۰۹، و۲۲۰۹أ، و                              |
| 7071    | سبب زيادة أئمة السنة في القرآن قول: (غير مخلوق)         |
| 7809    | متى يقال على الواقفي: إنه جهمي ؟                        |

| و۲۲۱۱          | ۲۱۹۷و ۲۲۲۰۰ب،                               | الناس في القرآن ثلاثة فرق                                          |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7197           |                                             | من شك في القرآن فهو كافر                                           |
| 7777           | لام وبين العامي ٢٢١٢ و                      | التفريق بين الواقفي الذي يحسن الك                                  |
| 7777           | -                                           | تكفير من قال: القرآن حكاية وعبار:                                  |
| 7307           | ₹ ۸۳٤٢و                                     | قتل من أنكر كلام الله ﷺ لموسى الطَّيَّة                            |
| 1601           |                                             | الجهمية تنكر وجه الله تعالى                                        |
| 4450           | ۲و۷۷۷ و ۲۲۷۲ و ۲۸۳۶                         | الجهمية هم المشبهة ٢٦٩                                             |
| 7777           |                                             | الجواب عن قول الجهمية: هل القرآد                                   |
| 7 2 7 2        | يشمل كل شيء                                 | الرد على الجهمية فيها ادعوه أن الكل                                |
| 7 2 7 7        | هل (هو الله) أو(غير الله) ؟                 | الجواب عن قول الجهمي في القرآن:                                    |
| <b>Y E V A</b> | دث، وكل محدث مخلوق                          | الجواب على قول الجهمي: القرآن مح                                   |
| 7879           | ، أن الله لـم يزل والقرآن ؟                 | الجواب عن قول الجهمي: أتزعمون                                      |
|                | قوله تعمالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ | الجواب عما استدلت به الجهمية من                                    |
| 1 1 3 7        |                                             | بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خُلْفِهِ ۽ ﴾                            |
|                | قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ    | الجواب عما استدلت به الجهمية من                                    |
| 7117           |                                             | وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾                 |
|                | بل أن يخلق الذكر، ثم خلق                    | الجواب عن حديث: «كان الله ﷺ قبل قب                                 |
| 3107           | ٤٨٤ ٢ و ١٣ ٥ ٢ و                            | الذكر، فكتب فيه كل شيءٍ».                                          |
| 7887           | قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى     | الجواب عما استدلت به الجهمية من                                    |
|                |                                             | ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَلْهَٱ إِلَىٰ مَ |
| 7447           |                                             | الجواب عن استدلالهم بقوله: ﴿ وَلَهِن                               |
| 4574           |                                             | الجواب عن قولهم: أليس القرآن خيرً                                  |
|                | القرآن في اللـوح المحفـوظ،                  | الجواب عن قول الجهمي: إن قال:                                      |

| 3 P 3 Y  | واللوح محدود، وكل محدودٍ مخلوق.                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7890     | الجواب عن استدلالهم بقول ابن مسعود ﷺ: «ما خلق الله من                                             |
|          | سهاءٍ، ولا أرض، ولا شيءٍ أعظم من آية الكرسي».                                                     |
| 7897     | الجواب عن قولهم: (كلاّم الله) مثل قولي: (بيت الله، وناقة الله)                                    |
| 789.     | أحاديث تأولتها الجهمية على غير تأويلها                                                            |
| 1837     | الرد على قول الجهمي: كل شيءٍ دون الله مخلوق، والقرآن من دون الله.                                 |
| 7897     | قولهم: إن الله (رب القرآن)، وكل مربوب فهو (مخلوق).                                                |
|          | الجواب عن قول الجهمي: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ ۚ إِذَاۤ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ |
| 7887     | فيقول: خبِّرونا عن هذا الشيء، أموجود هو، أم غير موجود ؟                                           |
| 7 2 7 0  | إنكار الجهمي للصفات يستلزم عدم الإيمان بحقيقته وبوجوده                                            |
| 7 8 7 7  | قولهم: القرآن ليس هو الله                                                                         |
| 1777     | المعطلة يسمون أهل السنة: (مشبهة) ٩ - ٢٥٠٩ أ ، و                                                   |
| 1777     | المعطلة يؤلفون الكتب في رد الصفات ويسمونها بالمتشابه                                              |
| 7010     | المعطلة يسمون أهل السنة: (نابتة)                                                                  |
| 3.07     | المعطلة يطلقون على صفات الله: (جوارح) و(أعضاء)                                                    |
| 7777     | نفي الصفات لا يكون إلا بدليل كما أن إثباتها لا يكون إلا بدليل                                     |
| 7777     | طريقة أهل السنة في إثبات الصفات                                                                   |
| 7777     | قبول ما تلقاه أهل السنة بالقبول                                                                   |
| 2720     | إقرار القرآن لبعض الصفات التي أثبتتها اليهود لله تعالى                                            |
| 7777     | الرد على الجهمية في تأويلهم اليد : بالنعمة.                                                       |
| <b>7</b> | من أسباب تعطيل الصفات عند المعطلة: الجهل باللغة العربية                                           |
| ۲۸۳٥     | موقف أهل السنة من أحاديث الصفات                                                                   |

ما يجب علينا تعلمه من القدر

144.

3777 من أسباب تعطيل الصفات القدر الإيمان بالقدر عند أهل السنة 1777 , 777 النهى عن الكلام في القدر ٣٣١ و ٢٦٩ و ٢٥٦ و قبل و ١٣٧٤ (١٣٦٧) و۱۱۲۰ و۱۱۲۰ و ۱۲۱۲ و ۱۲۱۲ و ۱۲۲۰ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۰ كيف بكون الإيان بالقدر؟ 1767 , 1777 هل أَجَبَرَ الله العباد على المعاصى ؟ Y.V. .1910 مناظرة بين سنى وغيلان القدرى في إثبات القدر والمشيئة 7777 من يزعم أن إليه شيئًا من المشيئة؛ فقد كفر ١٨٩٣ و٢٠٧٥ و ٢١٢٣ من كذّب بالقدر فقد كذّب بالقرآن والإسلام ١٩٧٥ , ١٩٤٨, ١٨٢٥ , ١٨١٧ , ١٧٩٩ , ١٩٧٥ أول شرك في هذه الأمة كان سببه القدر ١٦٤٠ و ١٦٤٥ و ١٧٤٢ ٧٥٥١و ١٥٦٣ و ١٥٧٤ و ١٦١٩ و ١٦٦٠ تكفير من أنكر القدر و۱۷۵۸ و ۱۸۸۰ و ۱۸۹۶ و ۱۹۲۲ و ۲۱۰۹ و ۲۱۰۹ ٥٥٥١ و ١٠٨٠ و ٢٠٨٢ أول من تكلم في القدر النهي عن مجالسة أهل القدر ومجادلتهم ٣٩٦ و٤٤٤ و ٤٤٤ و 272, ٤٨١ و٤٩١ و٤٩٢ و١٠٥ و ٢٥٥و ١٥٣ و١٥٣ و ٢٥٦ و 7717 و ۱۳۶۷ و ۱۷۵۵ و ۱۸۸۶ و ۱۸۸۷ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ و ۱۹۷۳ و 1945 و۱۹۸۲ و ۲۰۰۱/ أ، و ۲۰۲۲ و ۲۱۱۵ و ۲۱۲۵ و ۲۱۲۷ و AYIY و ۲۱۳۰ و۲۱۳۲ و ۲۱۳۳ و ۲۱۲۴ و ۲۱۶۳ و ۲۱۶۳ الحالات التي تجوز فيها مناظرة القدرية 7170

|         | التكذيب بالقدر شرك فتح على الناس ٢٥٢ و ٦٥٣ و١٦٤٢              |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1911    | و۲۲۲ و۱۷۲۷ و                                                  |
|         | النهي عن الكلام في القدر ١٣٦٨ و ١٣٦٨ و ١٣٧٢ و ١٣٧٣            |
| 3117    | وه ۱۳۷ و ۱۳۸۰ و ۱۹۷۳ و ۱۹۷۳                                   |
| ۲ • ٤ • | قصة العنقاء مع سليمان وما فيها من إثبات القدر                 |
| 7117    | من تكلم في القدر سئل عنه ١٣٧٣ و٢١٠٨و                          |
| ۱۳۸۰    | سبب ضلال القدرية في أبواب القدر                               |
|         | من قال: (إن الله لم يعدل لما خلق الحيات والسباع وكل ما يـؤذي  |
| ۲۸۳۱    | ابن آدم) فقد كفر                                              |
| ۲۸۳۱    | من قال: (إن للحيات والسباع خالق غير الله)؛ فقد كفر.           |
| 1977    | القدر نظام التوحيد                                            |
| ۱۳۸۷    | من قال: إن الله لـم يعدل حين ترك العباد يعصوه ولـم يعاقبهم    |
| ۱۳۸۷    | كفر من قال: إنه قادر على هدايتهم ولكنه تركهم وهو جور منه      |
| ۱۳۸۷    | كفر من قال: إنه لا يقدر على هدايتهم ولا بعدهم عن معصيته       |
| 7 • 10  | تبرئة الحسن البصري من القول بالقدر ٢٠١١ و ١٤١٢ و ١٩١٠ و       |
| 1911    | تبرئة مكحول من القول بالقدر ١٩٠٩                              |
| ١٨٠٣    | كذَّب على الحسن البصري تَعَلِّلتُهُ ضربان من أهل البدع ١٧٨٥ و |
|         | الحسن تكلم في القدر بكلام أُخذعليه ١٨٠٧ و١٨١٠ و١٨١١           |
| 111     | و۱۸۱۲ و۱۸۱۳ و                                                 |
| 1601    | قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة   |
| 1 2 7 2 | أول ما خلق الله : القلم، فكتب مقادير العباد                   |
| 1047    | الدعاء يمحو القدر                                             |
| 1081    | من زعم أن مشيئة العباد أقدر من مشيئة الله فقد كفر             |

| 1911    | ۸۵۵۱و                | سبب كون نفي القدر من الشرك                 |
|---------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1081    | غيرِ ما خلق له وعلمه | حكم من زعم أن أحدًا من الخلقِ صائرٌ إلى    |
| 1081    | لخمر ليس بقدر        | حكم من زعم أن الزنا والسرقة وشرب وا        |
|         | ں من رزق الله        | من قال: إن ما يأكله الإنسان من الحرام ليس  |
| و۲۰۲٤   | ٨٤٥١ و ٢٥٥٢          |                                            |
| 1081    |                      | الرد على من قال: إن القتل ليس بقدر         |
| 1081    | ألحد وكفر            | من جَحَدَ أن الله قد علم أفعال العباد، فقد |
| 1081    |                      | من أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة |
| 1018    | ليه                  | حديث الفطرة وتفسير المصنف لها والردع       |
| 1018    | مولود يولد عليها     | الصحيح أن الفطرة هي الإسلام، وأن كل        |
| 1018    | يهم آدم ﷺ            | أخذ الله العهد من بني آدم وهم في صلب أب    |
| 1991    | ۱۷۲و ۱۸۷۴ و ۱۸۸۳     | القدرية مجوس هذه الأمة ١٦٢٦ و١٦٦٦ و٠ '     |
| ٨٥٤٢ط   |                      | وجه تشبيه القدرية بالمجوس                  |
| 1997    | لله ما لا يشاءُ الله | كفر من زعم أنه يستطيع أن يشاءً في مُلكِ ا  |
| 7.07    | ۱۱و۱۹۵۶و۱۹۷۶و        | أهل الجاهلية يثبتون القدر ٤٠               |
| Y . 0 V |                      | بعض أشعار الجاهلية في إثبات القدر          |
| ٨٢٠٢    | -7.70                | الإيهان بالقدر قبل الإسلام                 |
| 178.    | ر                    | أمة محمد ﷺ لا تزال بخير ما لم تكذب القد    |
| 1789    | ١٦٤٠ و١٦٤٣و          | عقوبة المكذب بالقدر                        |
| 1781    |                      | لعن الله القدرية على لسان سبعين نبيًا      |
|         | قدرة الله            | القدر : قدرة الله، فمن كذب به فقد جحد ا    |
| 7 • • 7 | ۱۲۱و۲۵۷۱ و ۱۹۲۸ و    | ۸.                                         |
| ۱٦٨٣    | لتبه في أهل السعادة  | من دعا الله بأن يمحوه من أهل الشقاء ويك    |

| ١٧٨٠    | معنى: (الشقي من شقي في بطن أُمِّه، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره)     |
|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | الجواب على قولهم: كيف قدَّر عليَّ الذنب ثم يعذبني عليه ؟         |
| 7.77    | ۲۸۷۲ و ۲۰۳۸ و ۲۰۳۶ و ۲۰۳۵ و                                      |
| ١٨٠٠    | ما قدر في ليلة القدر من الأمور                                   |
| ١٨٦٥    | ما من مولود إلَّا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقيٌّ أو سعيد          |
| 1910    | العرب في الجاهلية يثبتون القدر                                   |
| 7 • 7 7 | معنى الجور والظلم في كلام العرب                                  |
| 7.77    | طلب الأعرابي من عَمرو بن عبيد أن يدعو الله له أن يرد عليه ناقته  |
| 7.07    | لا يعجب بعمله عاقل، إنها يعجب بعمله القدري                       |
| 4.05    | القدري لا يدعو الله تعالى ٢٠٥٣ و                                 |
| 7.04    | وصف المصنف لبعض عقائد القدرية الملاعين                           |
| Y • 00  | مسألةٌ يُقطعُ بها القدري                                         |
| 7.79    | هل يأمر الله بالشيء وهو لا يريد أن يكون ؟                        |
| 7.7.    | عقيدة مختصرة في إثبات القدر والتفريق بين إرادة الله وإرادة العبد |
| 7.71    | إثبات القدر في كتاب «كليلة ودِمنة»                               |
| Y 1 • V | المعتزلة هم القدرية ٢٠٨٠                                         |
| Y • A 0 | لا يقاتل مع القدرية                                              |
| Y • AV  | انتشرت القدرية في البصرة لما أسلم كثير من النصاري                |
| 7.90    | الفرق بين الوعد والوعيد 198                                      |
|         | التكذيب بالقدر أول طرق الزندقة                                   |
| 197.    | ۱۲۲۱ و ۱۲۲۷ و ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ و ۱۹۱۹ و                        |
|         | ما ضلت أمة بعد نبيها : إلا كان أول ضلاتها التكذيب بالقدر         |
| 7 • 44  | ٥٥١ و ١٣٧١ و ١٦٤٢ و ١٧١٠ و ١٧٦٦ و ١٩٢٤ و                         |

أربعٌ قد فرغ منهن: الخلقُ، والخُلُقُ، والرِّزقُ، والأجل 1٧١٢ و ١٧١٨ آفة كل دين: القدرية 1978 خوف الصحابة ﴿ من الذنوب مع إيمانهم بالقدر ١٧٧٨ و ١٧٧٨ القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله تعالى حيت تصرَّ ف وكتب وحفظ 7777 كفر من قال : القرآن مخلوق، كفر أكبر مخرج من الملة ٢٣١٣ و٢٣٣٠ و ۲۳۳۱ و ۲۳۲۲ و ۲۵۰۱ و ۲۳۵۳ و ۲۳۷۰ و ۲۳۷۸ ۸۷۳۲ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۲۳۸۳ لا يرث ولا يورث الجهمية لا يصح زواج من قال: القرآن مخلوق 744. لا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق ۲۳۶۱/ب، و ۲۳۲۰و ۲۳۷۰ استتابة من يقول بخلق القرآن 7054 ۹ ۲۳۷۳ من قال: (القرآن مخلوق) فهو يعبد صنيًا 1777, 0777, 3ATY تكفير من قال: القرآن محدث 7404 وصف من قال القرآن مخلوق بأنهم زنادقة 7777, 7777 و۲۳۳۱ و۲۳۳۹ و۲۳۶۳ و ۲۳۴۶/ أ، و۲۳۴۶/ د، و ۲۳۲۰/ أ و ۲۳٤٧، و ۲۵۳۲ و ۲۳۸۶ و ۲٤۰۶ و ۲٤٠٧ · 137, V337, AP37 بعض الأحاديث في أن القرآن غير مخلوق 7777, 7777 القرآن من علم الله ٥٥٥١ و ٢٣٦٦ و ١٤٥٩ و ١٥٠٥ إذا قال لك الجهمي: أخبرني عن القرآن، أهو الله أم غير الله ؟ 7777 منه خرج وإليه يعود ٢١٤٩ و ٢١٥١ و٢١٥٦ و٢١٦٦ و ٢٢٨٥ و ٢٢٨٥ كان النبي ﷺ يعوذ بنفسه بالقرآن ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق 1117 0377, PO77 قول: لفظى بالقرآن غير بمخلوق

| 3077         | كره أحمد الكلام في اللفظ لا يقول: مخلوق ولا غير مخلوق     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 7240         | الجن يؤمنون بأن القرآن غير مخلوق ٢٤٣٨/ أ، و٢٤٣٤و          |
| <b>7337</b>  | قصائد في مسألة القرآن وأنه غير مخلوق                      |
| 7450         | تكفير من لم يكفر من قال بخلق القرآن                       |
| 7780         | تكفير من شك في كفر من قال بخلق القرآن                     |
|              | من قال بخلق القرآن فقوله أشد من قول اليهود والنصاري       |
| Y & 0 V      | ۲۵۳۲ و ۲۳۲ و ۲۳۲ و                                        |
| <b>AF77</b>  | الإيهان بأن القرآن في صدور المؤمنين والرد على من كذب بذلك |
| 7 2 7 .      | الرد على الجهمية في قولهم: كل (مجعول) مخلوق               |
| 7879         | التوحيد عند الجهمية أن تقول : القرآن مخلوق                |
|              | الفتن والملاحم وأشراط الساعة                              |
| ۸۱۱          | موقف السني في الفتن                                       |
| ١٤           | لا تقوم الساعة حتى تلعن آخر هذه الأمة أولها               |
| <b>Y Y Y</b> | اشتدادُ الفتن في آخر الزمان ١٦ و ٢١ و ٢٢ و ٢٢ و           |
| 77           | الموت راحة للمؤمن عند اشتداد الفتن                        |
| 44           | أجر الصابر على دينه في آخر الزمان                         |
| 108          | من الفتن: كثرة المال                                      |
| 108          | من الفتن: أن يأخذ القرآن الصغير والكبير والرجل والمرأة    |
| Y . 0        | سيأتي زمان : الرأي فيه خير من العمل                       |
| ***          | العلم يعصم الإنسان من الفتن                               |
| 777          | وصف النبي ﷺ للفتن في آخر الزمان                           |
| 737          | لا تقوم الساعة حتى يختصمون في ربهم                        |
| <b>Y Y Y</b> | الأمر باعتزال الفتن                                       |

| VVY  | موقف الصحابة ﷺ من الفتن                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٠  | وصف النبي ﷺ الفتن في آخر الزمان                                          |
| ٣٨٢  | الأمر في الفتن: بكسر السيف وأخذ سيف من الخشب ٧٧٩و                        |
| ٧٧٤  | أخبر النبي ﷺ أن محمد بن مسلمة ﷺ لا تضره فتنة                             |
| ٧٨٨  | أخبر النبي ﷺ أن القلب يموت في زمن الفتن كما تموت الأبدان                 |
| ٧٨٩  | السعيد: من جُنِّب الفتن                                                  |
| ۸۱۰  | الأمر بالمكوث في البيوت عند الفتن ٧٨٧و ٨٠٠ و٨٠٨ و                        |
| ۸۰۱  | الفتنة لا تهدي الناس إنها تفتنهم                                         |
| 797  | في أيام الفتن: عليك بخاصتك ودع عنك أمر العامة                            |
| ۸۱۱  | وصف الفتن في زمن المصنف يَخلَلْنهُ                                       |
| 311  | فتنة اللسان في أيام الفتن قد تكون أشد من فتنة السيف                      |
| ۸۱۸  | فضل العبادة في أيام الفتن                                                |
| 7777 | في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف والصدور                             |
| 4504 | الإيهان بالشفاعة ٧٣ و١٨٨٨ و                                              |
| 1841 | الجهمية تنكر الشفاعة ٢٤٥٨                                                |
| ٤٣٠  | ترك مجالسة من كذب بالشفاعة                                               |
| 1781 | المرجئة والقدرية لا تنالهم الشفاعة المرجئة والقدرية لا                   |
| 184  | الجهمية تنكر الميزان                                                     |
| 1837 | الجهمية تنكر الحوض                                                       |
| 4834 | الجهمية تنكر الصراط                                                      |
|      | الملائكة                                                                 |
| 1018 | الملك الموكل بالأرحام                                                    |
| 1777 | ما آدميٌّ إلَّا ومعه ملكان: ملكٌ يكتبُ عمله، وملك يقيه ما لم يُقدَّرُ له |
|      |                                                                          |

## معجمالألفاظ

| 997    | م أهلك المنافقين                                            | قول: الله    |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 11.4   | سلم: عدو الله                                               | القول للم    |
| 11.7   | عل بها ليس فيه يوجب سخط الله عليه                           | مدح الرج     |
| 1111   | ن في الجنة وفلان في النار                                   | قول: فلاد    |
| 1171   | هو الكفر والإيهان                                           | قول: إنها    |
| 1177   | ئومن                                                        | قول: أنا م   |
|        | ي كإيهان جبريل                                              | قول: إيهاذ   |
| 1177   | ماق                                                         | قول: لا ن    |
| ۱۱۸۸   | نقرُّ بأن الصلاة فريضةٌ ولا نُصلي، وأن الخمرَ حرامٌ ونشربها | قول: نحن     |
| 177.   | أصبح غدًا كافرًا أو منافقًا                                 | قول: إني أ   |
| 1800   | ن المؤمنون ١٢٦٧ و                                           | قول: نحر     |
| و٢٧٩   | مؤمن ۱۲۲۹ و ۱۲۷۸ و ۱۲۷۸                                     | قول: إني ه   |
| 1777   | ، الله منا ومنكم                                            | قول: تقبل    |
| 1710   | مسلم إن شاء الله                                            | قول: إني ا   |
| 14     | مؤمن إن شاء الله                                            | قول: إني ا   |
| و١٣٠١  | ؤمن أنت؟ ٢٨٦١ و١٢٩٤ و١٢٩٦ و١٢٩٨                             | سؤال: أم     |
| 1799   | ىن أنت حقًّا ؟                                              | قول: أمؤ،    |
| 1887   | ؤمن عند الله ١٣٤٥                                           | قول: أنا م   |
| 1481   | ؤمن حقًّا                                                   | قول: أنا م   |
| و٤٥٣١  | ن جبریل ومیکائیل ۱۲۲۱و۱۳۵۵ و۱۳۶۸–۱۳۵۲                       | إيماني كإيما |
| و ۱۳۵۱ | ؤمن مستكمل الإيهان ١٣٤٥ و ١٣٤٦ و                            | قول: أنا م   |
| 1202   | بنا كافر ولا منافق                                          | قول: ما في   |
|        |                                                             |              |

| ول: الشر ليس بقدر                                                      | 18.7    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| ول: ليته لــم يكن                                                      | ١٧١٣    |
| ول: من يحول بيني وبينه ؟                                               | 7171    |
| <b>ل</b> َّقِ                                                          | 1717    |
| ول: إن شاء الله وإن لـم يشأ                                            | 7771    |
| ول: لا قدر                                                             | 1777    |
| ول: قدَّر الله كل شيءٍ ما خلا الأعمال                                  | ١٦٣٥    |
| ول: الخير من الله، والشرّ من إبليس                                     | ١٦٢٥    |
| ول: المشيئة إلينا ١٦٤١و                                                | Y•V0    |
| نَ الله ﷺ لَـم يُقدِّر الذنوب على أهلها، والناسُ مُحُيَّرون في أعمالهم | ١٦٦٥    |
| ول: الزنا ليس بقدر                                                     | 1771    |
| ول: أعطاك من لا يَمُنّ ولا يَحرِم                                      | 111     |
| ول: إن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لـم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا              |         |
| لجنة، وإن شاءوا دخلوا النار ١٧٢١ و١٧٩٦و                                | 1988    |
| ول: الخير بقدر والشرَّ ليس بقدر 💎 ١٧٢٨ و١٧٣٥ و١٩٤٧ و                   | 3 1 9 1 |
| ول: إن الأمر في يدي أصنع به ما شئت.                                    | 1490    |
| ول: لا يدخل الجنة أحدٌ إلَّا بعمله، ولا يدخل النار أحدٌ إلَّا بعمله    | 771     |
| ول: ما أبعد التوبة                                                     | 114     |
| ول: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعمال فليس بقدر                   | 1989    |
| ول: عَلِمَ الله أني عامل كذا، ولـم يقل: قدَّره عليَّ                   | 1940    |
| ول: قد عَلِم الله أني عامل كذا وكذا، وقد جعل الاستطاعةَ إليَّ أن       |         |
| ! أعمله، ولا بُدَّ لي من أن أعمله ؟                                    | 1940    |
| ول: كلام الناس ليس بمخلوق                                              | 1991    |

| 7 • • 7 | ١٩٩٩/أ،           | قول: إن الله ﷺ أجبر العباد                       |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Y · · · |                   | قول: الأمر مستقبلٌ، وإن الله لم يُقدِّر المصائِب |
| 37.7    |                   | قول: إن الله لـم يرزق الحرام                     |
| 7.7     |                   | قول: ما أجرأ فلانًا على الله                     |
| 7897    | ۲۱۷۸و             | قول: يا رب القرآن                                |
| 1/1197  |                   | قول: القرآن كلام الله وأسكت.                     |
| 7777    | ٢٢٤ و ٥ ٥ ٢٧ –    | قول: لفظي بالقرآن غير مخلوق                      |
| 7777    |                   | قول: كلام الناس ليس بمخلوق                       |
| 7404    |                   | قول: القرآن محدث                                 |
| 1891    | ۲۳۷۰ و ۲۳۲۸ و     | قول: إن الله لـم يتخذ إبراهيم خليلًا             |
| 7209    |                   | قول: علم الله مخلوق                              |
| 7270    |                   | قول: إن صفات الله مخلوقة                         |
| 7877    |                   | قول: إن القرآن هو الله                           |
| 7 2 7 7 |                   | قول: إن القرآن غير الله                          |
| 7 2 7 7 |                   | قول: صفات الله غير الله                          |
| 7 2 7 7 |                   | قول: يا مُلك الله اغفر لنا، يا مُلك الله ارحمنا  |
| Y £ 9 V |                   | قول: يا خالق القرآن                              |
| 1/20.9  |                   | قول: كان الله و لا قرآن                          |
| 7010    |                   | قول: الله رب القرآن                              |
| 7317    |                   | قول: يا خير الناس                                |
| ١٣٨١    | إبليس             | كفر من قال: إن الله لم يصب في فعله حيث خلق       |
| ١٣٨١    | سيكون عدوًّا لــه | كفر من قال: إن الله لم يعلم قبل خلق إبليس أنه    |
|         |                   | ولأوليائه                                        |

## ٣- فهرس أبواب الفقه والآداب.

| رقم الأثر |         | المسائل الفقهية                                         |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------|
| 900       | ۰ ۶ ۹ و | الشهادة على تارك الصلاة بالشرك                          |
| 1107      |         | ترك الصلاة شرك أكبر مخرج من الإسلام                     |
| 984       |         | تكفير تارك الصلاة من تعظيم الإيمان                      |
| 987       | ٥٤٩و    | لا إيمان ولا دين لمن لا صلاة له                         |
| 900       | ر ك     | الدين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والتارك لهما هو المش |
| ۱۱۸۸      | ۱۱٤۹ و  | الصلاة من الإيمان                                       |
| 3511      |         | من لـم يصل فقد برئت منه الذمة                           |
| 1177      |         | نفي الإيمان لمن لا صلاة له                              |
| 1107      | ئ       | أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وأن تاركها هو المشر    |
| 988       |         | وعيد من ترك مواقيت الصلاة                               |
| 44.4      |         | النهي عن قتل وضرب المصلين                               |
| 7279      |         | الصلاة بجانب الجهمي خلف الصف                            |
| 7279      |         | الصلاة خلف الصف                                         |
| ۲۸        |         | تحري النبي ﷺ الصلاة في بعض الموطن                       |
| ۱۷۸       |         | لا ينفع إيهان من غير صلاة                               |
| 7100      |         | سجود الشكر                                              |
| 107       |         | الموعظة بعد صلاة الفجر                                  |
| 7900      |         | مشروعية صلاة التراويح وعدد ركعاتها                      |
| 1777      |         | يقال بعد رمضان: تقبل الله منا ومنكم                     |
| 7777      |         | آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة                           |
|           |         |                                                         |

| 1091                       | الدنو من الله يوم القيامة يكون كمسارعتهم إلى الجمعة ٢٥٩٤و |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 197                        | آخر ما تركت بنو إسرائيل من دينهم الصلاة                   |
| ١٨٠٠                       | ليلة القدر في كل رمضان                                    |
| ٨                          | أول ما يترك الناس من دينهم الخشوع                         |
| ٤ و٨                       | آخر عرى الإسلام نقضًا: الصلاة                             |
| 1791                       | الصلاة عند المصائب والموت                                 |
| ٨                          | صلاة المرأة في آخر الزمان وهي حائض                        |
| ٨                          | تأتي فرقة في آخر الزمان وتقول: إنها الواجب صلاتان أو ثلاث |
| V70                        | تضييع الصلاة في آخر عصر الصحابة &                         |
| 987                        | تبكير الصلاة يوم الغيم                                    |
| 987                        | نقر الصلاة                                                |
| 1.77                       | من أتى كاهنًا أو عرافًا لـم تقبل له صلاة أربعين يومًا     |
| 1 • 9 8                    | العبد الآبق لا تقبل له صلاة                               |
| <b>A</b> <i>F</i> <b>Y</b> | المسح على الخفين أفضل من الغسل                            |
| 187                        | المساجد                                                   |
| 7777                       | التغبير في المساجد                                        |
| 777                        | تعليم القرآن والعلم في المساجد                            |
| 777                        | من رأى المنكر والبدعة في المسجد ٢٢١ و ٦٢٥ و ٢٦٦ و         |
| ۸٧                         | وضع صخرة على القبر                                        |
| 777                        | المسح على الخفين                                          |
| 7111                       | مس القرآن لغير المتوضئ                                    |

| 904          | من أداء الأمانة : الغسل من الجنابة                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 4184         | قتل القوم إذا امتنعوا من إعطاء السلطان الزكاة                    |
| 90.          | تكفير تارك الزكاة ٩٤٩                                            |
| ۸۷۷          | لا يقبل الله أركان الإسلام إلا بالحج                             |
| ٥٢٨          | كان المسلمون والمشركون يحجون جميعًا حتى نزلت سورة براءة          |
| 1.0          | الإنكار على من لم يحرم من قبل الميقات ٨٩                         |
| ۸٧٤          | قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ألا تجاهد ؟                         |
| ۱۸۳          | أشرف القتل: موت الشُّهداء                                        |
| <b>79.</b> V | قتال المتأولين: أُخِذَ من فعل علي ﷺ في قتله للخوارج              |
| <b>79.V</b>  | قتال المرتدين أُخِذ من فعل أبي بكر ، قي قتله للمرتدين            |
| 1 • 1        | النهي عن الربا                                                   |
| 1.40         | تحريم إتيان المرأة في دبرها                                      |
| ١٠٨٥         | تحريم اللواط وأن فاعله كافر                                      |
| 1784         | عقوبة مدمن الخمر                                                 |
| ٥٤٠          | إقامة الحد على من جالس شارب الخمر                                |
| ۲۱۸۰         | من حلف بمخلوق فليس عليه كفارة                                    |
| 1018         | نقل الإجماع على أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم |
|              | YWAL YWYA YWYA YEAV TOLLIA. NOA. N                               |
|              | لا يرت ولا يورث الجهمية ١٤٠٧ و ١١١٨ و ١١١ و١١١ و١١١ و            |
|              | لایرث ولایورث الجهمیة ۲۲۰۷ و ۲۳۷۸و ۲۳۷۹و ۲۳۸۰و<br>و ۲۵۵۳ و ۲۳۸۳۲ |
| 7917         |                                                                  |

#### أصولالفقه

| العمل بها كان عليه عمل متقدمي أهل المدينة                         | / 4 7 4 5 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| أصول أهل المدينة                                                  | ۲۷۲۰ر     |
| حجية الإجماع                                                      | 395       |
| الأصول التي يستدل بها                                             | 798       |
| الإجماع على أن أخبار النبي ﷺ لا تتضاد ولا تتناقض ولا تتناسخ 💮 ١   | 1017      |
| النسخ يقع في التحليل والتحريم لا فيها أخبر به النبي ﷺ             | 7001      |
| أقوال الصحابة ﷺ إذا اتفقوا على أمر                                | 1977      |
| اختلاف الصحابة را                                                 | 1977      |
| آدابالقرآن                                                        |           |
| القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين                                        | 1184      |
| تعليم القرآن وهو واقف على رجليه                                   | 1880      |
| من أنكر آية من كتاب الله ﷺ                                        | 71.0      |
| أنزل الله ﷺ في القرآن علم كل شيء                                  | 7577      |
| هلاك أُمَّة محمد ﷺ في الكتاب                                      | 1537      |
| إثم من تكلم في القرآن بغير علم ٢٤٦٤ و ٥                           | 9570      |
| من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمينًا ٢١٧٢ – ٢١٧٤ و     ٩   | P 3 7 7   |
| الـمثال على ضرب كتاب الله بعضه ببعض                               | 40.4      |
| مسألة هل القرآن يتفاضل في سوره وآياته                             | 484.      |
| جهل أهل البدع بخاص القرآن وعامه، وأمثلته من القرآن                | 3.07      |
| أهل البدع لا يستدلون بآية كاملة تامة ١٨٨٧ و ١                     | 1971      |
| إذا ذكر الله شيئين مشتبهين في القرآن لـم يفصل بينهما بالواو، وإذا |           |
|                                                                   |           |

| 7 2 7 7    |             | كانا مختلفين فصل بينهما بالواو                 |
|------------|-------------|------------------------------------------------|
| 7777       | حلقه ۲۱٤٦و  | فضلُ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على - |
| 007        | -007        | النهي عن ضرب القرآن بعضه ببعض                  |
| 7777       |             | النهي عن خلط القرآن بها ليس منه                |
| 180        |             | الاعتصام بكتاب الله                            |
| ٤١٨        |             | لا يخلوا بالمرأة الشابة ولو ليعلمها القرآن     |
| 279        |             | لا تقل في القرآن برأيك                         |
| ٨٢٨        |             | الفرق بين المحكم والمتشابه                     |
| ٧٩٨        | ۲۹۷ و       | تعلم القرآن قبل العربية                        |
| ۸۳۸        |             | مراء في القرآن كفر                             |
| ٨٤٧        |             | معنى المراء في القرآن وأقسامه                  |
| 737        |             | هلك الأمم الماضية في الكتاب                    |
| ለ٤٦        |             | إثم من فسر القرآن برأيه                        |
| <b>120</b> |             | من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ             |
| ٨٤٨        |             | أنزل القرآن على سبعة أحرف                      |
| 7777       | <i>،و</i> ر | في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف والصد     |
| 7777       | ۲۲۳ و ۲۲۳ و | النهي عن كتابة القرآن في الأرض                 |
| 7777       |             | كتابة القرآن في شيء طاهر                       |
| 7777       | ۲۲۳ و۲۳۳ و  | النهي عن مسح اسم الله والقرآن بالبصاق          |
| 7777       |             | لا يمحو الصبيان ألواحهم بأرجلهم                |
| 7770       |             | لا يمحو الصبي ألواحه بريقه                     |
| 1111       |             | نقل الاتفاق على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر     |
| 777        |             | النظر إلى المصحف عبادة                         |

| 1771         | أول ما في اللوح الـمحفوظ: فاتحة الكتاب          |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 7970         | أول من جمع القرآن بين اللُّوحين أبو بكر ﷺ.      |
|              | العلم                                           |
| ٤٥           | موت العلماء سبب في ضلال الناس                   |
| ***          | الفقهاءُ قادةٌ، ومجالستهم زيادة                 |
| 7 2 2 9      | الثناء على أصحاب الحديث                         |
| ٤٤           | العلماء مصابيح لأهل زمانهم                      |
| ٤٨           | تعليم الشباب عند علماء السنة                    |
| 44           | فضل من مات وهو يطلب العلم                       |
| 73           | فضل العلماء                                     |
| ٤١           | تعظيم أمر الفتوى                                |
| ٤٨           | مماشاة ومصاحبة علماء السنة نجاة                 |
| 93 - 70      | متى يجب على العالم أن يظهر علمه ؟               |
| ٥٣           | فضل نشر العلم والسنة عند ظهور البدع كفضل الهجرة |
| ٥٦           | نشر العلم أفضل الصدقات                          |
| ٥٤           | فضل من أحيى السنة                               |
| 40           | صفة علماء السنة                                 |
| 104          | التحذير من تتبع المتشابه من كلام العلماء        |
| 144          | موقف السني من الأمور المشتبهات                  |
| 179          | العلم يقبض قبضًا سريعًا                         |
| 1 V •        | ذهاب العلم سبب في ذهاب الدين والدنيا            |
| <b>\ \</b> • | نشر العلم سبب في بقاء الدين والدنيا             |
| 1 🗸 1        | عليكم بالعلم قبل أن يُقبض                       |

| ۱۸۳          | خير العلم: ما نفع                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 199          | موقف العالم من المسائل التي فيها لبس                    |
| 177          | الوصية بطلب العلم ٢٠٠ و٢٠٤و٢١٤و                         |
| 3.7          | قبض العلم بموت العلماء ٢٠١                              |
| 777          | أقسام الناس في العلم: عالم، ومتعلم، ومستمع              |
| <b>Y V V</b> | العلم يعصم الإنسان من الفتن                             |
| 3 1 1        | لا يقص أحد في المسجد إلا بإذن السلطان                   |
| 3 1 1        | إذا لم يقم العرب بنشر الدين استبدل الله بهم غيرهم       |
|              | النهي عن السؤال عما لا يعني ولا يغني ٢٠٢ و٣٥٨ و٣٥٩      |
| 777          | ۱ ۸۳ و ۳۲۷ و ۳۷۰ و                                      |
|              | هلاك الأمم الماضية كان بسبب كثرة مسائلهم واختلافهم في   |
| ۸٥٠          | أنبيائهم ٣٠٢ و٣٢٨ و٣٤٣ و                                |
| ۳۰۸          | أعظم المسلمين إثمًا من سأل عن شيء لـم يحرم فحرم من أجله |
| ٣.٧          | أقسام المسائل                                           |
|              | النهي عن السؤال عن المسائل قبل نزولها ووقوعها           |
| ۸۶۳          | ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۳۹ و ۳۳۳ و ۳۳۹ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۰ و         |
| ۲۱٦          | أصحاب النبي ﷺ لـم يكونوا يكثرون المسائل على النبي ﷺ     |
| ٣١٧          | كره الله تعالى لنا كثرة السؤال                          |
| ۳۲.          | النهي عن الأغلوطات من المسائل                           |
| 377          | شرار عباد الله الذين يتتبعون شرار المسائل               |
|              | النهي عن المسائل التي ليس فيها فائدة                    |
|              | ۲۲۳و۲۳۹ و ۳۳۰ و ۵۵۳ و ۲۲۳ و ۲۳۰ و ۲۳۰                   |
| 300          | عقوبة من سأل عن متشابه القرآن ٢٥٥                       |

| 440          | ۲۲۳ و                | لا يجيب أهل البدع إذا سألوا                  |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 411          | ۳۳۰ و                | لا يجيب العالم عن كل ما سئل عنه              |
|              | م القرآن فيه         | النهي عن الخوض والكلام فيها لمم يتكلم        |
| 799          | ۳ و ۳۲۷و ۲۲۳ و ۷۷۲ و |                                              |
| ٣٣٣          | ء على السنة          | من اتقى الله تعالى: علمه الله ما ينفعه ودلَّ |
| 737          |                      | لا يسأل الإنسان إلا عند الحاجة               |
| 337          |                      | حفظ الحديث                                   |
| ٣٤٦          | 4                    | أكثر الناس ذنوبًا : الذي يسأل عما لا يعني    |
| و٦٨٦و        | ۲۲۴ و ۲۰۰۸ و ۲۵۰     | التحذير من علم الكلام وأصحابه                |
| 797          | ۲و۹۳۳و ۱۹۸ و ۱۹۸     | ۱۹۰ و ۱۸۲ و ۱۹۲ و ۹۱                         |
| 7 2 2 9      | ۷و۲۷و۲۷ و ۷۲۷        | و ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و ۲۰۰۶ و ۲۰                    |
| V•Y          | ٥٩٥ و ١٩٧و ٩٩٥ و     | علم الكلام يدعو إلى الزندقة والتجهم          |
| 1/40.9       | ۲۲۲و۸۲۲۲و۲۶۹۹        | ذم أصحاب الكلام ٢٢٥١ و٠                      |
| ٨٨٢          | ۷۸۲و                 | مفاسد علم الكلام                             |
| ***          | <b>-</b> 440         | النهي عن الفتوي بالرأي                       |
| 283          |                      | أهل البدع يفتون فيها تعجز عنه الملائكة       |
| 779          | ۱۰ و ۲۰۶ و           | الوصية باتباع أهل العلم                      |
| 777          |                      | تعليم القرآن والعلم في المساجد               |
| ٦٣٧          |                      | الفقيه ينشر حكمة الله ولا يهاري              |
| 777          | يتعلمون الكلام       | السلف كانوا يتعلمون الورع وسيأتي قوم         |
| 790          |                      | التحذير من طلب غريب الحديث                   |
| 790          |                      | علم الكيمياء                                 |
| <b>7 P V</b> | يترك الكلام          | يتعلم المسلم ما ينفعه من السنن والفقه وي     |

| ٧٢٣     | أقسام المناظرات والمجادلات في أبواب الفقه                     |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٢٣     | آداب المناظرة في أبواب الفقه والأحكام                         |
| 779     | الفرق بين الاختلاف في أصول الدين وفروعه                       |
| ٧٣.     | من صيانة العلم: أن لا تذكر مذاهب أهل البدع القبيحة ٧٢٩و       |
| ۲۳۲     | الاختلاف ينقسم إلى قسمين                                      |
| ۲۳۷     | الاختلاف في الفروع ليس بمذموم إذا لك يكن بالرأي               |
| ۷۳٥     | ذكر الله ﷺ اختلاف داود وسليمان، فأثنى على المصيب وعذر المجتهد |
| ٧٤٨     | الفرق بين الاختلاف بين أهل السنة وبين أهل الأهواء             |
| V       | الاختلاف بين الصحابة 🚴 يسمى : السعة                           |
| 1 • ٤ ١ | سؤال الله العلم النافع                                        |
| 1119    | من هو الفقيه كل الفقه ؟                                       |
| ٠٢٢١    | تعليم الصبيان التوحيد قبل القرآن ١٢١٩ و                       |
| 177.    | قول الأوزاعي كَنْلَتْهُ: هذا زمان تمسك لا زمان تعلم           |
| 7771    | من زعم أنه عالم فهو جاهل                                      |
| 1070    | سؤال أهل العلم عند ظهور البدع المحدثة                         |
| 1710    | تعليم الناس في كل يوم خميس                                    |
| X + 9.A | الإنكار على من سأل أهل البدع                                  |
| 17071   | ابتداء طلب العلم بالمسائل التي فيها عمل ويحتاجها الإنسان      |
| ०९७     | من عمل بغير علم كان ما يُفسد أكثر مما يصلح                    |
| 1437    | لا يؤخذ العلم من أهل البدع ١٢٥ و ٢٤١٠و                        |
| ١٣٧٨    | ما يجوز تعلمه من علم النجوم                                   |
| ١٣٧٨    | تعلم النجوم على قسمين                                         |
| ۱۳۷۸    | متى يكون تعلم علم النجوم واجب ؟                               |

| ۱۳۷۸    |                        | متى يحرم تعلم علم النجوم ؟                       |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 7110    | ۱۳۲۸ و ۱۳۷۵ و ۱۹۶۷ و   | النهي عن الكلام في النجوم                        |
|         |                        | الجامع                                           |
| ١٤٨٤    |                        | أول ما خلق الله العرش                            |
| 1887    |                        | أول ما خلق الله القلم والحوت                     |
| 1789    |                        | لعن الزائد في كتاب الله                          |
| 1071    |                        | إن الله خلق خلقه في ظلمة                         |
| ١٧٨١    | ضر عليته ؟             | ما هو الكنز الذي تحت الجدار في قصة الخ           |
| ١٨٨٨    | ۱۸۳۳ و                 | أهمية الدعاء                                     |
| 1787    |                        | التشبه بالكفار في لباسهم                         |
| 7 • 1 • | ت له إليها حاجة ٢٠٠٨ – | إذا قدَّرَ الله ﷺ لنفسٍ أن تموتَ بأرضٍ هُيِّتَه  |
| 1.17    | أرض التي يموت فيها     | ما من مولودٍ إلَّا جُعِل في سُرَرِهِ من تربة الا |
| 7 • 74  |                        | مخارج الحروف                                     |
| 7.01    | اجات ۲۰٤۷ –            | قول: (إن شاء الله) أفضل ما تطلب به الحا          |
| 7110    |                        | من أحب أن يستجاب دعاؤه                           |
| 7170    |                        | هل السحر من خزائن الله التي أنزلها ؟             |
| 7184    |                        | الزم السوق                                       |
| 7777    |                        | أول ما تفقدون من دينكم الأمانة                   |
| 7071    | -70.0                  | ذكر شيء من محنة الإمام أحمد في القرآن            |
| 7077    | بالله عن مسألة القرآن  | سبب رجوع الخليفة الواثق بالله والمهتدي           |
| 3777    | ۲۷۲۱و                  | كم بين السهاء والأرض ؟                           |
| 797     |                        | السيوف أربعة التي أجمعت عليها الأمة              |
| 777     |                        | النظر إلى رجل من أهل السنة عبادة                 |
| 479     | ۲۰۱ و ۳۱۳ و            | النهي عن التنطع والتعمق في الدين                 |
|         |                        |                                                  |

| تحريم الكلام فيها لا يعني الإنسان                         | 451         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| تحريم البخل بها لا ينفعه                                  | 451         |
| من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه                      | <b>71</b>   |
| التحليق سيها وعلامة للخوارج ٢٥٥ و ٣٥٠ و ٢٥٠               | <b>70</b> V |
| القول عند الإنكار: قاتلك الله                             | 409         |
| القول عند الإنكار: ثكلتك أمك                              | 404         |
| المؤمن يعرف من يصحب                                       | 713         |
| النهي عن مصاحبة الكذابين                                  | 889         |
| تفسير الرؤيا                                              | ٤٨٤         |
| الوعيد لمن غش أمة محمد ﷺ                                  | ٥٤٤         |
| من وصایا السلف 💎 ۹۹ و ۲۰۰ و ۲۹۱ و ۱۵۲۰ و ۲۱۱۰ و ۲۱۱۰      | و٩٩٥٢       |
| الوصية عند الموت ١٥٦٠ و ٢                                 | 7501        |
| من أعظم الضلالة: أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف | ٥٩٧         |
| رأس مال المؤمن : دينه                                     | 111         |
| تحذير النبي ﷺ أمته من متابعة أهل الكتاب                   | ٧٥٤         |
| الزيارة في وقت الظهيرة                                    | ٧٨٣         |
| تعريف التقوى                                              | ۸۱۳         |
| خير الناس: خيرهم لنسائهم                                  | ۸٩٠         |
| الإثم: ما حاك في القلب                                    | ٩٠٨         |
| النهي عن الخذف                                            | 1.4         |
| قبح الأرض التي تخلو من الصالحين                           | ١           |
| لعن الواشيات والمتنمصات والمتفلجات                        | ٧٥          |
| عقوبة المتبرئ من ولده                                     | 7351        |
| النهي عن الحلف الكاذب                                     | 170         |
|                                                           |             |

| 140       | النهي عن الخلو بالمرأة                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 104       | صفة موعظة الرسول ﷺ                                     |
| 177       | ذم صاحب الوجهين واللسانين                              |
| 127       | انتشار الفقر                                           |
| ۱۸۴ و ۱۸۴ | قطع الأرحام                                            |
| 107       | الموعظة بعد صلاة الفجر                                 |
| 17.0      | قلب المؤمن أبيض وقلب المنافق أسود                      |
| ۷ و ۲۳۸   | ترك بنو إسرائيل دينهم بسبب ترك الأمر وارتكاب النهي     |
| 10        | الأمر بالاستغفار للسلف                                 |
| ٣.        | ذم الإمعة من الناس                                     |
| ٣١        | لا يُقتدى بالناس في الشر                               |
| لالة ١٨٧  | الرجل يكون تابعًا في الخير خير من أن يكون رأسًا في الض |
| و۱۸۸      |                                                        |

#### ٤- فهرس الفرق والمذاهب.

#### رقم الأثر

افتراق أمة محمد ﷺ على اثنتين وسبعين فرقة ۱ و ۲۷۸ و ۲۷۸ و ۲۸۰ – ۲۹۱ و۲۹۳ و ۹۹۰ و ۷۵۷ و ۲۹۳ سبب نشأة الفرق والاختلاف 110 101,127,127,171,110 النهى عن الاختلاف والفرقة الفرقة عذاب 111 العمل في الفرقة لا يتقبل 12. أصول الفرق أربعة 790,798,797,797 حديث الافتراق 1, 7, 1 ذكر الآيات التي تشهد لحديث الافتراق 710 ترك ما اختلف فيه أهل البدع والتمسك بها اتفقوا عليه من أصول الدين ٢٩٤ خطورة من يقر باسم من هذه الأسياء المحدثة. ٤٥ و ٢٩٩ أهل البدع كلهم خوارج 7447 القدرية 14.7, 790 القدرية تكفير القدرية 1807 تزويج القدري ۱۹۸۱ و ۱۹۸۱ القدرية شيعة الدجال 177. القدرية شعبة من النصر انية ١٦٩٦ ، ١٦٣٧ ، ١٦٣٧ و ١٦٩٦ و٥٨٨١ و ١٩١٧ و ١٩١٨ و ٢٠٨٧ يكون المسخ في القدرية

لعنت القدرية على لسان سبعين نبيًا 1784, 1770, 1708 القدرية خصياء الله 1977,1701 لعن القدرية ١٦٤٨ و ١٦٧٠ و ١٦٧١ و ١٦٧١ القدرية مشركون 1914,177 القدرية سياهم الله في كتابه: (المجرمون) 114. 7.79,7.79,197.9,1919 القدرية زنادقة القدرية شعبة من المنانية 1971 إعادة الصلاة خلف القدرية Y.02,1990,19EV 1984 القدرية إخوان اليهود لا تجوز شهادة القدرية 1981 استتابت القدرية قبل القتل 71.0,1900 أول من تكلم في القدر ٥٩٧, ٩٩٣٧ و ٢٠٤٧و ٥٠٤٧ و ٧٠٤٧ تكفير الجهمية , 4037, 4037, 8037, 4837 لا يعظمون المصاحف 1877 1/40.9,4804,48.1 كلامهم أشد من كلام اليهود والنصاري لا يعبدون شبئًا 72.2 أشد الفرق نقضًا للإسلام 75.7 عدد الآيات والأحاديث التي كفرت بها الجهمية ٢٤٥٧ ترك الصلاة خلف الجهمية ٢٣٧٠ و ٢٠٢ و ٤٥٩ و ٤٥ و ٢٥ ٣٥ و ٢٧٣٣ و ٢٧٣٠ الخوارج ۲۹۲ و ۹۲ و ۹۲ و ۷۵۷ و ۲۹۲ الخوارج

| 300,000                      | قتل الخوارج                        |  |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| ٥٥٣و٧٥٣                      | علامة الخوارج: التحليق             |  |  |
| 1404                         | كلام الخوارج ضلالة                 |  |  |
| رجئة                         | المر                               |  |  |
| ۲۹۵ و(۱۳۰۶ / وما بعدها)      | المرجئة                            |  |  |
| ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ و ۱۳۱۸           | فتنتهم أشد من فتنة الخوارج         |  |  |
| 1770                         | يسمون أهل السنة : شُكاكًا          |  |  |
| 1881                         | وقع الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث   |  |  |
| ۱۳۳۱ و ۱۳۵۹                  | أول من تكلم في الإرجاء             |  |  |
| 1807                         | تكفير المرجئة                      |  |  |
| 1797                         | تشبيه المرجئة باليهود              |  |  |
| ٥٣٥ و ٤٤١ و ٥٤٥ و ٥٥٠ و ٧٧٧  | ترك مجالستهم                       |  |  |
| ۱۳۰۶ و۱۳۲۵ و۱۹۶۸             | لُعنت المرجئة على لسان سبعين نبيًا |  |  |
| اللفظية                      |                                    |  |  |
| ۱۹۸۸و ۱۹۹۹ و ۱۱۹۸            | زنادقة جهمية                       |  |  |
| 737760077                    | مبتدعة وفوق المبتدعة               |  |  |
| 9077و77776777                | تكفيرهم                            |  |  |
| الواقفة                      |                                    |  |  |
| ۱۹۸۸و۱۹۹۹ و۲۰۲۷ د            | زنادقة جهمية                       |  |  |
| ۲۱۱۸ و ۲۵۲۹                  | التعريف بهم، وتكفيرهم              |  |  |
| ۲۷۸ و ۲۲۸ و ۱۹۶۶             | أهل الرأي                          |  |  |
| ٥٩٧و ٢٠٨٠ و ١٤٥٨ و ٢٧٣٩      | المعتزلة                           |  |  |
| ۲۹۰و ۲۲۷ و ۲۲۷ و ۱۳۱۱ و ۲۹۰۰ | الرافضة                            |  |  |
|                              |                                    |  |  |

شر الفرق: الرافضة

|             | 7120                |           | المشبهة            |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------|
| ۲۳۳و۲۳۳     | و ۱۰۰۸ و ۱۹۳۹ و ۲۸  | 790       | الزنادقة           |
| ١٤٢و٨٩٤٢    | ۲ و ۲۳۲۹ و ۲۳۲۳ و ۸ | و٢٣٦      |                    |
| 790         | الروحانية (الفكرية) | 3777      | الصوفية ٥١٠ و      |
| ۲۳۸۶ و ۱۹۳۲ | السمنية             | 790       | الزيدية            |
| 790         | السبئية             | 790       | الخشبية            |
| 790         | النجدية             | V 7 9     | الإمامية و البترية |
| 790         | الشمرخية            | 790       | المغيرية           |
| 790         | السرية              | 790       | الإباضية           |
| 790         | الوليدية            | V         | الكيسانية          |
| 790         | العزرية             | 790       | الصفرية            |
| 790         | الثعلبية            | ۲۹۰ و ۲۷۹ | المنانية           |
| 790         | الميمونية           | 790       | الأزارقة           |
| 790         | الشَّكيَّة          | 790       | المنصورية          |
| 790         | الفُضيلية           | 790       | المزدكية           |
| 790         | الفُديكية           | 790       | العبدكية           |
| 790         | العطوية             | 790       | الحرَّانيَّة       |
| 790         | الجعدية             | 790       | البيهسية           |
| 790         | الـمُختارية         | 790       | البيانية           |
| 790         | المنصورية           | ٥٩٦و٢٣٨   | السبائية           |
| ٥٩٧و ٢٢٧    | الإمامية            | 790       | العجردية           |
| 790         | الخطابية            | 790       | الكاملية           |
| 790         | الـمُفوِّضة         | V 7 9     | الإسماعيلية        |

٢٩١ و ٢٩٤/أ

### ٥- فهرس الرجال المتكلم فيهم.

| 703761037                         | إبراهيم بن إسماعيل ابن عُليَّة |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ١٣٢٨                              | إبراهيم التيمي                 |
| ۲۳۷ و ۲۳۸                         | إبراهيم النظام                 |
| ٥٨٣٦ و٢٤٢٤/ د، و٨٠٥٢              | ابن أبي دؤاد                   |
| ٥٢٤٢/أ، و٣٥٤٢                     | ابن الثَّلاج                   |
| 1/40.9                            | ابن الحجام                     |
| ۲۵۲۷/د، و۲۵۱۵                     | ابن سماعة                      |
| ٣٣٢                               | الأشتر                         |
| 7447                              | إسهاعيل بن عُلَّية             |
| 7 £ £ 0                           | ابن الفتح ابن سهل              |
| ٥٨٣٧ و٨٠٤٧                        | أبو بكر الأصم                  |
| ٤٤٣ و ٢١٣٠                        | أبو جميلة                      |
| 7.9                               | أبو جويرية                     |
| ۲۳۵ و۲۱۹و۲۰ و ۲۵۱                 | أبو حنيفة                      |
| ٥٨٣٧ و٢٠٥٩/أ                      | أبو شعيب الحجام                |
| V 7 9                             | أبو الهذيل العلاف              |
| ٥٨٣٦ و٢٠٥٩/أ                      | برغوث                          |
| ، ۲٤٠ و ۲۲۱۲ و ۲۲۱۲ و ۲۲۱۸ و ۲٤۶۹ | بشر المريسي م ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۸    |
| ۲۲۷ و ۲۶۱۳                        | ثهامة بن الأشرس                |
| ٣٢٥ و ٢٤٥                         | ثور القدري                     |
| ٨٢٢                               | الحكم بن عتيبة                 |
|                                   | ·                              |

| ۱۱۸۸ و ۱۳۲۳ و ۱۳۲۰–۱۳۲۷             | ذر                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 7 2 4 7                             | الجعد بن درهم               |
| 7140                                | جميل بن بُنانة العراقي      |
| ٥٩٥و ١٤٣٥ و ٢٤١٨ و ٢٤١٨ و ٢٤٣٨      | الجهم بن صفوان              |
| V Y 9                               | حسين النجار                 |
| 7457                                | حفص الفرد                   |
| ۲۰۵۶ و ۲۰۸۲ و ۲۰۸۲ و ۲۰۹۰           | الربيع بن بزَّة             |
| 804                                 | الربيع بن صبيح              |
| ٥٠٠ و ١١٨٨                          | سالم الأفطس                 |
| 1944                                | سعيد                        |
| ۰۸۰۲و۲۰۸۲                           | سيسويه                      |
| ٢٥١ و ٢٤٥٠                          | الشراك                      |
| ٥١٦                                 | شقيق الضبي                  |
| V                                   | صالح قُبة                   |
| ٢٣٥ و ٤٤١ و ٤٤٥ و ١٣٢٠              | طلق بن حبيب                 |
| ۲۳۸۰                                | ضراد                        |
| 7701                                | عبدك الصوفي                 |
| 1057                                | عبدالله التيمي              |
| 144                                 | عبدالكريم                   |
| 1 • 9                               | عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي |
| 7177                                | عزیر                        |
| ٤٤ و ٤٩٢ و ٤٩٣ و ٢٠٩٢ و ٢٠٩٣ و ٢٠٩٤ | عمرو بن عبيد ١              |
| ۲۰۰ و ۲۰۹۸ –۲۱۰۳ و ۲۱۰۷و ۲۳۸۲       | و۱۷                         |

| ۲۲۸۱ و ۱۹۰۲ – ۱۹۰۸ و۱۹۵۹ و۱۹۲۰ | غيلان القدري        |
|--------------------------------|---------------------|
| و١٦٦١ و١٩٧١ و١٩٩٤ و٢١٣٦        |                     |
| ۱۹۳۳ و ۲۱۰                     | قتادة               |
| ۲۶۲۲و ۲۵۲۲ و ۲۵۲۲ ب، ۲۳۸۵      | الكرابيسي           |
| 7889                           | -                   |
| ١٥٦٤ و ١٧٣٠ و ١٧٤٨ و٢٠٨٠ و٢٠٨٢ | معبد الجهني         |
| و۲۸۰۲ و ۲۰۸۸ و ۲۰۹۱            |                     |
| 790                            | مَزْدَك             |
| ٨٢٢٢و٢٢٢                       | موسى بن عُقبة       |
| V Y 9                          | هاشم الأوقص         |
| 1988                           | هشام الدَّسْتَوائِي |
| V Y 9                          | هشام الفوطي         |
| 71.7                           | واصل الغزال         |
| 917                            | يزيد بن معاوية      |
| 1/7270                         | يعقوب بن شيبة       |

## ٦- فهرس أبواب الكتاب.

## ١- فهارس أبواب المجلد الأول

| ٣     | مقدمة المحقق                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٤    | ترجمة المصنف                                                       |
| ۱۸    | وصف المخطوط                                                        |
| ۲.    | أسباب إعادة تحقيق الكتاب                                           |
| ٣٦    | منهجي في التحقيق                                                   |
| ٣٧    | نهاذج من المخطوط                                                   |
| 49    | نص الكتاب المحققنص                                                 |
| ٤٠    | مقدمة المصنف رَحِّلَتْهُ                                           |
| 09    | ١ - باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه. |
| ٦٣    | ٢ - باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصًّا في التنزيل من طاعة الرسول ﷺ |
|       | ٣- باب ذكر ما جاءت به السُّنة من طاعة رسول الله ﷺ والتحذير         |
| ۸۲    | من طوائف يعارضون سنن رسول الله ﷺ بالقرآن                           |
|       | ٤ - باب ذكر ما نطق به الكتاب نصًّا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة   |
| 97    | والنهي عن الفرقة                                                   |
| 1 • ٢ | ٥ - باب ذكر ما أمر به النبي ﷺ من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة   |
|       | ٦ - باب ما أمر به من التمسك بالسُّنة والجماعة، والأخذ بها، وفضل    |
| 110   | من لزمها                                                           |
|       | ٧- باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة           |

| 181 | وإخبار النبي ﷺ لنا بذلك                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | ٨- باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضرُّ جهله، |
| 170 | والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل                               |
| 194 | ٩ - باب التحذير من صحبة قوم يُمرضون القلوب ويفسدون الإيمان       |
| 740 | ١٠ - باب ذم المراء والخصومات في الدين، والتحذير من أهل الجدال    |
|     | ١١ - باب التحذير من استهاع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو     |
| 790 | شرائعه فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين                   |
| 418 | ١٢ - باب إعلام النبي علي لأُمته ركوب طريق الأمم قبلهم            |
|     | ١٣ - باب إعلام النبي ﷺ أُمته أمر الفتن الجارية، وأمره لهم        |
|     | بلزوم البيوت، وفيضل القعود، وليزوم العقيلاء بيوتهم،              |
| ۲۲۲ | وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى                                |
|     | ١٤ - باب تحذير النبي ﷺ لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن،     |
| 489 | وما يجب على الناس من الحذر منهم                                  |
| 400 | ١٥ – باب النهي عن المراء في القرآن                               |
|     | كتاب الإيمان والرد على المرجئة                                   |
| ۲٦٧ | مقدمة المصنف يَحْلَفْهُ لكتاب الإيمان                            |
|     | ١٦ - باب معرفة الإيمان ، وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض،      |
| ۳۷۱ | وأن الإيهان قول وعمل                                             |
| 377 | ١٧ – باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية                     |
| ۲۷٦ | ١٨ - باب معرفة الإسلام وعلى كم بُني ؟                            |
| ۳۸• | ٩ ا - باب معرفة الإسلام والإيهان وسؤال جبريل النبي ﷺ             |

|       | ٢٠- باب فضائل الإيهان، وعلى كم شُعبة هو ؟ وأخــلاق المــؤمنين      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷   | وصفاتهم                                                            |
|       | ٢١ - باب كفر تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، وإباحة قتالهم وقتلهم إذا |
| ۲۰3   | فعلوا ذلك                                                          |
|       | ٢٢- باب ذكر الأفعال والأقىوال التي تمورث النفاق وعلامات            |
| ٤٢٠   | المنافقين                                                          |
| 547   | ٢٣ - باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب راجعه    |
|       | ٢٤- باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفرٍ غير خارجٍ به عن      |
| £ & V | الملة                                                              |
| ۲۲3   | ٢٥- باب بأن الإيهان خوف ورجاء                                      |
|       | ٢٦- باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب، وإقرار              |
|       | باللسان، وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنًا إلَّا        |
| ٤٧١   | بهذه الثلاث                                                        |
| ٤٩٠   | ٢٧- باب ذكر الآيات من كتاب الله كلل في ذلك                         |
|       | ٢٨- باب زيادة الإيمان ونقصانه ، وما دل على الفاضل فيه              |
| 770   | والمفضول                                                           |
| 00 •  | ٢٩ - باب الاستثناء في الإيهان.                                     |
|       | ٣٠- باب سؤال الرجل لغيره : أمؤمن أنت ؟ وكيف الجواب لــه؟           |
| 750   | وكراهية العلماء هذا السؤال ، وتبديع السائل عن ذلك                  |
|       | ٣١- باب القول في المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء           |
| 970   | مذاهبهم                                                            |

|     | أبواب الرد على القدرية                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 091 | مقدمة أبواب الرد على القدرية                                          |
|     | ٣٢ - باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد   |
|     | من عباده فهم لا يهتدون إلى الحقِّ ولا يسمعونه ولا يبصرونه،            |
| ۸۰۲ | وأنه طبع على قلوبهم                                                   |
|     | ٣٣ - باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضلُّ من يشاء، ويهدي   |
|     | من يشاء، وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين             |
| 715 | إلَّا من سبق في علم الله أنه يهديه                                    |
|     | ٣٤ - باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم |
|     | إلى عبادة رب العالمين، ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم           |
| ۸۱۶ | على تكذيب المرسلين، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة                 |
|     | ٣٥- باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لـمشيئته، وأن     |
| 775 | الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله ﷺ                                     |
|     | ٣٦– باب ما روي أن الله تعالى خلق خلقه كها شاء لما شاء فمن شاء         |
|     | خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار ، سبق بذلك علمه ، ونفذ فيه              |
| ۸۳۶ | حكمه وجرى به قلمه ومن جحده فهو من الفرق الهالكة                       |
|     | ٣٧- باب في الإيمان بأن الله ﷺ أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم             |
| 787 | فريقين فريقًا للجنة وفريقًا للسعير                                    |
|     | ٣٨ - باب الإيمان بأن الله ر الله الله الله الله الله الله ال          |
| 700 | والأرضين، ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكة                           |
|     | ٣٩ - باب الإيمان بأن الله ﷺ خلق القلم فقال له: اكتب، فكتب ما هو       |
| 775 | كائن، فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة                                  |

|             | ٠٤ - باب الإيمان بأن الله على كتب على آدم المعصية قبل أن يخلفه،                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | فمن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة                                                                    |
|             | ٤١ - باب الإيهان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه،                                         |
| ۸۷۶         | ومن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة                                                                      |
|             | ٤٢ – باب الإيمان بأن الله ﷺ إذا قضى من النطفة خلقًا كان، وإن عزل                                     |
| 797         | صاحبها، ومن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة                                                            |
|             | ٤٣ - باب التصديق بأن الإيهان لا يصح لأحد، ولا يكون العبد مؤمنًا                                      |
|             | حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن المكذِّبَ بذلك إن مات عليه                                            |
| 799         | دخل النار، والمخالف لذلك من الفرق الهالكة                                                            |
|             | ٤٤ - باب الإيهان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بني آدم يجري منهم                                        |
|             | مجرى الدم إلا من عصمه الله منه، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق                                            |
| ٧٠٨         | الهالكة                                                                                              |
| ٧١٢         | ٥٤ - باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين                                        |
| ٤٣٧         | ٤٦ – باب ما روي في المكذبين بالقدر                                                                   |
| ۷٥٣         | ٤٧ - باب ما روي في ذلك عن الصحابة، ومذهبهم في القدر رَجَهُمُاللهُ                                    |
| ٧٥٥         | ٤٨ - باب ما روي عن عمر بن الخطاب ﷺ في ذلك                                                            |
| <b>V09</b>  | ٤٩ – باب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ |
|             | ٠٥- باب ما روي في الإيهان بالقدر والتصديق به عـن جماعـة مـن                                          |
| <b>7</b> 97 | التابعين                                                                                             |
| ٨٤١         | ٥ - باب مذهب عمر بن عبد العزيز في القدر وسيرته في القدرية                                            |
| ۲۲۸         | ٥٢ – باب فييار وي عن جماعة، من فقهاء المسلمين ومذهبهم في القدر                                       |

# ٧- فهارس أبواب المجلد الثاني

| ٤   | ٥٣ – باب جامع في القدر وما روي في اهله                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | ٥٤ - باب ذكر الأئِمةِ المُضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر، وأول   |
| ٣0  | من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه                                          |
|     | ٥٥ - باب ما أُمر الناس به من تـرك البحـث والتنقـير عـن القـدر       |
| ٤٤  | والخوض والجدال فيه                                                  |
|     | أبواب الرد على الجهمية                                              |
| 77  | مقدمة المصنف يَحْلَلْتُهُ لأبواب الردعلي الجهمية                    |
|     | ٥٦ - باب ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن بأنه كلام الله، وأن     |
| 70  | الله عالم متكلم                                                     |
|     | ٥٧ - باب ما جاءت به السنة عن النبي ﷺ وعن أصحابه بأن القرآن          |
| ٧٠  | كلام الله                                                           |
|     | ٥٨ – باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافًا على الطائفة |
|     | الواقفة الشاكّة التي وقفت وشكت وقالت: لا نقول: مخلـوق،              |
| ۲۸  | ولا: غير مخلوق                                                      |
| 99  | ٩ ٥ - باب ذكر اللفظيةِ والتحذير من رأيهم ومقالاتهم                  |
|     | ٦٠ - باب بيان كفر طائِفةٍ من الجهميةِ زعموا أن القرآن ليس في        |
| ۱۲۳ | صدور الرجال                                                         |
|     | ٦١ - باب اتضاح الحُجَّةِ في أن القرآن كلام الله غير مخلوقِ من قــول |
|     | التابعين، وفقهاءِ المسلمين والبدلاءِ والصالحين، رحمةُ الله عليهم    |

| 14. | أجمعين. وتكفير من قال: إن القرآن مخلوق، وبيان ردته وزندقته           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ١٤٧ | ٦٢ - باب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملةِ وإباحةِ قتلهم          |
| 170 | ٦٣ - باب إباحةِ قتلهم وتحريم مواريثهم على عَصبتهم من المسلمين        |
| ۱۷۱ | ٦٤ - باب ما روي في جهم وشيعته الضلال وما كانوا عليه من قبيح المقال   |
|     | ٦٥ - باب بيان كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلوبهم بما تـأولوه مـن     |
| 7•7 | متشابه القرآن                                                        |
|     | ٦٦ - باب ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين        |
| 777 | دعوا الناس إلى هذه الضلالة                                           |
|     | ٦٧ - باب ذكر شيءٍ من محنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل كَنْلَهُ |
| ٧٦  | وحجاجه لابن أبي دؤَاد وأُصحابه بحضرة المعتصم                         |
|     | ٦٨ - باب ذكر محنة شيخٍ من أهل أذنة بحضرة الواثق ورجوع الواثق         |
| ٣١٥ | عن مذهبه                                                             |
| ۲۲۱ | ٦٩ -باب ذكر مُناظرة هذا الشيخ بحضرة الواثق                           |
| 377 | ٧٠- باب مناظرة ابن الشحام قاضي الري للواثق                           |
| ٣٢٨ | ٧١- باب مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم                                 |
| ۳۳. | ٧٢ - باب مناظرة العباس بن موسى بن مشكويه الهمذاني بحضرة الواثق       |
| 488 | ٧٣- باب القول فيمن زعم أن الإِيمان مخلوق                             |
|     | ٧٤ - باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وبيان كفر من        |
| 457 | جحد ذلك وأنكره                                                       |
|     | ٧٥- باب الإِيهان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رءوسهم    |
| 410 | فيكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا تُرجمان                     |

| 313 | ٧٦- باب الإِيمان بأَن الله ﷺ يضحك                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | ٧٧- باب الإيهان بأن الله ﷺ يسمع ويرى، وبيان كفر الجهمية في         |
| 274 | تكذيبهم الكتاب والسنة                                              |
| ٤٣٠ | ٧٨- باب الإِيمان بأَن الله ﷺ يغضب، ويرضى، ويحب، ويكره              |
| 243 | ٧٩- باب الإِيمان بالتعجب                                           |
|     | ٠ ٨- باب الإيمان بأن الله ﷺ على عرشه، بائنٌ من خلقه، وعلمه مُحيط   |
| 240 | بجميع خلقه                                                         |
| ٤٥٧ | ٨١- باب ذكر العرش والإِيهان بأَن لله تعالى عرشًا فوق السموات السبع |
|     | ٨٢- باب الإِيمان والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء  |
| ٤٧٠ | الدنيا من غير زوال ولاكيف                                          |
| ٤٨٧ | ٨٣- باب الإِيمان بأن الله ﷺ خلق آدم على صورته بلا كيف              |
|     | ٨٤- باب الإِيمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى    |
| 297 | بلا كيف                                                            |
|     | ٨٥- باب التصديق والإِيهان بها روي أَن الله يـضع الـسموات عـلى      |
| ٥٠٠ | إِصبِع، والأرضين على إصبع                                          |
|     | ٨٦- باب الإِيمان بها روي أَن الله ﷺ يقبض الأرض بيده، ويطـوي        |
| ٤٠٥ | السموات بيمينه                                                     |
| ۲۰٥ | ٨٧- باب الإِيمان بأن الله عَلَا يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للمؤمن  |
| ٥٠٨ | ٨٨- باب الإيهان بأن لله ﷺ يدين، وكلتا يديه يمينان                  |
|     | ٨٩- باب الإيهان بأن الله ﷺ خلق آدم بيده، وجنة عدن بيده، وقيل:      |
| 01. | العرش والقلم                                                       |

| ٥٢. | ٩٠ - باب الإِيمان بأَن الله سميع بصير، ردًّا لما جحدته المعتزلة الملحدة     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 070 | ٩١ - باب الإيبان بأن الله ﷺ لا ينام                                         |
|     | ٩٢ - باب جامع من أحاديث المصفات رواها الأثمة، والشيوخ                       |
|     | الثقات، الإِيمان بها من تمام السنة، وكمال الديانة، لا ينكرها إلا            |
| ٥٢٧ | جهمي خبيث                                                                   |
|     | أبواب فضائل الصحابة 🍇                                                       |
| ۸۳٥ | ٩٣ – باب خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين ﷺ                                |
| 110 | ٩٤ - باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رالله على المستحد المواسطة |
|     | ٩٥ - باب ذكر اتباع على بن أبي طالب ١٠٠ في أيام خلافته سُنن أبي بكر          |
| ٥٨٩ | وعمر وعثمان ﷺ واتباع بعضهم لبعضٍ                                            |
| 111 | ٩٦ - باب ذكر تصديق أبي بكر ﴿ للنبي ﷺ وأن أبا بكر أول من أسلم                |
| ٠٢٢ | ٩٧ - باب ذكر من أسلم على يدي أبي بكر من الصحابة السابقين                    |
|     | ٩٨ - باب ذكر من استنقذهم أبو بكر كَغَلَّلْهُ من الإماءِ والعبيد الذين       |
|     | كانوا يُعذَّبون في ذات الله، فاشتراهم بهاله، وأعتقهم لله، ولم يأخذ          |
| 777 | ولائهم                                                                      |
| 777 | ٩٩ - باب قصة أبي بكر مع النبي ﷺ في الغار                                    |
|     | ١٠٠ – باب قول النبي ﷺ لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله             |
| 74. | ثالثهما                                                                     |
| 777 | ١٠١ - باب قوله: ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٤٠]  |
| ٥٣٢ | ١٠٢ - باب ذكر أن الله عاتب الخلق كلهم في نبيه إلا أبا بكر الله              |
| 747 | ۱۰۳ – باب ذكر السب الذي سمى به أبو بكر الصديق ﷺ                             |

|       | ١٠٤ – باب ما ذكر من صبر أبي بكر مع رسول الله ﷺ في ذات الله              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤٠   | وهجرته مع رسول الله ﷺ                                                   |
|       | ١٠٥ – باب ما ذكر من هجرة أبي بكر مع النبي ﷺ، وأنــه أول مــن            |
| 737   | هاجر معه وصحبه                                                          |
|       | ١٠٦ - باب ما ذكر من مواساة أبي بكر للنبي ﷺ بماله وإنفاق ذلك في          |
| 7 2 9 | رضاء الله ورضاء رسوله ﷺ                                                 |
|       | ١٠٧ - باب ما ذكر من تخصص النبي ﷺ بأبي بكر، وقوله: «لو كنت               |
| 707   | متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر»                                             |
|       | ١٠٨ - باب ما ذكر من قضاء أبي بكر دين النبي ﷺ وإنجاز عداته بعـد          |
| 709   | وفاته                                                                   |
|       | ١٠٩ – باب ما ذكر أن كلّ أحدٍ ينادى يوم القيامة من باب من أبواب          |
| 171   | الجنة بعمله، وأن أبابكر ينادي من أبواب الجنة الثمانية كلها              |
| ٥٦٦   | ١١٠ - باب ما ذكر من محبة النبي على لأبي بكر وأنه كان أحب الناس إليه     |
| 777   | ١١١ – باب ما ذكر من محبة الله لأبي بكر، ومحبة أبي بكر لله في كتاب الله. |
|       | ١١٢ - باب ذكر تقديم أبي بكر تَعَلَّنهُ على جميع الصحابة في حياة         |
| 779   | الرسول ﷺ                                                                |
| 775   | ١١٣ - باب صلاة أبي بكر بالناس في حياة رسول الله ﷺ والنبي ﷺ خلفه         |
|       | ١١٤ - باب ما ذكر من أمر النبي ﷺ بأن تسد الأبـواب المـشرعة في            |
| 777   | المسجد إلا باب أبي بكر 🐗                                                |
|       | ١١٥ - باب قول النبي على أحد بعد                                         |
| 779   | النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق ﷺ                              |

| ۱۸۲          | ١١٦ - باب ذكر الإيمان الذي خص به أبو بكر يَحَلَّنْهُ فلم يدانه فيه أحد |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٤          | ١١٧ - باب ما ذكر من تفضيل عمر بن الخطاب لأبي بكر 🐗                     |
|              | ١١٨ - باب ذكر ما كان من تفضل الله ﷺ على أمة محمد ﷺ بخلافة              |
| ٦٨٧          | أبي بكر وقيامه في الردة                                                |
|              | الملحق                                                                 |
| 790          | باب قرب النبي ﷺ من ربه                                                 |
| 790          | باب رؤية النبي ﷺ لربه                                                  |
| 797          | باب إثبات الصورة لله تعالى                                             |
| 797          | باب إثبات اليد لله تعالى                                               |
| 797          | باب إثبات العينين لله تعالى                                            |
| 791          | باب ذكر ما خص الله ر النبي على من المقام المحمود يوم القيامة           |
| ٧٠٠          | باب زيارة قبر النبي ﷺ وقوف عنده والسلام عليه                           |
| ٧٠١          | باب الأمر بالسمع والطاعة وذم الخوارج                                   |
| ۲۰٦          | باب ما جاء في فضائل أبي بكر وعمر رك وتقديمهم                           |
| ٧٠٩          | باب تكفير وقتل من سب أبا بكر وعمر ﷺ                                    |
| ٧١١          | باب فضل أبي بكر ﷺ وما جاء في استخلافه                                  |
| ۷۱۳          | باب ما روي في فضائل عمر بن الخطاب ﷺ                                    |
| ٧٢٠          | باب فضائل الخلفاء الثلاثة 🍇                                            |
| <b>٧</b> ٢ ١ | باب فضائل علي ﷺ                                                        |
| ٧٢٢          | باب فضائل الخلفاء الأربعة ﷺ                                            |
| ٧٢٣          | باب فضا معاه بة 🕮                                                      |

| V T 9     | باب في فضل الحسن والحسين رَبِينَ عَلَيْ                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٠       | باب في ما روي في فاطمة رَسِّنْ                                                                        |
| ٧٣٢       | باب ما روي في فضل أصحاب النبي على الله |
| ۷۳٥       | باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ                                                            |
| ۷۳۸       | باب ما جاء في الرافضة وسوء مذهبه                                                                      |
| ٧٥١       | الفهارس العامة                                                                                        |
| V07       | فهرس الأحاديث                                                                                         |
| <b>77</b> | فهرس أبواب السنة والاعتقاد                                                                            |
| ۸•٤       | فهرس أبواب الفقه والآداب                                                                              |
| ۸۱٦       | فهرس الفرق والمذاهب                                                                                   |
| ۸۲۰       | فهرس الرجال المتكلم فيهم                                                                              |
| ۸۲۳       | فهرس المجلد الأول                                                                                     |
| ۸۲۸       | فهر س المجلد الثاني                                                                                   |

#### صدر للمحقق

- ١ «الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنة والأثر». (دار المنهج الأول).
- ٢ تحقيق «السُّنة» لعبدالله بن الإمام أحمد كَلْلله. (ط/ ٢) (دار اللؤلؤة).
  - ٣- تحقيق «الشُّنة» لحرب الكرماني تَخلَشه. (ط/٢) (دار اللؤلؤة).
- ٤ تحقيق «الشرح والإبانة». المعروف بـ «الإبانة الصغرى» لابن بطة كَلَّنَهُ.
   (ط/ ٤) (دار الحجاز).
  - ٥ تحقيق «الرد على المبتدعة» لابن البناء الحنبلي يَخلَشهُ. (دار الأمر الأول).
  - ٦ تحقيق (إثبات الحد لله وأنه جالس وقاعد على عرشه) للدشتى تَعْلَلْله.
- ٧- «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية». (ط/ ٢)، (دار اللؤلؤة).
  - ٨- «التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي: تحفة الأحوذي وعون
     المعبود». (ط / ۲) (دار لؤلؤة).
- 9 «الجامع في كتب آداب المعلمين». وهو عبارة عن ست كتب في التعليم.
  - ١ تحقيق «آداب المعلمين» لابن سحنون تَحَلَشُهُ. (ط/ ٢) (دار اللؤلؤة).
  - ١١ «الجامع في أحكام وآداب الصبيان». (كتاب العلم). (المكتبة الأسدية).
    - ١٢ «الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال». (ط/ ٢) (دار الحجاز).
      - ١٣ «الإفادة بها يشرع فعله أيام الولادة». (ط٢) (دار الحجاز).
- ١٤ «إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة إلى الفراغ منه». (ط٣) (مدار الوطن).